





لِلإِمَامِ الْجُدِّدِ، حُجَّةِ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ زَيْرِ الدِّيْنِ أَجْ مَكْ الْغَزَالِيّ الشَّكَ افِعِيّ رَضِوَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِوَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۱۱۱-۱۱۱م)

﴿ رُبعُ الْعَادَاتِ/الْفِسْمُ الْأُوّل ﴿

و حود حود حود حود حود الأكل الآل التكاح التكاح الأكل الآل التكام التكام

تَسْرَفَتْ بَحْدَمِته والعناية به تَصْرَفَتْ بَحْدَمِته والعناية به تحقيقاً وضبطاً ونوثيقاً ومراجعة المخصية النجة العِنْداساتِ التَّحْتِ بِتِي العلميّ النجة العِنْدية العَنْدية العِنْدية العِنْدية العَنْدية العَنْدي



كاللبناق

الإصدرالقَالِث ـ الطبّعة الأولى 1887هـ ـ ٢٠٢١م جمَيْع الحُقوق مَحَيْف فُوظَة للنَّاشِر



المملكة العربية السعودية \_ جدة

حي الكندرة \_ شارع الملك فهد \_ جانب البنك الفرنسي هاتف رئيسي 6326666 12 00966

المكتبة 6322471 ـ فاكس 6320392 ص. ب 22943 ـ جدة 21416

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com



Alminhaj.com



الرقم المعياري الدولي

ISBN: 978 - 9953 - 541 - 50 - 1

<u>ਫ਼</u>Ŷ<sup>ŗ</sup>ĸĠŶ<mark>ŶĸĠŶŶĸĠ</mark>ŶŶĸĠŶŶĸĠŶĸĠŶĸĠŶĸĠŶĸĠŶĸĠŶĸĠŶĸĠŶĸĠŶĸ













# كناب والككل سئ لِللهُ ٱلرَّحْنُ الرِّحِيْمِ

الحمدُ للهِ الذي أحسنَ تدبيرَ الكائناتِ ، فخلقَ الأرضَ والسماواتِ ، وأنزلَ الماءَ الفراتَ مِنَ المعصراتِ ، فأخرجَ بهِ الحبُّ والنباتَ ، وقدَّرَ الأرزاقَ والأقواتَ ، وحفظَ بالمأكولاتِ قُوى الحيواناتِ ، وأعانَ على الطاعاتِ والأعمالِ الصالحاتِ بأكل الطيباتِ .

والصلاةُ على محمدٍ ذي المعجزاتِ الباهراتِ ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ صلاةً تتوالى على ممرّ الأوقاتِ ، وتتضاعفُ بتعاقبِ الساعاتِ ، وسلَّمَ تسليماً كثيراً.

### أمالعيك:

فإنَّ مقصدَ ذوي الألباب لقاءً اللهِ تعالى في دار الثواب ، ولا طريقَ إلى الوصولِ إلى اللقاءِ إلا بالعلم والعمل ، ولا يمكنُ المواظبةُ عليهما إلا بسلامةِ البدنِ ، ولا تصفو سلامةُ البدنِ إلا بالأطعمةِ والأقواتِ ، والتناولِ منها بقدْر الحاجةِ علىٰ تكرُّر الأوقاتِ .

فَمِنْ هَلْذَا الوجهِ قَالَ بعضُ السلفِ الصالحينَ : إِنَّ الأَكلَ مِنَ الدِّين ، وعليهِ نبَّهَ ربُّ العالمينَ بقولِهِ وهوَ أصدقُ القائلينَ : ﴿ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: ( ٥١) ، وانظر «قوت القلوب» ( ٢٨٩/٢).

فَمَنْ يَقَدُمُ عَلَى الأَكْلِ ليستعينَ بِهِ عَلَى العَلْمِ والعَمْلِ ، ويقوى به على التقوى . . فلا ينبغي أنْ يترك نفسه مهملاً سدى ، يسترسل في الأكلِ استرسالَ البهائمِ في المرعى ، فإنَّ ما هوَ ذريعةٌ إلى الدينِ ووسيلةٌ إليهِ ينبغي أنْ تظهرَ أنوارُ الدينِ عليهِ ، وإنَّما أنوارُ الدينِ آدابُهُ وسننهُ التي يُزمُّ العبدُ بزمامِها ، ويُلجمُ المتقي بلجامِها ؛ حتَّىٰ يتزنَ بميزانِ الشرعِ شهوةَ الطعامِ في إقدامِها وإحجامِها ، فيصيرَ بسببِها مدفعةً للوزرِ ومجلبةً للأجرِ (١) ، وإنْ كانَ فيها أوفى حظِّ للنفسِ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : «إنَّ الرجلَ ليؤجرُ حتَّىٰ في اللقمةِ يرفعُها إلىٰ فيهِ وإلىٰ في امرأتِهِ » (١) ، وإنَّما ذلكَ إذا رفعَها بالدينِ وللدينِ ، وإنَّما ذلكَ أذا رفعَها بالدينِ وللدينِ ، وإماعياً فيهِ آدابَهُ ووظائفَهُ .

وها نحنُ نرشدُ إلى وظائفِ الدينِ في الأكلِ ؛ فرائضِها وسننِها وآدابِها ومروءاتِها وهيئاتِها ، في أربعةِ أبوابٍ وفصلٍ في آخرِها :

البابُ الأوَّلُ : فيما لا بدَّ للآكلِ مِنْ مراعاتِهِ وإنِ انفردَ بالأكلِ .

البابُ الثاني: فيما يزيدُ مِنَ الآدابِ بسببِ الاجتماع على الأكلِ.

<sup>(1)</sup> أي : يصير محلاً لدفع الوزر وجلب الأجر ، وكان سهل يقول : ( من لم يحسن أدب الأكل . . لم يحسن أدب العمل ، والذي يتصنّع في الأكل هو الذي يتصنع في العمل ) . « قوت القلوب » ( ١٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٢٩٦) ، ومسلم ( ١٦٢٨) ولفظه : « وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله . . إلا أجرت بها ، حتى ما تجعل في في امرأتك . . . » الحديث ، ولفظ المصنف عند صاحب « القوت » ( ٧٨/١) ، وزيادة : « يرفعها إلى فيه » رواها أحمد في « المسند » ( (VV/1) ) منفردة .

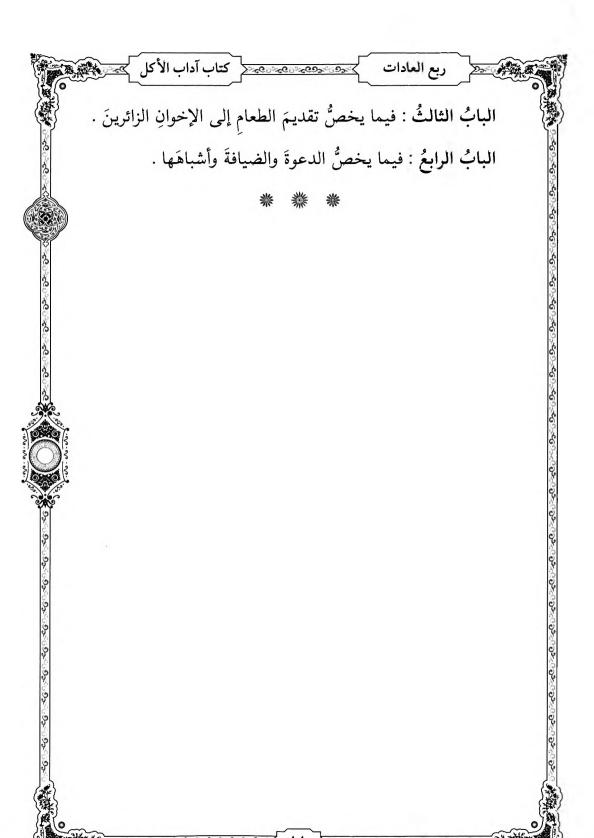

### البتابُ الأوّلُ فيما لا بدّلهمنف رومن ر

وهوَ ثلاثةً أقسامٍ : قسمٌ قبلَ الأكلِ ، وقسمٌ معَ الأكلِ ، وقسمٌ بعدَ الفراغ منه .

## القِسْمُ الأَوَّلُ في الآدابِلِّتي نتقتَّرُمُ على الأكل وهميّ سبعة

الأوَّلُ: أَنْ يكونَ الطعامُ بعدَ كونِهِ حلالاً في نفسِهِ ، طيِّباً في جهةِ مكسبِهِ . . موافقاً للسنَّةِ والورع :

لمْ يُكتسبُ بسببِ مكروهِ في الشرعِ ، ولا بحكمِ هوى ومداهنةٍ في الدينِ ، على ما سيأتي في معنى الطيّبِ المطلقِ في كتابِ الحلالِ والحرام .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ( ٢٩) ، والآية بتمامها: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم ﴾

فالأصلُ في الطعام كونُهُ طيِّباً ، وهوَ مِنَ الفرائضِ وأصولِ الدينِ .

#### الثاني: غسلُ اليدِ:

قالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « الوضوء قبلَ الطَّعام ينفي الفقرَ ، وبعدَهُ ينفي اللَّممَ » ، وفي روايةٍ : « ينفي الفقرَ قبلَ الطَّعام وبعدَهُ » (١١).

ولأنَّ اليدَ لا تخلو عنْ لوثٍ في تعاطى الأعمالِ ، فغسلُها أقربُ إلى النظافةِ والنزاهةِ ، ولأنَّ الأكلَ بقصدِ الاستعانةِ على الدين عبادةٌ ، فهوَ جديرٌ بأنْ يُقدَّمَ عليهِ ما يجري منه مَجرى الطهارةِ مِنَ الصلاة.

الثالثُ : أَنْ يوضعَ الطعامُ على الشُّفْرَةِ الموضوعةِ على الأرض : فهوَ أقربُ إلى فعلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنْ رفعِهِ

 بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾.

(١) رواه متصلاً الشهاب في « مسنده » ( ٣١٠ ) بالرواية الأولى مع زيادة : « ويصحُّ البصرَ » ، وأسنده الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١١٠ ) إلى الحسن البصري ، والرواية الثانية عند الطبراني في « الأوسط » ( ٧١٦٢ ) ، والديلمي بنحوه في « مسند الفردوس » ( ٧٢٣٩ ) ، وهو عند أبي داوود ( ٣٧٦١ ) ، والترمذي ( ١٨٤٦ ) بلفظ : « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » ، وروى ابن ماجه ( ٣٢٦٠ ) : « من أحب أن يكثر الله خير بيته . . فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع » . وقال الإمام البيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ٢٧٦/٧ ) : ( الحديث في غسل اليد بعد الطعام حسن ، وهو قبل الطعام ضعيف ) ، والمراد بالوضوء بهائمًا الأثر : الوضوء اللغوي ، وهو غسل اليدين . على المائدةِ ، كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أُتيَ بطعامٍ . . وضعَهُ على الأرضِ (١) ، فهاذا أقربُ إلى التواضع .

فإنْ لمْ يكنْ . . فعلى السُّفْرةِ ، فإنَّها تذكرُ السفرَ ، ويتذكَّرُ مِنَ السفر سفرَ الآخرةِ وحاجتَهُ إلى زادِ التقوىٰ .

وقالَ أنسُ بنُ مالكِ رحمهُ اللهُ : ما أكلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ علىٰ خوانٍ ولا في سُكُرُّجَةٍ ، قيلَ : فعلىٰ ماذا كنتُمْ تأكلونَ ؟ قالَ : على السُّفَر (٢).

وقيلَ : (أربعُ أحدثَتْ بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الموائدُ ، والمناخلُ ، والأُشنانُ ، والشبعُ ) (٣) .

واعلمْ: أنَّا وإنْ قلنا: الأكلُ على السُّفْرةِ أولى . . فلسنا نقولُ: الأكلُ على السُّفْرةِ أولى . . فلسنا نقولُ: الأكلُ على المائدةِ منهيُّ عنهُ نهي كراهةِ أوْ تحريم ؛ إذ لمْ يثبتْ فيهِ نهيٌ ، وما يقالُ مِنْ أنَّهُ ابتدِعَ بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . فليسَ كلُّ ما أُبدعَ منهياً ، بل المنهيُّ عنهُ بدعةٌ تضادُّ سنةً ثابتةً ، فليسَ كلُّ ما أُبدعَ منهياً ، بل المنهيُّ عنهُ بدعةٌ تضادُّ سنةً ثابتةً ، وترفعُ أمراً مِنَ الشرعِ معَ بقاءِ علَّتهِ ، بلِ الابتداعُ قدْ يجبُ في بعضِ

(٣) قوت القلوب ( ١٨٣/٢ ).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في « الزهد » ( ۲۲ ) ، وروى الطبراني في « الكبير » ( 77/17 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ) ، ويؤيده كذ لك الحديث الآنى .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٥٣٨٦ ) ، الخوان : الذي يؤكل عليه ، والأكل عليه من دأب المترفين والجبارين ؛ لئلا يفتقروا إلى التطأطؤ والانحناء عند الأكل ، والسكرجة : صحاف صغار يؤكل فيها ، والسفرة : ما يبسط على الأرض ويؤكل عليه ، فهي هنا تكون بين الطعام والأرض .

الأحوالِ إذا تغيَّرتِ الأسبابُ ، وليسَ في المائدةِ إلَّا رفعُ الطعامِ عنِ الأرضِ لتيسيرِ الأكلِ ، وأمثالُ ذلكَ ممَّا لا كراهةَ فيهِ .

والأربعُ التي أُجمعَ عليها أنها مبتدعةٌ ليستْ متساوية ؛ لأنَّ الأُشنانَ حسنٌ ؛ لما فيهِ مِنَ النظافةِ ، فإنَّ الغسلَ مستحبُّ للنظافةِ ، والأُشنانُ أتمُّ في التنظيفِ ، وكانوا لا يستعملونَهُ لأنَّهُ ربما كانَ لا يُعتادُ عندَهُمْ أوْ لا يتيسَّرُ ، أوْ كانوا مشغولينَ بأمور أهمَّ مِنَ المبالغةِ في النظافةِ ، فقدْ كانوا لا يغسلونَ اليدَ أيضاً ، وكانتْ مناديلُهُمْ أخمصَ أقدامِهِمْ ، وذلكَ لا يمنعُ كونَ الغسل مستحباً .

وأمَّا المُنْخُلُ: فالمقصودُ منهُ تطييبُ الطعامِ ، وذلكَ مباحٌ ما لمْ ينتهِ إلى التنعُّم المفرطِ.

وأمَّا المائدة : فتيسيرٌ للأكلِ ، وهوَ أيضاً مباحٌ ما لم ينتَهِ إلى الكبرِ والتعاظم .

وأمَّا الشبعُ: فهوَ أشدُّ هاذهِ الأربعةِ ؛ فإنَّهُ يدعو إلى تهييجِ الشهواتِ ، وتحريكِ الأدواءِ في البدنِ .

فلتدركِ التفرقةَ بينَ هاذهِ المبدعاتِ .

الرابعُ: أَنْ يحسنَ الجِلسةَ على الشَّفْرةِ في أَوَّلِ جلوسِهِ ويستديمَها كذلكَ:

كَانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ربما جثا للأكلِ على ركبتيهِ

وجلسَ على ظهر قدميهِ (١) ، وربما نصبَ رجلَهُ اليمني وجلسَ على اليسرى (٢) ، وكانَ يقولُ : « لا آكلُ متَّكئاً » (٣) ، « إنما أنا عبدٌ ، آكلُ كما يأكلُ العبدُ ، وأجلسُ كما يجلسُ العبدُ » (١٠) ، والشربُ متَّكئاً مكروة للمعدة أيضاً.

ويكرهُ الأكلُ نائماً ومتكتاً ، إلا ما يُتَنقَّلُ بهِ مِنَ الحبوب ( " ) ، رُويَ عن عليّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ أكلَ كعْكاً علىٰ تُرْس وهوَ مضطجعٌ ، ويقالُ : منبطحٌ على بطنِهِ ، والعربُ قدْ تفعلُهُ (٦٠).

الخامسُ : أَنْ ينويَ بأكلِهِ أَنْ يتقوَّىٰ بهِ علىٰ طاعةِ اللهِ تعالىٰ : ليكونَ مطيعاً بالأكل ، ولا يقصدُ التلذُّذَ والتنعُّمَ بالأكل ، قالَ إبراهيمُ بنُ شيبانَ : ( منذُ ثمانينَ سنةً ما أكلتُ شيئاً لشهوتي ) (٧) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٣٧٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي : ( وروى أبو الحسن بن المقرئ في « الشمائل » من حديث أنس: كان إذا جلس على الطعام . . استوفز على ركبته اليسرى وأقام اليمني ثم قال : « إنما أنا عبد ، آكل كما يأكل العبد ، وأفعل كما يفعل العبد » ، وإسناده ضعيف ) . « إتحاف » ( ٢١٤/٥ ) ، ومعناه في الحديث الآتي كذلك .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٥٣٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٥٣ ) من زيادات نعيم بن حماد ، وعبد الرزاق في « المصنف » ( ١٩٥٤٣ ) وتقدم قريباً .

<sup>(</sup>٥) التنقُّل : تناول النَّقْل ، اسم للحبوب وما في معناها تتناول . « إتحاف » ( ٢١٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) قوت القلوب ( ١٧٩/٢ ) ولفظه : ( وقد رئى عليٌّ رضى الله عنه . . . ) .

<sup>(</sup>٧) اللمع ( ص ٢٤٣ ) ، وأورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ٣٩٧ ) .

ويعزمُ معَ ذلكَ على تقليل الأكل ؛ فإنَّهُ إذا أكلَ لأجل قوَّةِ العبادةِ . . لم تصدق نيتُهُ إلا بأكل ما دونَ الشبع ، فإنَّ الشبعَ يمنعُ مِنَ العبادةِ ولا يقوّي عليها ، فمِنْ ضرورةِ هلذهِ النيَّةِ كسرُ الشهوةِ ، وإيثارُ القناعةِ على الاتساع ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ما ملاَّ آدميٌّ وعاءً شرّاً مِنْ بطنِهِ ، حسبُ ابنِ آدمَ لقيماتٌ يقمْنَ صلبَهُ ، فإنْ لمْ يفعلْ . . فثلثٌ للطعام ، وثلثٌ للشرابِ ، وثلثٌ للنَّفُس » (١).

ومِنْ ضرورةِ هاذهِ النيَّةِ ألَّا يمدَّ اليدَ إلى الطعام إلا وهوَ جائعٌ ، فيكونُ الجوعُ أحدَ ما لا بدَّ مِنْ تقديمِهِ على الأكل ، ثمَّ ينبغي أنْ يرفعَ اليدَ قبلَ الشبع ، ومَنْ فعلَ ذلك . . استغنى عن الطبيبِ ، وستأتي فائدةُ قلَّةِ الأكلِ وكيفيةُ التدريج في التقليلِ منهُ في كتابِ كسرِ شهوةِ الطعامِ مِنْ ربع المهلكاتِ إنْ شاءَ اللهُ تعالىٰ .

السادسُ: أَنْ يرضىٰ بالموجودِ مِنَ الرزقِ ، والحاضر مِنَ

ولا يجتهدُ في التنعُّم وطلبِ الزيادةِ وانتظارِ الأُذُم ، بلْ مِن كرامةِ الخبز ألَّا ينتظرَ بهِ الأَدْمَ ، وقدْ وردَ الأمرُ بإكرام الخبز (٢) ، وكلُّ ما يديمُ الرمقَ ، ويقوِّي على العبادةِ . . فهوَ خيرٌ كثيرٌ ، لا ينبغى

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٣٨٠ ) ، وابن ماجه ( ٣٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١٢٢/٤ ) ، والبيهةي في « الشعب » ( ٥٤٨١ ) .

أَنْ يُستحقرَ ، بلْ لا ينتظرُ بالخبز الصلاةَ وإنْ حضرَ وقتُها إذا كانَ في الوقتِ متَّسعٌ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إذا حضرَ العَشاءُ والعِشاءُ . . فابدؤوا بالعَشاء »(١).

وكانَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما ربما سمعَ قراءةَ الإمام ولا يقومُ منْ عَشائه (۲).

ومهما كانتِ النفسُ لا تتوقُ إلى الطعام ، ولمْ يكنْ في تأخير الطعام ضررٌ . . فالأولى تقديمُ الصلاةِ ، فأمَّا إذا حضرَ الطعامُ ، وأقيمتِ الصلاةُ ، وكانَ في التأخير ما يبردُ الطعامَ أوْ يشوّشُ أمرَهُ . . فتقديمُهُ أحبُّ عندَ اتساع الوقتِ ، تاقتِ النفسُ أوْ لمْ تتق ؛ لعموم الخبرِ ، ولأنَّ القلبَ لا يخلو عنِ الالتفاتِ إلى الطعام الموضوع وإنْ لمْ يكنِ الجوعُ غالباً.

السابعُ: أَنْ يجتهدَ في تكثيرِ الأيدي على الطعامِ ولو مِنْ أهلِهِ وولده :

قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « اجتمعوا على طعامِكُمْ . . يباركْ لكمْ فيهِ » (۳).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٤٦٥ ) ، ومسلم ( ٥٥٧ ) وروايته : « إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة . . . » .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٣٧٦٤ ) ، وابن ماجه ( ٣٢٨٦ ) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « خيرُ الطعام ما كثرتْ عليهِ الأيدي » (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ص ٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٢٠٤٥ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٧٣١٣ ) بلفظ :

<sup>«</sup> إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدى » .

### القِسْمُ الثَّانِي في آداب حالهٔ الأكل

وهوَ أَنْ يبدأَ باسمِ اللهِ تعالىٰ في أوَّلِهِ ، وبالحمدِ للهِ في آخرِهِ ، ولوْ قالَ معَ كلِّ لقمةٍ : باسمِ اللهِ . . فهوَ حسنٌ ؛ حتَّىٰ لا يشغلَهُ الشرهُ عنْ ذكرِ اللهِ تعالىٰ ، ويقولُ معَ اللقمةِ الأولىٰ : باسمِ اللهِ ، ومعَ الثانيةِ : باسمِ اللهِ الرحمانِ ، ومعَ الثالثةِ : بسمِ اللهِ الرحمانِ الرحيمِ ، ويجهرُ باسمِ اللهِ الرحمانِ الرحيمِ ، ويجهرُ به ليذكِّرَ غيرَهُ (١) .

(۱) وروى ابن الجعد في «مسنده» (  $70 \, 27$  عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمِّي على كل لقمة ) ، وقال ابن عبد البر في « التمهيد » (  $70 \, 27$  ) بشأن التسمية عند كل لقمة : ( وإن فعله أحد . . لم أستحسنه له ولم أذمه عليه ) .

ونقل ابن مفلح في « الآداب الشرعية » (  $72\pi/7$  ) عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه كان يفعله ، قال : ( قال إسحاق بن إبراهيم : تعشيت مرَّة أنا وأبو عبد الله وقرابة له ، فجعلنا لا نتكلم وهو يأكل ويقول : الحمد لله وباسم الله ، ثم قال : أكلٌ وحمدٌ خيرٌ من أكل وصمت ) .

ولما رجع الإمام الغزالي إلى طوس . . وصف له في بعض القرئ عبد صالح ، فقصده زائراً ، فصادفه يبذر الحنطة في الأرض ، فجاء أحدهم ليتولى ذلك عن الشيخ ، فأبى ، فلما سأله الإمام الغزالي عن سبب امتناعه . . قال : لأني أبذر هذا البذر بقلب حاضر ذاكر أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيئاً ، فلا أحب أن أسلمه إلى هذا فيبذره بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر . « إتحاف » ( ٢١٧/٥ ) . ملخصاً ، والتسمية في أول كل لقمة وبالهيئة المذكورة عند صاحب « القوت »

ويأكلُ باليمينِ ، ويبدأُ بالملح ويختمُ بهِ ، ويصغِّرُ اللقمةَ ، ويجوِّدُ مضغَها ، وما لمْ يبتلعْها . . لمْ يمدَّ اليدَ إلى الأخرىٰ ؛ فإنَّ ذٰلك عجلةٌ في الأكل.

وألَّا يذمَّ مأكولاً ، كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يعيبُ مأكولاً ، كانَ إذا أعجبَهُ . . أكلَهُ ، وإلَّا . . تركَهُ (١) .

وأَنْ يأكلَ ممَّا يليهِ إلا الفاكهة ، فإنَّ لهُ أنْ يجيلَ يدَهُ فيها ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « كلْ ممَّا يليكَ » (١) ، ثمَّ كانَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ يدورُ على الفاكهةِ ، فقيلَ لهُ في ذلكَ ، فقالَ : « ليسَ هوَ  $ie^{(\pi)}$  نوعاً واحداً

وألَّا يأكلَ مِنْ ذروةِ القصعةِ ، ولا مِنْ وسَطِ الطعام ، بلْ يأكلُ مِن استدارةِ الرغيفِ ، إلا إذا قلَّ الخبزُ ، فيكسرُ الخبزَ ولا يقطعُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٥٦٣ ) ، ومسلم ( ٢٠٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٥٣٧٦ ) ، ومسلم ( ٢٠٢٢ ) ولفظه عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا غلام ؛ سمّ الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك » ، فما زالت تلك طعمتى بعد .

<sup>(</sup>٣) روى الترمذي (١٨٤٨)، وابن ماجه (٣٢٧٤) عن عِكْراش بن ذؤيب: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك ، فأقبلنا نأكل منها ، فخبطت يدى في نواحيها ، فقال : « يا عكراش ؛ كل من موضع واحد ؛ فإنه طعام واحد » ، ثم أتينا بطبق فيه ألوانٌ من الرطب ، فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال: «يا عكراش ؛ كل من حيث شئت ؛ فإنه غير لون وإحد ».

بالسكينِ ، ولا يقطعُ اللحمَ أيضاً (١) ، فقدْ نُهيَ عنهُ ، وقالَ : « انهشوهُ نهشاً » (۲).

ولا يُوضعُ على الخبز قصعةٌ ولا غيرُها إلَّا ما يؤكلُ بهِ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ سلَّمَ : « أكرموا الخبزَ ؛ فإنَّ الله تعالى أنزلَهُ مِنْ بركاتِ السماءِ » (٣).

ولا يمسحُ يدَهُ بالخبز ، وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إذا وقعتْ لقمةُ أحدِكُمْ . . فليأخذُها ، فليمطْ ما كانَ بها مِنْ أذى ، ولا يدعُها للشيطانِ ، ولا يمسحْ يدَهُ بالمنديل حتَّىٰ يلعقَ أصابعَهُ ؛ فإنَّهُ لا يدري في أيّ طعامِهِ البركةُ » (1).

ولا ينفخُ في الطُّعام الحارّ ، فهوَ منهيٌّ عنهُ (° ) ، بلْ يصبرُ إلىٰ أنْ يسهلَ أكلُهُ .

<sup>(</sup>۱) روى الطبراني في « الكبير » ( ٢٨٥/٢٣ ) ، والبيهفي في « الشعب » ( ٥٦٠٥ ) مرفوعاً: « لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم » وزاد الطبراني: « وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم . . فلا يقطعه بالسكين ، ولاكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه ؛ فإنه أهنأ وأمرأ » .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٣٧٧٨ ) ، والترمذي ( ١٨٣٥ ) ولفظه : « انهسوا اللحم نهساً » ، والنهس والنهش بمعنى ؛ وهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ( ٨٧٦٦ ) ، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول » ( ص ٢٣٦ ) وتمامه : « وأخرجه من بركات الأرض » ، وأورد الحافظ الزبيدي لهاذا الحديث شواهد في « الإتحاف » ( ٢٢٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٥) روى أحمد في « مسنده » ( ٣٠٩/١ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( نهلي →

ويأكلُ مِنَ التمر وتراً ؛ سبعاً ، أوْ إحدىٰ عشرةَ ، أوْ إحدىٰ وعشرينَ ، أوْ ما اتفقَ (١) ، ولا يجمعُ بينَ التمر والنوىٰ في طبقِ ، ولا يجمعُ في كفِّهِ ، بلْ يضعُ النواةَ مِنْ فيهِ على ظهر كفِّهِ ، ثمَّ يلقيها ، وكذا كلُّ ما لهُ عَجَمٌ وثُفُلٌ (٢).

وألَّا يتركَ ما استرذلَهُ مِنَ الطعام واطَّرحَهُ في القصعةِ ، بلْ يتركُهُ معَ الثفل ؛ حتَّىٰ لا يلتبسَ علىٰ غيرهِ فيأكلَهُ .

وألَّا يكثرَ الشربَ في أثناءِ الطعام إلَّا إذا غصَّ بلقمةٍ أوْ صدقَ عطشُهُ ، فقدْ قيلَ : إِنَّ ذٰلكَ مستحبُّ في الطبِّ ، وإنَّهُ دباغَ المعدةِ .

وأمَّا الشربُ: فأدبُهُ أَنْ يأخذَ الكوزَ بيمينِهِ ، ويقولَ: باسم اللهِ ، ويشربَهُ مصّاً لا عبّاً ، قالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « مصُّوا الماءَ مصّاً ، ولا تعبُّوهُ عبّاً ؛ فإنَّ الكُبادَ مِنَ العبِّ » (٣) .

 <sup>◄</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب) ، وعند ابن ماجه ( ٣٢٨٨ ) عنه : ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ، ولا يتنفس في الإناء).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) كذا في « القوت » ( ۱۷۹/۲ ) ، وروى مسلم ( ۲۰٤۲ ) ، وأبو داوود ( ۳۷۲۹ ) واللفظ له: ( أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمراً ، فجعل يلقى النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى ) ، وهو في معناه ، والعجم : النوى ، واحدته : عَجَمة ؛ كَقَصَب وقَصَبة ، والثفل : الحَبُّ .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٩٥٩٤ ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( ۱۰۷۰ ) ، والكُباد : وجع الكبد .

ولا يشربُ قائماً ولا مضطجعاً ؛ فإنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن الشرب قائماً (١).

ورُوِيَ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شربَ قائماً (١) ، ولعلَّهُ كانَ لعذر . ويراعي أسفلَ الكوزِ حتَّى لا يقطرَ عليهِ ، وينظرُ في الكوزِ قبلَ الشربِ ، ولا يتجشَّأُ في الكوزِ ، ولا يتنفَّسُ فيهِ ، بلْ ينجِّيهِ عنْ فمِهِ بالحمدِ ويردُّهُ بالتسميةِ .

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ الشربِ : « الحمدُ للهِ الذي جعلَهُ عذْباً فُراتاً برحمتِهِ ، ولمْ يجعلْهُ مِلْحاً أُجاجاً بذنوبِنا » (٣) .

والكوزُ وكلُّ ما يُدارُ على القوم . . يُدارُ يمنةً .

وقدْ شربَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لبناً وأبو بكرِ رضيَ اللهُ عنهُ عن شمالِهِ ، وأعرابيُّ عنْ يمينِهِ ، وعمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ناحيةً ، فقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : أعطِ أبا بكرٍ ، فناولَ الأعرابيَّ وقالَ : « الأيمنَ فالأيمنَ » (1) .

ويشربُ في ثلاثةِ أنفاسٍ ، يحمدُ الله تعالى في أواخرِها ، ويسمِّي الله تعالى في أوائلِها .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٠٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٥٦١٥ ) من حديث سيدنا علي رضي الله تعالىٰ عنه .

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الدعاء» ( ٨٩٩) ، وأبو نعيم في «الحلية» ( ١٣٧/٨) ،
 والبيهقي في «الشعب» ( ٢٦٦٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٢٣٥٢ ) ، ومسلم ( ٢٠٢٩ ) .

ويقولُ في آخرِ النَّفَسِ الأَوَّلِ : الحمدُ للهِ ، وفي الثاني يزيدُ : ربِّ العالمينَ ، وفي الثالثِ يزيدُ : الرحمانِ الرحيم (١١) .

فهاندا قريبٌ مِنْ عشرينَ أدباً في حالةِ الأكلِ والشربِ ، دلَّتْ عليها الآثارُ والأخبارُ.

<sup>(</sup>١) إظهاراً لتمام المنَّة في الثالث ، وما ذكره المصنف هو في « القوت » ( ١٨٠/٢ ) ، وتقدم نحوه في البسملة أول الطعام.

### القِسَّمُ الثَّالِثُ مائبِ شخبِ بعد الطّعب م

وهوَ أَنْ يُمسكَ عنِ الأكلِ قبلَ الشبعِ ، ويلعقَ أصابعَهُ ، ثمَّ يمسحَها بالمنديلِ ، ثمَّ يغسلَها ، ويلتقطَ فتاتَ الطعامِ ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ أكلَ ما يسقطُ منَ المائدةِ . . عاشَ في سعةٍ ، وعوفيَ في ولدِهِ » (١) .

ويتخلَّلُ ولا يبتلعُ كلَّ ما يخرجُ مِنْ بينِ أسنانهِ بالخِلالِ ، إلَّا ما يجتمعُ مِنْ أصولِ أسنانهِ بلسانِهِ ، أمَّا المُخْرَجُ بالخلالِ . . فيرميهِ (١) ، وليتمضمض بعدَ الخِلالِ ، ففيهِ أثرُ عنْ أهلِ البيتِ عليهِمُ السلامُ (٣) .

وأَنْ يلعقَ القصعةَ ويشربَ ماءَها ، ويُقالُ : مَنْ لعقَ القصعةَ وشربَ ماءَها . كانَ لهُ عتقُ رقبةٍ ، وإنَّ التقاطَ الفُتاتِ مهورُ الحورِ العين (١٠) .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في « الثواب » من حديث جابر ) ، ورواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( OAso ) من حديث أنس ، وأورد له الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( Oaso ) طرقاً .

<sup>(</sup>٢) الخلال: العود الذي يتخلل به بين أسنانه ليخرج ما علق من الطعام ، وما يخرج بالخلال يقال له: الفغم ، وقد ورد: (كلوا الوغم واطرحوا الفغم).

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » (٢ / ١٨٠ ) .

وأنْ يشكرَ الله تعالى بقلبهِ على ما أطعمَه ، فيرى الطعام نعمة منه ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ بِيَّهِ ﴾ (١٠).

ومهما أكلَ حلالاً . . قالَ : (الحمدُ للهِ الذي بنعمتِهِ تتمُّ الصالحاتُ ، وتنزلُ البركاتُ ، اللهمَّ ؛ أطعمْنا طيِّباً ، واستعملْنا صالحاً).

وإنْ أكلَ شبهةً . . فليقل : ( الحمدُ اللهِ على كلّ حالٍ ، اللهمَّ ؛ لا تجعلْهُ قوَّةً لنا على معصيتِكَ ) (١٠).

ويقرأً بعدَ الطعام : ( قلْ هوَ اللهُ أحدٌ ) و( لإيلافِ قريشِ ) (٣٠ . ولا يقومُ عن المائدةِ حتَّىٰ تُرفعَ أوَّلاً (١).

فإنْ أكلَ طعامَ الغير . . فليدعُ لهُ وليقل : ( اللهمَّ ؛ أكثرْ خيرَهُ ، وباركْ لهُ فيما رزقتَهُ ، ويسِّرْ لهُ أنْ يفعلَ فيهِ خيراً ، وقنعْهُ بما أعطيتَهُ ، واجعلْنا وإيَّاهُ مِنَ الشاكرينَ ) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الدعاءان في « القوت » (٢ / ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أما ( قل هو الله أحد ) . . فلأجل حصول البركة ؛ فإنها تعدل ثلث القرآن ، وتنفى عن قارئها الفقر ، ولأنها تعرف بسورة ( الإخلاص ) ، فيلاحظ معنى الإخلاص فيما أكله ، وأيضاً فإنها تعرف بالصمدية ؛ لاشتمالها على اسم الصمد ، وهو ما لا جوف له ، ولا يحتاج إلى طعام وشراب ، فيلاحظ هذه المعاني عند قراءتها بعد الطعام ، وأما ( لإيلاف قريش ) . . فلمناسبة الألفة والاجتماع ، والأمان من الخوف والجوع . « إتحاف » ( ٢٢٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) روي ذلك ابن ماجه ( ٣٢٩٥).

وإنْ أفطرَ عندَ قوم . . فليقلْ : (أفطرَ عندَكُمُ الصائمونَ ، وأكلَ طعامَكُمُ الأبرارُ ، وصلَّتْ عليكُمُ الملائكةُ ) (١١) .

وليكثر الاستغفارَ والحزنَ على ما أكلَ مِنْ شبهةٍ ؛ ليطفئ بدموعِهِ وحزنِهِ حرَّ النار التي تعرَّضَ لها ، لقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « كلُّ لحم نبتَ مِنْ حرام فالنَّارُ أولى بهِ » (١) ، وليسَ مَنْ يأكلُ ويبكي كمَنْ يأكلُ ويلهو .

وليقلْ إذا أكلَ لبناً: ( اللهمَّ ؛ باركْ لنا فيما رزقتَنا وزدْنا منهُ ) (٣) ، وإنْ أَكلَ غيرَهُ . . قالَ : ( اللهمَّ ؛ باركْ لنا فيما رزقتَنا ، وارزقْنا خيراً منهُ ) ( أ ) ، فذلك الدعاء ممَّا خصَّ بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ أ وسلَّمَ اللبنَ لعموم نفعِهِ .

ويُستحبُّ عَقِيبَ الطعام أنْ يقولَ: ( الحمدُ للهِ الذي أطعمَنا وسقانا ، وكفانا وآوانا ، سيدُنا ومولانا ، يا كافي مِنْ كلّ شيءٍ ولا يكفى منهُ شيءٌ ، أطعمتَ مِنْ جوع ، وآمنتَ مِنْ خوفٍ ، فلكَ الحمدُ ، آويتَ مِنْ يُتْم ، وهديتَ مِنْ ضلالةٍ ، وأغنيتَ مِنْ عَيْلةٍ ، فلكَ الحمدُ حمداً

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٣٨٥٤ ) ، وابن ماجه ( ١٧٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٦١٤ ) ولفظه : « إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى ــ به » ، وعند البيهقي في « الشعب » ( ٥٣٧٦ ) بلفظ : « أيما لحم نبت من حرام . . فالنار

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٣٧٣٠ ) ، والترمذي ( ٣٤٥٥ ) ، وابن ماجه ( ٣٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ٣٣٢٢ ) في الحديث المتقدم ، والسبب في ذلك هو في تمام الحديث حيث قال : « فإنى لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن » .

كثيراً دائماً طيِّباً نافعاً مباركاً فيهِ ، كما أنتَ أهلُهُ ومستحقُّهُ ، اللهمَّ ؛ أطعمتنا طيّباً فاستعملْنا صالحاً ، واجعلْهُ عوناً لنا على طاعتِكَ ، ونعوذُ بكَ أَنْ نستعينَ بهِ على معاصيكَ ) (١).

وأمَّا غسلُ اليدين بالأِشنانِ : فكيفيتُهُ : أنْ يجعلَ الأشنانَ في كفِّهِ اليسرى ، ويغسلُ الأصابعَ الثلاثَ مِنَ اليدِ اليمني أوَّلاً ، ويضربُ أصابعَهُ على الأشنانِ اليابس ، فيمسحُ بهِ شفتيهِ ، ثمَّ ينعمُ غسلَ الفم بإصبعِهِ ، ويدلكُ ظاهرَ أسنانِهِ وباطنَها ، والحنكَ واللسانَ ، ثمَّ يغسلُ أصابعَهُ مِنْ ذٰلكَ بالماءِ ، ثمَّ يدلكُ ببقيةِ الأشنانِ اليابس أصابعَهُ ظهراً وبطناً ، ويستغني بذلكَ عَنْ إعادةِ الأشنانِ إلى الفم وإعادةِ غسله (۲).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨٣/٢ ) .

## البتابُ الثَّانِي فيما يزب رسبب الاحبمب ع والمشاركة في الأكل وهم بسبعة

الأَوَّلُ: أَلَّا يبتدئ بالطعامِ ومعَهُ مَنْ يستحقُّ التقديمَ بكبرِ سنِّ أَوْ زيادةِ فضلٍ إلَّا أَنْ يكونَ هوَ المتبوعَ والمقتدى بهِ ، فحينئذِ ينبغي ألَّا يطوِّلَ عليهِمُ الانتظارَ إذا اشرأَبُّوا للأكلِ واجتمعوا لهُ .

الثاني: ألَّا يسكتوا على الطعام؛ فإنَّ ذلكَ مِنْ سيرةِ العجم، وللكنْ يتكلَّمونَ بالمعروفِ، ويتحدَّثونَ بحكايات الصالحينَ في الأطعمةِ وغيرها (١).

الثالثُ: أَنْ يرفقَ برفيقِهِ في القصعةِ ، فلا يقصدُ أَنْ يأكلَ زيادةً على ما يأكلُهُ ؛ فإنَّ ذٰلكَ حرامٌ إِنْ لمْ يكنْ موافقاً لرضا رفيقِهِ مهما كانَ الطعامُ مشتركاً ، بلْ ينبغي أَنْ يقصدَ الإيثارَ ، ولا يأكلْ تمرتينِ في دفعةٍ إلا إذا فعلوا ذٰلكَ أو استأذنَهُمْ ، فإنْ قلَّلَ رفيقُهُ . . نشَّطَهُ ورغَّبَهُ في الأكلِ وقالَ لهُ : (كُلْ) ، ولا يزيدُ في قولِهِ : (كُلْ) على

<sup>(</sup>١) ليعتبروا بذلك ، ولكن لا يتكلم وهو يمضغ اللقمة ، فربما يبدو منها شيء فيقذر الطعام . « إتحاف » ( ٢٢٨/٥ ) .

ثلاثِ مرَّاتٍ ؛ فإنَّ ذلكَ إلحاحٌ وإفراطٌ ؛ كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا خُوطبَ في شيءِ ثلاثاً . . لمْ يراجَعْ بعدَ الثلاثِ (١) ، وكانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يكرِّرُ الكلامَ ثلاثاً ، فليسَ مِنَ الأدب الزيادةُ عليه (٢).

فأمَّا الحلفُ عليهِ بالأكل . . فممنوعٌ ، قالَ الحسنُ بنُ عليّ رضي الله عنهُما: ( الطعامُ أهونُ مِنْ أَنْ يحلفَ عليهِ ) (٣).

الرابعُ: ألَّا يحوجَ رفيقَهُ إلىٰ أنْ يقولَ لهُ: ( كُلْ ) ، قالَ بعضُ الأدباءِ: ( أحسنُ الآكلينَ أكلاً مَنْ لا يحوجُ صاحبَهُ إلى تفقدِهِ في الأكل ، وحملَ عنْ أخيهِ مؤنةَ القولِ ) ( ' ' ) .

ولا ينبغي أنْ يدعَ شيئاً ممَّا يشتهيهِ لأجل نظر الغير إليهِ ، فإنَّ ذُلكَ تصنُّعُ ، بل يجري على المعتادِ ، ولا ينقص مِنْ عادتِهِ في الوحدةِ شيئاً ، وللكن ليعوّد نفسَهُ حسنَ الأدبِ في الوحدةِ حتَّىٰ لا يحتاجَ إلى التصنُّع عندَ الاجتماع .

نعمْ ؛ لو قلَّلَ مِنْ أَكلِهِ إِيثَاراً لإخوانِهِ ونظراً لهُمْ عندَ الحاجةِ إلىٰ ذُلكَ . . فهوَ حسنٌ ، وإنْ زادَ في الأكل على نيَّةِ المساعدةِ وتحريكِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في « المسند » ( ٣٩٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٩٤ ) ولفظه : ( وإذا تكلم بالكلمة . . أعادها ثلاثاً ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ١٧٩/٢ ) والسياق الآتي له .

نشاطِ القوم في الأكلِ . . فلا بأسَ بهِ ، بلْ هوَ حسنٌ .

وكانَ ابنُ المباركِ يقدِّمُ فاخرَ الرطب إلى إخوانِهِ ويقولُ: ( مَنْ أكلَ أكثرَ . . أعطيتُهُ بكلّ نواةٍ درهماً ) وكانَ يعدُّ النوى ، فيعطى كلَّ مَنْ لهُ فضْلُ نوى بعدِدِهِ دراهم (١١)، وذلكَ لرفع الحياءِ، وزيادةِ النشاطِ في الانبساطِ .

وقالَ جعفرُ بنُ محمدِ رضى الله عنهُما: (أحبُّ إخواني إليَّ أكثرُهم أكلاً ، وأعظمُهُمْ لقمةً ، وأثقلُهُمْ عليَّ مَنْ يحوجني إلى تعاهدِهِ في الأكل) (٢) ، وكلُّ هذا إشارةٌ إلى الجري على المعتادِ وتركِ التصنُّع .

وقالَ جعفرٌ رحمهُ اللهُ أيضاً : (تتبينُ جودةُ محبَّةِ الرجل لأخيهِ بجودةِ أَكلِهِ في منزلِهِ ) (٣).

الخامسُ : أنَّ غسلَ اليدِ في الطستِ لا بأسَ بهِ ، ولهُ أنْ يتنخَّمَ فيهِ إِنْ أَكلَ وحدَهُ ، وإِنْ أَكلَ معَ غيرهِ . . فلا ينبغي أَنْ يفعلَ ذلكَ ، وإذا قدَّم الطستَ إليهِ غيرُهُ إكراماً له . . فليقبله .

اجتمعَ أنسُ بنُ مالكِ وثابتُ البنانيُّ رضيَ اللهُ عنهُما على طعام ، فقدَّم أنس الطستَ إليهِ ، فامتنعَ ثابتٌ ، فقالَ أنس : ( إذا أكرمَكَ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (١٨٠/٢).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ١٨٠/٢ ).

أَخُوكَ . . فاقبل كرامتَهُ ولا تردَّها ، فإنَّما يكرمُ اللهَ عزَّ وجلَّ ) (١٠) .

وروى أنَّ هارونَ الرشيدَ دعا أبا معاويةَ الضريرَ ، فصبَّ الرشيدُ على يدهِ في الطستِ ، فلمَّا فرغ . . قالَ : يا أبا معاوية ؛ تدري مَنْ صبَّ على يدِكَ ؟ فقالَ : لا ، قالَ : صبَّهُ أميرُ المؤمنينَ ، فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنَّما أكرمتَ العلمَ وأجللْتَهُ ، فأجلَّكَ اللهُ وأكرمَكَ كما أجلَلْتَ العلمَ وأهلَهُ (٢).

ولا بأسَ أنْ يجتمعوا على غسل الأيدي في الطستِ في حالةٍ واحدةٍ ، فهوَ أقربُ إلى التواضع ، وأبعدُ عَنْ طولِ الانتظارِ ، فإنْ لمْ يفعلوا . . فلا ينبغي أنْ يُصبَّ ماءُ كلّ واحدٍ (٣) ، بلْ يُجمعُ الماءُ في الطستِ ، قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « اجمعوا وضوءَكُمْ جمعَ اللهُ شملَكُمْ » (1) ، قيلَ : إنَّ المرادَ بهِ هلذا .

وكتبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز إلى الأمصار: ( لا يُرفعُ الطستُ منْ بينِ يدي قوم إلا مملوءةً ، ولا تشبَّهوا بالعجم ) ( " ) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٢/٢ ) ، وروى الطبراني في « الأوسط » ( ٨٦٤٠ ) مرفوعاً : « من أكرم امرأً مسلماً . . فإنما يكرم الله » .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : لا تُرمى غُسالة كل واحد على حدة ، هذا إن كان الطست الذي هو مجمع الغسالة واسعاً ، وإلا . . فيصبه ثم يأتى به لمن لم يغسل بعد . « إتحاف » ( ٢٣٠/٥ )

<sup>(</sup>٤) رواه الشهاب في « مسنده » ( ٧٠٢ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٥٤٣٣ ) وأوله : « لا ترفعوا الطست حتى يطفَّ ، اجمعوا . . . » الحديث .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ١٨٢/٢ ) .

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ : ( اجتمِعُوا على غسلِ اليدِ في طستِ واحدٍ ، ولا تستنُّوا بسنَّةِ الأعاجم ) ﴿ ` .

والخادمُ الذي يصبُّ الماءَ على اليدِ كرهَ بعضُهُمْ أَنْ يكونَ قائماً ، وأحبَّ أنْ يكونَ جالساً ؛ لأنَّهُ أقربُ إلى التواضع ، وكرهَ بعضُهُمْ جلوسَهُ ، فرويَ أنَّهُ صبَّ علىٰ يدِ واحدٍ خادمٌ جالساً ، فقامَ المصبوبُ على يدِهِ ، فقيلَ له : لِمَ قمتَ ؟ فقالَ : أحدُنا لا بدَّ وأنْ ىكونَ قائماً .

وهاذا أولى ؛ لأنَّهُ أيسرُ للصبِّ والغسلِ ، وأقربُ إلى تواضع الذي يصبُّ ، وإذا كانَ لهُ نيَّةٌ فيهِ . . فتمكينُهُ مِنَ الخدمةِ ليسَ فيهِ تكبُّرُ ؛ فإنَّ العادةَ جاريةٌ بذلكَ .

ففي الطستِ إذاً سبعةُ آدابِ : ألَّا يبزقَ فيهِ ، وأنْ يقدِّمَ بهِ المتبوعَ ، وأنْ يقبلَ الإكرامَ بالتقديم ، وأنْ يُدارَ يمنةً ، وأنْ يجتمعَ فيهِ جماعةٌ ، وأَنْ يجمعَ الماءُ فيهِ ، وأَنْ يكونَ الخادمُ قائماً ، وأَنْ يمجَّ الماءَ مِنْ فيهِ ويرسلَهُ مِنْ يدِهِ برفْقِ ؛ حتَّىٰ لا يرشَّ على الفراش وعلىٰ أصحابِهِ ، وليصبَّ صاحبُ المنزلِ بنفسِهِ الماءَ على يدِ ضيفِهِ ، هلكذا فعلَ مالكٌ بالشافعيّ رضيَ اللهُ عنهُما في أوَّلِ نزولِهِ عليهِ وقالَ : ( لا يرعْكَ ما رأيتَ منِّي ، فخدمةُ الضيفِ فرضٌ ) (٢).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أورد الحكاية مفصلة ابن حجة الحموي في « طيب المذاق » ( ص ٤١٦ ) .

السادسُ : ألَّا ينظرَ إلى أصحابِهِ ، ولا يراقبَ أكلَهُمْ فيستحيونَ ، بِلْ يَغْضُّ بِصِرَهُ عَنَّهُمْ ، ويشتغلُ بنفسِهِ ، ولا يمسكُ قبلَ إخوانِهِ إذا كانوا يحتشمونَ الأكلَ بعدَهُ ، بلْ يمدُّ اليدَ ويقبضُها ، ويتناولُ قليلاً قليلاً إلى أنْ يستوفوا ، فإنْ كانَ قليلَ الأكل توقُّفَ في الابتداءِ وقلَّلَ الأكلَ حتَّىٰ إذا توسَّعوا في الطعام أكلَ معهُمْ آخراً ، فقدْ فعلَ ذلكَ كثيرٌ مِنَ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم (١)، وإنِ امتنعَ لسببٍ . . فليعتذرُ إليهم ؛ دفعاً للخجلةِ عنهُمْ .

السابعُ: ألَّا يفعلَ ما يستقذرُهُ غيرُهُ ، فلا ينفضْ يدَهُ في القصعةِ ، ولا يقدِّمْ إليها رأسَهُ عندَ وضع اللقمةِ في فيهِ ، وإذا أخرجَ شيئاً مِنْ فيهِ . . صرف وجهَهُ عن الطعام وأخذَهُ بيسارهِ ، ولا يغمسِ اللقمةَ الدسمةَ في الخلّ ، ولا الخلَّ في الدسومةِ ؛ فقدْ يكرهُهُ غيرُهُ ، واللقمةُ التي قطعَها بسنِّهِ لا يغمسُ بقيَّتَها في المرقةِ والخلِّ ، ولا يتكلُّمُ بما يذكِّرُ المستقذرات.

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (١٨١/٢).

### البَابُ الثَّالثُ في آداب تعن ديم الطّعام إلى الإخوان الزّائرين

تقديمُ الطعامِ إلى الإخوانِ فيهِ فضلٌ كثيرٌ ، قالَ جعفرُ بنُ محمدٍ رضيَ اللهُ عنهُما : (إذا قعدتُمْ معَ الإخوانِ على المائدةِ . . فأطيلوا الجلوسَ ؛ فإنّها ساعةٌ لا تحسبُ عليكُمْ مِنْ أعماركُمْ ) (١) .

وقالَ الحسنُ رحمهُ اللهُ: (كلُّ نفقةٍ ينفقُها الرجلُ على نفسِهِ وأبويهِ فمَنْ دونَهُمْ يحاسبُ عليها العبدُ ، إلا نفقةَ الرجلِ على إخوانِهِ في الطعامِ ؛ فإنَّ الله سبحانَهُ يستحيي أنْ يسألَهُ عنْ ذلكَ ) (٢).

هاذا معَ ما وردَ مِنَ الأخبارِ في الإطعامِ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تزالُ الملائكةُ تصلِّي على أحدِكُمْ ما دامَتْ مائدتُهُ موضوعةً بينَ يديهِ حتَّى ترفعَ » (٣) .

ورُويَ عنْ بعضِ علماءِ خراسانَ : أنَّهُ كانَ يقدِّمُ إلى إخوانِهِ طعاماً كثيراً لا يقدرونَ على أكلِ جميعِهِ ، وكانَ يقولُ : بلغَنا عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « إنَّ الإخوانَ إذا

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨٢/٢ ).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١٠٣٩ ) ، والبيهةي في « الشعب » ( ٩١٧٩ ) .

رفعوا أيديَهُمْ عنِ الطعامِ . . لمْ يحاسبْ مَنْ أكلَ فضلَ ذلكَ الطعامِ » ، فأنا أحبُّ أنْ أستكثرَ ممَّا أقدِّمُ إليكُمْ لنأكلَ فضلَ ذلكَ (١) .

وفي الخبرِ: « لا يُحاسبُ العبدُ على ما يأكلُهُ معَ إخوانِهِ » (٢). وكانَ بعضُهُمْ يكثرُ الأكلَ معَ الجماعةِ لذلكَ ، ويقلِّلُ إذا أكلَ وحدَهُ.

وفي الخبرِ: « ثلاثةٌ لا يُحاسبُ عليها العبدُ: أكلةُ السُّحورِ ، وما أفطرَ عليهِ ، وما أكلَ مع الإخوانِ » (٣).

وقالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ: ( لأنْ أجمعَ إخواني على صاعِ مِنْ طعام أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أعتقَ رقبةً ) (١٠).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٢/٢ ) ، والبلاغ قال فيه الحافظ العراقي : (لم أقف له على أصل ) . « إتحاف » ( ٢٣٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هو في معنى الحديث الآتي .

<sup>(</sup>٣) كذا في «القوت» ( ١٨٢/٢) ، قال الحافظ العراقي: (رواه الأزدي في «الضعفاء» من حديث جابر: «ثلاثة لا يسألون عن النعيم: الصائم، والمفطر، والرجل يأكل مع ضيفه» ، أورده في ترجمة سليمان بن داوود الجزري وقال فيه: منكر الحديث ، وللديلمي في «مسند الفردوس» [ ٢٥٠١] نحوه من حديث أبي هريرة) ولفظه: «ثلاثة لا يسألون عن نعيم المطعم والمشرب: المفطر، والمتسحر، وصاحب الضيف...» ، وفي أكلة الصائم وأكلة المتسحر روى البزار في «مسنده» ( ٢٧٨٢) ، والطبراني في «الكبير» حلالاً: الصائم، والمتسحر، والمرابط في سبيل الله».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥٦٦ ) .

وكانَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما يقولُ : ( منْ كرم الرجلِ طيبُ زادِهِ في سفرهِ ، وبذله لأصحابِهِ ) (١١).

وكانَ الصحابةُ رضيَ الله عنهُم يقولونَ : ( الاجتماعُ على الطعام مِنْ مكارم الأخلاقِ ) (١).

وكانوا رضيَ اللهُ عنهُم يجتمعونَ على قراءةِ القرآنِ ولا يتفرقونَ إلا عنْ ذواق (٣) .

وقيلَ : اجتماعُ الإخوانِ معَ الكفايةِ على الأنسِ والألفةِ ليسَ هوَ مِنَ الدنيا (١٠).

وفي الخبر: « يقولُ اللهُ تعالى للعبدِ يومَ القيامةِ : يا بنَ آدمَ ؟ جُعْتُ فلمْ تطعمني ، فيقولُ : كيفَ أطعمُكَ وأنتَ ربُّ العالمينَ ، فيقولُ: جاعَ أخوكَ المسلمُ فلمْ تطعمْهُ ، ولوْ أطعمتَهُ . . كنتَ أطعمتني » ( ه ) .

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « إذا جاءَكُمُ الزَّائرُ . . فأكرموهُ » (٢) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ١٨١/٢ ) ، ونحوه رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٥٦/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ١٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٢٥٦٩ ) ولفظه: «يا بن آدم ؛ استطعمتك فلم تطعمني ...»

<sup>(</sup>٦) رواه الخرائطي كما في « المنتقى من مكارم الأخلاق » ( ١٣٥ ) للسلفي ، والشهاب في « مسنده » ( ٧٦٣ ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( ١٣٥١ ) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ في الجنَّةِ غرفاً يُرى ظاهرُها مِنْ باطنِها ، وباطنُها مِنْ ظاهرها ، هي لمَنْ ألانَ الكلامَ ، وأطعمَ الطُّعامَ ، وصلَّىٰ باللَّيل والنَّاسُ نيامٌ » (١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « خيرُكُمْ مَنْ أطعمَ الطَّعامَ » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ أطعمَ أخاهُ حتَّىٰ يشبعَهُ وسقاهُ حتَّىٰ يرويَهُ . . بعَّدَهُ اللَّهُ مِنَ النَّار سبعَ خنادقَ ، ما بينَ كلّ خندقين مسيرةُ خمسِ مئةِ عام » (٣).

وأمَّا آدابُهُ : فبعضُها في الدخولِ ، وبعضُها في تقديم الطعام . أمًّا الدخول :

فليسَ مِنَ السنَّةِ أَنْ يقصدَ قوماً متربِّصاً لوقتِ طعامِهمْ ، فيدخلَ عليهمْ وقتَ الأكل ؛ فإنَّ ذلكَ منَ المفاجأةِ ، وقدْ نُهيَ عنهُ .

قَالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُونَ ٱلنِّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُرُ إِلَى طَعَامٍ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىٰهُ ﴾ ( أ )؛ يعني : منتظرينَ حينَهُ ونضجَهُ ( أ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ١٩٨٤ ) بنحوه ، وأحمد في « المسند » ( ١٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ١٦/٦ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٢٧٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٣٤٣ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٦٥١٤ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ١٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: (٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) روي ذلك عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة . انظر « تفسير الطبري » ( ٢٢/١٢ / ٤٥ ) .

وفي الخبرِ: ( مَنْ مشى إلى طعام لمْ يدعَ إليهِ . . مشى فاسقاً ، وأكلَ حراماً ) (١).

وللكنْ حقُّ الداخل إذا لمْ يتربَّصْ واتفقَ أنْ صادفَهُمْ على طعام ألَّا يأكلَ ما لمْ يؤذنْ لهُ ، فإذا قيلَ لهُ : كُلْ . . نظرَ ؛ فإنْ علمَ أَنَّهُمْ يقولونَهُ عَنْ محبةٍ لمساعدتِهِ . . فليساعد ، وإنْ كانوا يقولونَ ذلكَ حياءً منهُ . . فلا ينبغي أنْ يأكلَ ، بلْ ينبغي أنْ يتعلَّلَ .

أمًّا إذا كانَ جائعاً ، فقصدَ بعضَ إخوانِهِ ليطعمَهُ ، ولمْ يتربَّصْ بهِ وقتَ أكلِهِ . . فلا بأسَ بهِ .

قصدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبو بكر وعمرُ رضيَ اللهُ عنهُما منزلَ أبي الهيثم بنِ التَّيِّهانِ وأبي أيوبَ الأنصاريِّ لأجلِ طعام يأكلونَهُ وكانوا جياعاً (٢).

والدخولُ على مثل هلذهِ الحالةِ إعانةٌ لذلكَ المسلم على حيازةِ ثوابِ الإطعام ، وهيَ عادةُ السلفِ .

كانَ عونُ بنُ عبدِ اللهِ المسعوديُّ لهُ ثلاثُ مئةٍ وستونَ صديقاً

<sup>(</sup>١) رواه الطيالسي في « مسنده » ( ٢٣٣٢ ) موقوفاً على أبي هريرة ، وهو عند أبي داوود ( ٣٧٤١ ) مرفوعاً بلفظ : « من دُعي فلم يجب . . فقد عصى الله ورسوله ، ومن دخل علىٰ غير دعوة . . دخل سارقاً ، وخرج مغيراً » .

<sup>(</sup>٢) حديث خروجهم إلى أبى الهيثم بن التيهان رواه الترمذي ( ٢٣٦٩ ) ، وأصله عند مسلم ( ٢٠٣٨ ) ، وحديث قصدهم أبا أيوب الأنصاري رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ٥٢١٦ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٢٢٦٨ ) ، و« الصغير » ( ١/٦٧ ) .

يدورُ عليهِمْ في السنةِ ، وَلآخرَ ثلاثونَ يدورُ عليهِمْ في الشهرِ ، ولآخرَ سبعةٌ يدورُ عليهِمْ في الجمعةِ .

فكانَ إخوانُهُمْ معلومَهُمْ وبدلاً عنْ كسبِهمْ ، وكانَ قيامُ أولئكَ بهمْ على قصدِ التبرُّكِ عبادةً لهُمْ (١).

فإنْ دخلَ ولمْ يجدْ صاحبَ الدار ، وكانَ واثقاً بصداقتِهِ ، عالماً بفرجِهِ إذا أكلَ مِنْ طعامِهِ . . فلهُ أَنْ يأكلَ بغير إذنِهِ ؟ إذِ المرادُ مِنَ الإذنِ الرضا ، لا سيما في الأطعمةِ .

وأمرُها على السعةِ ، فربَّ رجل يصرِّحُ بالإذْنِ ويحلفُ وهوَ غيرُ راض ، فأكْلُ طعامِهِ مكروةٌ ، وربَّ غائبِ لمْ يأذَنْ وأكلُ طعامِهِ محبوبٌ ، وقدْ قالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ (٧٠) .

ودخلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دارَ بريرةَ وأكلَ طعامَها وهيَ غائبةٌ ، وكانَ الطعامُ مِنَ الصدقةِ ، فقالَ : « بلغتِ الصدقةُ محلُّها » ، وذلكَ لعلمهِ بسرورها بذلك (٣).

ولذلكَ يجوزُ أَنْ يدخلَ الدارَ بغيرِ استئذانٍ اكتفاءً بعلمِهِ بالإِذْنِ ،

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ١٨٥/٢ ) ، وحديث بريرة وإصابته صلى الله عليه وسلم من طعامها وهي غائبة وكان صدقة عند البخاري ( ١٤٩٣ ) ، ومسلم ( ١٠٧٤ ) ، وقوله : « بلغت الصدقة محلها » إنما قاله في حق نسيبة بنت كعب في قصة مشابهة ، هي عند البخاري ( ١٤٤٦ ) ، ومسلم ( ١٠٧٣ ) .

فإنْ لمْ يعلمْ . . فلا بدَّ مِنَ الاستئذانِ أُوَّلاً ثمَّ الدخولُ .

وكانَ محمدُ بنُ واسع وأصحابُهُ يدخلونَ منزلَ الحسن ، فيأكلونَ ما يجدونَ بغير إذنٍ ، وكانَ الحسنُ يدخلُ ويرىٰ ذلكَ فيسرُّ بهِ ويقولُ : هاكذا كنَّا (١).

ورُويَ عن الحسن رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ كانَ قائماً يأكلُ مِنْ متاع بقَّالِ في السوقِ ، يأخذُ مِنْ هنذهِ الجونةِ تينةً ، ومِنْ هنذهِ قضبةً ، فقالَ لهُ هشامٌ (٢): ما بدا لكَ يا أبا سعيدٍ في الورع ، تأكلُ متاعَ الرجل بغير إذنِهِ !! فقالَ : يا لكعُ ؛ اتلُ على آيةَ الأكل ، فتلا إلى قولِهِ تعالى : ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ (٣) ، فقالَ : فمَنِ الصديقُ يا أبا سعيدٍ ؟ فقالَ : مَنِ استروحَتْ إليهِ النفسُ ، واطمأَنَّ إليهِ القلبُ (١).

وجاءَ قومٌ إلى منزلِ سفيانَ الثوريّ فلمْ يجدوهُ ، ففتحوا البابَ وأنزلوا السُّفْرة ، وجعلوا يأكلون ، فدخل الثوريُّ فجعلَ يقولُ : ذكُّرتموني أخلاقَ السلفِ ، هلكذا كانوا (٥٠).

وزارَ قومٌ بعضَ التابعينَ ولمْ يكنْ عندَهُ ما يقدِّمُهُ إليهم ، فذهبَ إلى منزلِ بعضِ إخوانِهِ ، فلمْ يصادفْهُ في المنزلِ ، فدخلَ ، فنظرَ إلى

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (١٨٥/٢).

<sup>(</sup>٢) هو هشام الأوقص قاضى مكة .

<sup>(</sup>٣) سورة النور: (٦١).

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢/١٨٥ ) ، وفيه : ( فستقة ) بدل ( قضبة ) ، وفي ( ق ) : ( قسبة ) وهي التمرة اليابسة .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب (١٨٥/٢).

قِدْرِ قَدْ طَبِخَهَا ، وإلىٰ خبزِ قَدْ خبزَهُ وغيرِ ذَلْكَ ، فحملَهُ كلَّهُ ، فقدَّمَهُ إلى أصحابهِ وقالَ : كلوا ، فجاءَ ربُّ المنزلِ ، فلمْ يرَ الطعامَ ، فقيلَ لهُ : قَدْ أَخذَهُ فلانٌ ، فقالَ : قدْ أحسنَ ، فلمَّا لقيَهُ . . قالَ : يا أخي ؛ إنْ عادوا . . فعُدْ (١) .

فهاندهِ آدابُ الدخولِ .

وأمَّا آدابُ التقديم : فتركُ التكلُّفِ أوَّلاً ، وتقديمُ ما حضرَ :

فإنْ لَمْ يَحْضَرْهُ شَيءٌ ، وَلَمْ يَمَلَكُ . . فلا يَستقرضُ لأَجلِ ذلكَ ، فيشقَّ على نفسِهِ ، وإنْ حضرَهُ ما هوَ محتاجٌ إليهِ لقوتهِ ، ولمْ تسمحْ نفسُهُ بالتقديم . . فلا ينبغي أنْ يقدِّمَ .

دخلَ بعضُهُمْ علىٰ زاهدِ وهوَ يأكلُ ، فقالَ : لولا أَنِّي أَخذتُهُ بدينِ . . لأطعمتُكُمْ منهُ (٢) .

وقالَ بعضُ السلفِ في تفسيرِ التكلُّفِ: (أَنْ تطعمَ أَخَاكَ مَا لا تأكلُهُ أَنتَ ، بلْ تقصدُ زيادةً عليهِ في الجودةِ والقيمةِ ) (٣).

<sup>(</sup>۱) قوت القلوب ( ۱۸٥/۲ ) ، قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ۲۳٥/٥ ) : ولكن ليس لكل أحد ينظر إلى ظواهر هذه القصص ، فيدخل البيوت بغير استئذان ، ويمد يده إلى ما [ لا ] يحل له النظر إليه فضلاً عن الأخذ ، وللكن بشروط هي الآن أعز من الكبريت الأحمر ، فأين الذي يطمئن إليه القلب أو تستروح النفوس إليه ؟! ولذا قال القائل :

صادُ الصديقِ وكافُ الكيمياءِ معاً لا يوجدانِ فدعْ عنْ نفسِكَ الطمعا

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨٤/٢ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢ / ١٨٤ ) .

وكانَ الفضيلُ رحمَهُ اللهُ يقولُ : ( إنَّما تقاطعَ الناسُ بالتكلُّفِ ، يدعو أحدُهُمْ أخاهُ ، فيتكلَّفُ لهُ ، فيقطعُهُ عنِ الرجوعِ إليهِ ) (١).

وقالَ بعضُهُمْ : ( ما أبالي بمَنْ أتاني مِنْ إخواني ، فإنِّي لا أَتَكَلُّفُ لَهُ ، إِنَّمَا أَقْرَّبُ مَا عَنْدِي ، ولو تَكَلَّفْتُ لَهُ . . لكرهْتُ مجيئَهُ ومللتُهُ) (٢).

وقالَ بعضُهُمْ : كنتُ أدخلُ علىٰ أخ لي فيتكلُّفُ لي ، فقلتُ لهُ : إنَّكَ لا تأكلُ وحدَك هاذا ولا أنا ، فما بالنا إذا اجتمعنا . . أكلناهُ ؟! فإمَّا أَنْ تقطعَ هاذا التكلُّفَ ، أَوْ أقطعَ المجيءَ ، فقطعَ التكلُّفَ ، ودامَ اجتماعُنا بسببهِ (٣).

ومِنَ التكلُّفِ: أَنْ يقدِّمَ جميعَ ما عندَهُ ، فيجحِف بعيالِهِ ويؤذي قلوبَهُمْ ، رُويَ أَنَّ رجلاً دعا عليّاً رضى الله عنه ، فقالَ عليٌّ : ( أجيبُكَ على ثلاثِ شرائطَ : لا تُدخلْ مِنَ السوقِ شيئاً ، ولا تدخرْ ما في البيتِ ، ولا تجحِفْ بعيالِكَ ) (١٠).

وكانَ بعضُهُمْ يقدِّمُ مِنْ كلِّ ما في بيتِهِ شيئاً ، فلا يتركُ نوعاً إلا ويحضر شيئاً منه (٥).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ١٨٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ١٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ١٨١/٢ ) .

وقالَ بعضُهُمْ: دخلنا على جابر بنِ عبدِ اللهِ ، فقدَّمَ إلينا خبزاً وخلَّا وقالَ : ( لولا أنَّا نُهينا عن التكلُّفِ . . لتكلَّفْتُ لكُمْ ) (١) .

وقالَ بعضُهُمْ: (إذا قُصِدتَ للزيارةِ . . فقدِّمْ ما حضرَ ، وإنِ استزرت . . فلا تبق ولا تذر (٢٠).

وقالَ سلمانُ : ( أَمْرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ألَّا نتكلَّفَ للضيفِ ما ليسَ عندَنا ، وأنْ نقدِّمَ إليهِ ما حضرَنا ) (٣٠٠.

وفي حديثِ يونسَ النبيّ على نبيِّنا وعليهِ السلامُ أنَّهُ زارَهُ إخوانهُ ، فَقَدَّمَ إِلِيهِمْ كِسَراً ، وجزَّ لهُمْ بقْلاً كانَ يزرعُهُ ، ثمَّ قالَ لهمْ : (كُلُوا ، لولا أنَّ الله لعن المتكلِّفين . . لتكلَّفْتُ لكُمْ ) ( \* ) .

وعنْ أنسِ بنِ مالكٍ وغيرِهِ مِنَ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم أنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) حديث جابر رواه أحمد في « المسند » ( ٣٧١/٣ ) ولفظه : دخل على جابر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقدم لهم خبزاً وخلَّا ، فقال : كلوا ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « نِعْمَ الإدام الخل ، إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه ، فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم ، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدِّم إليهم » ، وقوله : ( لولا أنا نهينا . . . ) هي في « مسند أبي حنيفة » ( ص ٢٦٦ ) ، وهي مشهورة عن سلمان رضي الله عنه ، رواها عنه الطبراني في « الكبير » ( ٢٣٥/٦ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ١٢٣/٤ ) وسيأتي .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨١/٢ ) ، واستزرت : طلبت للزيارة ، ولا تبق ولا تذر : لا تقصر .

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٣٢٩ ) ، وبنحوه رواه البزار في « مسنده » (٢٥١٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٧١/٦)، والحاكم في «المستدرك»

<sup>(1177/8)</sup> 

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ١٨١/٢ ).

كانوا يقدِّمون ما حضرَ مِنَ الكَسَر اليابسةِ وحشفِ التمر ويقولونَ : ( لا ندري أيُّهما أعظمُ وزراً: الذي يحتقرُ ما يقدَّمُ إليهِ ، أو الذي يحتقرُ ما عندَهُ أَنْ يقدِّمَهُ ؟!)(١).

الأدبُ الثاني \_ وهوَ للزائر \_ : ألَّا يقترحَ ولا يتحكَّمَ بشيءٍ بعينِهِ : فربما يشقُّ على المزور إحضاره ، فإنْ خيَّرَهُ أخوهُ بينَ طعامين . . فليتخيَّرْ أيسرَهما عليهِ ، كذلكَ السُّنةُ ، وفي الخبرِ : ( ما خيِّرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ شيئينِ إلا اختارَ أيسرَهُما ) (``.

وروى الأعمشُ عنْ أبي وائلِ أنَّهُ قالَ : مضيتُ معَ صاحبِ لي نزورُ سلمانَ ، فقدَّمَ إلينا خبزَ شعير وملحاً جريشاً ، فقالَ صاحبي : لوْ كانَ في هنذا الملح سعترٌ . . كانَ أطيبَ ، فخرجَ سلمانُ ، ورهنَ مطهرتَهُ وأخذَ سعتراً ، فلمَّا أكلْنا . . قالَ صاحبي : الحمدُ للهِ الذي قنَّعَنا بما رزقنا ، فقالَ سلمانُ : لوْ قنعتَ بما رُزقتَ . . لمْ تكنْ مطهرتي مرهونة (٣).

هلذا إذا توهَّمَ تعذَّرَ ذلكَ على أخيهِ أوْ كراهتَهُ لهُ ، فإنْ علمَ أنَّهُ يُسَرُّ باقتراحِهِ ويتيسَّرُ عليهِ ذلك . . فلا يُكرَهُ لهُ الاقتراحُ ، فعلَ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ ذلكَ معَ الزعفرانيّ ؛ إذْ كانَ نازلاً عليهِ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٣٥٦٠ ) ، ومسلم ( ٢٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٢٣٥/٦ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ١٢٣/٤ ) .

ببغداد ، وكانَ الزعفرانيُّ يكتبُ كلَّ يوم رقعةً بما يطبخُ مِنَ الألوانِ ويسلِّمُها إلى الجاريةِ ، فأخذَ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ الرقعةَ في بعضِ الأيام وألحقَ بها لوناً آخرَ بخطِّهِ ، فلمَّا رأى الزعفرانيُّ ذلكَ اللونَ . . أنكرَهُ وقالَ : ما أمرتُ بهاذا ، فعرضتْ عليهِ الرقعةَ ملحقاً فيها خطِّ الشافعيِّ ، فلمَّا وقعَتْ عينُهُ على خطِّهِ . . فرحَ بذلكَ ، وأعتقَ الجاريةَ سروراً باقتراح الشافعيّ عليهِ (١).

وقالَ أبو بكر الكتَّانيُّ : دخلتُ على السريّ ، فجاءَ بفتيتٍ وأخذَ يجعلُ نصفَهُ في القدح ، فقلتُ لهُ : أيَّ شيءٍ تعملُ ؟ أنا أشربُهُ كلَّهُ في مرَّةٍ ، فضحكَ وقالَ : هاذا أفضلُ لكَ مِنْ حجةٍ (١٠).

وقالَ بعضُهُمُ : ( الأكلُ علىٰ ثلاثةِ أنواع : معَ الفقراءِ بالإيثارِ ، ومعَ الإخوانِ بالانبساطِ ، ومعَ أبناءِ الدنيا بالأدبِ ) (٣).

الأدبُ الثالثُ : أنْ يشهّىَ المزورُ أخاهُ الزائرَ :

ويلتمسَ منهُ الاقتراحَ ، مهما كانتْ نفسُهُ طيِّبةً بفعل ما يقترحُ ، فذلكَ حسنٌ ، وفيهِ أجرٌ وفضلٌ جزيلٌ .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : عمل قليل وثوابه كثير ؛ لما فيه من النية الحسنة بإدخال السرور على أخيه . « إتحاف » ( ٢٣٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « اللمع » ( ص ٢٤٣ ) ، ورواه أبو الحسين الطيوري في « الطيوريات » ( ١١١٧ ) عن جعفر الخلدي ، وأورده مبهماً الخركوشي في «تهذيب الأسرار» ( ص ٣٩٨ ) .

قَالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ صادفَ مِنْ أَخيهِ شهوةً . . غُفِرَ لهُ ، ومَنْ سرَّ أَخاهُ المؤمنَ . . فقدْ سرَّ اللهَ عزَّ وجلَّ » (١٠) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيما رواهُ جابرٌ: « مَنْ لذَّذَ أَخاهُ بما يشتهي . . كتبَ اللهُ لهُ ألفَ ألفِ حسنةٍ ، ومحا عنهُ ألفَ ألفِ سيئةٍ ، ورفعَ لهُ ألفَ ألفِ درجةٍ ، وأطعمَهُ اللهُ مِنْ ثلاثِ جناتٍ : جنةِ الفردوس ، وجنةِ عدْنِ ، وجنةِ الخلدِ » (٢) .

الأدبُ الرابعُ: ألَّا يقولَ لهُ: هلْ أقدِّمُ لكَ طعاماً: بلْ ينبغي أنْ يقدِّمَ إنْ كانَ ، قالَ سفيانُ الثوريُّ: (إذا زارَكَ

<sup>(</sup>۱) كذا في «القوت» ( ۱۸۲/۲) ، والجملة الأولى منه رواها البزار في «مسنده» ( ٤١١٠) ، والعقيلي في «الضعفاء» ( ١٤٢١/٤) ، والجملة الثانية رواها البيهقي في «الشعب» ( ٧٢٤٧) ، قال الحافظ الزبيدي : ( وقول ابن الجوزي : إنه موضوع . . فيه نظر ) . « إتحاف » ( 778/0) .

<sup>(</sup>۲) كذا في « القوت » ( ۱۸۲/۲ ) ، قال الحافظ العراقي : ( ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » [ ۸۸/۲] من رواية محمد بن نعيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وقال أحمد ابن حنبل : هذا باطل كذب ) ، ويروئ عن أبي هريرة مرفوعاً : « من أطعم أخاه المسلم شهوته . . حرمه الله على النار » رواه البيهقي في « الشعب » ( (8, 8) ) ، وعن معاذ : « من أطعم مؤمناً حتى يشبعه من سغب . . أدخله الله باباً من أبواب الجنة لا يدخله إلا من كان مثله » رواه الطبراني في « الكبير » ((8, 8) ) ، وعن أبي سعيد : « من أطعم مسلماً جائعاً . . أطعمه الله من ثمار الجنة » رواه أبو نعيم في « الحلية » ((8, 8) ) . « إتحاف » ((8, 8) ) .

أَخُوكَ . . فلا تقل لهُ : أَتَأْكُلُ ، أَوْ أَقَدِّمُ إِلَيكَ ؟ وَلَكُنْ قَدِّمْ ، فإنْ أَكُلَ ، وإلّا . . فارفعُ ) (١) .

وإنْ كانَ لا يريدُ أنْ يطعمَهُمْ طعاماً . . فلا ينبغى أنْ يظهرَهُ عليهمْ أَوْ يصفَهُ لهُمْ ، قالَ الثوريُّ : ( إذا أردتَ ألَّا تطعمَ عيالَكَ ممَّا تأكلُهُ . . فلا تحدِّثْهُمْ بهِ ، ولا يرونَهُ معَكَ ) (١٠).

وقالَ بعضُ الصوفيةِ : ( إذا دخلَ عليكُمُ الفقراءُ . . فقدِّموا إليهمْ طعاماً ، وإذا دخلَ الفقهاءُ . . فسلوهُمْ عنْ مسألةٍ ، وإذا دخلَ القرَّاءُ . . فدلُّوهُمْ على المحراب) (٣).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) القول لأبي على النَّورباطي كما في « اللمع » ( ص ٢٤٢ ) ، ولأبي على الروذباري كما أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ٣٩٧ ) .

# البَابُ الرَّابِعُ في آدابِ لِضّيافت,

ومظانُّ الآدابِ فيها ستةٌ : الدعوةُ أَوَّلاً ، ثمَّ الإجابةُ ، ثمَّ الحضورُ ، ثمَّ تقديمُ الطعامِ ، ثمَّ الأكلُ ، ثمَّ الانصرافُ .

#### ولنقدِّمْ على شرحِها فضيلةَ الضيافةِ :

قِالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لا تتكلَّفوا للضيفِ فتبغضوهُ ؛ فإنَّهُ مَنْ أَبغضَ اللهُ عليهِ وسلَّمَ اللهُ تعالىٰ ، ومَنْ أبغضَ اللهُ . . أبغضَ اللهُ » (١) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا خيرَ فيمَنْ لا يضيفُ » (٢).

ومرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ برجلٍ لهُ إبلٌ وبقرٌ كثيرةٌ ، فلمْ يضفْهُ ، ومرَّ بامرأةٍ لها شويهاتٌ ، فذبحتْ لهُ ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « انظروا إليهما ، إنَّما هاذهِ الأخلاقُ بيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، فمنْ شاءَ أنْ يمنحَهُ خُلُقاً حسناً . . فعلَ » (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ( 1/1 ) ، والبيهقي في « الشعب» ( 9108 ) بلفظ: « لا يتكلفن أحد للضيف ما لا يقدر عليه» ، وروى الرافعي في « التدوين في أخبار قزوين» ( 1/2 ) من حديث أبي قرصافة: « يا عائشة ؛ لا تتكلفي للضيف فتملّيه ، وللكن أطعميه مما تأكلين».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » (٢) ١٥٥/ ).

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٠١٥٥ ) عن عمرو بن دينار ، وابن أبي الدنيا
 في « مكارم الأخلاق » ( ٣١ ) عن أبي المنهال مرسلاً .

وقالَ أبو رافع مولى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّهُ نزلَ بهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ضيفٌ ، فقالَ : « قلْ لفلانِ اليهوديّ : نزلَ بي ضيفٌ ، فأسلفْني شيئاً مِنَ الدقيقِ إلى رجبِ » ، فقالَ اليهوديُّ : واللهِ ؛ لا أسلفُهُ إلا برهن ، فأخبرتُهُ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « واللهِ ؛ إنِّي لأمينٌ في السماءِ ، أمينٌ في الأرضِ ، ولو أسلفَني . . لأديتُهُ ، فاذهب بدرعي وارهنه عندَه » (١).

وكانَ إبراهيمُ الخليلُ صلواتُ اللهِ عليهِ وسلامُهُ إذا أرادَ أنْ يأكلَ . . خرجَ ميلاً أوْ ميلينِ يلتمسُ مَنْ يتغدَّىٰ معهُ (٢) ، وكانَ يكني أبا الضيفانِ (٣) ، ولصدق نيَّتِهِ فيهِ دامتْ ضيافتُهُ في مشهدِهِ إلى يومِنا هـٰذا ، فلا تنقضي ليلةٌ إلا ويأكلُ عندَهُ جماعةٌ مِنْ بين ثلاثةٍ إلى ا عشرةِ إلىٰ مئةٍ ، وقالَ قوَّامُ الموضع : إنَّهُ لمْ يخلُ إلى الآنَ ليلةً عنْ ضيف (١).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٣٣١/١ ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » .(707/1)

<sup>(</sup>٢) رواه هناد في « الزهد » ( ٦٤٨ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٩١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدولابي في «الكني والأسماء» (٧٦/١)، وأبو نعيم في «الحلية» . ( 440/4)

<sup>(</sup>٤) حكاه مجير الدين الحنبلي في « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » ( ١ / ٤٩ ) وفصل القول في ذلك ، قال الحافظ الزبيدي : ( وقد اتفق لي أنبي لما وردت لزيارته . . كان معى جماعة نحو الخمسة ، فلما فرغت من الزيارة . . إذا أنا بسماط ممدود وفيه من أنواع الأطعمة ، فتعجبت لكوني ما أعرف هناك أحداً ، فمن أين هنذا ؟! فقال لي واحد : لا تتعجب ، هاذه ضيافة الخليل عليه السلام ، وهي لكل قادم إلىٰ زيارته ، ثم إني كنت ؛

وسئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ما الإيمانُ ؟ فقالَ: « إطعامُ الطعام ، وبذلُ السلام » (١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الكفاراتِ والدرجاتِ : « إطعامُ الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيامٌ » (٢) .

وسئلَ عنِ الحجّ المبرورِ فقالَ : « إطعامُ الطعام ، وطيبُ الكلام » <sup>(۳)</sup> .

وقالَ أنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ : (كلُّ بيتٍ لا يدخلُهُ ضيفٌ لا تدخلُهُ الملائكةُ)(؛).

والأخبارُ الواردةُ في فضْل الضيافةِ والإطعام لا تحصى ، فلنذكرْ آدابَها:

#### أمَّا الدَّعوةُ:

فينبغى للداعى أنْ يقصدَ بدعوتِهِ الأتقياءَ دونَ الفسَّاقِ ، قالَ

<sup>←</sup> في ضيافته ثلاثة أيام في أرغد عيش صلى الله عليه وعلى ولده وسلم). «إتحاف» . ( 749/0)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢) ، ومسلم ( ٣٩) بلفظ: أي الإسلام خير ؟ قال: «تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٣٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٤٨٣/١ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرئ » . ( ۲77/0)

<sup>(</sup>٤) أورده أبو حيان التوحيدي في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص ٢٨٧ ) .

صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أكلَ طعامَكُمُ الأبرارُ » في دعايِّهِ لمَنْ دعا

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تأكلْ إلا طعامَ تقيّ ، ولا يأكلْ طعامَكَ إلا تقيُّ » (٢).

ويقصدُ الفقراءَ دونَ الأغنياءِ على الخصوص ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « شرُّ الطعام طعامُ الوليمةِ ؛ يُدعىٰ إليها الأغنياءُ دونَ الفقراءِ » (٣) .

وينبغي ألَّا يهملَ أقاربَهُ في ضيافتِهِ ، فإنَّ إهمالَهُمْ إيحاشٌ وقطعُ رحم ، وكذلك يراعي الترتيبَ في أصدقائِهِ ومعارفِهِ ، فإنَّ في تخصيص البعض إيحاشاً للباقينَ .

وينبغي ألًّا يقصدَ بدعوتهِ المباهاةَ والتفاخرَ ، بل استمالةَ قلوب الإخوانِ ، والتسنُّنَ بسنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في إطعام الطعام ، وإدخالَ السرور علىٰ قلوبِ المؤمنينَ .

وينبغي ألَّا يدعوَ مَنْ يعلمُ أنَّهُ يشقُّ عليهِ الإجابةُ ، وإذا حضرَ . . تأذَّىٰ بالحاضرينَ بسببِ مِنَ الأسباب.

وينبغى ألَّا يدعوَ إلَّا مَنْ يحبُّ إجابتَهُ ، قالَ سفيانُ الثوريُّ : ( مَنْ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٣٨٥٤ ) ، وابن ماجه ( ١٧٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٨٣٢ ) ، والترمذي ( ٢٣٩٥ ) بلفظ : « لا تصاحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلا تقى » .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٤٣٧ ) ، ومسلم ( ١٤٣٢ ) .

دعا أحداً إلى طعام وهوَ يكرهُ الإجابة . . فعليهِ خطيئةٌ (١) ، فإنْ أجابَهُ المدعوُّ . . فعليهِ خطيئتانِ ؛ لأنَّهُ حملَهُ على الأكلِ معَ كراهةٍ ، ولوْ علمَ ذلكَ . . لما كانَ يأكلُهُ ) .

وإطعامُ التقيّ إعانةٌ لهُ على الطاعةِ ، وإطعامُ الفاسقِ تقويةٌ لهُ على الفسقِ ، وإطعامُ الفاسقِ تقويةٌ لهُ على الفسقِ ، قالَ رجلٌ خياطٌ لابنِ المباركِ : أنا أخيطُ ثيابَ السلاطينِ ، فهلْ يُخافُ أنْ أكونَ مِنْ أعوانِ الظلمةِ ؟ قالَ : لا ، إنّما أعوانُ الظلمةِ مَنْ يبيعُ منكَ الخيطَ والإبرةَ ، أمّا أنتَ . . فمِنَ الظلمةِ أنفسِهمْ (٢) .

### وأمَّا الإجابةُ:

فهيَ سنَّةٌ مؤكدةٌ ، وقدْ قيلَ بوجوبِها في بعضِ المواضع ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لوْ دُعيتُ إلىٰ كُراعٍ . . لأجبتُ ، ولوْ أُهديَ إلى قراعٌ . . لقبلتُ » (٣) .

## وللإجابةِ خمسةُ آدابٍ :

الْأُوَّلُ: أَلَّا يميزَ الغنيَّ بالإجابةِ عنِ الفقيرِ ، فذلكَ هوَ التكبُّرُ المنهيُّ عنهُ ؛ ولأجلِ ذلكَ امتنعَ بعضُهُمْ عنْ أصلِ الإجابةِ وقالَ :

<sup>(</sup>١) لأنه أظهر بلسانه خلاف ما في قلبه ، فتصنع بالكلام ، وهذا من السمعة ، وداخل في محبة أن يحمد بما لم يفعل . « إتحاف » ( ٢٤٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٩١/٢ ) ، قاله تحذيرًا من أن يقترب من الظلمة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢٥٦٨ ) .

(انتظارُ المرقةِ ذلٌّ)، وقالَ آخرُ: (إذا وضعتُ يدي في قصعةِ غيري . . فقد ذلَّتْ لهُ رقبتي ) (١١) .

ومِنَ المتكبرينَ مَنْ يجيبُ الأغنياءَ دونَ الفقراءِ ، وهوَ خلافُ السنةِ ، كَانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يجيبُ دعوةَ العبدِ ودعوةَ المسكين <sup>(۲)</sup> .

ومرَّ الحسينُ بنُ عليّ رضيَ اللهُ عنهُما بقوم مِنَ المساكينِ الذينَ يسألونَ الناسَ على قارعةِ الطريقِ وقدْ نشروا كِسَراً على الأرض في الرمل وهم يأكلون ، وهو على بغلتِهِ ، فسلَّم عليهم ، فقالوا له : هلمَّ إلى الغداءِ يا بنَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؛ فقالَ : نعمْ ، إِنَّ اللَّهَ لا يحبُّ المستكبرينَ ، فنزلَ وقعدَ معَهُمْ على الأرض وأكلَ ، ثمَّ سلَّمَ عليهمْ وركبَ ، وقالَ : قدْ أجبتُكُمْ فأجيبوني ، قالوا : نعمْ ، فوعدَهُم وقتاً معلوماً ، فحضروا ، فقدَّم إليهِمْ فاخرَ الطعام ، وجلسَ يأكلُ معَهُمْ (٣).

وأمَّا قولُ القائلِ : ( إِنَّ مَنْ وضعتُ يدي في قصعتِهِ فقدْ ذلَّتْ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ١٠١٧ ) وليس فيه ذكر المسكين ، وهو مفهوم من عموم ما ورد

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ١١٠ ) ، والطبراني في « مكارم الأخلاق » ( ١٧٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٨١/١٤ ) جميعهم عن سيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالىٰ عنه ، وكذا في « القوت » ( ١٨٦ ) ، ووقع في النسخ: ( الحسن ) بدل ( الحسين ) .

لهُ رقبتي ) . . فقد قالَ بعضُهُمْ : ( هنذا خلافُ السنَّة ) (١١) ، وليسَ كذُلكَ ؛ فإنَّهُ ذُلٌّ إذا كانَ الداعي لا يفرحُ بالإجابةِ ، ولا يتقلَّدُ بها مِنَّةً ، وكانَ يرى ذلكَ يداً لهُ على المدعق ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كَانَ يحضرُ لعلمِهِ بأنَّ الداعيَ لهُ يتقلَّدُ منَّةً ، ويرى ذلكَ شرفاً وذخراً لنفسِهِ في الدنيا والآخرةِ .

وهاذا يختلفُ باختلافِ الحالِ ، فمَنْ ظنَّ بهِ أنَّهُ يستثقلُ الإطعامَ ، وإنَّما يفعلُ ذلكَ مباهاةً أوْ تكلُّفاً . . فليسَ مِنَ السنَّةِ إجابتُهُ (٢) ، بل الأولى التعلُّلُ ؛ ولذلكَ قالَ بعضُ الصوفيةِ : ( لا تجبْ إلا دعوةَ مَنْ يرىٰ أنَّكَ أكلتَ رزقَكَ ، وأنَّهُ سلَّمَ إليكَ وديعةً كانتْ لكَ عندَهُ ، ويرىٰ لكَ الفضلَ عليهِ في قبولِ تلكَ الوديعةِ منهُ ) (٣).

وقال سريٌّ السقطيُّ رحمَهُ الله ( آهِ على لقمةٍ ليسَ عليَّ للهِ فيها تبعةٌ ، ولا لمخلوقِ فيها منَّةٌ ) (١٠).

فإذا علمَ المدعوُّ أنَّهُ لا منَّةَ في ذلكَ . . فلا ينبغي أنْ يردَّ .

وقالَ أبو تراب النخشبيُّ رحمةُ اللهِ عليهِ : ( عُرضَ عليَّ طعامٌ فامتنعتُ ، فابتليتُ بالجوع أربعةَ عشرَ يوماً ، فعلمتُ أنَّهُ عقوبتُهُ ) ( ^ . . .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) روىٰ أبو داوود ( ٣٧٥٤ ) عن ابن عباس قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي ا عن طعام المتباريين أن يؤكل ) ، وهما المتعارضان بفعلهما للمباهاة والرياء .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ١٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في « اللمع » (ص ٢٤٤ ) ، وأورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص ٣٩٨ ) .

وقيلَ لمعروفٍ الكرخيّ رضيَ اللهُ عنهُ : كُلُّ مَنْ دعاكَ تمرُّ إليهِ ؟ فقالَ : أنا ضيفٌ ، أنزلُ حيثُ أنزلوني (١١) .

الثاني : أنَّهُ لا ينبغي أنْ يمتنعَ عن الإجابةِ لبعدِ المسافةِ ، كما لا يمتنعُ لفقرِ الداعي وعدم جاهِهِ ، بلْ كلُّ مسافةٍ يمكنُ احتمالُها في العادةِ لا ينبغي أنْ يمتنعَ بسببِها .

يقالُ في التوراةِ أوْ بعض الكتب: ( سِرْ ميلاً . . عدْ مريضاً ، سِرْ ميلينِ . . شيّعْ جِنازةً ، سِرْ ثلاثةَ أميالٍ . . أجبْ دعوةً ، سِرْ أربعةَ أميالٍ . . زُرْ أَخاً في اللهِ ) (١) ، وإنَّما قدَّمَ إجابةَ الدعوةِ والزيارةَ لأنَّ فيهِ قضاءَ حقِّ الحيّ ، فهوَ أُولَىٰ مِنَ الميتِ .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لوْ دعيتُ إلىٰ كُراع الغَمِيم. لأجبتُ » (٣) ، وهو موضعٌ على أميالٍ مِنَ المدينةِ (١) ، أفطرَ

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٣٨٠/٢ ) ، فهاذا مقام من شاهد الداعي الأول . « إتحاف » ( ٢٤٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ١٨٧/٢ ) ، ورواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٣٥٢٣ ) عن على رضى الله عنه ، وروىٰ نحوه ابن عدي في « الكامل » ( ١٧٩/٥ ) مرفوعاً ، وورد منثوراً على لسان التابعين كذلك.

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ١٨٧/٢ ) دون زيادة ( الغميم ) ، ولم نقف على هنذه الزيادة فيما بين أيدينا من المصادر . قال الحافظ العراقي : ذكر الغميم فيه لا يعرف ، والمعروف : « لو دعيت إلىٰ كراع » كما تقدم قبله بثلاثة أحاديث ، ويرد هاذه الزيادة ما رواه الترمذي من حديث أنس: « لو أهدى إليَّ كراع . . لقبلت » . وقد تبع المصنف صاحب « القوت » في هاذا السياق على عادته في هاذا الكتاب. انظر « الإتحاف » ( ٢٤٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال . انظر « معجم البلدان » ( ٤٤٣/٤ ) ، ونقل ←

رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في رمضانَ لمَّا بلغَهُ (١)، وقصرَ عندَهُ في سفرهِ (٢).

الثالث : ألّا يمتنع لكونِهِ صائماً ، بلْ يحضرُ ، فإنْ كانَ يسرُّ أخاهُ إفطارُهُ . . فليفطرْ ، وليحتسبْ في إفطارِهِ بنيَّةِ إدخالِ السرورِ علىٰ قلبِ أخيهِ ما يحتسبُ في الصومِ وأفضلَ ، وذلكَ في صومِ التطوُّع ، ولن أخيهِ ما يحتسبُ في الصومِ وأفضلَ ، وذلكَ في صومِ التطوُّع ، وإنْ لمْ يتحقَّقُ سرورَ قلبِهِ . . فليصدقْهُ بالظاهرِ وليفطرْ ، وإنْ تحقَّقَ أنَّهُ متكلِّفٌ . . فليتعلَّلُ .

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمَنِ امتنعَ بعذرِ الصومِ : « تكلَّفَ لكَ أخوكَ وتقولُ : إنِّي صائمٌ ؟! » (٣) .

وقد قالَ ابنُ عباس رضيَ اللهُ عنهُما: (مِنْ أفضلِ الحسناتِ إكرامُ الجلساءِ بالإفطار) (١٠).

 <sup>◄</sup> الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٢٤٣/٥ ) عن شيخه ابن الطيب الفاسي في « حاشيته على القاموس » : ( صوابه : على ثلاثة أميال من مكة ) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ١١١٤ ) وكان ذلك في عام الفتح .

 <sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ١٨٧/٢ ) ، قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) .
 انظر « الإتحاف » ( ٢٤٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط» ( ٣٢٦٤) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ»

<sup>(</sup> ٢٧٩/٤ ) ، وكان الداعي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ، ولفظه : « دعاكم أخوكم وتكلف لكم » ، ثم قال له : « أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت » .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ١٨٦/٢ ) ، ومن جملة إكرامهم مواساتهم وتأنيسهم بالمؤاكلة . « إتحاف » ( ٢٤٣/٥ ) .

فالإفطارُ عبادةٌ بهاذهِ النيَّةِ وحسنُ خلق ، فثوابُهُ فوقَ ثوابِ الصومِ ، ومهما لمْ يفطرْ . . فضيافتُهُ الطيبُ والمِجْمَرةُ والحديثُ الطيِّبُ ، وقدْ قيلَ : الكحلُ والدهنُ أحدُ القَراءَين (١) .

\*\*\*

الرابعُ: أنْ يمتنعَ مِنَ الإجابةِ إنْ كانَ الطعامُ طعامَ شبهةٍ ، أو الموضعُ أو البساطُ المفروشُ منْ غيرِ حلالٍ ، أوْ كانَ يُقامُ في الموضعِ منكرٌ ؛ مِنْ فرشِ ديباجٍ ، أوْ إناءِ فضةٍ ، أوْ تصويرِ حيوانِ على سقفٍ أوْ حائطٍ ، أوْ سماعِ شيءٍ مِنَ المزاميرِ والملاهي ، أو التشاغلِ بنوعٍ مِنَ اللهو والعزفِ والهزلِ واللعبِ واستماعِ الغيبةِ والنميمةِ والزورِ والبهتانِ والكذبِ وشبهِ ذلكَ ؛ فكلُّ ذلكَ ممّا يمنعُ الإجابةَ واستحبابَها ، ويوجبُ تحريمَها أوْ كراهيتَها ، وكذلكَ إذا كانَ الداعي طالماً ، أوْ مبتدعاً ، أوْ فاسقاً ، أوْ شريراً ، أوْ متكلِّفاً طلباً للمباهاةِ والفخر .

\*\*\*

الخامسُ: ألّا يقصدَ بالإجابةِ قضاءَ شهوةِ البطنِ ، فيكونَ عاملاً في أبوابِ الدنيا ، بلْ يحسنُ نيتَهُ ليصيرَ بالإجابةِ عاملاً للآخرةِ ، وذلكَ بأنْ تكونَ نيتُهُ الاقتداءَ بسنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

<sup>(</sup>۱) القراء: ما يقدم للضيف ، كالقِرئ ، وروى الترمذي ( ۸۰۱) مرفوعاً: «تحفة الصائم الدهن والمجمر » ، قال في « القوت » ( ۱۸۹/۲ ): (يقال: الكحل والدهن أحد القرّبين ، واللبن أحد اللحمين ، والفاكهة والحديث للضيف أحد الضيافتين ).

في قولِهِ : « لوْ دُعيتُ إلىٰ كُراع . . لأجبتُ » (١) .

وينوي الحذرَ مِن معصيةِ اللهِ تعالى ؛ لقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّاعِيَ . . فقد عصى اللهَ ورسولَهُ » (٢) .

وينوي إكرامَ أخيهِ المؤمن اتباعاً لقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « منْ أكرمَ أخاهُ المؤمنَ . . فإنَّما أكرمَ اللهَ سبحانَهُ » (٣) .

وينوي إدخالَ السرور على قلبِهِ امتثالاً لقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « منْ سرَّ مؤمناً . . فقدْ سرَّ اللهَ تعالىٰ » ( أ أ ) .

وينوي معَ ذلكَ زيارتَهُ ليكونَ مِنَ المتحابِّينَ في اللهِ عزَّ وجلَّ ؟ إِذْ شرطَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ التزاورَ والتباذلَ للهِ تعالى ، وقد حصلَ البذلُ مِنْ أحدِ الجانبينِ ، فتحصلُ الزيارةُ مِنْ جانبِهِ أيضاً <sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٧٧٥ ) ، ومسلم ( ١٤٣٢ ) وتقدم بعضه قريباً .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٨٦٤٠ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » (  $^{8}$  ( ) ، والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ٥٤٥/١ ) ، وهو قطعة من الحديث الآتي كذالك.

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢/٢٢ ) ، ورواه البيهقي في « الشعب » ( ٧٢٤٧ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٥٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) وهو ما رواه مالك في « الموطأ » ( ٩٥٣/٢ ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه مرفوعاً : « يقول الله تبارك وتعالىٰ : وجبت محبتي للمتحابين فيَّ ، والمتجالسين فيَّ ، والمتزاورين فيَّ ، والمتباذلين فيَّ » ، وهو عند مسلم ( ٢٥٦٦ ) من حديث أبي هريرة بلفظ : « إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلِّي يوم لا ً ظل إلا ظلى ».

وينوي صيانة نفسِهِ عنْ أنْ يُساءَ بهِ الظنُّ في امتناعِهِ ، ويطلقَ اللسانُ فيهِ ؛ بأنْ يحملَ على تكبُّرِ أوْ سوءِ خلقٍ ، أوْ استحقارِ أخ مسلم ، أوْ ما يجري مَجراهُ .

فهلذهِ ستُّ نيَّاتٍ تلحقُ إجابتَهُ بالقرباتِ آحادُها ، فكيفَ مجموعُها ؟ وكانَ بعضُ السلفِ يقولُ : ( أنا أحبُّ أنْ يكونَ لي في كلّ عمل نيَّةٌ ، حتَّىٰ في الطعام والشرابِ ) ( ` ` .

وفي مثل هلذا قالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وإنَّما لكلّ امرئ ما نوى ، فمَنْ كانتْ هجرتُهُ إلى اللهِ ورسولهِ . . فهجرتُهُ إلى اللهِ ورسولِهِ ، ومَنْ كانتْ هجرتُهُ إلى دنيا يصيبُها ، أو امرأة يتزوَّجُها . . فهجرتُهُ إلىٰ ما هاجرَ إليهِ » (٢).

والنيَّةُ إِنَّما تؤثِّرُ في المباحاتِ والطاعاتِ ، أمَّا المنهياتُ . . فلا ؟ فإنَّهُ لوْ نوى أنْ يسرَّ إخوانهُ بمساعدتِهمْ على شرب الخمر أوْ حرام آخرَ . . لمْ تنفع النيَّةُ ، ولمْ يجزْ أنْ يقالَ : الأعمالُ بالنيَّاتِ ، بلْ لوْ قصدَ بالغزو الذي هوَ طاعةٌ المباهاةَ وطلبَ المالِ . . انصرفَ عنْ جهةِ الطاعةِ ، وكذَّلكَ المباحُ المردَّدُ بينَ وجوهِ الخيراتِ وغيرها ، يلتحقُ بوجوه الخيراتِ بالنيَّةِ ، فتؤثِّرُ النيَّةُ في هـٰذينِ القسمينِ ، لا في القسم الثالثِ .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٧٨/٢ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١، ٥٤)، ومسلم (١٩٠٧).

#### وأمَّا الحضورُ:

فأدبُهُ أَنْ يدخلَ الدارَ ، ولا يتصدَّرَ فيأخذَ أحسنَ الأماكنِ ، بلْ يتواضعُ .

ولا يطوِّلُ الانتظارَ عليهِمْ ، ولا يعجَلُ بحيثُ يفاجئُهُمْ قبلَ تمامِ الاستعدادِ (۱) ، ولا يضيِّقَ المكانَ على الحاضرينَ بالزحمةِ ، بلْ إنْ أشار إليهِ صاحبُ الدارِ بموضع . . لا يخالفُهُ ألبتةَ ؛ فإنَّهُ قدْ يكونُ رتَّبَ في نفسِهِ موضعَ كلِّ واحدٍ ، فمخالفتُهُ تشوِّشُ عليهِ .

وإنْ أشارَ إليهِ بعضُ الضيفانِ بالارتفاعِ إكراماً . . فليتواضعْ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ مِنَ التواضعِ للهِ تعالى الرضا بالدونِ مِنَ أَلْ المجلس » (٢) .

ولا ينبغي أنْ يجلسَ في مقابلةِ بابِ حجرةِ النساءِ وسترِهِمْ ، ولا يكثرُ النظرَ إلى الموضعِ الذي يخرجُ منهُ الطعامُ ؛ فإنَّهُ دليلٌ على الشرهِ ، ويخصُّ بالتحيةِ والسؤالِ مَنْ يقربُ منهُ إذا جلسَ .

وإذا دخلَ ضيفٌ للمبيتِ . . فليعرِّفْهُ صاحبُ الدارِ عندَ الدخولِ القبلةَ وبيتَ الماءِ وموضعَ الوضوءِ ؟ كذلكَ فعلَ مالكٌ بالشافعيِّ رضيَ اللهُ عنهُما ، وغسلَ مالكٌ يدَهُ قبلَ الطعام قبلَ القوم وقالَ :

<sup>(</sup>۱) إلا إن علم من حال الداعي أنه يفرح بمجيئه قبل تمام الاستعداد ليستأنس به . . فلا بأس ، أو كان بالمدعو عذر لو تأخر . . كان سبباً لعدم حضوره . « إتحاف » ( 0.00 ) . (٢) رواه الطبراني في « الكبير » ( 0.00 ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 0.00 ) ، والبيهقي في « الشعب » ( 0.00 ) ولفظه : « إن من التواضع لله الرضا بالدون من شرف المجالس » .

(الغسلُ قبلَ الطعام لربِّ البيتِ أولاً) (١١)؛ لأنَّهُ يدعو الناسَ إلىٰ كرمِهِ ، فحكمُهُ أَنْ يتقدَّمَ بالغسل ، وفي آخرِ الطعام يتأخَّرُ بالغسل ؟ لينتظرَ أَنْ يدخلَ مَنْ يأكلُ ، فيأكلَ معهُ .

وإذا دخلَ فرأى منكراً . . غيَّرَهُ إِنْ قدرَ ، وإلَّا . . أنكرَ بلسانِهِ وانصرفَ .

والمنكرُ: فرشُ الديباج، واستعمالُ أواني الفضَّةِ والذهب، والتصويرُ على الحيطانِ ، وسماعُ الملاهي والمزاميرِ ، وحضورُ النسوةِ المتكشِّفاتِ الوجوهَ (٢) ، وغيرُ ذلكَ مِنَ المحرَّماتِ ، حتَّىٰ قال أحمدُ رحمَهُ اللهُ : ( إذا رأى مُكْحُلةً رأسُها مفضَّضٌ . . ينبغى أنْ يخرجَ ) ، ولم يأذنْ في الجلوس إلا في ضبَّةٍ (٣).

وقالَ : ( إذا رأَىٰ كِلَّةً . . فينبغي أنْ يخرجَ ، فإنَّ ذٰلكَ تكلُّفٌ لا فائدةَ فيهِ ، ولا تدفعُ حرّاً ولا برداً ، ولا تسترُ شيئاً ) ( أ ) .

وكذلك قال : ( يخرجُ إذا رأى حيطان البيتِ مستورة بالديباج كما تُسترُ الكعبةُ ) (٥).

<sup>(</sup>١) الخبر بتفصيله أورده ابن حجة الحموى في « ثمرات الأوراق » ( ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ويفهم منه أنهن إن حضرن مستترات لغرض من الأغراض الشرعية . . فلا بأس بذلك إذا أمنوا على أنفسهم من الافتتان . « إتحاف » ( ٢٤٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « الورع » ( ص ١٣٧ ) كما رواه عنه ولده .

<sup>(</sup>٤) الورع ( ص ١٣٧ ) ، والكِلَّة : ستر رقيق يمنع دخول البعوض ونحوه ، وسيفصل القول فيها.

<sup>(</sup>٥) الورع ( ص ١٣٨ ) .

وقالَ : ( إذا اكترى بيتاً فيهِ صورةٌ ، أوْ دخلَ الحمَّامَ ورأى صورةً . . فينبغي أنْ يحكُّها ، فإنْ لمْ يقدِرْ . . خرجَ ) (١٠).

وكلُّ ما ذكرَهُ صحيحٌ ، وإنَّما النظرُ في الكِلَّةِ وتزيين الحيطانِ بالديباج ، فإنَّ ذلك لا ينتهي إلى التحريم ، إذِ الحريرُ محرَّمٌ على الرجالِ ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « هـندانِ حرامٌ علىٰ ذكور أمَّتي ، حِلٌّ لإناثِها » (٢) ، وما على الحائطِ ليسَ منسوباً إلى الذكور ، ولوْ حرمَ هـنذا . . لحرمَ تزيينُ الكعبةِ ، بل الأولىٰ إباحتُهُ لموجَبِ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ﴾ (") ، لا سيما في وقتِ الزينةِ إذا لمْ يتخذه عادةً للتفاخر.

وإنْ تُخيِّلَ أَنَّ الرجالَ ينتفعونَ بالنظر إليهِ . . فلا يحرمُ على الرجالِ الانتفاعُ بالنظرِ إلى الديباج مهما لبسَهُ الجواري والنساءُ ، والحيطانُ في معنى النساءِ ؛ إذْ لسْنَ موصوفاتٍ بالذكورةِ .

وأمَّا إحضارُ الطعام . . فلهُ آدابٌ خمسةٌ :

الْأُوَّلُ : تعجيلُ الطعام : فذٰلكَ مِنْ إكرام الضيفِ ، وقدْ قالَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليوم الآخرِ . . فليكرمْ ضيفَهُ » ( أ ) .

<sup>(</sup>١) الورع ( ص ١٣٨ ) ، وكلها عند صاحب « القوت » ( ١٩٠/٢ ) وبلفظ المصنف هنا .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٠٥٧ ) ، والنسائي ( ١٦٠/٨ ) ، وابن ماجه ( ٣٥٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ( ٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٦٠١٨ ) ، ومسلم ( ٤٧ ) .

ومهما حضرَ الأكثرونَ وغابَ واحدٌ أو اثنانِ وتأخَّروا عن الوقتِ الموعودِ . . فحقُّ الحاضرينَ في التعجيل أُولي مِنْ حقِّ أولئكَ في التأخير ، إلَّا أنْ يكونَ المتأخِّرُ فقيراً وينكسرُ قلبُهُ بذلك ، فلا بأسَ بالتأخير (١).

وأحدُ المعنيينِ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ (١) أنَّهُمْ أكرِموا بتعجيلِ الطعام إليهِمْ ، دلَّ عليهِ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ فَمَا لَبِتَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴾ (٣) ، وقولُهُ : ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴾ (١) ، والروغانُ : الذهابُ بسرعةِ ، وقيلَ : في خفيةٍ ، وقيلَ : جاءَ بفخذٍ مِن لحم ، وإنَّما سُمِّيَ عجلاً لأنَّهُ عجَّلهُ ولمْ يلبث (١٠).

قالَ حاتمٌ الأصمُّ رحمهُ الله : ( العجلةُ مِنَ الشيطانِ إلا في خمسة ، فإنَّها مِنْ سنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إطعامُ الضيفِ ، وتجهيزُ الميِّتِ ، وتزريجُ البكر ، وقضاءُ الدين ، والتوبةُ مِنَ الذنب)(٢).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٩٠/٢ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ﷺ: ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات : (٢٦).

<sup>(</sup>٥) مجموع الأقوال في « القوت » ( ١٨٠/٢ ) ، والحنيذ : المشوى بالحجارة المسخَّنة ، والذي يقطر ماؤه بعد الشي ، وسيأتي بيانه ، والمعنى الثاني : هو خدمته عليه السلام مع زوجه سارة لأضيافه بنفسهما . انظر « تفسير الطبري » ( ٢٥٤/٢٦/١٣ ) ، وسيحكى المصنف المعنى الثاني قريباً أنه في تقديم اللحم على غيره من الطعام.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٧٨/٨ ) ، وكونها من سنته صلى الله عليه وسلم ←

ويُستحبُّ التعجيلُ في الوليمةِ ، فقد قيلَ : ( الوليمةُ في أوَّلِ يوم سنَّةٌ ، وفي الثاني معروفٌ ، وفي الثالثِ رياءٌ ) (١١).

الثاني: ترتيبُ الأطعمةِ: بتقديم الفاكهةِ أُوَّلاً إِنْ كانتْ ، فذلكَ أُوفَقُ في الطبِّ ؛ فإنَّها أسرعُ استحالَةً ، فينبغي أنْ تقعَ في أسفل المعدةِ ، وفي القرآنِ تنبيةٌ على تقديم الفاكهةِ في قولِهِ تعالى : ﴿ وَفَكِكُهَةِ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ ، ثمَّ قالَ : ﴿ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ ( ` ' .

ثمَّ أفضلُ ما يقدَّمُ بعدَ الفاكهةِ اللحمُ والثريدُ ؛ فقدْ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « فضلُ عائشةَ على النساءِ كفضل الثريدِ على سائر [ع الطعام » (٣).

فإنْ جمعَ إليهِ حلاوةً بعدَهُ . . فقدْ جمعَ الطيِّباتِ ، ودلَّ على حصولِ الإكرام باللحم قولُهُ تعالىٰ في ضيفِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ إذْ أحضرَ العجلَ الحنيذَ ؛ أي : المحنوذَ ، وهوَ الذي أُجيدَ نضجُهُ ،

ح متوازع في السنة لمن تأمَّله ، وقد جمعها حاتم رحمه الله تعالى بقوله هاذا لا على سبيل الحصر ، ومنها ما رواه الترمذي ( ١٧١ ) مرفوعاً : « يا عليُّ ؛ ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آنتْ ، والجنازة إذا حضرت ، والأيِّم إذا وجدتَ لها كفئاً » .

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٩٦٦٠ ) عن الحسن مرسلاً ، وهو عند ابن ماجه ( ١٩١٥ ) عن أبي هريرة مرفوعاً ، والوليمة : طعام العرس ، وإن لم يمكنه جمع الكل في يوم أو يومين ، فدعا جماعة في أول يوم ، وآخرين في ثاني يوم ، وآخرين في ثالث يوم . . فلا يكون رياء ، بل أصاب فيما صنع . « إتحاف » ( ٢٥٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة : ( ٢٠ \_ ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٣٤٣٤ ) ، ومسلم ( ٢٤٤٦ ) .

وهوَ أحدُ معنيي الإكرام ؛ أعني : تقديمَ اللحم .

وقالَ تعالىٰ في وصفِ الطيباتِ : ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ﴾ (١) المنُّ : العسلُ ، والسلوى : اللحمُ ، سُمِّيَ سلوىٰ لأنَّهُ يُتسلَّىٰ بهِ عنْ جميع الإدام، ولا يقومُ غيرُهُ مقامَهُ ؛ ولذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلّم : « سيِّدُ الإدام اللحمُ » (٢) .

ثمَّ قالَ تعالى بعدَ ذكر المنّ والسلوى : ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ (٣) فاللحم والحلاوة مِنَ الطيِّباتِ ، قالَ أبو سليمانَ الدارانيُّ رضيَ اللهُ عنهُ: ( أكلُ الطيِّباتِ يورثُ الرضا عن اللهِ عزَّ وجلَّ ) (١٠).

وتتمُّ هانه الطيِّباتُ بشرْب الماء الباردِ ، وصبِّ الماء الفاتر على اليدِ عندَ الغسلِ ، قالَ المأمونُ : ( شربُ الماءِ بثلْج يخلصُ الشكرَ للهِ تعالىٰ ) (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٧٤٧٣ ) ، وتمام في « فوائده » ( ٩٧١ ) من حديث بريدة ، ورواه ابن عدي في « الكامل » ( ١٠٧/٧ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٥٥٠٨ ، ٥٥١٠ ) من حديث أنس وبريدة رضى الله عنهما ، وتسمية اللحم بالسلوي حكاه في «القوت» ( ١٨٠/٢ ) ، وعن الفارسي : السلوى : كل ما سلاك ، وهو مؤيد لقوله ، والمشهور أنه طائر كالشُّمَانَى ، يشبه الحمام ، وهو لحم كذُّلك .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ( ٥٧ ).

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ١٧٩/٢ ) ، وهاذا لمن يملك نفسه قبل أن تملكه ، فلا يخشى انقلاب الطيبات شهوات ، فمثله إذا أكل منها . . أعطاها مقامها من الشكر والرضا . « إتحاف » ( ٢٥٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ١٧٩/٢ ) .

وقالَ بعضُ الأدباءِ: (إذا دعوتَ إخوانَكَ وأطعْمتَهُمْ حِصْرِمِيَّةً وبُورانِيَّةً ، وسقيتَهُمْ ماءً بارداً . . فقدْ أكملتَ الضيافةَ ) (١١ .

وأنفقَ بعضُهُمْ دراهم كثيرةً في ضيافةٍ ، فقالَ بعضُ الحكماءِ : ( لمْ تكنْ تحتاجُ إلى هلذا ، إذا كانَ خبزُكَ جيداً ، وماؤكَ بارداً وخلُّكَ حامِضاً . . فهوَ كفايةٌ ) (١) .

وقالَ بعضُهُمْ: ( الحلاوةُ بعدَ الطعامِ خيرٌ مِنْ كثرةِ الألوانِ ، والتمكُّنُ على المائدةِ خيرٌ مِنْ زيادةِ لونينِ ) (٣).

ويُقالُ: إِنَّ الملائكةَ تحضرُ المائدةَ إذا كانَ عليها بقْلٌ ، فذلكَ أيضاً مستحبُّ ، ولما فيهِ مِنَ التزيُّنِ بالخضرةِ ، وفي الخبرِ : إِنَّ المائدةَ التي أنزلتْ على بني إسرائيلَ كانَ عليها كلُّ البقولِ إلا الكرَّاثَ ، وكانَ عليها سمكةٌ عندَ رأسِها خلٌ ، وعندَ ذنبِها ملْحٌ ، وسبعةُ أرغفةٍ ، على كلِّ رغيفِ زيتونٌ وحبُّ رمَّانِ ، فهنذا إذا جُمِعَ . . حسنَ للموافقةِ (1).

الثالثُ : أَنْ يَقدِّمَ مِنَ الألوانِ ألطفَها : حتَّىٰ يستوفيَ منها منْ يريدُ ،

<sup>(</sup>۱) قوت القلوب ( ۱۷۹/۲ ) ، والحصرمية : نوع من الطعام يعمل بالحصرم ، وهو أول العنب ، والبورانية : طعام ينسب إلى بُوران بنت الحسن بن سهل وزير المأمون . « إتحاف » ( 700/0 ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ١٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) خبر السمكة رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ٧٠٢٩ ) ، وأبو الشيخ في « العظمة » ( ٩٩٩ ) .

فلا يكثرُ الأكلَ بعدهُ ، وعادةُ المترفِّهينَ تقديمُ الغليظِ ؛ ليستأنفَ حركةَ الشهوةِ بمصادفةِ اللطيفِ بعدَهُ ، وهوَ خلافُ السنَّةِ ؛ فإنه حيلةٌ في استكثار الأكل (١).

وكانَ مِنْ سنَّةِ المتقدِّمينَ أنْ يقدِّموا جملةَ الألوانِ دفعةً واحدةً ، ويصفُّوا القِصاعَ مِنَ الطعام على المائدةِ ؛ ليأكلَ كلُّ واحدٍ ممَّا يشتهى ، وإنْ لمْ يكنْ عندَهُ إلَّا لونٌ واحدٌ . . ذكرَهُ ليستوفوا منهُ ، ولا ينتظروا أطيت منه .

ويُحكىٰ عنْ بعضِ أصحاب المروءاتِ أنَّهُ كانَ يكتبُ نسخةً بما يستحضره مِنَ الألوانِ ويعرضُ على الضيفانِ .

وقالَ بعض الشيوخ : قدَّمَ إليَّ بعض المشايخ لوناً بالشام ، فقلت : عندَنا بالعراقِ إنَّما يقدَّمُ هاذا آخراً !! فقالَ : وكذا عندَنا بالشام ، ولم يكنْ لهُ لونٌ غيرَهُ ، فخجلتُ منه (١).

وقالَ آخرُ: كنَّا جماعةً في ضيافةٍ ، فقُدِّمَ إلينا ألوانٌ مِنَ الرؤوس المشويةِ طبيخاً وقديداً ، فكنَّا لا نأكلُ ننتظرُ بعدَها لوناً أوْ حَمَلاً ، فجاءَنا بالطستِ ، ولم يقدِّمْ غيرَها ، فنظرَ بعضُنا إلى بعض ، فقالَ بعضُ الشيوخ وكانَ مزَّاحاً : إنَّ اللَّهَ تعالىٰ يقدرُ أنْ يخلقَ رؤوساً بلا أبدانٍ ، قالَ : وبتنا تلكَ الليلةَ جياعاً نطلبُ فتيتاً إلى السحور (٣) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٧٥/٢ ) بمعناه .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (١٨٣/٢).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (١٨٣/٢).

فلهلذا يُستحبُّ أن يُقدِّمَ الجميعَ ، أوْ يُخبرَ بما عندَهُ .

\* \* \*

الرابعُ: ألّا يبادرَ إلى رفعِ الألوانِ: بلْ يمكِّنُهُمْ مِنَ الاستيفاءِ حتَّىٰ يرفعوا الأيديَ عنها، فلعلَّ فيهِمْ مَنْ يكونُ بقيةُ ذلكَ اللونِ أشهىٰ عندَهُ ممَّا سيحضرُهُ، أوْ بقيتْ فيهِ حاجةٌ إلى الأكلِ، فيتنغَّصُ عليهِ بالمبادرةِ، وهو مِنَ التمكُّنِ على المائدةِ الذي يُقالُ: إنَّهُ خيرٌ منْ لونينِ، فيُحتملُ أنْ يكونَ المرادُ بهِ قطعَ الاستعجالِ، ويُحتملُ أنْ يُرادَ بهِ سعةُ المكانِ.

حُكِيَ عن السُّتوريِّ وكانَ صوفياً مزَّاحاً ، فحضرَ عندَ واحدٍ مِنْ أبناءِ الدنيا على مائدةٍ ، فقدَّمَ إليهِمْ حَمَلاً ، وكانَ في صاحبِ المائدةِ بخلٌ ، فلمَّا رأى القومَ مزَّقوا الحملَ كلَّ ممزَّقِ . . ضاقَ صدرُهُ وقالَ : يا غلامُ ؛ ارفع إلى الصبيانِ ، فرُفِعَ الحملُ إلىٰ داخلِ الدارِ ، فقامَ السُّتوريُّ يعدو خلْفَ الحَمَلِ ، فقيلَ لهُ : إلىٰ أينَ ؟ فقالَ : آكلُ معَ الصبيانِ ، فاستحيا الرجلُ وأمرَ بردِّ الحمَلِ (١) .

ومِنْ هاذا الفنِّ : ألَّا يرفعَ صاحبُ المائدةِ يدَهُ قبلَ القومِ ؛ لأنَّهُمْ يستحيونَ ، بلْ ينبغي أنْ يكونَ آخرَهُمْ أكلاً .

كانَ بعضُ الكرامِ يخبرُ القومَ بجميعِ الألوانِ ، ويتركُهُمْ يستوفونَ ، فإذا قاربوا الفراغَ . . جثا على ركبتيهِ ، ومدَّ يدَهُ إلى الطعام وأكلَ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٤/٢ ) .

وقالَ : باسمِ اللهِ ، ساعدوني باركَ اللهُ فيكُمْ وعليكُمْ ، وكانَ السلفُ يستحسنونَ ذلكَ منهُ (١) .

الخامسُ: أَنْ يَقَدِّمَ مِنَ الطعامِ قَدْرَ الكفايةِ: فإنَّ التقليلَ عنِ الكفايةِ نقصٌ في المروءةِ ، والزيادةَ عليهِ تصنُّعٌ ومراءاةٌ ، لا سيما إذا كانَتْ لا تسمحُ نفسُهُ بأنْ يأكلوا الكلَّ ، إلا أنْ يقدِّمَ الكثيرَ وهوَ طيِّبُ النفسِ لوْ أخذوا الجميعَ ، ونوى أنْ يتبرَّكَ بفضلةِ طعامِهِمْ ؛ إذْ في الحديثِ : أنَّه لا يحاسبُ عليهِ (٢).

أحضرَ إبراهيمُ بنُ أدهمَ طعاماً كثيراً على مائدتِهِ ، فقالَ له سفيانُ رحمَهُما الله : يا أبا إسحاق ؛ أما تخافُ أنْ يكونَ هاذا سرفاً ؟ فقالَ إبراهيمُ : ليسَ في الطعام سرفٌ (٣) .

فإنْ لَمْ تَكَنْ هَلْذَهِ النَّيَّةُ ، فالتكثيرُ تَكَلُّفٌ ، قالَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ : ( نُهينا أَنْ نجيبَ دعوةَ مَنْ يباهي بطعامِهِ ) (1) .

وكرهَ جماعةٌ مِنَ الصحابةِ أكلَ طعامِ المباهاةِ ، ولهاذا كانَ لا يُرفعُ مِنْ بينِ يدي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فضلةُ طعام قطُّ (°) ؛

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ١٨٧/٢ ، ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ١٨٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ١/١١) عن أنس رضي الله عنه قال : ( ما رُفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط ، ولا حملت معه طِنفسة يجلس ◄

لأنَّهُمْ كانوا لا يقدِّمونَ إلا قدْرَ الحاجةِ ، ولا يأكلونَ تمامَ الشبع .

وينبغى أنْ يعزلَ أوَّلاً نصيبَ أهل البيتِ حتَّىٰ لا تكونَ أعينُهُمْ طامحةً إلى رجوع شيءٍ منه ، فلعلَّهُ لا يرجعُ ، فتضيقُ صدورُهُمْ ، وتنطلقُ في الضيفانِ ألسنتُهُمْ ، ويكونُ قدْ أطعمَ الضيفانَ ما يتبعُهُ كراهيةُ قوم ، وذلكَ خيانةٌ في حقِّهِمْ .

وما بقىَ مِنَ الأطعمةِ فليسَ للضيفانِ أَخذُهُ ، وهوَ الذي تسمِّيهِ الصوفيَّةُ الزَّلَّةَ (١) ، إلا إذا صرَّحَ صاحبُ الطعامِ بالإذنِ فيهِ عنْ قلبٍ راض ، أَوْ عُلِمَ ذَٰلكَ بقرينةِ حالِهِ ، وأنَّهُ يفرحُ بهِ .

فإنْ كانَ يُظَنُّ كراهيتُهُ . . فلا ينبغى أنْ يُؤخَذَ ، وإذا عُلِمَ رضاهُ . . فينبغي مراعاةُ العدْلِ والنصفةِ معَ الرفقاءِ ، فلا ينبغي أنْ يأخذَ الواحدُ إلا ما يخصُّهُ ، أوْ ما يرضى بهِ رفيقُهُ عنْ طوع ، لا عنْ حياءٍ .

وأمَّا الانصرافُ . . فلهُ آدابٌ ثلاثةٌ :

الأولُ : أنْ يخرجَ معَ الضيفِ إلى باب الدار : فهوَ سنةٌ ، وذٰلكَ من إكرام الضيفِ وقدْ أُمِرَ بإكرامِهِ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ :

<sup>﴿</sup> عليها ) ، وعند ابن ماجه ( ٣٣١٠ ) عنه قال : ( ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضْل شواء قط ، ولا حملت معه طنفسة ) ، وعند الترمذي ( ٢٣٥٩ ) عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : ( ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز شعير).

<sup>(</sup>١) الزَّلَّة : اسم لما تحمل من مائدة صديقك أو قريبك ، لغة عراقية أو عامية .

ربع العادات محمد محمد کتاب آداب الأکل کم می

« مَنْ كَانَ يؤمنُ بِاللهِ واليوم الآخرِ . . فليكرمْ ضيفَهُ » (١١) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إنَّ مِنْ سنَّةِ الضيفِ أنْ يُشيَّعَ إلىٰ باب الدار » (۲) .

قَالَ أَبُو قَتَادَةً : قَدْمَ وَفَدُ النَّجَاشِيِّ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقامَ يخدمُهُمْ بنفسِهِ ، فقالَ لهُ أصحابُهُ : نحنُ نكفيكَ يا رسولَ اللهِ ، فقالَ : « إِنَّهُمْ كانوا لأصحابي مكرمينَ ، وأنا أحبُّ أنْ أكافتَهُمْ » (٣).

وتمامُ الإكرام طلاقةُ الوجهِ ، وطيبُ الحديثِ عندَ الدخولِ والخروج وعلى المائدةِ ، قيلَ للأوزاعيّ رضيَ الله عنه : ما كرامة الضيفِ ؟ قالَ: طلاقةُ الوجهِ ، وطيبُ الحديثِ ( أ ) .

وقالَ يزيدُ بنُ أبي زيادٍ : ( ما دخلتُ على عبدِ الرحمانِ بنِ أبى ليلي إلَّا حدَّثنا حديثاً حسناً ، وأطعمَنا طعاماً حسناً ) ( الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه علم على الله عنه علم علم علم ع

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٠١٨ ) ، ومسلم ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۳۳۵۸ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ۹۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٨٧٠٣ ) ، والخطيب في « الفقيه والمتفقه » ( ٩١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ٣٠٤ ) ، وفي رجز للشماخ رضي الله عنه كما في « ديوانه » ( ص ٤٦٦ ) :

وربَّ ضيفِ طرقَ الحيَّ سُرَىٰ صادفَ زاداً وحديثاً ما اشتهيٰ إِنَّ الحديثَ طرفٌ مِنَ القرَىٰ

الثانى : أَنْ ينصرفَ الضيفُ طيِّبَ النفس وإنْ جرى في حقِّهِ تقصيرٌ : فذلكَ مِن حُسْنِ الخلقِ والتواضع ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إِنَّ الرجلَ ليدركُ بحسْنِ خلقِهِ درجةَ الصائم القائم » (١٠).

ودُعِيَ بعضُ السلفِ برسولِ ، فلمْ يصادفْهُ الرسولُ ، فلمَّا سمع . . حضر ، وكانوا قد تفرَّقوا وفرغوا ، فخرج إليهِ صاحبُ المنزلِ وقالَ : قدْ خرجَ القومُ ، قالَ : هَل بقيَ بقيةٌ ؟ قالَ : لا ، قالَ : فكِسرةٌ إِنْ بقيتْ ، قالَ : لمْ تبقَ ، قالَ : فالقدورَ أمسحُها ، قالَ : قدْ غسلناها ، فانصرفَ يحمدُ الله تعالى ، فقيلَ لهُ في ذلكَ ، فقالَ : قدْ أحسنَ الرجلُ ، دعانا بنيَّةِ وردَّنا بنيَّةِ (٢).

فهاذا هوَ معنى التواضع وحسنِ الخلقِ .

وحُكِيَ أَنَّ أستاذَ أبي القاسم الجنيدِ دعاهُ صبيٌّ إلى دعوةِ أبيهِ أربعَ مرَّاتٍ (٣) ، فردَّهُ الأبُ في المرَّاتِ الأربع وهوَ يرجعُ في كلِّ مرَّةٍ تطييباً لقلْبِ الصبيّ في الحضورِ ، ولقلبِ الأبِ في الانصرافِ (١٠).

فهاندهِ نفوسٌ قدْ ذُلِّلَتْ بالتواضع للهِ تعالىٰ ، واطمأنَّتْ بالتوحيدِ ، وصارتْ تشاهدُ في كلِّ ردِّ وقبولٍ عبرةً فيما بينَها وبينَ ربِّها ، فلا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٤٧٩٨ ) ، وأحمد في « المسند » ( ١٣٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في دعوة واحدة ، لا في دعوات متفرقات .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ١٨٥/٢ ) ، وأستاذ الجنيد هو أبو جعفر بن الكرنبي كما في « تاريخ ىغداد» ( ١٤ / ٤١٥) .

تنكسرُ بما يجري مِنَ العبادِ مِنَ الإذلالِ ، كما لا تستبشرُ بما يجرى منهُمْ مِنَ الإكرام ، بلْ يرونَ الكلَّ مِنَ الواحدِ القهَّار ، ولذلكَ قالَ بعضُهُمْ : ( أَنَا لَا أَجِيبُ الدعوةَ إِلَّا لَأَنِّي أَتَذَكَّرُ بِهَا طَعَامَ الجَّنَّةِ ) ؟ أَيْ : هُوَ طَعَامٌ طَيِّبٌ يُحملُ عَنَّا كَدُّهُ وَمُؤنتُهُ وحسابُهُ (١).

الثالثُ : ألَّا يخرجَ إلا برضا صاحب المنزلِ وإذْنِهِ : ويراعى قلبَهُ في قدْر الإقامةِ ، وإذا نزلَ ضيفاً . . فلا يزيدُ على ثلاثةِ أيام ، فربَّما يتبرَّمُ بهِ ويحتاجُ إلىٰ إخراجهِ ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « الضيافةُ ثلاثةُ أيام ، فما زادَ فصدقةٌ » (٢).

نعمْ ؛ لوْ أَلحَّ ربُّ البيتِ عليهِ عنْ خلوصِ قلبِ . . فلهُ المقامُ إذْ ذاكَ .

ويُستحبُّ أَنْ يكونَ عندهُ فراشٌ للضيفِ النازل ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « فراشٌ للرجل ، وفراشٌ للمرأةِ ، وفراشٌ للضيفِ ، والرابعُ للشيطان » (٣).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٦/٢ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٠١٩ ) ، ومسلم في اللقطة ، باب الضيافة ونحوها ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٠٨٤ ) ، والعبرة في وصف الفراش لعرف البلاد .

### فَهُضُّالِمُنْ يَجْمِع آدابًا ومناهي طبّتِنَّهُ وسُث عَيَّهُ متفرّتِ اللهِ عَنْهُ متفرّتِ عَيْهُ متفرّتِ مِنْهُ متفرّتِ

الأُوَّلُ: حُكِيَ عَنْ إبراهيمَ النخعيِّ أَنَّهُ قَالَ: ( الأَكلُ في السوقِ دناءةٌ) ، وأسندَ هاذا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وإسنادُهُ غريبٌ (١) ، وقدْ نقلَ على ضدِّهِ عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أَنَّهُ قالَ: ( كنَّا نأكلُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ نمشي ، ونشربُ ونحنُ قيامٌ) (٢).

ورُئيَ بعضُ مشايخِ الصوفيةِ المعروفينَ يأكلُ في السوقِ ، فقيلَ لهُ في ذٰلكَ ، فقالَ : ويحَكَ ، أجوعُ في السوقِ وآكلُ في البيتِ ؟! فقيلَ : تدخلُ المسجدَ ، فقالَ : أستحيي منهُ أَنْ أدخلَ بيتَهُ للأكلِ فيه (٣).

ووجهُ الجمعِ : أنَّ الأكلَ في السوقِ تواضعٌ وترْكُ تكلُّفِ مِنْ بعضِ الناس ؛ فهوَ حسنٌ ، وخرقُ مروءةٍ مِنْ بعضِهِمْ ؛ فهوَ مكروهٌ ، ويختلفُ

<sup>(1)</sup> رواه الطبراني في « الكبير » ( 1.4/4 ) ، وابن عدي في « الكامل » ( 1.4/4 ) ، وسياق المصنف هنا من « القوت » ( 1.4/4 ) حيث قال : ( هلذا غريب مسنداً ، وليس بذاك الصحيح ، إنه من قول التابعين ؛ إبراهيم النخعي ومن دونه ) ، وانظر « الإتحاف » ( 1.4/4 ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ١٨٨١ )، وابن ماجه ( ٣٣٠١)، والأثر ورد لبيان الجواز ؛ بدليل عطفه على الشرب قائماً مع وجود النهي عنه ، وسيسوق المصنف وجه الجمع بينهما . (٣) قوت القلوب ( ١٨٩/٢ ) .

ذلكَ بعاداتِ البلادِ وأحوالِ الأشخاص ، فمَنْ لا يليقُ ذلكَ بسائر أعمالِهِ . . حملَ ذلكَ منهُ على قلَّةِ المروءةِ وفرْطِ الشَّرَهِ ، ويقدحُ ذُلكَ في الشهادةِ ، ومَنْ يليقُ ذُلكَ بجميع أحوالِهِ وأعمالِهِ في تركِ التكلُّفِ . . كانَ ذلكَ منهُ تواضعاً .

الثاني: قالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ: ( مَنِ ابتدأَ غداءَهُ بالملح . . أذهبَ اللهُ عنهُ سبعينَ نوعاً مِنَ البلاءِ (١١)، ومَنْ أكلَ كلَّ يوم سبعَ تمراتٍ عجوةٍ . . قتلَتْ كلَّ دابةٍ في بطنِهِ (١) ، ومَنْ أكلَ كلَّ يوم إحدى وعشرينَ زبيبةً حمراءً . . لم يرَ في جسدِهِ شيئاً يكرهُهُ ، واللحمُ يُنبتُ اللحمَ (٣) ، والثريدُ طعامُ العرب ، والبِسْقارجاتُ تعظمُ البطنَ وترخى الأليتين (١٠) ، ولحم البقر داءٌ ، ولبنها شفاءٌ ، وسمنها دواءٌ (٥) ،

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٥٥٥٣ ) ، وقال : ( قد أخرجناه بطوله في « مناقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ») ، وعند ابن ماجه ( ٣٣١٥ ) في فضل الملح : « سيد إدامكم الملح ».

<sup>(</sup>٢) وقد روى البخاري ( ٥٤٤٥ ) ، ومسلم ( ٢٠٤٧ ) مرفوعاً : « من تصبَّح بسبع تمرات عجوة . . لم يضره ذاك اليوم سمٌّ ولا سحر » .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٥٥٠٩ ) وزاد : ( فمن لم يأكل اللحم أربعين يوماً . . ساء خلقه).

<sup>(</sup>٤) البسقارجات \_ بكسر الموحدة وسكون السين المهملة \_ : لفظة فارسية معناها : مرقة اللحم والدجاج ، والمراد منها: ما يطبخ في أمراقهما من اللحم . « إتحاف » ( ٢٦٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) روى أبو داوود في « المراسيل » ( ٤٤٤ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٠/٢٥ ) في لحم وسمن ولبن البقر مرفوعاً : « ألبانها شفاء ، وسمنها دواء ، ولحومها داء € .

والشحمُ يُخرِجُ مثلَهُ مِنَ الداءِ ، ولنْ تستشفيَ النفساءُ بشيء أفضلَ مِنَ الرطب (١) ، والسمكُ يذيبُ الجسدَ (١) ، وقراءةُ القرآنِ والسواكُ يذهبانِ البلغمَ ، ومَنْ أرادَ البقاءَ \_ ولا بقاءَ \_ فليباكِرْ بالغداءِ ، وليقلُّ غشيانَ النساءِ ، وليخفِّفِ الرداءَ ؛ وهوَ الدَّيْنُ ) (٣) .

الثالثُ : قالَ الحجَّاجُ لبعض الأطباءِ : صفْ لي صفةً آخذُ بها ولا أَعْدُوها ، قالَ : ( لا تنكحْ مِنَ النساءِ إلا فتاةً ، ولا تأكلْ مِنَ اللحم إلا فتيًّا ، ولا تأكل المطبوخَ حتَّىٰ ينعمَ نضجُهُ ، ولا تشربنْ دواءً إلَّا مِنْ علَّةٍ ، ولا تأكلْ منَ الفاكهةِ إلَّا نضيجَها ، ولا تأكلْ طعاماً إلا أجدتَ مضغَّهُ ، وكلُّ ما أحببتَ مِنَ الطعام ، ولا تشربْ عليهِ ، فإذا شربتَ . . إِنَّ فلا تأكلُ عليهِ شيئاً ، ولا تحبس الغائطَ والبولَ ، وإذا أكلتَ بالنهار . . فنم ، وإذا أكلتَ بالليلِ . . فامشِ قبلَ أنْ تنامَ ولوْ مئةَ خطوةٍ ) (أ. كا

<sup>(</sup>۱) روى الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٣٦٢/٨ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٩٣/٧٠ ) مرفوعاً : « أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر ؛ فإنه من كان طعامها في نفاسها

التمر . . خرج ولدها ذلك حليماً . . . » الحديث .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في « تاريخ نيسابور » وحكى سنده الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٥/٧٦٧ ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( ١٧٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم في أول الحديث أنه بتمامه هاكذا قد رواه البيهقي ، وهو في « القوت » ( ١٨٨/٢ ) ، ووقع في ( ب ) زيادة ، حيث قال : ( ومن أراد البقاء ـ ولا بقاء ـ فليباكر الغداء ، وليلبس الحذاء ، وليكثر من العشاء . . . ) وليست في « القوت » ، ومجيء الرداء بمعنى الدَّين نصَّ عليه أهل اللغة ، بمعنى : يخفف عن ظهره ثقل الديون .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ١٨٨/٢ ) ، وطبيبه : هو ( تياذوق ) ، والخبر في « عيون الأخبار » . ( ۲۷ + / 4 )

وفي معناهُ قولُ العرب: (تعشَّ تمشَّ ، وتغدَّ تمدَّ ) يعنى : تمدَّدْ (١) ؛ كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ ثُرَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مِ يَتَمَطَّىٰ ﴾ (٢) أَيْ : ىتمطّطُ

ويُقالُ : إنَّ حبسَ البولِ يفسدُ مِنَ الجسدِ كما يفسدُ النهرُ ما حولَهُ إذا سُدَّ مجراهُ (٣).

الرابع : في الخبر : ( قطعُ العروقِ مسقمةٌ ، وتركُ العشاءِ مهرمةً ) (٤).

والعربُ تقولُ: (تركُ الغداءِ يذهبُ بشحم الكاذَّةِ) يعني: الألبةَ (٥).

وقالَ بعضُ الحكماءِ لابنِهِ : ( يا بنيَّ ؛ لا تخرجْ منْ منزلِكَ حتَّىٰ تأخذَ حِلْمَكَ ؛ أيْ : تتغدَّىٰ ) (٦) إذْ بهِ يبقى الحلمُ ويزولُ الطيشُ ، وهوَ أيضاً أقلُّ لشهوةِ ما يرىٰ في السوقِ .

<sup>(</sup>١) فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهية التكرار ، ولازدواج الكلام . « قوت القلوب »  $.(1\lambda\lambda/Y)$ 

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة : ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ١٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » ( ١٨٨/٢ ) ، والجملة الأولىٰ منه رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۲/۲۷ ) ، والثانية رواها الترمذي ( ۱۸۵٦ ) .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب (٢/١٨٨).

<sup>(</sup>٦) قوت القلوب (١٨٩/٢).

وقالَ حكيمٌ لسمينِ: أرى عليكَ قطيفةً مِنْ نسج أضراسِكَ فمِمَّ هي ؟ قالَ : آكلُ لُبابَ البُرِّ وصغارَ المعزِ ، وأدَّه نُ بجام بنفسج ، وألبس الكتَّانَ (١).

الخامسُ: الحِميةُ تضرُّ بالصحيح كما يضرُّ تركُها بالمريضِ ، هاكذا قبل.

وقالَ بعضُهُمْ : ( مَن احتمىٰ . . فهوَ علىٰ يقين مِنَ المكروهِ ، وعلىٰ شكِّ مِنَ العوافي ) (٢).

وهاذا حسنٌ في حالِ الصحَّةِ .

ورأى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صهيباً يأكلُ تمراً وإحدى عينيهِ رمداءً ، فقالَ : « تأكلُ التمرَ وأنتَ رمدٌ ؟! » فقالَ : يا رسولَ الله ؟ إنَّما أمضغُ بالشقّ الآخر \_ يعنى : جانبَ السليمةِ \_ فضحكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (٣).

السادسُ : أنَّهُ يُستحبُّ أنْ يُحملَ طعامٌ إلى أهل الميتِ ، ولمَّا جاءَ نعيُ جعفر بنِ أبي طالبِ . . قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إنَّ ا

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٨٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ٣٤٤٣ ) .

آلَ جعفرِ شُغلوا بميتِهِمْ عنْ صنع طعامِهِمْ ، فاحملوا إليهِمْ ما يأكلونَ » (١) ، فذلكَ سنةٌ ، وإذا قُدِّمَ ذلكَ إلى الجمع . . حلَّ الأكلُ منهُ ، إلا ما يهيَّأُ للنوائح والمُعِيناتِ عليهِ بالبكاءِ والجزعِ ، فلا ينبغي أنْ يُؤكِلَ معَهمْ .

السابعُ: لا ينبغي أنْ يحضرَ طعامَ ظالم ؛ فإنْ أُكرهَ . . فليقلِّل الأكلَ ، ولا يقصدِ الطعامَ الأطيبَ ؛ ردَّ بعضُ المزكِّينَ شهادةَ مَنْ حضرَ طعامَ سلطانِ ، فقالَ : كنتُ مُكرهاً ، فقالَ : رأيتُكَ تقصدُ الأطيبَ ، وتكبِّرُ اللقمةَ ، وما كنتَ مكرهاً عليهِ .

وأجبرَ السلطانُ هاذا المزكِّيَ على الأكل ، فقالَ : إمَّا أَنْ آكلَ وأخليَ التزكيةَ ، أَوْ أَزكيَ ولا آكلَ ، فلمْ يجدوا بُدًّا مِنْ تزكيتِهِ ، فتركوهُ (٢٠).

وحُكيَ أَنَّ ذَا النَّونِ المصريَّ حُبسَ ، فلمْ يأكلْ أياماً في السجن ، فكانتْ لهُ أَختُ في اللهِ ، فبعثَتْ إليهِ مِنْ مغزلِها طعاماً على يدِ السجَّانِ ، فامتنعَ فلمْ يأكلْ ، فعاتبتْهُ المرأةُ بعدَ ذلكَ ، فقالَ : كانَ حلالاً ، وللكنْ جاءني على طبقِ ظالم ، وأشارَ بهِ إلى يدِ السجَّانِ ، وهلذا غايةُ الورع (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود ( ۳۱۳۲ ) ، والترمذي ( ۹۹۸ ) ، وابن ماجه ( ۱٦١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٩٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ١٩١/٢ ) ، وكانت مَنْ آخته في الله عجوزاً صالحة كما ذكر .

الثامنُ : حُكِيَ عن فتح الموصليِّ رحمهُ اللهُ أنَّهُ دخلَ على بشرِ الحافي زائراً ، فأخرجَ بشرُّ درهماً ودفعَهُ لأحمدَ الجلاءِ خادمِهِ وقالَ : اشتر بهِ طعاماً جيِّداً ، وإداماً طيِّباً .

قالَ: فاشتريتُ خبزاً نظيفاً (١) ، وقلتُ: لمْ يقلِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لشيءٍ: « اللهمَّ ؛ باركْ لنا فيهِ ، وزدْنا منهُ » (١) سوى اللبنِ ، فاشتريتُ لبناً ، واشتريتُ تمراً جيِّداً ، فقدمتُهُ إليهِ ، فأكلَ وأخذَ الباقيَ .

فقالَ بشرٌ : أتدرونَ لِمَ قلتُ : اشتَرِ طعاماً طيباً ؟ لأنَّ الطعامَ الطيِّبَ يستخرجُ خالصَ الشكرِ .

أتدرونَ لِمَ لمْ يقلْ لي : كُلْ ؟ لأنَّهُ ليسَ للضيفِ أَنْ يقولَ لصاحبِ الدار : كُلْ .

أتدرونَ لِمَ حملَ ما بقيَ ؟ لأنَّهُ إذا صحَّ التوكُّلُ . . لمْ يضرَّ الحملُ (٣) .

وحَكَىٰ أَبُو عَلَيِّ الروذباريُّ رحمهُ اللهُ عَزَّ وجلَّ عَنْ رَجلِ أَنَّهُ اللهُ عَزَّ وجلَّ عَنْ رَجلِ أَنَّهُ التَّخَذَ ضَيَافَةً ، فأوقدَ فيها ألفَ سراجٍ ، فقالَ لهُ رَجلٌ : قَدْ أَسرفَتَ ، فقالَ لهُ : ادخلْ ، فكلُّ مَا أُوقدتُهُ لغيرِ اللهِ فأطفئهُ ، فدخلَ الرجلُ ،

<sup>(</sup>١) أي : من لباب البر . « إتحاف » ( ٢٧١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٣٧٣٠ ) ، والترمذي ( ٣٤٥٥ ) ، وابن ماجه ( ٣٣٢٢ ) . [

<sup>(</sup>٣) كذا في « اللمع » ( ص ٢٤٤ ) ، و« تهذيب الأسرار » ( ص ٣٩٧ ) .

فلم يقدر على إطفاء واحدٍ منها ، فانقطع (١٠).

واشترىٰ أبو عليّ الروذباريُّ أحمالاً منَ السكر، وأمرَ الحلاويينَ حتَّىٰ بنَوا جداراً مِنَ السكر ، عليهِ شُرَفٌ ومحاريبُ على أعمدة منقوشة كلُّها مِنْ سكر ، ثمَّ دعا الصوفيةَ حتَّى هدموها وانتهبوها (۲).

التاسعُ: قالَ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ: ( الأكلُ على أربعةِ

الأكلُ بإصبع مِنَ المقتِ ، وبإصبعينِ مِنَ الكبرِ ، وبثلاثِ أصابعَ مِنَ السنةِ (٣٠ ، وبأربع وخمسٍ مِنَ الشرهِ .

وأربعٌ تقوّي البدنَ : أكلُ اللحم ، وشمُّ الطيبِ ، وكثرةُ الغسلِ مِنْ غيرِ جماع ، ولبسُ الكتَّانِ .

وأربعٌ تُوهنُ البدنَ : كثرةُ الجماع ، وكثرةُ الهمّ ، وكثرةُ شربِ الماءِ على الريق ، وكثرة أكل الحموضة .

وأربعٌ تقوي البصرَ : الجلوسُ حيالَ القبلةِ ، والكحلُ عندَ النوم ، والنظرُ إلى الخضرةِ ، وتنظيفُ الملبس.

<sup>(</sup>١) رواه أبو النصر السراج في « اللمع » ( ص ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو النصر السراج في « اللمع » ( ص ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٠٣٢ ) .

وأربعٌ توهنُ البصرَ: النظرُ إلى القذرِ ، والنظرُ إلى المصلوبِ ('' ، والنظرُ إلى المصلوبِ والنظرُ إلى فرْج المرأةِ ، والقعودُ في استدبارِ القبلةِ .

وأربعٌ تزيدُ في الجماعِ: أكلُ العصافيرِ ، وأكلُ الإِطْرِيفَلِ الأكبرِ (٢) ، وأكلُ الفِسْتقِ ، وأكلُ الجِرجير .

والنومُ على أربعةِ أنحاءٍ: فنومٌ على القفا؛ وهو نومُ الأنبياءِ عليهِمُ السلامُ، يتفكّرونَ في خلقِ السماواتِ والأرضِ، ونومٌ على اليمينِ؛ وهوَ نومُ العلماءِ والعُبّادِ، ونومٌ على الشمالِ؛ وهوَ نومُ الملوكِ لينهضمَ طعامُهُمْ، ونومٌ على الوجهِ؛ وهوَ نومُ الشياطين.

وأربعٌ تزيدُ في العقلِ: تركُ الفضولِ مِنَ الكلامِ ، والسواكُ ، ومجالسةُ الصالحينَ ، والعلماءِ (٣).

وأربعٌ هنَّ مِنَ العبادةِ : ألَّا تخطوَ خطوةً إلا على وضوءِ ، وكثرةُ السجودِ ، ولزومُ المساجدِ ، وكثرةُ قراءةِ القرآنِ ) .

وقالَ أيضاً: (عجبتُ لمَنْ يدخلُ الحمَّامَ على الريقِ ، ثمَّ يؤخِّرُ الأكلَ بعدَ أَنْ يخرجَ كيفَ لا يموتُ !! وعجبتُ لِمَنِ احتجمَ ، ثمَّ يبادرُ الأكلَ كيفَ لا يموتُ !!) ( ن ) .

<sup>(</sup>١) والمراد تكرير النظر إليه ، فأما إذا وقع فجأة عليه وعلى الذي قبله . . فليس داخلاً فيه . « إتحاف » ( ٢٧٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الإطريفل: لفظة عجمية عربت ، يقع على الهليلج والبليلج والإملج ، ثمرٌ ، منه الكبير والصغير ، وقد ورد في خبر رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٦٩٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : ومجالسة العلماء ، وهي الرابعة .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ١٢٢/٢ ) ...

وقالَ : (لمْ أَرَ شيئاً أَنفَعَ في الوباءِ مِنْ دهْنِ البنفسجِ ، يُدهنُ بهِ ويُشربُ ) (١) ، واللهُ أعلمُ بالصوابِ .

تم كناب آداب الأكل وهو الكناب الأقل من ربع العادات من كتب إجيب علوم الذين وهو الكناب الأقل من ربع العادان على محرنبت وآله وستم تسليمًا والمستند وحده ، وصلوانه على محرنبت وآله وستم تسليمًا يناوه كناب داب النكاح

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ١١٨/٢ ) .







# كناب والبنكاح بِسُولِي اللهِ الرَّهُ إِلَّا اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الم

الحمدُ للهِ الذي لا تصادفُ سهامُ الأوهامِ في عجائبِ صنعتِهِ مَجرىٰ ، ولا ترجعُ العقولُ عنْ أوائلِ بدائعِها إلا والهة حيرىٰ ، ولا تزالُ لطائفُ نعمِهِ على العالمينَ تترىٰ ، فهيَ تتوالىٰ عليهِمُ اختياراً وقهراً ، ومن بدائعِ ألطافِهِ أنْ خلقَ مِنَ الماءِ بشراً ، فجعلَهُ نسباً وصهراً ، وسلَّطَ على الخلقِ شهوة اضطرَّهُمْ بها إلى الحراثةِ جبراً ، واستبقىٰ بها نسلَهُمُ اقتهاراً وقسراً ، ثمَّ عظَّمَ أمرَ الأنسابِ وجعلَ لها قدراً ، فحرَّمَ بسببِها السفاحَ وبالغَ في تقبيحِهِ ردعاً وزجراً ، وجعلَ اقتحامَهُ جريمةً فاحشةً وأمراً إمْراً ، وندبَ إلى النكاحِ وحثَّ عليهِ استحباباً وأمراً .

فسبحانَ مَنْ كتبَ الموتَ على عبادِهِ فأذلَّهُمْ بهِ هدماً وكسراً ، ثمَّ بثَّ بذورَ النطفِ في أراضي الأرحامِ وأنشأَ منها خلقاً وجعلَهُ لكسرِ الموتِ جبراً ؛ تنبيهاً على أنَّ بحارَ المقاديرِ فياضةٌ على العالمينَ نفعاً وضراً ، وخيراً وشراً ، وعسراً ويسراً ، وطيّاً ونشراً .

والصلاةُ والسلامُ على محمدِ المبعوثِ بالإنذارِ والبشرى ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ صلاةً لا يستطيعُ لها الحسابُ عداً ولاحصراً ، وسلَّمَ تسليماً كثيراً .

### أما بعكر:

فإنَّ النكاحَ معينٌ على الدِّينِ ، ومهينٌ للشياطينِ ، وحصنٌ دونَ عدقِ اللهِ حصينٌ ، وسببٌ للتكثيرِ الذي بهِ مباهاةُ سيِّدِ المرسلينَ لسائر النبيينَ .

فما أحراه بأنْ تُتحرى أسبابُه ، وتُحفظ سننُه وآدابُه ، وتُشرحَ مقاصدُه وآرابُه ، وتُفصلَ فصولُه وأبوابه .

والقدْرُ المهمُّ مِنْ أحكامِهِ ينكشفُ في ثلاثةِ أبوابِ:

البابُ الأوَّلُ : في الترغيبِ فيهِ وعنهُ .

البابُ الثاني: في الآدابِ المرعيَّةِ في العَقدِ والعاقدَيْن.

البابُ الثالثُ : في آدابِ المعاشرةِ بعدَ العَقْدِ إلى الفراقِ .

## البَابُ الأوَّلُ في النَّرغبِب في النِّكل والنرغبِب عنه

اعلم : أنَّ العلماءَ قدِ اختلفوا في فضلِ النكاحِ ، فبالغَ بعضُهُمْ فيهِ حتَّىٰ زعمَ أنَّهُ أفضلُ مِنَ التخلِّي لعبادةِ اللهِ تعالىٰ .

واعترفَ آخرونَ بفضلِهِ ، ولكنْ قدَّموا عليهِ التخلِّيَ لعبادةِ اللهِ ، مهما لمْ تتقِ النفسُ إلى النكاحِ توقاناً يشوِّشُ الحالَ ، ويدعو إلى الوقاعِ .

وقالَ آخرونَ : الأفضلُ تركُهُ في زمانِنا هاذا ، وقدْ كانَ لهُ فضيلةٌ مِنْ قبلُ ؛ إذْ لمْ تكنِ الأكسابُ محظورةً ، وأخلاقُ النساءِ مذمومةً .

ولا ينكشفُ الحقُّ فيهِ إلا بأنْ نقدِّمَ أَوَّلاً ما وردَ مِنَ الأخبارِ والآثارِ في الترغيبِ فيهِ ، والترغيبِ عنه ، ثمَّ نشرحَ فوائدَ النكاحِ وغوائلَهُ ؟ حتَّىٰ يتضحَ منها فضيلةُ النكاحِ وتركِهِ في حقِّ كلِّ مَنْ سلمَ مِنْ غوائلِهِ أَوْ لمْ يسلمْ منها .

### النّرغبب في النّكاح

أمًّا مِنَ الآياتِ:

فقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْكَىٰ مِنكُرُ ﴾ (١) ، وهذا

وقالَ تعالىٰ : ﴿ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزُواَجَهُنَّ ﴾ ('') ، وهـٰـذا منعٌ مِنَ العضْلِ ونهيٌ عنهُ ("') .

وقالَ تعالىٰ في وصفِ الرسلِ ومدحِهِمْ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِّن وَقَالَ اللهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ ('')، فذكرَ ذلكَ في معرضِ الامتنانِ وإظهار الفضل.

ومدحَ أولياءَهُ بسؤالِ ذلكَ في الدعاءِ فقالَ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا مِنَ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ بَّلَيْنَا قُرَّةَ أَعْبُنِ . . . ﴾ الآية (\*).

ويُقالُ: إِنَّ اللهَ تعالىٰ لمْ يذكرْ في كتابِهِ مِنَ الأنبياءِ إلا المتأهلينَ ، فقالوا: إِنَّ يحيىٰ علىٰ نبيِّنا وعليهِ الصلاةُ والسلامُ قدْ تزوَّجَ ولمْ يجامعْ ، قيلَ: إِنَّما فعلَ ذلكَ لنيلِ الفضلِ وإقامةِ السنةِ ، وقيلَ:

<sup>(</sup>١) سورة النور : ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) العضل : منع الرجل موليته من التزوج . « إتحاف » ( ٢٨٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد : ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان : ( ٧٤ ) .

لغض البصر (١١) ، وأمَّا عيسى عليهِ السلامُ . . فإنَّه سينكحُ إذا نزلَ إلى الأرض ويولدُ لهُ<sup>(٢)</sup>.

#### وأمَّا الأخبارُ:

فقولهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « النكاحُ سُنَّتي ، فمَنْ رغِبَ عنْ سنَّتى . . فقد رغبَ عنِّي » (٣) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «النكاحُ سُنَّتى ، فمَنْ أحبَّ فطرتی . . فلیستنَّ بسنَّتی » (۱)

وقالَ أيضاً عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « تناكحوا تكثُروا ؛ فإنِّي أباهي بكمُ الأممَ يومَ القيامةِ حتَّىٰ بالسِّقطِ » (°).

وقالَ أيضاً عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « مَنْ رغبَ عنْ سنَّتِي . . فليسَ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٤١/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في « المنتظم » ( ٣٢٨/١ ) مرفوعاً ، وهو في « القوت »  $.(Y\xi \pi/Y)$ 

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٤٢/٢ \_ ٢٤٣ ) ، وانظر « الإتحاف » ( ٢٨٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٠٣٧٨ ) ، وأبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٢٧٤٨ ) عن عبيد بن سعد مرسلاً ، ولفظه : « من أحب فطرتي . . فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح » .

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٠٣٩١ ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً ، وقال الحافظ العراقي: ( رواه ابن مردويه في « تفسيره » من حديث ابن عمر بسند ضعيف) ، وروىٰ أبو داوود ( ٢٠٥٠ ) مرفوعاً : « تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم».

منِّي ، وإنَّ مِنْ سُنَّتي النكاحَ ، فمَنْ أحبَّني . . فليستنَّ بسُنَّتي » (١٠٠٠)

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ تركَ التزويجَ مخافةَ العيلةِ . . فليسَ منَّا » (٢) ، وهنذا ذمٌّ لعلَّةِ الامتناعِ ، لا لأصلِ الترْكِ .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ كانَ ذا طولٍ . . فليتزوَّجْ » (٣٠٠ .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « مَن استطاعَ منكُمُ الباءةَ . . فليتزوَّجْ ؟ فإنَّهُ أغضُّ للبصر ، وأحصنُ للفرج ، ومَنْ لا . . فليصمْ ؛ فإنَّ الصومَ لهُ وجاءً » (٤) ، وهذا يدلُّ على أنَّ سببَ الترغيبِ فيهِ خوفُ الفسادِ في العينِ والفرج ، والوجاء : هو عبارة عن رضِّ الخصيتينِ للفحل حتَّىٰ تزولَ فحولتُهُ ، فهوَ مستعارٌ للضعفِ عنِ الوقاع في الصوم .

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « إذا أتاكُمْ مَنْ ترضونَ دينَهُ وأمانتَهُ . . فزوّجوهُ ، إلّا تفعلوا . . تكنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرٌ » ( ° ) ، وهاذا أيضاً تعليلٌ للترغيبِ بخوفِ الفسادِ .

<sup>(</sup>١) الجملة الأولى منه رواها البخاري ( ٥٠٦٣ ) ، ومسلم ( ١٤٠١ ) ، وتقدم باقيه قريباً .

<sup>(</sup>٢) كذا في «القوت» ( ٢٣٨/٢ ) ، قال : ( وروى الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . ) وذكره ، وروى عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٠٣٧٦ ) ، وأبو داوود في « المراسيل » ( ١٩٠ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٣٦٦/٢٢ ) عن أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان موسراً لأن ينكح ثم لم ينكح . . فليس منى » .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ١٧١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٩٠٥ ) ، ومسلم ( ١٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ١٠٨٤ ) ، وابن ماجه ( ١٩٦٧ ) ، وفيهما : « وفساد عريض » .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ نكحَ للهِ ، وأنكحَ للهِ . . استحقَّ ولايةَ اللهِ » (١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ تزوَّجَ . . فقدْ أحرزَ شطرَ دينِهِ ، فليتَّق الله في الشطر الثاني » (٢) ، وهاذا أيضاً إشارةٌ إلى أنَّ فضيلتَهُ لأجلِ التحرُّزِ مِنَ المخالفةِ ؛ تحصُّناً مِنَ الفسادِ ، وكأنَّ المفسِدَ لدين المرءِ في الأغلبِ فرجُهُ وبطنُهُ ، وقدْ كُفِيَ بالتزويج أحدَهُما .

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « كلُّ عمل ابن آدمَ ينقطعُ إلا ثلاثاً: ولدٌ صالحٌ يدعو له . . . » الحديث (٢) ، ولا يوصل إلى هذا إلا بالنكاح .

#### وأمًّا الآثارُ:

فقدْ قالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ: ( لا يمنعُ مِنَ النكاح إلَّا عجْزٌ أَوْ فجورٌ ) (١٠) ، فبيَّنَ أنَّ الدينَ غيرُ مانع منهُ ، وحصرَ المانعَ في أمرينِ مذمومين .

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢٣٨/٢ ) ، وروى الترمذي ( ٢٥٢١ ) مرفوعاً : « من أعطىٰ لله ، ومنع لله ، وأحب لله ، وأبغض لله ، وأنكح لله . . فقد استكمل إيمانَهُ » .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٥١٠٠ ) ، وهو عند الطبراني في « الأوسط » ( ٩٧٦ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ١٦١/٢ ) واللفظ له : « من رزقه الله امرأة صالحة . . فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني » .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١٦٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٠٣٨٤ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٦/٤ ) .

وقالَ ابنُ عباس رضى الله عنهُما : ( لا يتمُّ نسكُ الناسكِ حتَّىٰ يتزوَّجَ ﴾ (١) ، يحتملُ أنَّهُ جعلَهُ مِنَ النسكِ وتتمةً لهُ ، وللكنَّ الظاهرَ أنَّهُ أرادَ بِهِ أنَّهُ لا يسلِّمُ قلبُهُ لغلبةِ الشهوةِ إلا بالتزويج ، ولا يتمُّ النسكُ إلا بفراغ القلبِ ؛ ولذلكَ كانَ يجمعُ غلمانَهُ لمَّا أدركوا عكرمةَ وكُرَيباً وغيرَهما ويقولُ : ( إِنْ أردتُمُ النكاحَ . . أنكحتُكُمْ ؛ فإن العبد إذا زنى . . نُزعَ الإيمانُ مِنْ قلبِهِ ) (٢) .

وكانَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : ( لوْ لمْ يبقَ مِنْ عمري إلَّا عشرةُ أيام . . لأحببتُ أَنْ أَتزوَّجَ ؛ لكيلا ألقى اللهَ عزباً ) (٣) .

وماتَتِ امرأتانِ لمعاذِ بنِ جبلِ رضيَ اللهُ عنهُ في الطاعونِ ، وكانَ هوَ أيضاً مطعوناً ، فقالَ : ( زوِّجوني ؛ فإنِّي أكرَهُ أَنْ أَلقى اللهَ عزباً ) ( أَنْ .

وهلذا منهما يدلُّ على أنَّهما رأيا في النكاح فضلاً لا مِنْ حيثُ التحرُّزُ عنْ غائلةِ الشهوةِ .

وكانَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ يكثرُ النكاحَ ويقولُ : ( ما أتزوَّجُ إلا لأجل الولدِ ) (٥٠).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٠/٢ ) ، وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٦/٤ ) عن طاووس .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۲۲/۵۰ ).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٦١٦٠ ) ، ولفظه في « القوت » ( ٢٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٦١٥٧ ) ، وهو في « القوت » ( ٢٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ٢٤٢/٢ ) ، وقال : ( وقد كانت هنذه نية جماعة من السلف ، يتزوجون لأجل أن يولد لهم ، فيعيش ، فيوحد الله تعالىٰ ويذكره ، أو يموت فيكون فرطاً صالحاً يثقل في ميزانه).

وكانَ بعضُ الصحابةِ قدِ انقطعَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يخدمُهُ ويبيتُ عندَهُ لحاجةٍ إنْ طرقتْهُ ، فقالَ لَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « ألا تتزوَّجُ ؟ » فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ ؛ إنِّي فقيرٌ لا شيءَ لي ، وأنقطعُ عنْ خدمتِكَ ، فسكتَ ، ثمَّ أعادَ ثانياً ، فأعادَ الجوابَ ، ثمَّ تفكَّرَ الصحابيُّ وقالَ : واللهِ ؛ لَرسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أعلمُ بما يصلحُني في دنيايَ وآخرتي وما يقرّبُني إلى اللهِ منِّي ، ولئنْ قالَ لي الثالثةَ . . لأفعلنَّ ، فقالَ لهُ ثالثةً : « ألا تتزوَّجُ ؟ » قالَ : فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ؛ زوّجني ، قالَ : « اذهبْ إلى بني فلانٍ ، فقلْ : إِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يأمرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجونى فتاتَكُمْ » قَالَ : فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ؛ لا شيءَ لي ، فقالَ لأصحابِهِ : « اجمعوا لأخيكُمْ وزنَ نواةٍ مِنْ ذهبِ » ، فجمعوا لهُ ، فذهبوا بهِ إلى القوم ، فأنكحوه ، فقالَ له : « أولِمْ » ، وجمعَ له مِنَ الأصحابِ شاةً للوليمةِ <sup>(١)</sup> .

وهانذا التكريرُ يدلُّ على فضلٍ في نفْسِ النكاح ، ويُحتملُ أنَّهُ توسَّمَ فيهِ الحاجةَ إلى النكاح.

وحُكيَ أَنَّ بعضَ العبَّادِ في الأمم السالفةِ فاقَ أهلَ زمانِهِ في العبادةِ ، فذُكِرَ لنَبِيّ زمانِهِ حسنُ عبادتِهِ ، فقالَ : نعمَ الرجلُ هوَ لولا أنَّهُ تاركٌ لشيءٍ مِنَ السنَّةِ ، فاغتمَّ العابدُ لمَّا سمعَ ذلكَ ، فسألَ النبيَّ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود الطيالسي في « مسنده » ( ١١٧٣ ) ، وأحمد في « المسند » ( ٥٨/٤ ) ، والصحابي هو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه .

عنْ ذَلكَ ، فقالَ : أنتَ تاركٌ للتزويج ، فقالَ : لستُ أحرَّمُهُ وللكنِّي فقيرٌ ، وأنا عيالٌ على الناس ، قالَ : أنا أزوِّجُكَ ابنتي ، فزوَّجَهُ النبيُّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ابنتَهُ (١).

وقالَ بشرُ بنُ الحارثِ : ( فضَلَ عليَّ أحمدُ ابنُ حنبل بثلاثٍ : بطلب الحلالِ لنفسِهِ ولغيرهِ ، وأنا أطلبُهُ لنفسي فقطْ ، ولاتساعِهِ في النكاح ، وضيقي عنهُ ، ولأنَّهُ نصبَ إماماً للعامةِ ) (٢).

ويُقالُ : إِنَّ أحمدَ رحمَهُ اللهُ تزوَّجَ في اليوم الثاني مِنْ وفاةِ أمّ ولدِهِ عبدِ اللهِ ، وقالَ : (أكرهُ أَنْ أبيتَ عزباً) (").

وأمَّا بشرٌ . . فإنَّهُ لمَّا قيلَ لهُ : إنَّ الناسَ يتكلَّمونَ فيكَ بتركِكَ النكاحَ ويقولونَ : هوَ تاركُ للسنَّةِ ، فقالَ : قولُوا لهُمْ : هوَ مشغولٌ بالفرض عن السنَّةِ .

وعوتبَ مرَّةً أخرى فقالَ : ما يمنعُني مِنَ التزويج إلا قولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ (١) ، فذُكِرَ ذلك لأحمد ، فقال : وأينَ مثلُ بشر ؟! إنَّهُ قعدَ علىٰ مثلِ حدِّ السِّنانِ ( ٥ ) .

ومعَ ذَلكَ فقدْ رُوِيَ أَنَّهُ رُئيَ في المنام، فقيلَ لهُ: ما فعلَ اللهُ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٤١/٢ ) وتمامه : ( وأنا أطلب الوحدة لنفسى ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ٢٤١/٢ ) .

بكَ ؟ فقال : رُفعتْ منازلي في الجنَّةِ ، وأشرفَتْ بي على مقاماتِ الأنبياءِ ، ولم أبلغْ منازلَ المتأهِّلينَ ، وفي روايةٍ : قالَ لي : ما كنتُ أحبُّ أنْ تلقاني عزباً ، قالَ : فقلنا لهُ : ما فعلَ أبو نصر التمَّارُ ؟ فقالَ : رُفعَ فوقي بسبعينَ درجةً ، قلنا : بماذا ؟ فقدْ كنَّا نراكَ فوقَهُ !! قالَ : بصبرهِ على بنيَّاتِهِ والعيالِ (١).

وقالَ سفيانُ بنُ عيينةَ : ( كثرةُ النساءِ ليستْ مِنَ الدنيا ؛ لأنَّ عليّاً رضيَ اللهُ عنهُ كانَ أزهدَ أصحاب رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وكانَ لهُ أربعُ نسوةٍ وسبعَ عشرةَ سُرّيةً ، فالنكاحُ سنَّةٌ ماضيةٌ ، وخُلُقٌ مِنْ أخلاقِ الأنبياءِ عليهمُ السلامُ ) (٢).

وقالَ رجلٌ لإبراهيمَ بن أدهمَ رحمَهُ اللهُ : طوبي لكَ ، فقدْ تفرغتَ للعبادةِ بالعزوبةِ ، فقالَ : لروعةٌ منكَ بسببِ العيالِ أفضلُ مِنْ جميع ما أنا فيهِ ، قالَ : فما الذي يمنعُكَ مِنَ النكاح ؟ قالَ : ما لي حاجةٌ في امرأة ، وما أريدُ أنْ أغرَّ امرأةً بنقسى (٣).

وقدْ قيلَ : ( فضلُ المتأهِّل على العزبِ كفضْلِ المجاهدِ على القاعدِ ، وركعةٌ مِنْ متأهِّلِ أفضلُ مِنْ سبعينَ ركعةً مِنْ عزبِ ) ( 1 أ .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢١/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٤٣/٢ ) .

## النّرغبب عن النّكاح (١)

وأمَّا ما جاءَ في الترغيبِ عنِ النكاح :

فقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « خيرُ الناسِ بعدَ المئتينِ الخفيفُ الحاذِ الذي لا أهلَ لهُ ولا ولدَ » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « يأتي على الناسِ زمانٌ يكونُ هلاكُ الرجلِ على يدِ زوجتِهِ وأبويهِ وولدِهِ ، يعيِّرونَهُ بالفقرِ ، ويكلِّفونَهُ ما لا يطيقُ ، فيدخلُ المداخلَ التي يذهبُ فيها دينُهُ ، فيهلِكُ » (٣).

وفي الخبرِ: (قلَّةُ العيالِ أحدُ اليسارينِ ، وكثرتُهُمْ أحدُ الفقرين) (١٠).

وسُئِلَ أبو سليمانَ الدارانيُّ عنِ النكاحِ فقالَ : ( الصبرُ عنهُنَّ خيرٌ

<sup>(</sup>١) العنوان زيادة من اللجنة العلمية .

<sup>(</sup>٢) رواه الخطابي في « العزلة » ( ص ٤٠) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٩٨٦٧ ) ، والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١٥٠/١ ) ، وانظر « الإتحاف » ( ٢٩١/٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه الخطابي في « العزلة » ( ص ١٠ ) ، والبيهقي في « الزهد الكبير » ( ٤٣٩ ) ،
 والديلمي في « مسند الفردوس » ( ٨٦٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » (  $\Upsilon\Upsilon\Lambda/\Upsilon$  ) ، لم يجعله حديثاً ، وكذا المصنف هنا ، قال : ( وقال بعض السلف ) ثم حكاه ، وهو منقول عن سعيد بن المسيب ، رواه عنه ابن سعد في « الطبقات » (  $\Upsilon\Upsilon\Lambda/\Upsilon$  ) ، وابن أبي الدنيا في « العيال » (  $\Upsilon\Upsilon\Lambda$  ) بالجملة الأولىٰ منه ، والثانية مستفادة منها ، وقد روي مرفوعاً كذلك ، رواه الشهاب في « مسنده » (  $\Upsilon\Upsilon\Upsilon$  ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » (  $\Upsilon\Upsilon\Upsilon$  ) .

مِنَ الصبرِ عليهِنَّ ، والصبرُ عليهِنَّ خيرٌ مِنَ الصبر على النار) (١).

وقالَ أيضاً: ( الوحيدُ يجدُ مِنْ حلاوةِ العملِ وفراغ القلبِ ما لا يجدُ المتأهِّلُ ) (٢).

وقالَ مرَّةً : ( ما رأيتُ أحداً مِنْ أصحابنا تزوَّجَ فثبتَ على مرتبتِهِ الأولىٰ ) (٣) .

وقالَ أيضاً: ( ثلاثٌ مَنْ طلبَهُنَّ فقدْ ركنَ إلى الدنيا: مَنْ طلبَ معاشاً ، أَوْ تزوَّجَ امرأةً ، أَوْ كتبَ الحديثَ ) ( 1 أ .

وقالَ الحسنُ : ( إذا أرادَ اللهُ بعبدِ خيراً . . لم يشغلْهُ بأهل ولا مالٍ ) (٥)، وقالَ ابنُ أبي الحَواري : (تناظرَ جماعةٌ في هاذا الحديثِ (١٦) ، فاستقرَّ رأيهُمْ على أنَّهُ ليسَ معناهُ ألَّا يكونا لهُ ، بلْ أنْ يكونا لهُ ولا يشغلانِهِ ) (٧) ، وهوَ إشارةٌ إلى قولِ أبي سليمانَ الدارانيّ : ( ما شغلَكَ عنِ اللهِ مِنْ أهل ومالٍ وولدٍ . . فهوَ عليكَ مشؤومٌ ) (^) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٠/٢ ) ، وحكاه عن أبي محمد سهل بن عبد الله التستري .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٤٧/٢ ) ، وأوله : ( من صبر على الشدة . . فالتزويج له أفضل ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٤٧/٢ ) ، والمراد بكتب الحديث : طلب الأسانيد العالية ، أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في طريق الآخرة.

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ٢٤٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أي : في حديث الحسن هذا ، وعبارة « القوت » ( ٢٤٩/٢ ) : ( فناظرنا جماعة من العلماء . . . ) .

<sup>(</sup>٧) قوت القلوب ( ٢٤٩/٢ ) .

<sup>(</sup>A) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٦٢/٣٣ ) .

وبالجملة : لمْ يُنقلْ عنْ أحدِ الترغيبُ عنِ النكاحِ مطلقاً إلا مقروناً بشرطٍ ، وأمَّا الترغيبُ في النكاحِ . . فقدْ وردَ مطلقاً ومقروناً بشرطٍ (١) ، فلنكشفِ الغطاءَ عنهُ بحصرِ آفاتِ النكاح وفوائدِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فعبارة المصنف هنا تومئ إلىٰ تفضيل النكاح على العزوبة ؛ إذ العزوبة لا ترجح إلا بشرط .

# آ فات النِّكاح و فواكره فواكر النِّكاح (۱)

وفيهِ خمس فوائد : الولد ، وكسر الشهوة ، وتدبير المنزل ، وكثرة العشيرة ، ومجاهدة النفس بالقيام بهن .

#### الفائدةُ الأولى : الولدُ :

وهوَ الأصلُ ، ولهُ وُضِعَ النكاحُ ، والمقصودُ بقاءُ النسلِ ، وألا يخلوَ العالمُ عنْ جنسِ الإنسِ ، وإنَّما الشهوةُ خُلقَتْ باعثةً مستجِثَّةً ، كالموكَّلِ بالفحلِ في إخراجِ البَذْرِ ، وبالأنثىٰ في التمكينِ مِنَ الحرثِ ؛ تلطفاً بهما في السياقةِ إلى اقتناصِ الولدِ بسببِ الوقاعِ ؛ كالتلطُّفِ بالطير في بثِ الحبِ الذي يشتهيهِ ليساقَ إلى الشبكةِ .

وكانتِ القدرةُ الأزليَّةُ غيرَ قاصرةٍ عنِ اختراعِ الأشخاصِ ابتداءً مِنْ غيرِ حراثةٍ وازدواجٍ ، وللكنَّ الحكمةَ اقتضتْ ترتيبَ المسبَّباتِ على الأسبابِ معَ الاستغناءِ عنها ؛ إظهاراً للقدرةِ ، وإتماماً لعجائبِ الصنعةِ ، وتحقيقاً لما سبقتْ بهِ المشيئةُ وحقَّتْ بهِ الكلمةُ وجرىٰ بهِ القلمُ .

وفي التوصُّلِ إلى الولدِ قربةٌ مِنْ أربعةِ أوجهِ هي الأصلُ في

€G €G €G (1.1 ) 22

<sup>(</sup>١) العنوان زيادة من اللجنة العلمية .

الترغيبِ فيهِ عندَ الأمْنِ مِنْ غوائلِ الشهوةِ ، حتَّىٰ لمْ يحبَّ أحدُهُمْ أَنْ يلقى الله تعالىٰ عزباً:

الْأُوَّلُ: موافقةُ محبَّةِ اللهِ تعالىٰ بالسعيِ في تحصيلِ الولدِ لبقاءِ جنس الإنسانِ .

والثاني: طلبُ محبَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في تكثيرِ مَنْ بهِ مباهاتُهُ .

والثالث : طلب التبرُّكِ بدعاءِ الولدِ الصالح بعدَهُ .

والرابعُ: طلبُ الشفاعةِ بموتِ الولدِ الصغير إذا ماتَ قبلَهُ.

أَمَّا الوجهُ الأَوَّلُ: فهوَ أدقُّ الوجوهِ ، وأبعدُها عنْ أفهامِ الجماهيرِ ، وهوَ أحقُّها وأقواها عندَ ذوي البصائرِ النافذةِ في عجائبِ صنْعِ اللهِ عزَّ وجلَّ ومجاري حِكَمِهِ .

وبيانُهُ: أنَّ السيدَ إذا سلَّمَ إلى عبدِهِ البَدْرَ وآلاتِ الحرْثِ وهيَّأَ لهُ أرضاً مهيَّأةً للحراثةِ ، وكانَ العبدُ قادراً على الحراثةِ ، ووكلَ بهِ مَنْ يتقاضاهُ عليها ؛ فإنْ تكاسلَ وعطَّلَ آلةَ الحرثِ ، وتركَ البذر ضائعاً حتَّى فسدَ ، ودفعَ الموكَّلَ عنْ نفسِهِ بنوعٍ مِنَ الحيلةِ . . كانَ مستحقًا للمقتِ والعتابِ مِنْ سيِّدِهِ .

والله تعالى خلق الزوجينِ ، وخلق الذكرَ والأُنْثَيينِ ، وخلقَ النطفة في الفقارِ ، وهيّاً لها في الأُنْثَيينِ عروقاً ومجاريَ ، وخلقَ الرحمَ قراراً

ومستودعاً للنطفةِ ، وسلَّطَ متقاضى الشهوةِ على كلِّ واحدٍ مِنَ الذكر والأنشى ، فهاذهِ الأفعالُ والآلاتُ تشهدُ بلسانٍ ذَلْق في الإعراب عنْ مرادِ خالقِها ، وتنادي أربابَ الألباب بتعريفِ ما أُعدَّتْ لهُ ، هاذا لوْ لمْ يصرِّحْ به الخالقُ تعالىٰ علىٰ لسانِ رسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ا بالمرادِ حيثُ قالَ : « تناكحوا تكثروا » (١) ، فكيفَ وقدْ صرَّحَ بالأمر وباحَ بالسرّ ؟!

فكلُّ ممتنع عن النكاح مُعْرضٌ عنِ الحراثةِ مضيّعٌ للبَدْرِ ، ومعطِّلٌ لما خلقَ اللهُ لهُ مِنَ الآلةِ المعدَّةِ ، وجانٍ على مقصودِ الفطرةِ والحكمةِ المفهومةِ مِنْ شواهدِ الخلقةِ المكتوبةِ على هنذهِ الأعضاءِ بخطِّ إللهيّ ليسَ برقْم حروفِ وأصواتِ ، يقرؤُهُ كلُّ مَنْ لهُ بصيرةٌ ربَّانيةٌ نافذةٌ في إدراكِ دقائقِ الحكمةِ الأزليةِ .

ولذلكَ عظَّمَ الشرعُ الأمرَ في القتل للأولادِ ، وفي الوأدِ ؛ لأنَّهُ منعٌ لتمام الوجودِ ، وإليهِ أشارَ مَنْ قالَ : ( العزْلُ أحدُ الوأدين ) (٢) ، فالناكحُ ساع في إتمام ما أحبَّ اللهُ تعالىٰ تمامَهُ ، والمعرضُ معطِّلٌ ومضيّعٌ لما كرهَ اللهُ ضياعَهُ ، ولأجلِ محبَّةِ اللهِ تعالى لبقاءِ النفوسِ

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٠٣٩١ ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً ، وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « تفسيره » من حديث ابن عمر بسند ضعيف) ، وروىٰ أبو داوود ( ٢٠٥٠ ) مرفوعاً : « تزوجوا الودود الولود ، فإنى مكاثر بكم الأمم » .

<sup>(</sup>٢) روى مسلم ( ١٤٤٢ ) مرفوعاً وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : « ذٰلك الوأد الخفي » .

\*\* \*\*

فإنْ قلتَ : قولُكَ : (إنَّ بقاءَ النفسِ والنسلِ محبوبٌ ) يوهمُ أنَّ فناءَها مكروةٌ عندَ اللهِ تعالىٰ ، وهوَ فرقٌ بينَ الموتِ والحياةِ بالإضافةِ إلىٰ إرادةِ اللهِ عنَّ وجلَّ ، ومعلومٌ أنَّ الكلَّ بمشيئةِ اللهِ سبحانَهُ ، وأنَّ الله غنيُّ عنِ العالمينَ ، فمِنْ أينَ يتميَّزُ عندَهُ موتُهُمْ عنْ حياتِهِمْ ، وبقاؤُهُمْ عنْ فنائِهِمْ ؟

فاعلم: أنَّ ها فالله وَ الكلمة حقُّ أُريدَ بها باطلٌ (٢) ؛ فإنَّ ما ذكرناهُ لا ينافي إضافة الكائناتِ كلِّها إلى إرادةِ اللهِ سبحانهُ خيرِها وشرِّها ، نفعِها وضرِّها ، وللكنَّ المحبة والكراهة يتضادَّانِ ، وكلاهما لا يضادَّانِ الإرادة ، فربَّ مرادِ مكروه ، وربَّ مرادِ محبوبٌ ، فالمعاصي مكروهة وهي مع الكراهة مرادة ، والطاعات مرادة وهي مع كونِها مرادة محبوبة ومرضية ، أمَّا الكفرُ والشرُّ . فلا نقولُ : إنَّهُ مرضيُّ ومحبوبٌ ، بلْ هوَ مرادٌ ، وقدْ قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ﴾ (٣) .

وكيفَ يكونُ الفناءُ بالإضافةِ إلى محبَّةِ اللهِ وكراهتِهِ كالبقاءِ ؟!

1.1

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) وأول من فاه بهاذه الكلمة سيدنا علي رضي الله عنه ، روى مسلم (١٠٦٦): أن الحرورية لما خرجت . . قالوا: لا حُكْمَ إلا لله ، قال علي : (كلمة حتِّ أريد بها باطل . . . ) الحديث .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: (٧).

فإنَّهُ تعالىٰ يقولُ : « ما تردَّدْتُ في شيءٍ كتردُّدِي في قبضِ روح عبديَ المسلم ، هوَ يكرهُ الموتَ ، وأنا أكرهُ مساءتَهُ ، ولا بدَّ لهُ مِنَ الموتِ » (١) ، فقولُهُ : « لا بُدَّ لهُ مِنَ الموتِ » إشارةٌ إلى سبْق الإرادةِ والتقديرِ المذكور في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ نَحُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ ﴾ (١) ، وفي قولِهِ تعالىٰ : ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَلَلْمَيْوَةَ ﴾ (\*) ، ولا مناقضةَ بينَ قُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَحُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ ﴾ ( أ ) وبينَ قُولِهِ : « وأنا أكرَهُ مساءتَهُ » ، وللكنْ إيضاحُ الحقّ في هلذا يستدعي تحقيقَ معنى الإرادةِ والمحبَّةِ والكراهةِ وبيانَ حقائقِها ، فإنَّ السابقَ إلى الأفهام منها أمورٌ تناسبُ إرادةَ الخلق ومحبَّتَهُمْ وكراهتَهُمْ ، وهيهاتَ !! فبينَ صفاتِ اللهِ سبحانَهُ وصفاتِ الخلقِ مِنَ البعدِ ما بينَ ذاتِهِ العزيز وذوَاتِهمْ ، وكما أنَّ ذواتِ الخلقِ جوهرٌ وعرضٌ وذاتُ اللهِ مقدَّسٌ عنهُ ، ولا يناسبُ ما ليسَ بجوهر وعرضِ الجوهرَ والعرضَ . . فكذا صفاتُهُ لا تناسبُ صفاتِ الخلق.

وهالمه الحقائقُ داخلةٌ في علم المكاشفةِ ، ووراءَهُ سرُّ القدرِ الذي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٥٠٢ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو عند أحمد في « المسند » ( ٢٥٦/٦ ) من حديث عائشة رضى الله عنها ، وقوله : « ولا بد له من الموت » هلذه الزيادة ليست عندهما ، وقد رواها ابن أبي الدنيا في « الأولياء » ( ٢١ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣١٨/٨ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ٥١٨ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٩٥/٧ ) من حديث أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة : ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الملك : (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة : ( ٦٠ ) .

منعَ مِنْ إفشائِهِ ، فلنقبض عنْ ذكرهِ ، ولنقتصرْ على ما نبهْنا عليهِ مِنَ الفرقِ بينَ الإقدام على النكاح والإحجام عنه ، فإنَّ أحدَهُما مضيعٌ نسلاً أدامَ اللهُ وجودَهُ مِنْ آدمَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عقباً بعدَ عقب إلى أنِ انتهى إليهِ ، فالممتنعُ عنِ النكاح قدْ حسمَ الوجودَ المستدامَ مِنْ لدنْ وجودِ آدمَ عليهِ السلامُ علىٰ نفسِهِ ، فماتَ أبترَ لا عقبَ لهُ .

ولوْ كانَ الباعثُ على النكاح مجرَّدَ دفع الشهوةِ . . لما قالَ معاذٌّ في الطاعونِ : ( زوّجوني ، لا ألقي الله عزباً ) (١) .

فإنْ قلتَ : فما كانَ معاذٌ يتوقَّعُ ولداً في ذلكَ الوقتِ ، فما وجهُ رغبته فيه ؟

فأقولُ : الولدُ يحصلُ بالوقاع ، ويحصلُ الوقاعُ بباعثِ الشهوةِ ، وذلكَ أمرٌ لا يدخلُ في الاختيار ، إنَّما المتعلِّقُ باختيار العبدِ إحضارُ المحرِّكِ للشهوةِ ، وذلكَ متوقّعٌ في كلّ حالٍ ، فمَنْ عقدَ . . فقدْ أدَّىٰ ما عليهِ ، وفعلَ ما إليهِ ، والباقي خارجٌ عنِ اختيارِهِ .

ولذٰلكَ يُستحبُّ النكاحُ للعنين أيضاً ؛ فإنَّ نهضاتِ الشهوةِ خفيَّةٌ لا يُطَّلَعُ عليها حتَّىٰ إنَّ الممسوحَ الذي لا يُتوقَّعُ لهُ ولدٌ لا ينقطعُ الاستحبابُ أيضاً في حقِّهِ على الوجهِ الذي يُستحبُّ للأصلع إمرارُ الموسى على رأسِهِ اقتداءً بغيرهِ ، وتشبُّها بالسلفِ الصالحينَ ، وكما

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٦١٥٧ ) ، وهو في « القوت » ( ٢٤١/٢ ) .

يُستحبُّ الرملُ والاضطباعُ في الحجّ الآنَ ، وقدْ كانَ المرادُ منهُ أَوَّلاً إظهارَ الجَلَدِ للكفار ، فصارَ الاقتداءُ والتشبُّهُ بالذينَ أظهروا الجَلَدَ سنَّةً في حقّ مَنْ بعدَهُمْ .

ويضعفُ هذذا الاستحبابُ بالإضافةِ إلى الاستحباب في حقّ القادر على الحرْثِ ، وربما يزدادُ ضعفاً بما يقابلُهُ مِنْ كراهةِ تعطيل المرأةِ وتضييعِها فيما يرجعُ إلى قضاءِ الوطر ، فإنَّ ذلكَ لا يخلو عنْ نوع مِنَ الخطرِ ، فهاذا المعنى هوَ الذي ينبِّهُ على شدَّةِ إنكارهِمْ لتركِ النكاح معَ فتورِ الشهوةِ .

الوجهُ الثاني : السعيُ في محبَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورضاهُ : بتكثيرِ ما بهِ مباهاتُهُ ، إذْ قدْ صرَّحَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذَّلكَ .

ويدلُّ على مراعاةِ أمر الولدِ جملةً بالوجوهِ كلِّها ما رُوِيَ عنْ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ كانَ ينكحُ كثيراً ويقولُ: (إنَّما أنكحُ للولدِ)(١).

وما رُوِيَ مِنَ الأخبارِ في مذمَّةِ المرأةِ العقيم ؛ إذْ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « لحصيرٌ في ناحيةِ البيتِ خيرٌ مِنِ امرأةٍ لا تلدُ » (١٠).

€6 €6 €6 €6 €6 < 1.4 > 05 05 05 05 05 05 05 05 05

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٢/٢ ) ، ورواه ابن أبي الدنيا في « العمر والشيب » ( ٨٥ ) بلفظ : ( لولا الولد . . لم أتزوج ) ، وسيأتي تمامه في الحديث بعده .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢٤٢/٢ ) ، وقد رواه ابن أبي الدنيا في « العمر والشيب » ( ٨٥ ) → ﴿ ﴿

وقالَ : « خيرُ نسائِكُمُ الولودُ الودودُ » (١) ، وقال : « سوداءُ ولودٌ خيرٌ مِنْ حسناءَ لا تلدُ » (١) .

وهاذا يدلُّ على أنَّ طلبَ الولدِ أدخلُ في اقتضاءِ فضْلِ النكاحِ مِنْ طلبِ دفعِ غائلةِ الشهوةِ ؛ لأنَّ الحسناءَ أصلحُ للتحصينِ وغضِّ البصرِ وقطع الشهوةِ .

\* \* \*

الوجهُ الثالثُ: أنْ يبقى بعدَهُ ولدٌ صالحٌ يدعو لهُ: كما وردَ في الخبرِ: أنَّ جميعَ عملِ ابنِ آدمَ ينقطعُ إلا ثلاثةً ، فذكرَ الولدَ في الخبرِ: (إنَّ الأدعيةَ تُعرضُ على الموتى على إلى المباقِ مِنْ نور) (1).

 <sup>←</sup> عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً عليه قال : ( حصير في بيت خير من امرأة لا تلد ) ، ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٣٧٣/١٢ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٨٢/٧ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۰۳٤٤ ) ، وتمام في « فوائده » ( ۷٤٥ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 0./18 ) ، والمراد بلفظ : « سوداء » : قبيحة الوجه ، لا مطلق اللون .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١٦٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) إشارة من المصنف إلى وصول دعاء كل حي للميت ولو لم يكن ولداً له ، وهذا الخبر رؤيا رآها بشار بن غالب ؛ إذ رأى رابعة العدوية في منامه وكان كثير الدعاء لها ، فقالت له : يا بشار ؛ هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل من حرير . رواه البيهقي في « الشعب » ( ٨٨٦٠ ) ، ولم يصرح المصنف برفعه ، وقد ذكره مرفوعاً ابن حبان في « المجروحين » ( ١٣/١ ) .

وقولُ القائل : ( إِنَّ الولدَ ربما لمْ يكنْ صالحاً ) لا يؤثِّرُ ؛ فإنَّهُ مؤمنٌ ، والصلاحُ هوَ الغالبُ على أولادِ ذوي الدين ، لا سيما إذا عزمَ علىٰ تربيتِهِ وحملِهِ على الصلاح .

وبالجملة : دعاءُ المؤمن لأبويهِ مفيدٌ برّاً كانَ أَوْ فاجراً ، فهوَ مثابٌ على دعواتِهِ وحسناتِهِ ؛ فإنَّهُ مِنْ كسبِهِ ، وغيرُ مؤاخذٍ بسيئاتِهِ ؛ فإنَّهُ لا تزرُ وازرةٌ وزرَ أخرىٰ ، ولذُلكَ قالَ تعالىٰ : ﴿ أَلَحْقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلْتَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ (١)؛ أيْ: ما نقصناهُمْ مِنْ أعمالِهِمْ ، وجعلْنا أولادَهُمْ مزيداً في إحسانِهمْ .

الوجهُ الرابعُ: أَنْ يموتَ الولدُ قبلَهُ ، فيكونَ لهُ شفيعاً: فقدْ رُويَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « إنَّ الطفلَ يجرُّ بأبويهِ إلى الجنَّةِ » (٢).

وفي بعضِ الأخبارِ: « يأخذُ بثوبِهِ كما أنا الآنَ آخُذُ بثوبِكَ » (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الطور : ( ٢١ ) ، وهي قراءة نافع ، وابن عامر ، وأبي عمرو ، جمعوا كلمة ( ذرية ) . انظر « الحجة » ( ٢٢٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ١٦٠٨ ) ولفظه : « إن السِّقْطَ ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار ، فيقال : أيها السقط المراغم ربه ؛ أدخل أبويك الجنة ، فيجرهما بسَرَره - ما بقى بعد قطع السرَّة \_ حتى يدخلهما الجنة » ، وروى ابن ماجه ( ١٦٠٩ ) ، وأحمد في « المسند » ( ٢٤١/٥ ) : « والذي نفسى بيده ؛ إن السقط ليجرُّ أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته » ، ومعناه في الحديث بعده كذالك .

 $<sup>\</sup>langle r 
angle$  (۳) رواہ مسلم ( ۲۲۳۵ ) من حدیث أبی هریرة ، طیّب بروایته قلب مسلم بن عبد الله  $ightarrow \langle r 
angle$ 

وقالَ أيضاً صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «إنَّ المولودَ يُقالُ لهُ: ادخلِ الجنةَ ، فيقلُ محبنطنًا ـ أيْ: ممتلئاً غيظاً وغضباً ـ ويقولُ: لا أدخلُ الجنَّةَ إلا وأبوايَ معي ، فيُقالُ: أدخلوا أبويهِ معَهُ الجنَّةَ »(١).

وفي خبر آخر: (إنَّ الأطفالَ يجتمعونَ في موقفِ القيامةِ عندَ عرْضِ الخلائقِ للحسابِ ، فيقالُ للملائكةِ : اذهبوا بهاؤلاءِ إلى الجنَّةِ ، فيقفونَ علىٰ بابِ الجنةِ ، فيقالُ لهُمْ : مرحباً بذراري المسلمينَ ، فيقفونَ علىٰ بابِ الجنةِ ، فيقولونَ : فأينَ آباؤُنا وأُمهاتُنا ؟ فيقولُ الخزنةُ : إنَّ آباءَكُمْ وأمهاتِكُمْ ليسوا مثلَكُمْ ، إنَّهُ كانتْ لهُمْ ذنوبُ الخزنةُ : إنَّ آباءَكُمْ وأمهاتِكُمْ ليسوا مثلَكُمْ ، إنَّهُ كانتْ لهُمْ ذنوبُ وسيِّئاتُ ، فهُمْ يحاسبونَ عليها ويطالبونَ ، قالَ : فيتضاغونَ ويضجُّونَ علىٰ بابِ الجنةِ ضجَّةً واحدةً ، فيقولُ اللهُ سبحانَهُ وتعالىٰ وهوَ أعلمُ بهمْ : ما هاذهِ الضجَّةُ ؟ فيقولُ اللهُ تعالىٰ : تخلَّلوا الجمعَ ، فخذوا ندخلُ الجنَّةَ إلا معَ آبائِنا ، فيقولُ اللهُ تعالىٰ : تخلَّلوا الجمعَ ، فخذوا بأيدي آبائِهمْ فأدخلوهُمُ الجنَّةَ ) (٢).

 <sup>◄</sup> البصري وقد مات له ابنان ، ولفظه : « صغاركم دعاميص الجنة ، يتلقئ أحدهم أباه
 \_ أو قال : أبويه \_ فيأخذ بثوبه \_ أو قال بيده \_ كما آخذ أنا بصَنِفَة \_ طرف \_ ثوبك
 هـنذا . . . » الحديث .

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٠٣٤٤ ) وقد تقدم طرفه ، والطبراني في « الكبير » ( ٤١٦/١٩ ) ، و« الأوسط » ( ٥٧٤٢ ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ٣١١٩/٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) قوت القلوب ( ۲٤٢/۲ ) حيث قال : ( وروينا خبراً غريباً ) وحكاه ، ومعناه فيما
 اكتنفه من أخبار وآثار ، وروى النسائي ( ٢٥/٤ ) مرفوعاً : « ما من مسلمين يموت ◄

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ ماتَ لهُ اثنانِ مِنَ الولدِ . . فقدِ احتظرَ بحظار مِنَ النار » (١).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ ماتَ له ثلاثةٌ لمْ يبلغوا الحنثَ . . أَدْ لَهُ اللهُ الجنَّةَ بِفَضْلِ رحمتِهِ إِيَّاهُمْ » ، قيلَ : يا رسولَ اللهِ ؟ واثنانِ ؟ قَالَ : « واثنانِ » (٢) .

وحُكِيَ أَنَّ بعضَ الصالحينَ كانَ يُعرَضُ عليهِ التزويجُ فيأبي برهةً مِنْ دهرهِ ، قالَ : فانتبهَ مِنْ نومِهِ ذاتَ يوم وقالَ : زوّجوني زوّجوني ، فزوَّجوهُ ، فسُئلَ عنْ ذٰلكَ ، فقالَ : لعلَّ اللهَ تعالىٰ يرزقُني ولداً ويقبضُهُ فيكونَ لي مقدمةً في الآخرةِ ، ثمَّ قالَ : رأيتُ في المنام كأنَّ القيامةَ قدْ قامَتْ ، وكأنِّي في جملةِ الخلائقِ في الموقفِ وبي مِنَ العطشِ ما كادَ أَنْ يقطعَ عنقي ، وكذا الخلائقُ في شدَّةِ العطشِ والكربِ ،

 <sup>←</sup> بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث . . إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة ، قال : يقال لهم : ادخلوا الجنة ، فيقولون : حتى يدخل آباؤنا ، فيقال : ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم » .

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢٤٢/٢ ) ، ورواه الطبراني في « الكبير » ( ٢٧٣/٥ ) عن زهير بن علقمة قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن لها مات ، فكأن القوم عنفوها ، فقالت : يا رسول الله ؛ قد مات لي اثنان مذ دخلت الإسلام سوئ هلذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « والله لقد احتظرت من النار احتظاراً شديداً » .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢٤٢/٢ ) ، ورواه البخاري ( ١٣٨١ ) ولفظه : « ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث . . إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ، وروى البخاري ( ١٢٥٠ ) ، ومسلم ( ٢٦٣٤ ) مرفوعاً : « أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد . . كانوا حجاباً من النار » ، قالت امرأة : واثنان ؟ قال : « واثنان » .

فنحنُ كذلكَ إذا ولدانٌ يتخلَّلونَ الجمعَ ، عليهِمْ مناديلُ مِنْ نور ، وبأيديهمْ أباريقُ مِنْ فضَّةٍ ، وأكوابٌ مِنْ ذهب ، وهمْ يَسقونَ الواحدَ بعدَ الواحدِ ، يتخلُّلونَ الجمعَ ، ويجاوزونَ أكثرَ الناس ، فمددتُ يدي إلى أحدِهِمْ وقلتُ : اسقني ؛ فقدْ أجهدَني العطشُ ، فقالَ : ليسَ لكَ فينا وَلدٌ ، إنَّما نسقى آباءَنا ، فقلتُ : ومَنْ أَنتمْ ؟ فقالوا : نحنُ مَنْ ماتَ منْ أطفالِ المسلمينَ (١).

وأحدُ المعاني المذكورةِ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ فَأَتُواْ حَرَّتُكُمْ أَنَّ شِئْتُمُّ وَقَدِّمُولَ لِأَنفُسِكُمْ ﴾ (٢) تقديمُ الأطفالِ إلى الآخرةِ (٣).

فقدْ ظهرَ بهاذهِ الوجوهِ الأربعةِ أنَّ أكثرَ فضلِ النكاح لأجلِ كونهِ إسباً للولد .

الفائدةُ الثانيةُ : التحصُّنُ عن الشيطانِ ، وكسرُ التوقانِ ، ودفعُ غوائلِ الشهوةِ ، وغضُّ البصرِ ، وحفظُ الفرج:

وإليهِ الإشارةُ بقولِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « مَنْ نكحَ . . فقدْ حصَّنَ نصفَ دينِهِ ، فليتقِ الله في الشطر الآخر » (١٠).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٢/٢ ) عن بعض الصالحين ، وهو في « تسلية أهل المصائب » من رواية القفال عن جار له .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ( ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو وجه من وجوه ثلاثة حكاها صاحب « القوت » ( ٢٤٣/٢ ) ، والوجهان الآخران : النكاح ، والتسمية عند قضاء الوطر .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٥١٠٠ ) ، وهو عند الطبراني في « الأوسط » ( ٩٧٦ ) ، 🕳 ﴿

وإليهِ الإشارةُ بقولهِ : « عليكُمْ بالباءةِ ، فمَنْ لمْ يستطعْ . . فعليهِ بالصوم ؛ فإنَّ الصومَ لهُ وجاءٌ » (١).

وأكثرُ ما نقلناهُ مِنَ الآثار والأخبار إشارةٌ إلى هاذا المعنى ، وهاذا المعنى دونَ الأوَّلِ ؛ لأنَّ الشهوةَ موكلةٌ بتقاضى تحصيل الولدِ ، فالنكاحُ كافِ لشغلِهِ ، ودافعٌ لجعلِهِ ، وصارفٌ لشرّ سطوتِهِ ، وليسَ مَنْ يجيبُ مولاهُ رغبةً في تحصيل رضاهُ كمَنْ يجيبُ لطلبِ الخلاص عنْ غائلةِ التوكيل ، فالشهوةُ والولدُ مقدرانِ ، وبينَهُما ارتباط ، وليسَ يجوزُ أَنْ يقالَ : المقصودُ اللذَّةُ والولدُ لازمٌ منها ؛ كما يلزمُ مثلاً قضاءُ الحاجةِ مِنَ الأكلِ وليسَ مقصوداً في ذاتِهِ ، بل الولدُ هوَ المقصودُ بالفطرةِ والحكمةِ ، والشهوةُ باعثةٌ عليهِ .

ولَعمري ؛ في الشهوةِ حكمةٌ أخرى سوى الإرهاقِ إلى الإيلادِ ، وهوَ ما في قضائِها مِنَ اللَّذةِ التي لا توازيها لذةٌ لوْ دامَتْ ، فهيَ منبِّهَةٌ على اللذاتِ الموعودةِ في الجنانِ ؛ إذِ الترغيبُ في لذةٍ لمْ يجد لها ذَواقاً . . لا ينفعُ ، فلوْ رُغِّبَ العنينُ في لذةِ الجماع ، أو الصبيُّ في لذَّةِ الملكِ والسلطنةِ . . لم ينفع الترغيبُ ، فإحدى فوائدِ لذَّاتِ الدنيا الرغبةُ في دوامِها في الجنَّةِ ؛ ليكونَ باعثاً على عبادةِ اللهِ .

فانظرْ إلى الحكمةِ ، ثمَّ إلى الرحمةِ ، ثمَّ إلى التعبئةِ الإلهيةِ ،

ح والحاكم في « المستدرك » ( ١٦١/٢ ) واللفظ له : « من رزقه الله امرأة صالحة . . فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٩٠٥ ) ، ومسلم ( ١٤٠٠ ) .

كيفَ عُبِّئَتْ تحتَ شهوةٍ واحدةٍ حياتانِ ؛ حياةٌ ظاهرةٌ ، وحياةٌ باطنةٌ : فالحياةُ الظاهرةُ : حياةُ المرءِ ببقاءِ نسلِهِ ؛ فإنَّهُ نوعٌ مِنْ دوامِ الوجودِ .

والحياةُ الباطنةُ : هيَ الحياةُ الأخرويَّةُ ؛ فإنَّ هاذهِ اللذَّةَ الناقصةَ بسرعةِ الانصرامِ تحرِّكُ الرغبةَ في اللذَّةِ الكاملةِ بلذَّةِ الدوامِ ، فيُستحثُ على العبادةِ الموصلةِ إليها ، فيستفيدُ العبدُ بشدَّةِ الرغبةِ فيها تيسُّرَ المواظبةِ على ما يوصلُهُ إلى نعيم الجِنانِ .

وما مِنْ ذرَّةٍ مِنْ ذرَّاتِ بدنِ الإنسانِ ظاهراً وباطناً بلْ مِنْ ذرَّاتِ ملكوتِ السماواتِ والأرضينَ إلا وتحتَها مِنْ لطائفِ الحِكمِ وعجائبِها ما تحارُ العقولُ فيها ، وللكنْ إنَّما ينكشفُ للقلوبِ الطاهرةِ بقدْرِ صفائِها وبقدْر رغبتِها عنْ زهرةِ الدنيا وغرورها وإغوائِها .

والنكاحُ بسببِ دفعِ غائلةِ الشهوةِ مهمٌّ في الدينِ لكلِّ مَنْ لا يُؤتى عن عجزٍ وعُنَّةٍ ، وهمْ غالبُ الخلقِ ؛ فإنَّ الشهوةَ إنْ غلبَتْ ولمْ تقاومُها قوَّةُ التقوى . . جرَّتْ إلى اقتحامِ الفواحشِ ، وإليهِ أشارَ بقولِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ عنِ اللهِ تعالىٰ : « إلا تفعلوهُ . . تكنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرٌ » (١) .

وإنْ كانَ ملجماً بلجامِ التقوى . . فغايتُهُ أَنْ يكفَّ الجوارحَ عنْ إجابةِ الشهوةِ ، فيغضَّ البصرَ ، ويحفظَ الفرجَ ، فأمَّا حفظُ القلبِ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ١٠٨٤ ) ، وابن ماجه ( ١٩٦٧ ) ، وفيهما : « وفساد عريض » .

عن الوسواس والفكر . . فلا يدخلُ تحتَ اختيارهِ ، بلْ لا تزالُ النفسُ تجاذبُهُ وتحدِّثُهُ بأمور الوقاع ، ولا يفترُ عنهُ الشيطانُ الموسوسُ إليهِ في أكثر الأوقاتِ ، وقدْ يعرضُ لهُ ذٰلكَ في أثناءِ الصلاةِ ، حتَّىٰ يجري على خاطرهِ مِنْ أُمور الوقاع ما لوْ صرَّحَ بهِ بينَ يدي أخس الخلقِ . . لاستحيا منه ، والله مطَّلعُ على قلبِهِ ، والقلبُ في حقِّ اللهِ كاللسانِ في حقِّ الخلقِ ، ورأسُ الأمرِ للمريدِ في سلوكِ طريقِ الآخرةِ قلبُهُ .

والمواظبةُ على الصوم لا تقطعُ مادةَ الوسوسةِ في حقّ أكثر الخلق ، إلا أنْ ينضافَ إليهِ ضعفٌ في البدنِ وفسادٌ في المزاج ، ولذلكَ قالَ ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما: ( لا يتمُّ نسكُ الناسكِ إلا بالنكاح) (١)

وهاندهِ محنةٌ عامَّةٌ ، قلَّ مَنْ يتخلُّصُ منها .

قَالَ قَتَادَةُ فَي مَعْنَىٰ قُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تُحُيِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بهِ ﴾ (٢) هوَ الغلمةُ (٣).

وعنْ عكرمةَ ومجاهدِ أنَّهُما قالا في معنىٰ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (١): إنَّهُ لا يصبرُ عن النساءِ (٥).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٠/٢ ) ، وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٦/٤ ) عن طاووس .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ( ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢٤٠/٢ ) ، وقد رواه ابن جرير في « تفسيره » ( ٢٠٥/٣/٣ ) عن سالم بن شابور ، وابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ٣١٠٥ ) عن مكحول .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في «القوت» (٢٤٠/٢)، ورواه أبو نعيم في «الحلية» (١٢/٤) عن طاووس .

وقالَ فياضُ بنُ نجيحٍ : ( إذا قامَ ذكرُ الرجلِ . . ذهبَ ثلثا عقلِهِ ) ، وبعضُهُمْ يقولُ : ( ذهبَ ثلثُ دينِهِ ) (١١).

وفي « نوادرِ التفسيرِ » عنِ ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ (٢) قالَ : ( قيامُ الذَّكَر ) (٣) .

وهاذه بليَّةٌ غالبةٌ ، إذا هاجتْ . . لا يقاومُها عقلٌ ولا دينٌ ، وهي مع أنَّها صالحةٌ لأنْ تكونَ باعثةً على الحياتينِ كما سبقَ ، فهي أقوى آلةِ الشيطانِ على بني آدمَ ، وإليهِ أشارَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ بقولِهِ : « ما رأيتُ مِنْ ناقصاتِ عقلِ ودينٍ أغلبَ لذوي الألبابِ منكنَّ » (1) وإنَّما ذلكَ لهيجانِ الشهوةِ (0) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في دعائِهِ : « اللهمَّ ؛ إنِّي أعوذُ بكَ مِنْ

<sup>(</sup>٢) سورة الفلق : (٣).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٤٠/٢ ) ، قال السمعاني في « تفسيره » ( ٣٠٦/٦ ) : ( وذكر النقاش بإسناده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ النقاش بإسناده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ [ الفلق : ٣ ] : من شر الذكر إذا دخل ، قال النقاش فذكرت ذلك لمحمد بن إسحاق بن خزيمة وقلت : هل يجوز أن تفسر القرآن بهذا ؟! قال : نعم ، قال النبي ﷺ : « أعوذ بك من شر سمعي ، من شر منيي » ، وهو خبر معروف ، وهو أن النبي ﷺ قال : « أعوذ بك من شر سمعي ، ومن شر بصري » فعد أشياء ، وقال في آخرها : « ومن شر منيي » ) ، وهو ما سيحكيه المصنف رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٣٠٤ ) ، ومسلم ( ٢٦١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أي : فيهن . « إتحاف » ( ٣٠٣/٥ ) .

شرِّ سمعي وبصري وقلبي وشرّ منيِّي »(١)، وقالَ : « أَسَأَلُكَ أَنْ تَطَهّرَ قلبي ، وتحفظَ فرجي » (٢) ، فما يستعيذُ منهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيفَ يجوزُ التساهلُ فيهِ لغيرِهِ ؟! (٣).

وكانَ بعضُ الصالحينَ يكثرُ النكاحَ ، حتَّىٰ كانَ لا يكادُ يخلو مِنِ اثنتينِ وثلاثٍ ، فأنكرَ عليهِ بعضُ الصوفيةِ ، فقالَ : هلْ يعرفُ أحدٌ منكُمْ أنَّهُ جلسَ بينَ يَدي اللهِ تعالى جلسةً ، أوْ وقفَ بينَ يديهِ موقفاً في معاملةٍ ، فخطرَ على قلبِهِ خاطرُ شهوةٍ ؟ فقالوا : يصيبُنا مِنْ ذَلكَ كثيرٌ ، فقالَ : لوْ رضيتُ في عمري كلِّهِ بمثل حالِكُم في وقتٍ واحدٍ . . لما تزوَّجْتُ ، للكنِّي ما خطرَ علىٰ قلبي خاطرٌ يشغلُني عنْ حالي إلا نفذتُهُ ؛ لأستريحَ منهُ ، وأرجعَ إلى شغلي ، ومنذُ أربعينَ سنةً ما خطرَ على قلبي معصيةٌ (١٠).

وأنكرَ بعض الناس حالَ الصوفيةِ ، فقالَ له بعض ذوي الدين : ما الذي تنكرُ منهُمْ ؟ قالَ : يأكلونَ كثيراً ، قالَ : وأنتَ أيضاً لوْ جعتَ كما يجوعونَ . . لأكلتَ كما يأكلونَ ، قالَ : ينكحونَ كثيراً ، قالَ :

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ١٥٥١ ) ، والترمذي ( ٣٤٩٢ ) ، والنسائي ( ٢٥٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٢١٤ ) ، والبيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٢٥٦ ،

<sup>(</sup>٣) أي : وإن كانت استعاذته منه استعاذة تعليم وتربية ؛ إذ هو صلى الله عليه وسلم منزَّهٌ من تسلُّط الشهوة الغالبة عليه ، ولكن استعاذته دالة على خطر المستعاذ منه .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٤٠/٢ ) ، حيث قال في أوله : ( وحدثنا بعض علماء خراسان ، عن شيخ له من الصالحين ، كان يصحب عبدان صاحب ابن المبارك . . . ) .

وأنتَ أيضاً لوْ حفظتَ عينيكَ وفرجَكَ كما يحفظونَ . . لنكحتَ كما ينكحونَ (١).

وكانَ الجنيدُ يقولُ: (أحتاجُ إلى الجماع كما أحتاجُ إلى القوتِ ) (٢).

فالزوجةُ على التحقيق قوتٌ وسببٌ لطهارةِ القلب ، ولذلكَ أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كلَّ مَنْ وقعَ بصرُهُ على امرأةٍ فتاقتْ إليها نفسُهُ أنْ يجامعَ أهلَهُ ؛ لأنَّ ذالكَ يدفعُ الوسواسَ عن

وروىٰ جابرٌ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رأى امرأةً ، فدخلَ عَلَىٰ زَينبَ فَقَضَىٰ حَاجِتَهُ وَخَرِجَ ، وقالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ المرأة إذا أقبلتْ . . أقبلتْ بصورةِ شيطانِ ، فإذا رأى أحدُكُمْ امرأةً 

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٤٠/٢).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هاذا الأمر مستفاد من الحديث الآتي ؛ حيث قال : « فليأت أهله » ، وروى أحمد في « المسند » ( ٢٣١/٤ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٣٣٨/٢٢ ) عن أبي كبشة الأنماري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في أصحابه ، فدخل ثم خرج وقد اغتسل ، فقلنا : يا رسول الله ؛ قد كان شيء ؟ قال : « أجل ، مرت بي فلانة ، فوقع في قلبي شهوة النساء ، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها ، فكذلك فافعلوا ، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال » .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١٤٠٣ ) ، والترمذي ( ١١٥٨ ) واللفظ له ، ومعنى : « أقبلت بصورة شيطان » : في صفته ، شبه المرأة الجميلة به في صفة الوسوسة والإضلال ، يعني أن ◄

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « لا تدخلوا على المُغِيباتِ \_ أي : التي غابَ زوجُها عنها \_ فإنَّ الشيطانَ يجري مِنْ أحدِكُمْ مجرى الدم » قلنا : ومنكَ يا رسولَ الله ؟ قالَ : « ومِنِّي ، وللكنَّ الله أعانني عليهِ فأسلمُ »(١).

قالَ سفيانُ بنُ عيينةَ : ( فأسلمُ ؛ يعني : فأسلمُ أنا منهُ ، هاذا معناهُ ؛ فإنَّ الشيطانَ لا يُسْلِمُ ) (٢) .

ولذلك يُحكى عن ابن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما وكانَ مِنْ زُهَّادِ الصحابةِ وعلمائِهِمْ أنَّهُ كانَ يفطرُ مِنَ الصوم على الجماع قبلَ الأكلِ ، وربما جامعَ قبلَ أن يصلِّيَ المغربَ ، ثمَّ يغتسلُ ويصلِّي ؛ وذلكَ لتفريغ القلبِ لعبادةِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، وإخراج عدَّةِ الشيطانِ منهُ (٢٠).

ح رؤيتها تثير الشهوة وتقيم الهمة ، فنسبها للشيطان لكون الشهوة من جنده وأسبابه ، والعقل من جند الملائكة . « إتحاف » ( ٣٠٤/٥ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ۱۱۷۲ ) ، وعند مسلم ( ۲۱۷۳ ) مرفوعاً : « لا يدخلن رجل بعد يومي هاذا على مُغِيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » .

<sup>(</sup>٢) الخبر مع تفسير سفيان له رواه أبو الحسين الطيوري في « الطيوريات » ( ٩٣٢ ) ، وهو على رواية الرفع والهمزة في أوله همزة المتكلم، وقد روي بالنصب كذلك، ونقل الروايتين القاضى عياض في « مشارق الأنوار » ( ٢١٨/٢ ) ، و« إكمال المعلم » ( ٨ / ٣٥٠ ) وقال : رويناه بالضبطين من الرفع والفتح ، فمن رفع . . تأولها : فأسلم أنا منه ، وهي التي صحح الخطابي ورجح ، ومن فتح . . جعله صفة للقرين ، من الإسلام ، وهي عندي أظهر ؛ بدليل قوله : « فلا يأمرني إلا بخير » ) ، وسيأتي للمصنف قريباً ما يؤيد أن شيطانه صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام حقيقة .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٤١/٢ ) ، وفي ( ب ) : ( غرة ) بدل ( عدة ) أي : ما يوسوس بسببه في القلب . « إتحاف » ( ٣٠٥/٥ ) .

ورُوِيَ أَنَّهُ جامعَ ثلاثاً مِنْ جواريهِ في شهرِ رمضانَ قبلَ العشاءِ الآخرةِ (١٠).

وقالَ ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما: (خيرُ هنذهِ الأمةِ أكثرُها نساءً) (٢).

ولمّا كانتِ الشهوةُ أغلبَ على مزاجِ العربِ . . كانَ استكثارُ الصالحينَ منهُمْ للنكاحِ أشدَّ ، ولأجلِ فراغِ القلبِ أبيحَ نكاحُ الأمةِ عندَ خوفِ العنتِ معَ أنَّ فيهِ إرقاقاً للولدِ ، وهوَ نوعُ إهلاكٍ ، وهوَ محرَّمُ على كلِّ مَنْ قدرَ على حرَّةٍ ، وللكنَّ إرقاق الولدِ أهونُ مِنْ إهلاكِ الدينِ ، وليسَ فيهِ إلا تنغيصُ الحياةِ على الولدِ مدَّةً ، وفي إهلاكِ الدينِ ، وليسَ فيهِ إلا تنغيصُ الحياةِ على الولدِ مدَّةً ، وفي إقتحامِ الفاحشةِ تفويتُ الحياةِ الأخرويَّةِ التي تُستحقرُ الأعمارُ الطويلةُ بالإضافةِ إلى يوم مِنْ أيامِها .

ورُويَ أَنَّهُ انصرفَ الناسُ ذاتَ يومٍ مِنْ مجلسِ ابنِ عباسٍ ، وبقيَ شابُّ لمْ يبرحْ ، فقالَ لهُ ابنُ عباسٍ : هلْ لكَ مِنْ حاجةٍ ؟ قالَ : شابُّ لمْ يبرحْ أَنْ أَسألَ مسألةً فاستحييتُ مِنَ الناسِ ، وأنا الآنَ أَهابُكَ وأجلُّكَ ، فقالَ ابنُ عباسِ : إنَّ العالمَ بمنزلةِ الوالدِ ، فما أفضيتَ بهِ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤١/٢ ) ، وفيه : ( أربعاً ) بدل ( ثلاثاً ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٥٠٦٩ ) ، إذ قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير: هل تزوجت ؟ فقال: لا ، قال: فتزوج ؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً. قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ١١٤/٩ ): ( والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالأمة أخصاء أصحابه ، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح ).

إلى أبيك . . فأفض إلى به ، فقال : إنبي شابٌّ لا زوجة لي ، وربَّما خشيتُ العنتَ على نفسى ، فربَّما استمنيتُ بيدي ، فهلْ في ذلكَ معصيةٌ ، فأعرضَ عنهُ ابنُ عباسِ ثمَّ قالَ : أُفِّ وتُفِّ !! نكاحُ الأمةِ خيرٌ منهُ ، وهوَ خيرٌ مِنَ الزنا (١).

وهاذا تنبيةٌ على أنَّ العزبَ المغتلمَ مردَّدٌ بينَ ثلاثةِ شرورِ ، أدناها نكاحُ الأمةِ وفيهِ إرقاقُ الولدِ ، وأشدُّ منهُ الاستمناءُ باليدِ ، وأفحشُهُ الزنا ، ولمْ يطلقِ ابنُ عباس الإباحةَ في شيءِ منهُ ؛ لأنَّهُما محذورانِ ، يُفزعُ إليهما حذراً مِنَ الوقوع في محذورِ أشدَّ منهُ ؛ كما يُفزعُ إلى تناولِ الميتةِ حذراً مِنْ هلاكِ النفس.

فليسَ ترجيحُ أهونِ الشرَّينِ في معنى الإباحةِ المطلقةِ ، ولا في معنى الخير المطلق ، وليسَ قطعُ اليدِ المتآكلةِ مِنَ الخيراتِ ، وإنْ كانَ يُؤذَنُّ فيهِ عندَ إشرافِ النفسِ على الهلاكِ .

فإذاً ؛ في النكاح فضلٌ مِنْ هاذا الوجهِ ، للكنْ هاذا لا يعمُّ الكلَّ بل الأكثرَ ، فربَّ شخص فترَتْ شهوتُهُ لكبر سنَّ أوْ مرض أوْ غيرهِ ، فينعدمُ هلذا الباعثُ في حقِّهِ ، ويبقى ما سبقَ مِنْ أمر الولدِ ، فإنَّ ا ذلكَ عامٌّ إلا للممسوح ، وهوَ نادرٌ .

ومِنَ الطباع ما تغلبُ عليها الشهوةُ ؛ بحيثُ لا يحصِّنُها المرأةُ ا الواحدةُ ، فيُستحبُّ لصاحبِها الزيادةُ على الواحدةِ إلى الأربع ، فإنْ

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢ / ٢٣٩ ) ، وقد رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٣٥٩٠ ) ، والبيهقى في « السنن الكبرئ » ( ١٩٩/٧ ) .

يسَّرَ اللهُ لهُ مودَّةً ورحمةً واطمأنَّ قلبُهُ بهنَّ ، وإلا . . فيُستحبُّ لهُ الاستبدالُ ، فقدْ نكحَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بعدَ وفاةِ فاطمةَ رضيَ اللهُ عنها بسبع ليالٍ .

ويقالُ : إِنَّ الحسنَ بنَ عليّ رضيَ اللهُ عنهُما كانَ منكاحاً ، حتَّىٰ نكحَ زيادةً على مئتى امرأةٍ ، وكانَ ربَّما عقدَ على أربع في وقتٍ واحدٍ ، وربَّما طلَّقَ أربعاً في وقتٍ واحدٍ واستبدلَ بهنَّ (١) ، وقد قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ للحسن : « أشبهتَ خلْقي وخُلُقِي » (١) ، وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « حسنٌ منِّي وحسينٌ مِنْ عليّ » (٣) ، فقيلَ : إنَّ كثرة نكاحِهِ أحدُ ما أشبَهَ بهِ خُلُقَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .

<sup>(</sup>۱) وروى البلاذري في « أنساب الأشراف » ( ٢٧٧/٣ ) : ( أحصن الحسن بن على تسعين امرأة ، فقال على : لقد تزوج الحسن وطلق حتى خفت أن يجنى بذلك علينا عداوة أقوام) ، وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٩٥٣٨ ) عن على رضى الله عنه قال : ( يا أهل العراق ، أو : يا أهل الكوفة ؛ لا تزوجوا حسناً ، فإنه رجل مطلاق ) ، وسياق المصنف من «القوت» ( ٢٤٦/٢ ) حيث قال : ( وتزوج الحسن بن على رضى الله عنهما مئتين وخمسين امرأة ، وقيل : ثلاث مئة . . . ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢٤٦/٢ ) ، وهاذا قد قاله صلى الله عليه وسلم لابن عمِّه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، كما في « البخاري » ( ٢٧٠٠ ) ، وروى البخاري ( ٣٧٥٢ ) عن أنس رضى الله عنه قال : ( لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن على ) ، وكان الصديق رضى الله عنه كما روى أحمد في « المسند » ( 1/1 ) قد مرَّ بغلمان وفيهم الحسن ، فاحتمله على رقبته وهو يقول :

وا بأبى شبه النبى ليس شبيها بعلى

قال : وعلى يضحك .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٤١٣١) ، وأحمد في « المسند» ( ١٣٢/٤) ، وروى كذلك →

وتزوَّجَ المغيرةُ بنُ شعبةَ بثمانينَ امرأةً (١)، وكانَ في الصحابةِ مَنْ لهُ الثلاثُ والأربعُ ، ومَنْ كانَ لهُ اثنتانِ لا يحصى ، ومهما كانَ الباعثُ معلوماً . . فينبغى أنْ يكونَ العلاجُ بقدْر العلةِ ، فالمرادُ تسكينُ النفس ، فليُنظرُ إليهِ في الكثرةِ والقلَّةِ .

الفائدةُ الثالثةُ: ترويحُ النفس وإيناسُها بالمجالسةِ والنظر والملاعبةِ ؛ إراحةً للقلبِ وتقويةً لهُ على العبادةِ :

فإنَّ النفسَ ملولٌ ، وهي عن الحقّ نفورٌ ؛ لأنَّهُ على خلافِ طبعِها ، فلوْ كُلِّفتِ المداومة بالإكراهِ على ما يخالفُها . . جمحَتْ وتأبَّتْ ، وإذا رُوّحَتْ باللذَّاتِ في بعض الأوقاتِ . . قويَتْ ونشطَتْ ، وفي الاستئناس بالنساءِ مِنَ الاستراحةِ ما يزيلُ الكربَ ويروّحُ القلبَ .

<sup>♦</sup> أحمد في « المسند » ( ١٧٢/٤ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٣٦٤ ) ، والترمذي ( ٣٧٧٥ ) ، وابن ماجه ( ١٤٤ ) مرفوعاً : « حسين منى وأنا من حسين ، أحب الله من أحب حسيناً ، سبط من الأسباط » .

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٥٥/٦٠ ) عن ليث بن أبي سليم قال : قال المغيرة بن شعبة : ( أحصنت ثمانين امرأة ، فأنا أعلمكم بالنساء ، كنت أحبس المرأة لجمالها ، وأحبس المرأة لولدها ، وأحبس المرأة لقومها ، وأحبس المرأة لمالها ، فوجدت صاحب الواحدة إن زارت . . زار ، وإن حاضت . . حاض ، وإن نَفِسَت . . نَفِس ، وإن اعتلَّت . . اعتلَّ معها بانتظاره لها ، ووجدت صاحب الثنتين في حرب هما ناران تشتعلان ، ووجدت صاحب الثلاث في نعيم ، وإذا كنَّ أربعاً . . كان في نعيم لا يعدله شيء . . . ) الخبر .

وينبغي أنْ يكونَ لنفوس المتقينَ استراحاتٌ إلى المباحاتِ ، ولذَّلكَ قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ لِيَسَّكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (١).

وقالَ عليٌّ رضى الله عنه : ( روّحوا القلوبَ ساعة ؛ فإنَّها إذا أُكرهَتْ . . عميَتْ ) (٢) .

وفي الخبرِ : « على العاقل أنْ يكونَ لهُ ثلاثُ ساعاتٍ : ساعةٌ يناجي فيها ربَّهُ ، وساعةٌ يحاسبُ فيها نفسَهُ ، وساعةٌ يخلو فيها بمطعمِهِ ومشربهِ ؛ فإنَّ في هنذهِ الساعةِ عوناً على تلكَ الساعاتِ » (٣).

ومثلُّهُ بلفظٍ آخرَ : « لا يكونُ العاقلُ ظاعناً إلا في ثلاثٍ : تزوُّدُ لمعادٍ ، أَوْ مَرَمَّةٌ لمعاشِ ، أَوْ للَّهُ في غيرِ محرَّم » ( أ أ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ( ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٧١٩ ) ، والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١٨٣/٢ ) ولفظه عنه : ( روحوا القلوب ، وابتغوا لها طُرَف الحكمة ؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان ) ، وفي حديث حنظلة رضى الله عنه عند مسلم ( ٢٧٥٠ ) : « والذي نفسى بيده ؟ إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر . . لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ، وللكن يا حنظلة ساعة وساعة » ثلاث

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٣١٣ ) ، وعبد الرزاق في « المصنف » ( ١٩٧٩٠ ) عن وهب بن منبه من حكمة آل داوود ، ورواه مرفوعاً ابن حبان في « صحيحه » ( ٣٦١ ) ضمن خبر طويل ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ١٨/١ ، ١٦٧ ) ، وعند الجميع عد الساعات أربع ، فزادوا : ( وساعة يفضي فيها إلى إخوانه يصدقونه عيوبه وينصحونه في نفسه ) عن وهب ، وفي المرفوع : « وساعة يتفكر فيها في صنع الله » .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ٣٦١ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ١٦٧/١ ) وهو قطعة من الحديث المتقدم ، ومرمة الشيء : إصلاحه ، وهي كذلك اسم لمتاع البيت .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « لكلِّ عاملِ شِرَّةٌ ، ولكلِّ شِرَّةٍ فترَةٌ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتَرَتُهُ إِلَىٰ سنَّتي . . فقدِ اهتدىٰ » (١) ، والشِّرَّةُ : الجدُّ والمكابدةُ بحدَّةٍ وقوَّةٍ ، وذلكَ في ابتداءِ الإرادةِ ، والفترةُ : الوقوفُ للاستراحة.

وَكَانَ أَبُو الدرداءِ يقولُ : ( إِنِّي لأستجمُّ نفسي بشيءٍ مِنَ اللهوِ ؟ لأتقوَّىٰ بذلكَ فيما بعدُ على الحقّ ) (١٠).

وفي بعضِ الأخبار ، عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « شكوتُ إلى جبريلَ عليهِ السلامُ ضعفي عن الوقاع ، فدلَّني على الهريسةِ » (٣) ، فهنذا إنْ صحَّ . . لا محملَ لهُ إلا الاستعدادُ للاستراحةِ ، ولا يمكنُ تعليلُهُ بدفع الشهوةِ ؛ لأنَّهُ استثارةٌ للشهوةِ ، ومَنْ عَدِمَ الشهوةَ . . عَدِمَ الأكثر مِنْ هاذا الأنس .

وقال عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « حُبّبَ إليّ مِنْ دنياكم ثلاثُ: الطيبُ ، والنساءُ ، وقرَّةُ عيني في الصلاةِ » (1).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ١٥٨/٢ ) من حديث عبد الله بن عمرو المشهور والذي فيه ذكر عبادته وتبتله ، وهو عند الترمذي ( ٢٤٥٣ ) من حديث أبي هريرة بنحوه ، والشرة أيضاً: الحرص والرغبة والنشاط.

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سيشير المؤلف إلى الاختلاف في ثبوت هاذا الحديث ، وقد رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٥٩٢ ) ، وابن عدى في « الكامل » ( ١٤٤/٦ ) ، وتمام في « فوائده » ( ٩٨٨ ) ، وقد قال العجلوني في « كشف الخفاء » ( ١٧٥/١ ) : ( ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءاً سماه : « رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة » ) ، وانظر « الإتحاف » ( ٣٠٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ٦١/٧ ) ، وهو عند أحمد في « المسند » ( ١٢٨/٣ ) كذَّلك ، دون →

فهاذهِ أيضاً فائدةٌ لا ينكرُها مَنْ جرَّبَ إتعابَ نفسِهِ في الأفكار والأذكار وصنوفِ الأعمالِ ، وهي خارجةٌ عن الفائدتين السابقتين ، حتَّىٰ إنَّها لتُطرَدُ في حقِّ الممسوح ومَنْ لا شهوةَ له ، إلا أنَّ هاذهِ الفائدةَ تجعلُ النكاحَ فضيلةً بالإضافةِ إلىٰ هلذهِ النيَّةِ ، وقلَّ مَنْ يقصدُ بالنكاحِ ذٰلكَ ، وأمَّا قصدُ الولدِ وقصدُ دفع الشهوةِ وأمثالُها . . فممَّا

ثمَّ ربَّ شخص يستأنسُ بالنظر إلى الماءِ الجاري والخضرةِ وأمثالِها ولا يحتاجُ إلى ترويح النفسِ بمحادثةِ النساءِ وملاعبتِهنَّ ، فيختلفُ هاذا باختلافِ الأحوالِ والأشخاص ، فليُتنبَّهُ لهُ .

## الفائدةُ الرابعةُ : تفريغُ القلبِ عنْ تدبيرِ المنزلِ :

والتكفّل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسبابِ المعيشةِ ؛ فإنَّ الإنسانَ لوْ لمْ يكنْ لهُ شهوةُ الوقاع . . لتعذَّرَ عليهِ العيشُ في منزلِهِ وحدَّهُ ، إذْ لوْ تكفَّلَ بجميع أشغالِ المنزلِ . . لضاعَتْ أكثرُ أوقاتِه ، ولمْ يتفرَّغْ للعلم والعملِ ، فالمرأةُ الصالحةُ

 <sup>←</sup> زيادة كلمة (ثلاث) ، والمصنف تبع في ذكرها صاحب « القوت » ( ٢٤٩/٢ ) ، وقد نقل الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٣١١/٥ ) نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ زيادتها رواية ومعنى ؟ إذ الصلاة ليست من الدنيا إلا على تأول شديد ، وإنما جاء الحديث بلفظ: « حُبّبَ » مبنياً للمجهول دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه صلى الله عليه وسلم ، وإنما كان على ذلك الحب رحمةً للعباد ورفقاً بهم ، كما أفاده الشارح نقلاً عن الطيبي.

المصلحةُ للمنزلِ عونٌ على الدين بهاذهِ الطريقِ ، واختلالُ هاذهِ الأسباب شواغلُ ومشوشاتٌ للقلبِ ومنغِّصاتٌ للعيش ، ولذَّلكَ قالَ أبو سليمانَ الدارانيُّ رحمهُ الله : ( الزوجةُ الصالحةُ ليسَتْ مِنَ الدنيا ، فإنَّها تفرّغُكَ للآخرةِ ) (١) ، وإنَّما تفريغُها بتدبير المنزلِ وبقضاء الشهوة جميعاً.

وقالَ محمدُ بنُ كعبِ القرظيُّ في معنىٰ قولِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ رَبَّنَاۤ ءَالِتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ (٢) قالَ: المرأةُ الصالحةُ (٣).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «ليتخذْ أحدُكُمْ قلباً شاكراً ، ولساناً ذاكراً ، وزوجةً مؤمنةً تعينُهُ على آخرتِهِ » ( ' ' ) ، فانظرْ كيفَ جمعَ بينَها وبينَ الذكرِ والشكرِ .

وفي بعضِ التفاسير في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ 🌕 قالَ : الزوجةُ الصالحةُ (٦) .

وكانَ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : ( ما أُعطى عبدٌ بعدَ إيمانٍ باللهِ خيراً مِنِ امرأةٍ صالحةٍ ، وإنَّ منهنَّ غُنْماً لا يُحذى منهُ ،

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٤/٢ ) عن عمر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ١٨٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٣٠٩٤ ) ، وابن ماجه ( ١٨٥٦ ) واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: ( ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) قوت القلوب ( ٢٤٤/٢ ) .

ومنهنَّ غلَّاً لا يُفدىٰ منهُ ) (١) ، وقولُهُ : ( لا يُحذىٰ ) أيْ : لا يُعتاض عنهُ بعطاءٍ .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « فضلتُ علىٰ آدمَ بخصلتينِ: كانتْ زوجتُهُ عوناً لهُ على المعصيةِ ، وأزواجي أعوانٌ لي على الطاعةِ ، وكانَ شيطانُهُ كافراً ، وشيطاني مسلمٌ لا يأمرُ إلا بخيرٍ » (٢) ، فعدَّ معاونتَها على الطاعةِ فضيلةً .

فه ٰذهِ أيضاً مِنَ الفوائدِ التي يقصدُها الصالحونَ ، إلا أنَّها تخصُّ بعضَ الأشخاص الذينَ لا كافلَ لهُمْ ولا مدبِّرَ.

ولا تدعو إلى امرأتينِ ، بلِ الجمعُ ربَّما ينغِّصُ المعيشةَ ، وتضطربُ بهِ أمورُ المنزلِ .

ويدخلُ في هاذهِ الفائدةِ قصدُ الاستكثارِ بعشيرتِها ، وما يحصلُ مِنَ القوَّةِ بسببِ تداخلِ العشائرِ ، فإنَّ ذلكَ ممَّا يُحتاجُ إليهِ في دفعِ الشرورِ وطلبِ السلامةِ ، ولذلكَ قيلَ : ( ذلَّ مَنْ لا ناصرَ لهُ ) ، ومَنْ وجدَ مَنْ يدفعُ عنهُ الشرورَ . سلمَ حالُهُ ، وفُرِّغَ قلبُهُ للعبادةِ ؛ فإنَّ الذلَّ مشوّشٌ للقلب ، والعزَّ بالكثرةِ دافعٌ للذلِّ .

W. 502 02 02 02 02 02 03 6

1 X

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱۷٤۲۷ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى »  $( \Lambda Y/V )$  .

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ( ١٠١/٤) ، وهو في «القوت» ( 727/7) ، قال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف»: ( والصحيح أن الحديث ضعيف لضعف محمد بن الوليد ، ولا يدخل في حيز الموضوع) .

الفائدةُ الخامسةُ: مجاهدةُ النفس ورياضتُها بالرعايةِ والولايةِ ، والقيام بحقوقِ الأهل ، والصبر على أخلاقِهنَّ ، واحتمالِ الأذى منهنَّ ، والسعي في إصلاحِهِنَّ وإرشادِهِنَّ إلى طريقِ الدينِ ، والاجتهادِ في كسبِ الحلالِ لأجلِهِنَّ ، والقيام بتربيةِ الأولادِ :

فكلُّ هلذهِ أعمالٌ عظيمةُ الفضل ؛ فإنَّها رعايةٌ وولايةٌ ، والأهلُ والولدُ رَعِيَّةٌ ، وفضلُ الرعايةِ عظيمٌ ، وإنَّما يحترزُ منها مَنْ يحترزُ خيفةً مِنَ القصورِ عنِ القيام بحقِّها ، وإلا . . فقدْ قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « يومٌ مِنْ والٍ عادلِ أفضلُ مِنْ عبادةِ سبعينَ سنةً » (١) ، ثمَّ قالَ : « ألا كلُّكُمْ راع وكلُّكُمْ مسؤولٌ عنْ رعيَّتِهِ » (٢) .

وليسَ مَنِ اشتغلَ بإصلاح نفسِهِ وغيرِهِ كمَنِ اشتغلَ بإصلاح نفسِهِ فقطْ ، ولا مَنْ صبرَ على الأذى كمَنْ رفَّهَ نفسَهُ وأراحَها ، فمقاساةُ الأهل والولدِ بمنزلةِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ ، ولذلكَ قالَ بشرٌ : ( فضلَ عليَّ أحمدُ ابنُ حنبلِ بثلاثٍ : إحداها : أنَّهُ يطلبُ الحلالَ لنفسِهِ ولغيرهِ ) (٢).

وقدْ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « ما أنفقَ الرجلُ على أهلِهِ . . فهوَ صدقةٌ ، وإنَّ الرجلَ ليُؤجرُ في اللقمةِ يرفعُها إلى في امرأتِهِ » ( ' ' ) .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٣٣٧/١١) ، والبيهقي في « السنن الكبري » ( ١٦٢/٨ ) وبلفظ : ( ستين سنة ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٨٩٣ ) ، ومسلم ( ١٨٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٢٩٦ ) ، ومسلم ( ١٦٢٨ ) ولفظه : « وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله . . إلا أجرت بها ، حتى ما تجعل في في امرأتك . . . » الحديث .

وقالَ بعضُهُمْ لبعضِ العلماءِ: مِنْ كلِّ عملِ قدْ أعطاني اللهُ نصيباً ، حتَّىٰ ذكرَ الحجَّ والجهادَ وغيرَهُما ، فقالَ لهُ : أينَ أنتَ مِنْ عمل الأبدالِ ؟ قالَ : وما هوَ ؟ قالَ : كسبُ الحلالِ ، والنفقةُ على العيال (١).

وقالَ أبنُ المباركِ وهوَ معَ إخوانِهِ في الغزو: تعلمونَ عملاً أفضلَ ممَّا نحنُ فيهِ ؟ قالوا : ما نعلمُ ذلك ، قالَ : أنَّا أعلمُ ، قالوا : فما هو ؟ قالَ : رجلٌ متعفِّفٌ ذو عيلةٍ ، قامَ مِنَ الليلُ ، فنظرَ إلى صبيانِهِ نياماً متكشِّفينَ ، فسترَهُمْ وغطَّاهُمْ بثوبِهِ ، فعملُهُ أفضلُ ممَّا نحنُ فيهِ (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ حسنتْ صلاتُهُ ، وكثرَ عيالُهُ ، وقلَّ مالُّهُ ، ولمْ يغتبِ المسلمينَ . . كانَ معي في الجنَّةِ كهاتينِ » (٣) . وفي حديثِ آخرَ : « إنَّ الله يحبُّ الفقيرَ المتعفِّفَ أبا العيالِ » ( ' ' ) .

وفي الحديثِ: « إذا كثرَتْ ذنوبُ العبدِ . . ابتلاهُ اللهُ بِهَمّ لىكفَّرُها » (°°).

وقالَ بعضُ السلفِ: ( مِنَ الذنوبِ ذنوبٌ لا يكفِّرُها إلا الغمُّ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٩٩٠ ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٢٥٧/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ٤١٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في « المسند » ( ١٥٧/٦ ) ، وفيه : ( بالحزن ) بدل ( بهم ) ، ولفظ المصنف في « القوت » ( ٢٤٨/٢ ) .

بالعيالِ ﴾ ( أ ، وفيهِ أثرٌ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « مِنَ الذنوبِ ذنوبٌ لا يكفِّرُها إلا الهمُّ بطلب المعيشةِ » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ كانَ لهُ ثلاثُ بناتٍ ، فأنفقَ عليهنَّ ، وأحسنَ إليهنَّ حتَّىٰ يغنيَهُنَّ اللهُ عنهُ . . أوجبَ اللهُ تعالىٰ لهُ الجنَّةَ ألبتةَ ، إلا أنْ يعملَ عملاً لا يُغفرُ لهُ » (٣) ، كانَ ابنُ عباسِ إذا حدَّثَ بهاندا . . قالَ : هُو وَاللهِ مِنْ غَرائبِ الحديثِ وغررهِ (١٠) .

ورُويَ أَنَّ بعضَ المتعبدينَ كانَ يحسنُ القيامَ علىٰ زوجتِهِ إلىٰ أَنْ ماتَتْ ، فعُرضَ عليهِ التزويجُ ، فامتنعَ وقالَ : الوحدةُ أروحُ لقلبي ، وأجمعُ لهمِّي ، قالَ : فرأيتُ في المنام بعدَ جمعةٍ مِنْ وفاتِها كأنَّ أبوابَ السماءِ فُتحَتْ ، وكأنَّ رجالاً ينزلونَ ويسيرونَ في الهواءِ يتبعُ بعضُهُمْ بعضاً ، فكلَّما نزلَ واحدٌ . . نظرَ إليَّ وقالَ لمَنْ وراءَهُ : هاذا هوَ المشؤومُ ، فيقولُ الآخرُ : نعمْ ، ويقولُ الثالثُ كذلكَ ، فيقولُ الرابعُ: نعمْ ، وخفتُ أَنْ أَسألَهُمْ هيبةً مِنْ ذلكَ ، إلى أَنْ مرَّ بي آخرُهُمْ وكانَ غلاماً ، فقلتُ له : يا هنذا ؛ مَنْ هنذا المشؤومُ الذي

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٨/٢ ) وسياق المصنف عنده .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (١٠٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٣٥/٦)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٠٠/٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد بن حميد في « مسنده » ( ٦١٥ ) بنحوه ، وقريب منه ما رواه أبو داوود

<sup>(</sup> ٥١٤٧ ) ، والترمذي ( ١٩١٢ ) ، وابن ماجه ( ٣٦٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا بزيادة هذذا القول لابن عباس رضى الله عنهما رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١٧٨/٢ ) .

تومئونَ إليهِ ؟ قالَ : أنتَ ، فقلتُ : ولِمَ ذَلِكَ ؟ قالَ : كنَّا نرفعُ عملَكَ في أعمالِ المجاهدينَ في سبيلِ اللهِ ، فمنذُ جمعةٍ أُمرْنا أنْ نضعَ عملَكَ معَ الخالفينَ ، فلا ندري ما أحدثتَ ، فقالَ لإخوانِهِ : زوِّجوني زوِّجوني ، فلمْ يكنْ تفارقُهُ زوجتانِ أوْ ثلاثُ (١١) .

وفي أخبارِ الأنبياءِ عليهمُ السلامُ: أنَّ قوماً دخلوا علىٰ يونسَ النبيِّ عليهِ السلامُ، فأضافَهُمْ، فكانَ يدخلُ ويخرجُ إلىٰ منزلِهِ، فتؤذيهِ امرأتُهُ وتستطيلُ عليهِ وهوَ ساكتٌ، فتعجَّبوا مِنْ ذلكَ، فقالَ: لا تعجبوا، فإنِّي سألتُ الله تعالىٰ وقلتُ: ما أنتَ معاقبٌ لي بهِ في الآخرةِ فعجِّلهُ لِي في الدنيا، فقالَ: إنَّ عقوبتَكَ بنتُ فلانِ تتزوَّجُ بها، فأنا صابرٌ علىٰ ما ترونَ منها (۱).

وفي الصبرِ على ذلك رياضة النفسِ ، وكسرُ الغضبِ ، وتحسينُ الخُلُقِ ؛ فإنَّ المنفردَ بنفسِهِ ، أو المشاركَ لمَنْ حَسُنَ خلقُهُ . . لا تترشَّحُ منهُ خبائثُ النفسِ الباطنةِ ، ولا تنكشفُ بواطنُ عيوبِهِ ، فحقٌ على سالكِ طريقِ الآخرةِ أنْ يجرِّبَ نفسَهُ بالتعرُّضِ لأمثالِ هاذهِ المحرِّكاتِ ، واعتيادِ الصبرِ عليها ؛ لتعتدلَ أخلاقهُ ، وترتاضَ نفسهُ ، ويصفوَ عنِ الصفاتِ الذميمةِ باطنهُ .

والصبرُ على العيالِ معَ أنَّهُ رياضةٌ ومجاهدةٌ : تكفُّلٌ لهمْ ، وقيامٌ بهمْ ، وعبادةٌ في نفسِها .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢ / ٢٣٩ ).

فهاذهِ أيضاً مِنَ الفوائدِ ، وللكنَّهُ لا ينتفعُ بها إلا أحدُ رجلينِ :

إمَّا رجلٌ قصدَ المجاهدةَ والرياضةَ وتهذيبَ الأخلاقِ لكونِهِ في بدايةِ الطريق ، فلا يبعدُ أنْ يرى هاذا طريقاً في المجاهدةِ وترتاضُ بهِ

وإمَّا رجلٌ مِنَ العابدينَ ليسَ لهُ سيرٌ بالباطن وحركةٌ بالفكر والقلبِ ، وإنَّما عملُهُ عملُ الجوارح ؛ بصلاةٍ أوْ حجّ أوْ غيرِهِ ، فعملُهُ لأهلِهِ وأولادِهِ بكسبِ الحلالِ لهُمْ والقيام بتربيتِهِمْ أفضلُ لهُ مِنَ العباداتِ اللازمةِ لبدنِهِ التي لا يتعدَّىٰ خيرُها إلىٰ غيرهِ .

فأمَّا الرجلُ المهذَّبُ الأخلاقِ إمَّا بكفايةٍ في أصل الخلقةِ ، أوْ بمجاهدة سابقة إذا كانَ لهُ سيرٌ في الباطن وحركةٌ بفكر القلبِ في العلوم والمكاشفاتِ . . فلا ينبغي أنْ يتزوَّجَ لهاذا الغرضِ ؛ فإنَّ الرياضة هو مكفيٌ فيها .

وأمَّا العبادةُ بالعمل في الكسبِ لهُمْ . . فالعلمُ أفضلُ مِنْ ذلكَ ؟ لأنَّهُ أيضاً عملٌ ، وفائدتُهُ أعمُّ وأشملُ لسائر الخلقِ مِنْ فائدةِ الكسبِ على العيال.

فهاذهِ فوائدُ النكاح في الدينِ التي بها يُحكمُ له بالفضيلةِ .

## آفات النِّكاح(١)

أمَّا آفاتُ النكاح . . فثلاثُ :

الأولى \_ وهيَ أقواها \_ : العجزُ عنْ طلب الحلالِ :

فإنَّ ذٰلكَ لا يتيسَّرُ لكلِّ أحدٍ ، لا سيما في هاذه الأوقاتِ معَ اضطرابِ المعايشِ ، فيكونُ النكاحُ سبباً للتوسعِ في الطلبِ والإطعامِ مِنَ الحرامِ ، وفيهِ هلاكُهُ وهلاكُ أهلِهِ ، والمتعزبُ في أمنٍ مِنْ ذٰلكَ ، وأمَّا المتزوِّجُ . . ففي الأكثرِ يدخلُ في مداخلِ السوءِ ويتبعُ هوى زوجتِهِ ، ويبيعُ آخرتَهُ بدنياهُ .

وفي الخبرِ: (إنَّ العبدَ ليُوقفُ عندَ الميزانِ ولهُ مِنَ الحسناتِ أَمثالُ الجبالِ ، فيُسألُ عنْ رعايةِ عيالِهِ والقيامِ بِهمْ ، وعنْ مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكتسبَهُ وفيمَ أَنْفَقَهُ حتَّىٰ تُستغرقَ بتلكَ المطالباتِ كلُّ أعمالِهِ ، فلا تبقىٰ لهُ حسنةٌ ، فينادي الملائكةُ : هلذا الذي أكلَ عيالُهُ حسناتِهِ في الدنيا ، وارتُهنَ اليومَ بأعمالِهِ ) (٢).

ويُقالُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَجِلِ فِي القَيَامَةِ أَهَلُهُ وَوَلَدُهُ ، فَيُوقَفُونَهُ بِينَ يَدِي اللهِ سَبِحَانَهُ وَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا ؛ خُذْ لَنَا بَحَقِّنَا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ مَا

<sup>(</sup>١) العنوان زيادة من اللجنة العلمية .

<sup>(</sup>٢) رواه مختصراً ابن أبي الدنيا في « العيال » ( ٤٥١ ) ، وأبو نعيم في « الحلية »

<sup>(</sup> ١/٧٧) من قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ، وانظر في « القوت »

<sup>. ( 701/7 )</sup> 

علَّمنا ما نجهلُ ، وكانَ يطعمُنا الحرامَ ونحنُ لا نعلمُ ، فيقتصُّ لهُمْ

وقالَ بعضُ السلفِ : ( إذا أرادَ اللهُ بعبدِ شرّاً . . سلَّطَ عليهِ في الدنيا أنياباً تنهشه (٢٠) ؛ يعنى العيالَ .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يلقى اللهَ سبحانَهُ أحدٌ بذنبِ أعظمَ مِنْ جهالةِ أهلِهِ » (٣).

فهانه وافةٌ عامَّةٌ ، قلَّ مَنْ يتخلُّصُ منها ، إلا مَنْ لهُ مالٌ موروثُ أَوْ مَكْتُسَبُّ مِنْ حَلَالٍ يَفِي بِهِ وَبِأَهْلِهِ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ القَنَاعَةِ مَا يَمَنَّعُهُ

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢٥١/٢ ) ، ومعناه في الخبر قبله ، وروى ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ١٧١٨٦ ) عن أبي أمامة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به ، ثم قال : « إياكم والظلم ؛ فإن الله تبارك وتعالىٰ يقسم يوم القيامة فيقول : وعزتي ؛ لا يجوزني اليوم ظلم ، ثم ينادي مناد فيقول : أين فلان بن فلان ؟ فيأتي تتبعه من الحسنات أمثال الجبال ، فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي الله الرحمان عز وجل ، ثم يأمر المنادي فينادي : من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان . . فهلمَّ ، فيُقْبِلون ، حتى يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمان ، فيقول الرحمان : اقضوا عن عبدى ، فيقولون : كيف نقضى عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته ، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة . . . ، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهاذه الآية الكريمة : ﴿ وَلِيَحْمِلُنَّ أَتَّقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمِّ وَلِيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَافُواْ يَفْتَرُونَ . . . ﴾ [العنكبوت: ١٣] . . . » الحديث ، وسيأتي بمعناه حديث المفلس ، والعيال أصحاب حق إن قصر الراعى فيما استرعى .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢٥١/٢).

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » (٢/٢٥) ) ، وقال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب « الفردوس » من حديث أبي سعيد ، ولم يجده ولده أبو منصور في « مسنده » ) . « إتحاف » ( ٣١٧/٥ ) .

مِنَ الزيادةِ ، فإنَّ ذلكَ يتخلُّصُ مِنْ هلذهِ الآفةِ ، أوْ مَنْ هوَ محترفٌ ومقتدرٌ على كسب حلالٍ مِنَ المباحاتِ ، باحتطاب أو اصطيادٍ ، أَوْ كَانَ في صناعةٍ لا تتعلَّقُ بالسلاطينِ ، ويقدرُ على أنْ يعاملَ بها أهلَ الخيرِ ، ومَنْ ظاهرُهُ السلامةُ ، وغالبُ مالِهِ الحلالُ .

وقالَ ابنُ سالم رحمهُ اللهُ وقدْ سُئِلَ عنِ التزويج ، فقالَ : ( هُوَ أفضلُ في زمانِنا هاذا لمَنْ أدركَهُ شبقٌ غالبٌ ، مثلُ الحماريرى الأتانَ ، فلا ينتني عنها بالضربِ ، ولا يملكُ نفسَهُ ، فإنْ ملكَ نفسَهُ . . فترْكُهُ أولِيٰ ) (١).

الآفةُ الثانيةُ: القصورُ عنِ القيام بحقوقِهِنَّ ، والصبرِ علىٰ أخلاقِهنَّ ، واحتمالِ الأذى منهُنَّ :

وهانده دونَ الأولى في العموم ، فإنَّ القدرةَ على هاذهِ أيسرُ مِنَ القدرةِ على الأولى ، وتحسينُ الخلقِ معَ النساءِ والقيامُ بحظوظِهِنَّ أهونُ مِنْ طلب الحلالِ .

وفى هذذا أيضاً خطرٌ ؛ لأنَّهُ راع ومسؤولٌ عن رعيَّتِهِ ، وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « كفى بالمرءِ إثماً أنْ يضيّعَ مَنْ يعولُ » (٢).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٠/٢ ) والقول لأبي الحسن على بن سالم البصري . « إتحاف » . ( 411/0)

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٩٩٦ ) بلفظ : « كفي بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته » ، وهو عند أبي داوود ( ١٦٩٢ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٩١٣١ ) واللفظ له .

ورُوي أنَّ الهاربَ مِنْ عيالِهِ بمنزلةِ العبدِ الهارب الآبق ، لا تُقبلُ لهُ صلاةٌ ولا صيامٌ حتَّى يرجعَ إليهمْ (١١) ، ومَنْ يُقصِّرُ عن القيام بحقِّهنَّ وإنْ كانَ حاضراً . . فهوَ بمنزلةِ هارب ؛ فقدْ قالَ تعالىٰ ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَازًا ﴾ (٢) ، أمرَنا أنْ نقيَهُمُ النَّارَ كما نقى أنفسَنا ، والإنسانُ قدْ يعجِزُ عنِ القيام بحقِّ نفسِهِ ، وإذا تزوَّجَ . . تضاعفَ عليهِ الحقُّ ، وانضافَتْ إلى نفسِهِ نفسٌ أخرى ، والنفسُ أمَّارةٌ بالسوءِ ، إنْ كَثْرَتْ . . كَثْرَ الأمرُ بالسوءِ غالباً ، ولذَّلكَ اعتذرَ بعضُهُمْ مِنَ التزويج وقالَ : أنا مبتلى بنفسي ، فكيفَ أضيفُ إليها نفساً أخرى ؟ كما قيل : [ من السريع ]

عَلَّقَتِ الْمِكْنَسَ فِي دُبْرُهَا لَنْ يَسَعَ الْفَأْرَةَ فِي جُحْرها

وكذلكَ اعتذرَ إبراهيمُ بنُ أدهمَ رحمهُ اللهُ وقالَ : ( لا أغرُّ امرأةً بنفسي ، ولا حاجةَ لي فيهِنَّ ) (١٤) أيْ : مِنَ القيام بحقِّهِنَّ وتحصينِهِنَّ وإمتاعِهنَّ ، وأنا عاجزٌ عنهُ .

وكذلك اعتذرَ بشرٌ وقالَ : ( يمنعُني مِنَ النكاح قولُهُ تعالىٰ :

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٥١/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: (٦).

<sup>(</sup>٣) مثل يضرب لمن لا يقدر على تحمل شيء فيزيد عليه ما يثقله بالزيادة ، كما قالوا في قولهم: إنها لضغث على إبالة ؛ أي : حزمة حطب كبيرة وعليها جرزة صغيرة منه ، وفي « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٣٦٠ ) : ( لم يسع الفأرة جحرها ، فاستصحبت مكنسة ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢١/٨ ) بنحوه .

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ ﴾ ) (١) ، وكانَ يقولُ : (لوْ كنتُ أعولُ دَجاجةً . . لخفتُ أَنْ أَصيرَ جلاداً على الجسر ) (١) .

ورُئِيَ سفيانُ بنُ عيينةَ رحمهُ اللهُ على بابِ السلطانِ ، فقيلَ لهُ : ما هنذا موقفَكَ !! فقالَ : وهلْ رأيتَ ذا عيالِ أفلحَ ؟! (٣) .

وكانَ سفيانُ يقولُ (1): [من الرجز]

يَا حَبَّذَا ٱلْعُزْبَةُ وَٱلْمِفْتَاحُ وَمَسْكَنٌ تَخْرِقُهُ ٱلرِّيَاحُ لَا صَخَبٌ فِيهِ وَلَا صِيَاحُ

فهاذهِ آفةٌ عامةٌ أيضاً ، وإنْ كانَتْ دونَ عمومِ الأولىٰ ، ولا يسلمُ منها الاحكيمُ عاقلٌ ، حسنُ الأخلاقِ ، بصيرٌ بعاداتِ النساءِ ، صبورٌ على لسانِهِنَّ ، وقَّافٌ عنِ اتباعِ شهواتِهِنَّ ، حريصٌ على الوفاءِ بحقِّهِنَّ ، يتغافلُ عنْ زللِهنَّ ، ويداري بعقلِهِ أخلاقَهُنَّ .

والأغلبُ على الناسِ السفة ، والفظاظة ، والحدّة ، والطيش ، وسوء الخلقِ ، وعدم الإنصافِ ، ومثلُ هذا يزداد بالنكاح فساداً مِنْ هذا الوجهِ لا محالة ، فالوحدة أسلم له .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٢٨ ) ، وانظر « قوت القلوب » ( ٢٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١٥١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدى في « الكامل » ( ١٨٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢٥٩/٢).

<sup>(</sup>٥) والمفتاح : يكون عنده لا يفتح به غيره . « إتحاف » ( ٣١٩/٥ ) .

الآفةُ الثالثةُ \_ وهي دونَ الأولىٰ والثانيةِ \_ : أنْ يكونَ الأهلُ والولدُ شاغلاً له عن اللهِ عزَّ وجلَّ وجاذباً إلى طلبِ الدنيا وتدبيرِ حسنِ المعيشةِ للأولادِ بكثرةِ جمع المالِ وادِّخارِهِ لهُمْ ، وطلبِ التفاخرِ والتكاثر بهم :

وكلُّ ما شغلَ عن اللهِ مِنْ أهل ومالِ وولدٍ . . فهوَ مشؤومٌ على ا صاحبِهِ ، ولستُ أعنى بهاذا أنْ يدعوَهُ إلى محظور ، فإنَّ ذلكَ ممَّا اندرجَ تحتَ الآفةِ الأولىٰ والثانيةِ ، بلْ أنْ يدعوَهُ إلى التنعُّم بالمباح ، بلْ إلى الإغراقِ في ملاعبةِ النساءِ ومؤانستِهنَّ والإمعانِ في التمتع بهنَّ ، ويثورُ مِنَ النكاح أنواعٌ مِنَ الشواغل مِنْ هاذا الجنس تستغرقُ القلبَ ، فينقضي الليلُ والنهارُ ولا يتفرَّغُ المرءُ فيهما للتفكُّر في الآخرةِ والاستعدادِ لها ؛ ولذلكَ قالَ إبراهيمُ بنُّ أدهمَ رحمهُ اللهُ : ( مَنْ تعوَّدَ أَفخاذَ النساءِ . . لمْ يجيعْ منهُ شيءٌ ) (١١ .

وقالَ أبو سليمانَ رحمهُ الله : ( مَنْ تروَّجَ . . فقدْ ركنَ إلى الدنيا) (٢)؛ أيْ: يدعوهُ ذلكَ إلى الركونِ إلى الدنيا.

فهلذه مجامعُ الآفاتِ والفوائدِ .

فالحكمُ على شخصِ واحدِ بأنَّ الأفضلَ لهُ النكاحُ أو العزوبةُ

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( ٢٢٠ ) ، والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١٥١/١ ).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (١٣٥/١).

مطلقاً قصورٌ عنِ الإحاطةِ بمجامع هنذهِ الأمور ، بلْ تُتخذُ هنذهِ الفوائدُ والآفاتُ معتبراً ومحكّاً ، ويعرضُ المريدُ عليها حالَهُ :

فإنِ انتفتْ في حقِّهِ الآفاتُ واجتمعتِ الفوائدُ ؛ بأنْ كانَ لهُ مالٌ حلالٌ ، وخُلُقٌ حسنٌ ، وجدٌّ في الدين تامٌّ ، لا يشغلُهُ النكاحُ عن اللهِ تعالى ، وهوَ معَ ذلكَ شابٌّ يحتاجُ إلى تسكين الشهوة ، ومنفردٌ يحتاجُ إلى تدبيرِ المنزلِ والتحصُّنِ بالعشيرةِ . . فلا يُتمارىٰ في أنَّ النكاحَ أفضلُ لهُ معَ ما فيهِ مِنَ السعي في تحصيلِ الولدِ .

وإنِ انتفتِ الفوائدُ واجتمعتِ الآفاتُ . . فالعزوبةُ أفضلُ لهُ .

وإنْ تقابلَ الأمرانِ وهوَ الغالبُ . . فينبغى أنْ يُوزنَ بالميزانِ القسطِ حظُّ تلكَ الفائدةِ في الزيادةِ مِنْ دينِهِ وحظٌّ تلكَ الآفاتِ في النقصانِ منهُ ؛ فإذا غلبَ على الظنِّ رجحانُ أحدِهما . . حكمَ بهِ .

وأظهرُ الفوائدِ : الولدُ ، وتسكينُ الشهوةِ ، وأظهرُ الآفاتِ : الحاجةُ إلى كسب الحرام ، والاشتغالُ عن اللهِ سبحانَهُ ، فلنفرضْ تقابلَ هاذهِ الأمور ، فنقولُ :

مَنْ لَمْ يكنْ في أذيَّةٍ مِنَ الشهوةِ ، وكانتْ فائدةُ نكاحِهِ في السعي لتحصيل الولدِ ، وكانتِ الآفةُ الحاجةَ إلىٰ كسبِ الحرام ، والاشتغالَ عنِ اللهِ . . فالعزوبةُ لهُ أُولى ، فلا خيرَ فيما يشغلُ عنِ اللهِ ، ولا خيرَ في كسبِ الحرامِ ، ولا يفي بنقصانِ هـٰذينِ الأمرينِ أمرُ الولدِ ؛ لأنَّ النكاحَ للولدِ سعيٌ في طلبِ حياةٍ للولدِ موهومةٍ ، وهاذا نقصانٌ في

الدينِ ناجزٌ ، فحفظُهُ لحياةِ نفسِهِ وصونُها عن الهلاكِ أهمُّ مِنَ السعي في الولدِ ، وذلكَ ربحٌ ، والدينُ رأسُ مالٍ ، وفي فسادِ الدين بطلانُ الحياةِ الأخرويَّةِ ، وذهابُ رأس المالِ ، ولا تقاومُ هلذهِ الفائدةُ إحدىٰ هاتين الآفتين .

وأمًّا إذا انضافَ إلى أمر الولدِ حاجةُ كسر الشهوةِ لتوقانِ النفسِ إلى النكاح . . نُظرَ :

فإنْ لمْ يقوَ لجامُ التقوي في رأسِهِ ، وخافَ على نفسِهِ الزنا . . فالنكاحُ لهُ أولى ؛ لأنَّهُ متردِّدٌ بينَ أنْ يقتحمَ الزنا أوْ يأكلَ الحرامَ ، والكسبُ الحرامُ أهونُ الشرَّين .

وإنْ كانَ يثقُ بنفسِهِ أنَّهُ لا يزنى ، وللكنْ لا يقدرُ معَ ذلكَ على غضِّ البصر عن الحرام . . فتركُ النكاح أولى ؛ لأنَّ النظرَ حرامٌ ، والكسبُ مِنْ غير وجههِ حرامٌ ، والكسبُ يقعُ دائماً ، وفيهِ عصيانُهُ وعصيانُ أهلِهِ ، والنظرُ يقعُ أحياناً ، وهوَ يخصُّهُ ، وينصرمُ على قرْب ، والنظرُ زنا العين (١) ، وللكنْ إذا لمْ يصدِّقْهُ الفرجُ . . فهوَ إلى العفو أقربُ مِنْ أكلِ الحرام ، إلَّا أنْ يخافَ إفضاءَ النظرِ إلى معصيةِ الفرج ، فيرجعُ ذٰلكَ إلىٰ خوفِ العنتِ .

وإذا ثبتَ هذا . . فالحالةُ الثالثةُ \_ وهوَ أنْ يقوىٰ علىٰ غضّ البصرِ ولكن لا يقوى على دفع الأفكارِ الشاغلةِ للقلبِ \_ أولى بتركِ

<sup>(</sup>١) روى أحمد في « المسند » ( ٣٧٢/٢ ) مرفوعاً : « العينان تزنيان ، واللسان يزني ، واليدان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، يحقق ذلك الفرج أو يكذبه » .

النكاح ؛ لأنَّ عملَ القلبِ إلى العفوِ أقربُ ، وإنَّما يُرادُ فراغُ القلبِ للعبادة ، ولا تتمُّ عبادةٌ معَ الكسبِ الحرام وأكلِهِ وإطعامِهِ .

فهاكذا ينبغى أنْ تُوزنَ هاذهِ الآفاتُ بالفوائدِ ، ويُحكمَ بحسبها ، ومَنْ أحاطَ بهاذا . . لمْ يشكلْ عليه شيءٌ ممَّا نُقلَ عن السلفِ مِنْ ترغيبِ في النكاح مرَّةً ، ورغبةٍ عنهُ أخرىٰ ؛ إذْ ذلكَ بحسبِ الأحوالِ

فإنْ قلتَ : فَمَنْ أَمِنَ الآفاتِ . . فالأفضلُ لهُ التخلِّي لعبادةِ اللهِ أُو النكاحُ ؟

فأقولُ: يجمعُ بينَهُما ؛ لأنَّ النكاحَ ليسَ مانعاً مِنَ التخلِّي لعبادةِ اللهِ مِنْ حيثُ إِنَّهُ عقدٌ ، وللكنْ مِنْ حيثُ الحاجةُ إلى الكسب ، فإنْ قدرَ على الكسبِ الحلالِ . . فالنكاحُ أيضاً أفضلُ ؛ لأنَّ الليلَ وسائرَ أوقاتِ النهار يبقىٰ للتخلِّي فيهِ للعبادةِ ، والمواظبةُ على العبادةِ مِنْ غير استراحةٍ غيرُ ممكنِ .

فإنْ فُرضَ كونُهُ مستغرقَ الأوقاتِ بالكسبِ ، حتَّىٰ لا يبقىٰ لهُ وقتٌ سوى أوقاتِ المكتوبةِ والنوم والأكل وقضاءِ الحاجةِ ؛ فإنْ كانَ الرجلُ ممَّنْ لا يسلكُ سبيلَ الآخرةِ إلا بالصلاةِ النافلةِ أو الحجّ وما يجري مَجراهُ مِنَ الأعمالِ البدنيَّةِ . . فالنكاحُ لهُ أفضلُ ؛ لأنَّ في كسب الحلالِ والقيام بالأهلِ والسعي في تحصيلِ الولدِ والصبرِ على أخلاقِ النساءِ أنواعاً مِنَ العباداتِ ، لا يقصرُ فضلُها عنْ نوافلِ العباداتِ . وإنْ كانَ عبادتُهُ بالعلم والفكر وسيرِ الباطنِ والكسبُ يشوِّشُ عليهِ ذٰلكَ . . فتركُ النكاح أفضلُ .

فإنْ قلتَ : فلمَ تركَ عيسى على نبيِّنا وعليهِ السلامُ النكاحَ معَ فضلِهِ ؟ وإنْ كانَ الأفضلُ التخلِّيَ لعبادةِ اللهِ تعالى . . فلمَ استكثرَ رسولُنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ الأزواج ؟

فاعلم : أنَّ الأفضلَ الجمعُ بينَهُما في حقِّ مَنْ قدرَ عليهِ ، ومَنْ قويَتْ مُنَّتُهُ وعلَتْ همَّتُهُ . . فلا يشغلُهُ عن اللهِ شاغلٌ ، فرسولُنا عليهِ الصلاةُ والسلامُ أَخذَ بالقوَّةِ ، وجمعَ بينَ فضْل العبادةِ والنكاح ، فلقدْ كَانَ مِعَ تَسِعِ مِنَ النسوةِ متخلِّياً لعبادةِ اللهِ ، وكانَ قضاءُ الوطر بالنكاح في حقِّهِ غيرَ مانع ؟ كما لا يكونُ قضاءُ الحاجةِ في حقّ المشغولينَ بتدبيراتِ الدنيا مانعاً لهُمْ عنِ التدبير ، حتَّى إنَّهُمْ يشتغلونَ في الظاهر بقضاءِ الحاجةِ وقلوبُهُمْ مستغرقةٌ بهمَمِهمْ غيرُ غافلةٍ عنْ مهمَّاتِهمْ ، فكانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعلق درجتِهِ لا يمنعُهُ أمرُ هلذا العالم عنْ حضورِ القلبِ معَ اللهِ تعالىٰ ، فكانَ ينزلُ عليهِ الوحيُ وهوَ في فراش امرأتِهِ (١) ، ومتى يسلمُ مثلُ هلذا المنصبِ لغيرهِ ؟! فلا يبعدُ أَنْ يغيِّرَ السواقيَ ما لا يغيِّرُ البحرَ الخضمَّ ، فلا ينبغي أَنْ يُقاسَ عليهِ غيرُهُ .

<sup>(</sup>١) كما روى البخاري ( ٣٧٧٥ ) : « يا أمَّ سلمة ؛ لا تؤذيني في عائشة ، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكنَّ غيرها » .

وأمَّا عيسى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . فإنَّهُ أخذَ بالحزمِ لا بالقوَّةِ ، واحتاطَ لنفسِهِ ، ولعلَّ حالتَهُ كانتْ حالةً يؤثِّرُ فيها الاشتغالُ بالأهلِ ، أوْ لا يتيسَّرُ فيها الجمعُ بينَ النكاحِ أوْ يتعذَّرُ معها طلبُ الحلالِ ، أوْ لا يتيسَّرُ فيها الجمعُ بينَ النكاحِ والتخلِّى للعبادةِ .

وهم أعلم بأسرارِ أحوالِهِم ، وأحكامِ أعصارِهِم في طيبِ المكاسبِ وأخلاقِ النساءِ ، وما على الناكح مِنْ غوائلِ النكاح ، وما له فيهِ .

ومهما كانتِ الأحوالُ منقسمةً ، حتَّىٰ يكونُ النكاحُ في بعضِها أفضلَ ، وتركُهُ في بعضِها أفضلَ . . فحقُّنا أنْ ننزِّلَ أفعالَ الأنبياءِ على الأفضل في كلّ حالٍ (١) ، واللهُ أعلمُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فنقول : حال عيسىٰ عليه السلام أفضل في شريعته ، وقد نسخت الرهبانية في ملتنا ، وكلُّ من الحالين له فضيلة ، وإذا تعارضا . . قدِّم التمسك بحال نبينا صلى الله عليه وسلم . « إتحاف » ( ٣٢٤/٥ ) .

### البابُ الثَّاني فيما براعيٰ حالة لعق دمنُ حوال لمرأ في ومشروط العقد

أمَّا العقدُ: فأركانُهُ وشروطُهُ لينعقدَ ويفيدَ الحِلَّ أربعةٌ:

الأُوَّلُ: إذن الوليّ ، فإنْ لمْ يكنْ . . فالسلطان .

الثاني : رضا المرأةِ إِنْ كانتْ ثيِّباً بالغة ، أَوْ كانتْ بكراً بالغة وللكنْ يزوّجُها غيرُ الأب والجدِّ .

الثالثُ : حضورُ شاهدينِ ظاهري العدالةِ ، فإنْ كانا مستورين . . حكمنا بالانعقاد للحاجة.

الرابعُ: إيجابٌ وقبولٌ متَّصلٌ بهِ بلفظِ الإنكاح أو التزويج أَوْ معناهُما الخاصّ بكلّ لسانٍ ، مِنْ شخصينِ مكلّفين ليسَ فيهما امرأةٌ ، سواءً كانَ هوَ الزوجَ أو الوليَّ أوْ وكيلَهُما .

وأمَّا آدابُهُ: فتقديمُ الخِطبةِ معَ الوليّ لا في حالِ عدَّةِ المرأةِ ، بلْ بعدَ انقضائِها إنْ كانتْ معتدةً ، ولا في حالِ سبقِ غيرهِ بالخِطبةِ ؛ إذْ نُهيَ عن الخِطبةِ على الخِطبةِ (١).

ومِنْ آدابِهِ : الخُطبةُ قبلَ النكاح ، ومزْجُ التحميدِ بالإيجابِ والقبولِ :

<sup>(</sup>١) روى البخاري ( ٢١٤٠ ) ، ومسلم ( ١٤٠٨ ) مرفوعاً : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه . . . » الحديث .

فيقولُ المزوِّجُ: الحمدُ للهِ ، والصلاةُ على رسولِ اللهِ ، زوَّجتُكَ ابنتى فلانةً .

ويقولُ الزوجُ : الحمدُ للهِ ، والصلاةُ على رسولِ اللهِ ، قبلتُ نكاحَها على هنذا الصداقِ.

وليكن الصِّداقُ معلوماً وخفيفاً ، والتحميدُ قبلَ الخطبةِ أيضاً مستحت (۱)

ومِنْ آدابِهِ : أَنْ يلقيَ أَمرَ الزوج إلى سمْع الزوجةِ (٢) وإنْ كانتْ بكراً ، فذلكَ أولى وأحرى بالألفةِ .

ولذلكَ يُستحبُّ النظرُ إليها قبلَ النكاح ، فإنَّهُ أحرىٰ أنْ يُؤدَمَ بينَهُما . ومِنَ الآدابِ : إحضارُ جمع مِنْ أهلِ الصلاح زيادةً على الشاهدينِ اللذين هما ركنانِ للصحَّةِ .

ومنها: أنْ ينويَ بالنكاح إقامةَ السنَّةِ ، وغضَّ البصرِ ، وطلبَ الولدِ ، وسائرَ الفوائدِ التي ذكرناها .

ولا يكونُ قصدُهُ مجرَّدَ الهوىٰ والتمتُّع ، فيصيرَ عملُهُ مِنْ أعمالِ الدنيا ، ولا يمنعُ ذلكَ هنذهِ النيَّاتِ ، فربَّ حقِّ يوافقُ الهوى ،

-co -co -co < \ \ > D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2

<sup>(</sup>١) فيحمد الله ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقول : جئتكم خاطباً لكريمتكم ، ويقول الولى بعد الحمد والصلاة ، ولست بمرغوب عنه ، وما يشبه ذلك . « إتحاف » ( ٣٣٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ويشرح شأنه ؛ لتكون على بصيرة من أمره ، ويقين من حاله ، ويدخل على اختيار منها . « إتحاف » ( ٣٣٠/٥ ) .

قالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز رحمَهُ الله : ( إذا وافقَ الحقُّ الهوى . . فهوَ الزبدُ بالنِّرْسِيانِ ) (١) ، ولا يستحيلُ أنْ يكونَ كلُّ واحدٍ مِنْ حظِّ النفس وحقّ الدين باعثاً معاً .

ويُستحبُّ أنْ يعقدَ في المسجدِ ، وفي شهرِ شوَّالٍ ؛ قالتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: (تزوَّجَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في شوالٍ ، وبني بي في شوالٍ ) (٢).

وأمَّا المنكوحة : فيُعتبرُ فيها نوعانِ : أحدُهما : للحلِّ ، والثاني : لطيب المعيشة وحصول المقاصد.

النوعُ الأوَّلُ : ما يُعتبرُ فيها للحلِّ : وهوَ أَنْ تكونَ خليَّةً عنْ موانع النكاح ، والموانعُ تسعةَ عشرَ :

الأوَّلُ: أَنْ تكونَ منكوحةً للغير.

الثاني : أَنْ تكونَ معتدةً للغير ، سواءً كانتْ عِدَّةَ وفاةٍ ، أَوْ طلاقٍ ، أَوْ وطءِ شبهةٍ ، أَوْ كانتْ في استبراءِ وطءٍ عنْ ملْكِ يمينِ .

الثالثُ : أَنْ تكونَ مرتدَّةً عن الدين بجريانِ كلمةٍ على لسانِها مِنْ كلماتِ الكفر .

<sup>(</sup>۱) كذا في « القوت » ( ۲٤٨/٢ ) ، وهو مثل قديم يضرب لما يستطاب ويستعذب ، والنرسيان: ضرب من التمر نجيب.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٢٣).

الرابع : أَنْ تكونَ مجوسيَّةً .

الخامسُ: أَنْ تَكُونَ وَثَنِيةً ، أَوْ زِنديقةً لا تُنسبُ إلى نبيِّ وكتابِ (١) ، ومنهُنَّ المعتقداتُ لمذهبِ الإباحةِ ، فلا يحلُّ نكاحُهُنَّ ، وكذلك كلُّ معتقدةٍ مذهباً فاسداً يُحكمُ بكفر معتقدهِ .

السادسُ: أَنْ تَكُونَ كَتَابِيةً قَدْ دَانَتْ بِدِينِهِمْ بِعَدَ التَبِدِيلِ ، أَوْ بِعَدَ مِنْ نَسِبِ مِعثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ومعَ ذلكَ فليستْ مِنْ نسبِ بني إسرائيلَ ، فإذا عدمَتْ كلتا الفضيلتينِ . . لمْ يحلَّ نكاحُها ، وإنْ عدمَتِ النسبَ فقطْ . . ففيهِ خلافٌ .

السابعُ: أَنْ تكونَ رقيقةً والناكحُ حرّاً قادراً على طَوْلِ الحرَّةِ ، أَوْ غيرَ خائفٍ مِنَ العنتِ .

الثامنُ : أَنْ تكونَ كلُّها أَوْ بعضُها مملوكاً للناكحِ ملكَ يمينٍ .

التاسعُ: أَنْ تَكُونَ قريبةً للزوجِ ، بأَنْ تَكُونَ مِنْ أَصُولِهِ ، أَوْ فَصُولِهِ ، أَوْ فَصُولِهِ ، أَوْ مِنْ أَوَّلِ فَصُلٍ مِنْ كُلِّ أَصَلٍ بعدَهُ أَصلٌ ، أَوْ فَصُولِهِ ، أَوْ مِنْ أَوَّلِ فَصُلٍ مِنْ كُلِّ أَصلٍ بعدَهُ أَصلٌ ، وأَعني بأصولهِ : الأمهاتِ والجدَّاتِ ، وبفصولِهِ : الأولادَ والأحفادَ ، وبفصولِ أَوَّلِ فَصلٍ مِنْ كُلِّ أَصلٍ وبفصولِ أَوَّلِ أَصلٍ مِنْ كُلِّ أَصلٍ بعدَهُ أَصلٌ : العماتِ والخالاتِ دونَ أولادِهنَ .

العاشرُ: أَنْ تكونَ محرَّمةً بالرضاعِ ، ويحرمُ مِنَ الرضاعِ ما يحرمُ

<sup>(</sup>١) الزنديق : من لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر ، وهو المعبر عنه بالملحد الذي يطعن في الأديان .

مِنَ النسبِ مِنَ الأصولِ والفصولِ كما سبق ، وللكنَّ المحرّم خمسُ رضعاتٍ ، وما دونَ ذٰلكَ لا يحرّمُ .

الحادي عشرَ : المحرَّمُ بالمصاهرةِ ، وهوَ أَنْ يكونَ الناكحُ قدْ نكحَ ابنتَها أوْ حفيدتَها مِنْ قبلُ أوْ وطئهنَّ بالشبهةِ في عقدٍ ، أوْ وطعَ أمَّها أَوْ إحدى جدَّاتِها بعقدٍ أَوْ شبهةِ عقدٍ ، فمجرَّدُ العقدِ على المرأةِ يحرِّمُ أمَّهاتِها ، ولا يحرِّمُ فروعَها إلا بالوطءِ ، أوْ يكونَ أبوهُ أو ابنُّهُ نكحَها

الثاني عشرَ: أَنْ تكونَ المنكوحةُ خامسةً ؛ أَيْ : يكونَ تحتَ الناكح أربعٌ سواها ، إمَّا في نفسِ النكاح ، أوْ في عِدَّةِ الرجعةِ ، فإنْ كانتْ في عِدَّةِ بينونةٍ . . لمْ تمنع الخامسة .

الثالثَ عشرَ : أنْ يكونَ تحتَ الناكح أختُها أوْ عمَّتُها أوْ خالتُها ، فيكونَ بالنكاح جامعاً بينَهُما ، وكلُّ شخصينِ بينَهُما قرابةٌ لوْ كانَ أحدُهما ذكراً والآخرُ أنثي . . لمْ يجزْ بينَهُما النكاحُ ؛ فلا يجوزُ أنْ يجمعَ بينَهُما .

الرابعَ عشرَ : أَنْ يكونَ هلذا الناكحُ قدْ طلَّقَها مِنْ قبلُ ثلاثاً ، فهي لا تحلُّ لهُ ما لمْ يطأها زوجٌ غيرُهُ في نكاح صحيح.

الخامسَ عشرَ : أَنْ يكونَ الناكحُ قدْ لاعنَ عنها (١١) ؛ فإنَّها تحرمُ عليهِ أبداً بعدَ اللعانِ .

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المطلب » ( ٦٠/١٥ ) ، و « الوسيط » ( ٥١/٥ ) .

السادسَ عشرَ: أَنْ تكونَ مُحْرِمةً بحجِّ أَوْ عمرةٍ ، أَوْ كانَ الزوجُ كذالك ، فلا ينعقدُ النكاحُ إلا بعدَ تمام التحلُّل .

السابعَ عشرَ : أَنْ تكونَ ثيِّباً صغيرةً ، فلا يصحُّ نكاحُها إلا بعدَ البلوغ .

الثامنَ عشرَ : أَنْ تكونَ يتيمةً ، فلا يصحُّ نكاحُها إلا بعدَ البلوغ . التاسعَ عشرَ: أَنْ تكونَ مِنْ أَزواج رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ممَّنْ تُوفِّيَ عنْهَا أَوْ دخلَ بها ؛ فإنَّهُنَّ أمهاتُ المؤمنينِ ، وذٰلكَ لا يُوجِدُ في زمانِنا .

فهاذهِ هيَ الموانعُ المحرّمةُ .

أمًّا الخصالُ المطيِّبةُ للعيشِ التي لا بدَّ مِنْ مراعاتِها في المرأةِ ليدومَ العقدُ وتتوفَّرَ مقاصدُهُ . . ثمانيةٌ : الدينُ ، والخُلُقُ ، والحُسْنُ ، وخفَّةُ المهرِ ، والولادةُ ، والبكارةُ ، والنسبُ ، وألا تكونَ قرابةً قريبةً .

الأولى : أنْ تكونَ صالحةً ذاتَ دينِ : فهنذا هوَ الأصلُ ، وبهِ ينبغي أنْ يقعَ الاعتناءُ ، فإنَّها إنْ كانتْ ضعيفةَ الدين في صيانةِ نفسِها وفرْجِها . . أزرَتْ بزوجِها ، وسوَّدَتْ بينَ الناس وجهَهُ ، وشوَّشَتْ بالغيرةِ قلبَهُ ، وتنغُّصَ بذلكَ عيشه ، فإنْ سلكَ سبيلَ الحميَّةِ والغيرةِ . . لمْ يزلْ في بلاءِ ومحنةٍ ، وإنْ سلكَ سبيلَ التساهل . . كانَ متهاوناً بدينهِ وعرضِهِ ، ومنسوباً إلىٰ قلَّةِ الأنفةِ والحميةِ .

وإذا كانتْ معَ الفسادِ جميلةً . . كانَ بلاؤُها أشدَّ ؛ إذْ يشقُّ على الزوج مفارقتُها ، فلا يصبرُ عنها ولا يصبرُ عليها ، ويكونُ كالذي جاءَ إلىٰ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقالَ : يا رسولَ اللهِ ؛ إنَّ لي امرأةً لا تردُّ يدَ لامس ، قالَ : « طلِّقْها » ، فقالَ : إنِّي أُحبُّها ، قالَ : « أمسكْها » (١) ، وإنَّما أمرَهُ بإمساكِها خوفاً عليهِ بأنَّهُ إِنْ طلَّقَها . . أتبعَها نفسَهُ وفسدَ هوَ أيضاً معَها ، فرأى ما في دوام نكاحِهِ مِن دفع الفسادِ عنهُ معَ ضيقِ قلبِهِ أولى .

وإنْ كانتْ فاسدةَ الدين باستهلاكِ مالِهِ (١) أوْ بوجهِ آخرَ . . لمْ يزلِ العيشُ مشوَّشاً معَهُ ؛ فإنْ سكتَ ولمْ ينكرْ . . كانَ شريكاً في المعصية ، مخالفاً لقولِهِ تعالىٰ : ﴿ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ (٣) ، وإنْ أنكرَ وخاصمَ . . تنغَّصَ العمرُ ، ولهاذا بالغَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في التحريضِ على نكاح ذاتِ الدينِ فقالَ : « تُنكحُ المرأةُ لمالِها

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٢٠٤٩ ) ، والنسائي ( ٦٧/٦ ) واللفظ له ، وجاء التصريح بأنها حسناء في رواية الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » (ص ٢٤٠) ، واختلفوا في معنى : ( لا ترد يد لامس ) ، وغالبهم أنه دال على فجورها ، وبعضهم قال : هو كناية عن بذل الطعام ، ونقل العلامة السهارنفوري في « بذل المجهود » ( ١٢/١٠ \_ ١٣ ) عن الحافظ ابن كثير: حمل اللمس على الزنا بعيد جداً ، والأقرب حمله أن الزوج فهم منها أنها لا ترد من أراد منها السوء ، لا أنه تحقق وقوع ذلك منها ، بل ظهر له ذلك بقرائن ، فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطاً ، فلما أعلمه أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها ، وأنه لا يصبر على ذلك . . رخص له في إبقائها ؛ لأن محبته لها متحققة ووقوع الفاحشة منها متوهم .

<sup>(</sup>٢) بأن تضعه في غير مواضعه ، سواء أذن لها فيه أو لم يأذن . « إتحاف » ( ٣٤٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم : (٦).

وجمالِها وحسبِها ودينِها ، فعليكَ بذاتِ الدين تربتْ يداكَ » (١٠٠٠.

وفي حديثِ آخرَ: « مَنْ نكحَ المرأةَ لمالِها وجمالِها . . حُرمَ مالَها وجمالَها ، ومَنْ نكحَها لدينِها . . رزقَهُ اللهُ مالَها وجمالَها » (٢) .

وقالَ أيضاً صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تنكح المرأةَ لجمالِها ؛ فلعلَّ جمالَها يُرْديها ، ولا لمالِها ؛ فلعلُّ مالَها يُطْغيها ، وانكح المرأة لدينِها » (٣).

وإنَّما بالغَ في الحثِّ على الدين لأنَّ مثلَ هاذهِ المرأةِ تكونُ عوناً على الدينِ ، فأمَّا إذا لمْ تكنْ متديِّنةً . . كانتْ شاغلةً عنِ الدينِ ومشوّشةً لهُ .

الثانية : حُسْنُ الخُلُقِ : وذلكَ أصلٌ مهمٌّ في طلب الفراغةِ والاستعانةِ على الدين ، فإنَّها إذا كانتْ سليطةً ، بذيئةَ اللسانِ ، سيئةَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٠٩٠ ) ، ومسلم ( ١٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في «القوت» ( ٢٤٩/٢ ) ، وروى الطبراني في «الأوسط» ( ٢٣٦٣ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤٥/٥ ) مرفوعاً : « من تزوج امرأة لعزها . . لم يزده الله إلا ذلاً ، ومن تزوجها لمالها . . لم يزده الله إلا فقراً ، ومن تزوجها لحسبها . . لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه . . إلا بارك الله له فيها ، وبارك لها فيه » .

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢٤٩/٢ ) ، ورواه ابن ماجه ( ١٨٥٩ ) بلفظ : « لا تزوجوا النساء لحسنهن ؛ فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن ؛ فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل » .

الخلقِ ، كافرةً للنعم . . كانَ الضررُ منها أكثرَ مِنَ النفع . والصبرُ على لسانِ النساءِ ممَّا يُمتحنُ بهِ الأولياءُ.

قالَ بعض العرب: ( لا تنكحوا مِنَ النساءِ ستّاً: لا أنَّانَةً ، ولا منَّانةً ، ولا حنَّانةً ، ولا تنكحوا حدَّاقةً ، ولا برَّاقةً ، ولا شدَّاقةً ) (١٠) .

أُمَّا الأنَّانةُ: فهيَ التي تكثرُ الأنينَ والتشكِّيَ ، وتعصبُ رأسَها كلَّ ساعةٍ ، فنكاحُ المِمْراضَةِ أَوْ نكاحُ المتمارضةِ لا خيرَ فيهِ (٢).

والمنَّانةُ : التي تمنُّ على زوجِها فتقولُ : فعلتُ لأجلكَ كذا وكذا . والحنَّانةُ: التي تحنُّ إلىٰ زوج آخرَ أوْ ولدٍ لها مِنْ زوجِ آخرَ ، وهلذا أيضاً ممَّا يجبُ اجتنابُهُ .

والحدَّاقَةُ : التي ترمي إلى كلِّ شيءٍ بحدقتِها فتشتهيهِ ، وتكلِّفُ الزوجَ شراءَهُ .

والبرَّاقةُ: تحتملُ معنيين: أحدُهما: أنْ تكونَ طولَ النهار في تصقيل وجهها وتزيينِهِ ؛ ليكونَ لوجهها بريقٌ محصَّلٌ بالتصنُّع ، والثاني: أنْ تغضبَ على الطعام فلا تأكلَ إلا وحدَها ، وتستقلُّ نصيبَها مِنْ كلّ شيءٍ ، وهاذهِ لغةٌ يمانيةٌ ، يقولونَ : برقتِ المرأةُ وبرقَ الصبيُّ الطعامَ ؛ إذا غضبَ عندَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٥٥/٢) ، وسياق المصنف في شرحه للخبر عنده كذلك .

<sup>(</sup>٢) والممراضة : من يصيبها المرض كثيراً ، والمتمارضة : من تظهره وليس بها علة .

<sup>(</sup>٣) ويحتمل أن تكون من برقتْ إذا تهددت وتوعدت . « إتحاف » ( ٣٤١/٥ ) .

والشدَّاقةُ: المتشدِّقةُ الكثيرةُ الكلام ، ومنهُ قولُهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إِنَّ اللهَ يُبغضُ الثرثارينَ المتشدِّقينَ » (١).

ويُحكىٰ أنَّ السائحَ الأزديَّ لقيَ إلياسَ عليهِ السلامُ في سياحتِهِ ، فأمرَهُ بالتزويج ونهاهُ عنِ التبتُّل ، ثمَّ قالَ : ( لا تنكحْ أربعاً : المختلعة ، والمبارية ، والعاهر ، والناشز ) (٢٠) .

فأمَّا المختلعةُ : فهيَ التي تطلبُ الخلْعَ كلَّ ساعةٍ مِنْ غير سببٍ . والمبارية : المباهية لغيرها ، المفاخرة بأسبابِ الدنيا .

والعاهرُ: الفاسقةُ التي تُعرفُ بخليلِ وخدْنٍ ، وهيَ التي قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ (٣) .

والناشزُ: التي تعلو على زوجِها في الفعالِ والمقالِ ، والنشزُ: العالى مِنَ الأرض.

وكانَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : ( شرُّ خصالِ الرجالِ خيرُ خصالِ النساء : البخلُ ، والزهوُ ، والجبنُ ؛ فإنَّ المرأة إذا كانتْ بخيلةً . . حفظتْ مالَها ومالَ زوجِها ، فإذا كانتْ مزهوةً . . استنكفَتْ أَنْ تكلِّمَ

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢٥٥/٢ ) ، ورواه الترمذي ( ٢٠١٨ ) ولفظه : « وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون . . . » الحديث . (٢) قوت القلوب ( ٢٥٦/٢ ) ، والخبر عن إلياس عليه السلام في « تفسير الثعلبي » ( ١٦٧/٨ ـ ١٦٨ ) مروياً عن رجل من أهل عسقلان ، وعند الحافظ الزبيدي : ( الأردني ) بدل ( الأزدي ) وقال : ( منسوب إلى أردن كأفلس جمع فلس ، واد بالشام ) . « إتحاف » . ( 81/0)

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ( ٢٥ ) .

كلَّ أحدٍ بكلامٍ لينٍ مريبٍ ، وإذا كانتْ جبانةً . . فَرِقَتْ مِنْ كلِّ شيءٍ ، فلم تخرجْ مِنْ بيتِها ، واتقَتْ مواضعَ التُّهَمِ خيفةً مِنْ زوجِها ) (١) .

فهاذهِ الحكاياتُ ترشدُ إلى مجامع الأخلاقِ المطلوبةِ في النكاح .

الثالثة : حسن الوجه : فذلك أيضاً مطلوب ؛ إذْ به يحصل التحصُّن ، والطبع لا يكتفي بالدميمة غالباً ، كيف والغالب أنَّ حسن الخُلُق والخَلْق لا يفترقانِ ؟!

وما نقلناهُ مِنَ الحقِّ على الدينِ ، وأنَّ المرأة لا تُنكحُ لجمالِها . . ليس زجراً عنْ رعايةِ الجمالِ ، بلْ هوَ زجرٌ عنِ النكاحِ لأجلِ الجمالِ المحضِ معَ الفسادِ في الدينِ ، فإنَّ الجمالَ وحدَهُ في غالبِ الأمرِ يرغِّبُ في النكاحِ ، ويُهوِّنُ أمرَ الدينِ ، ويدلُّ على الالتفاتِ إلى معنى يرغِّبُ في النكاحِ ، ويُهوِّنُ أمرَ الدينِ ، ويدلُّ على الالتفاتِ إلى معنى الجمالِ أنَّ الأَلفة والمودَّة تحصلُ بهِ غالباً ، وقدْ ندبَ الشرعُ إلى مراعاةِ أسبابِ الأُلفةِ ، ولذلكَ استحبَّ النظرَ فقالَ : « إذا أوقعَ اللهُ في نفسِ أحدِكُمْ مِنِ امرأةٍ شيئاً . . فلينظرْ إليها ؛ فإنَّهُ أحرىٰ أنْ يُؤدَمَ بينَهُما ؛ مِنْ وقوعِ الأَدْمَةِ على الأَدْمَةِ ،

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٥٦/٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في «القوت» (٢٠٠/٢) في رواية له، وقد رواه الطبراني في «الأوسط» (٢) كذا في «القوت» ( ٣٤٦٩)، و«مسند الشاميين» ( ٩٠٥) عن المطعم بن المقدام قال: رأيت محمد بن مسلمة واقفاً على ظهر إجَّار \_ وهو السطح \_ ينظر إلى أخت الضحاك بن قيس، فقلت: تفعل هلذا وأنت صاحب رسول الله ؟! فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه -

وهيَ الجلدةُ الباطنةُ ، والبشرةُ : الجلدةُ الظاهرةُ ، وإنما ذكرَ ذلكَ للمبالغةِ في الائتلافِ .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إنَّ في أعينِ الأنصارِ شيئاً ، فإذا أرادَ أحدُكُمْ أنْ يتزوَّجَ منهنَّ . . فلينظرْ إليهِنَّ » (١) ، قيلَ : كانَ في أعينِهِنَّ عَمَشٌ ، وقيلَ : صغرٌ .

وكانَ بعضُ الورعينَ لا يُنكحونَ كرائمَهُمْ إلا بعدَ النظرِ ؛ احترازاً مِنَ الغرور .

وقالَ الأعمشُ: (كلُّ تزويجٍ يقعُ على غيرِ نظرٍ . . فآخرُهُ همُّ وغمُّ ) (٢) .

ومعلومٌ أنَّ النظرَ لا يعرفُ الخُلُقَ والدينَ والمالَ ، وإنَّما يعرفُ الجمالَ والقبحَ .

ورُوِيَ أَنَّ رجلاً تزوَّجَ على عهدِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ وكانَ قدْ خضبَ ، فنصلَ خضابُهُ ، فاستعدى عليهِ أهلُ المرأةِ إلى عمرَ وقالوا : حسبناهُ شابّاً ، فأوجعَهُ عمرُ ضرباً وقالَ : غررتَ القومَ (٣) .

 <sup>←</sup> وسلم يقول: «إذا أوقع الله في قلب امرئ خطبة امرأة.. فلا بأس أن يتأمل خَلْقها».
 وروى الترمذي (١٠٨٧) ، والنسائي (٦٩/٦) ، وابن ماجه (١٨٦٥) في حديث المغيرة بن شعبة: « فانظر إليها ؛ فإنه أحرىٰ أن يؤدم بينكما».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ١٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢٥٠/٢).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٤٨/٢ ) .

ورُوىَ أَنَّ بِلالاً وصهيباً أتيا أهلَ بيتٍ مِنَ العرب، فخطبا إليهم ، فقيلَ لهما : مَنْ أنتُما ؟ فقالَ بلالٌ : أنا بلالٌ ، وهذا أخى صهيبٌ ، كنَّا ضالين فهدانا الله ، وكنَّا مملوكين فأعتقنا الله ، وكنَّا عائلين فأغنانا الله ، فإنْ تزوّجونا . . فالحمدُ للهِ ، وإنْ تردُّونا . . فسبحانَ اللهِ ، فقالوا : بل تُزوَّجانِ والحمدُ للهِ ، فقالَ صهيبٌ لبلالِ : لَوْ ذَكَرَتَ مشاهدَنا وسوابقَنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ !! فقالَ: اسكتْ ، فقدْ صدقتُ فأنكحَكَ الصدقُ (١١).

والغرورُ يقعُ في الجمالِ والخُلُق جميعاً ، فيُستحبُّ إزالةُ الغرور في الجمالِ بالنظر ، وفي الخُلُق بالوصفِ والاستيصافِ ، فينبغي أنْ يقدِّمَ ذٰلكَ على النكاح ، ولا يستوصفُ في أخلاقِها وجمالِها إلا مَنْ هوَ بصيرٌ صادقٌ ، خبيرٌ بالظاهر والباطن ، ولا يميلُ إليها فيفرطَ في الثناءِ ، ولا يحسدُها فيقصِّرَ ؛ فالطباعُ مائلةٌ في مبادئ النكاح ووصف المنكوحاتِ إلى الإفراطِ والتفريطِ ، وقَلَّ مَنْ يصدقُ فيهِ ويقتصدُ ، بل الخداعُ والإغراءُ أغلبُ ، والاحتياطُ فيهِ مهمٌّ لمَنْ يخشى على نفسِهِ التشوُّفَ إلىٰ غيرِ زوجتِهِ .

فأمًّا مَنْ أرادَ مِنَ الزوجيَّةِ مجرَّدَ السنَّةِ ، أو الولدِ ، أوْ تدبير المنزلِ . . فلو رغبَ عن الجمالِ فهوَ إلى الزهدِ أقربُ ؛ لأنَّهُ على الجملةِ بابٌ مِنَ الدنيا وإنْ كانَ قدْ يعينُ على الدين في حقّ بعض الأشخاص .

<sup>(</sup>۱) بنحوه رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٥٨/٢ ) .

قالَ أبو سليمانَ الدارانيُّ : ( الزهدُ في كلّ شيءٍ حتَّى في المرأةِ ، يتزوَّجُ الرجلُ العجوزَ ؛ إيثاراً للزهدِ في الدنيا ) (١).

وقدْ كَانَ مالكُ بنُ دينار رحمَهُ اللهُ يقولُ : (يتركُ أحدُكُمْ أنْ يتزوَّجَ يتيمةً فقيرةً فيؤجرَ فيها ؛ إنْ أطعمَها وكساها . . تكونُ خفيفةَ المؤنةِ ، ترضى باليسيرِ ، ويتزوَّجُ بنتَ فلانٍ وفلانٍ \_ يعني : أبناءَ الدنيا \_ فتشتهي عليهِ الشهواتِ ، وتقولُ : اكسني كذا وكذا !! ) (٢) .

واختارَ أحمدُ ابنُ حنبل عوراءَ على أختِها ، وكانتْ أختُها جميلةً ، فسألَ : مَنْ أعقلُهُما ؟ فقيلَ : العوراءُ ، فقالَ : زوّجوني إيَّاها (٣) . فهاذا دأبُ مَنْ لمْ يقصدِ التمتُّعَ.

فأمًّا مَنْ لا يأمنُ على دينِهِ ما لمْ يكنْ لهُ مستمتعٌ . . فليطلب الجمالَ ، فالتلذُّذُ بالمباح حصنٌ للدينِ ، وقدْ قيلَ : إذا كانتِ المرأةُ حسناءً ، خيرةَ الأخلاقِ ، سوداءَ الحدقةِ والشعر ، كبيرةَ العين ، بيضاءَ اللونِ ، محبَّةً لزوجِها ، قاصرةَ الطرفِ عليهِ . . فهيَ على صورةِ الحور العين ؛ فإنَّ الله تعالى وصف نساء أهل الجنةِ بهاذهِ الصفةِ في قولِهِ : ﴿ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ (١) أرادَ بالخيراتِ : حسناتِ الأخلاقِ ،

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٠٠/٢ ) ، وبنحوه رواه أحمد في « الزهد » ( ١٨٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢٥٠/٢ ) ، وقد روى الخبر ابن الجوزي في « مناقب أحمد » ( ص ٣٧٤ ) ، وكانت هاذه المرأة التي تزوجها \_ وهي ريحانة أم عبد الله \_ بعين واحدة ، وروي بعده خبراً فيه : ( مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في كلمة ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمان : (٧٠).

وفي قولِهِ : ﴿ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ (١) ، وفي قولِهِ : ﴿ عُرُبًا أَتَرَابَا ﴾ (١) فالعروبُ : هيَ العاشقةُ لزوجِها المشتهيةُ للوقاع ، وبهِ تتمُّ اللذةُ ، والحورُ: البيضُ ، والحوراءُ: شديدةُ بياضِ العينِ شديدةُ سوادِها في سوادِ الشعرِ ، والعيناءُ : الواسعةُ العين (٣).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « خيرُ نسائِكُمُ التي إذا نظرَ إليها زوجُها . . سرَّتْهُ ، وإذا أمرَها . . أطاعتْهُ ، وإذا غابَ عنها . . حفظتْهُ في نفسِها ومالِهِ » ( أ ° ) ، وإنَّما يسرُّ بالنظرِ إليها إذا كانتْ محبَّةً للزوج .

الرابعةُ: أَنْ تكونَ خفيفةَ المهر: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « خيرُ النساءِ أحسنُهُنَّ وجوهاً وأرخصُهُنَّ مهوراً » (°).

وقد نُهِيَ عنِ المغالاةِ في المهرِ (٦) ، تزوَّجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة : ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ١٦٦٤ ) ، والنسائي ( ٦٨/٦ ) ، وابن ماجه ( ١٨٥٧ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدى في « الكامل » ( ٣٦٤/٢ ) ، والشهاب في « مسنده » ( ١١٤٦ ) بلفظ : « خير نساء أمتى أصبحهن وجوهاً وأقلهن مهوراً » ، وروى النسائي في « الكبرى » ( ٩٢٢٩ ) من حديث عائشة رضي الله عنها : « أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة » ، ولأحمد في « المسند » ( ٧٧/٦ ) : « من يُمْن المرأة تيسير خطبتها ، وتيسير صداقها ، وتيسير رحمها » أي : الولادة .

<sup>(</sup>٦) رویٰ أبو داوود (۲۱۰٦) ، والترمذي ( ۱۱۱٤) ، وابن ماجه ( ۱۸۸۷) عن عمر رضى الله عنه قال: (لا تغالوا صدقة النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوىٰ ◄

عليهِ وسلَّمَ بعضَ نسائِهِ على عشرةِ دراهمَ وأثاثِ بيتٍ ، وكانَ رحىٰ يدٍ وجرَّةً ووسادةً مِنْ أَدَمٍ حشوُها ليفُ (١) ، وأولمَ على بعضِ نسائِهِ بمُدَّينِ مِنْ شعيرٍ (٢) ، وعلى أخرىٰ بمُدَّينِ مِنْ تمرٍ ومُدَّينِ مِنْ سويقٍ (٣) .

وكانَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ينهى عنِ المغالاةِ ويقولُ: (ما تزوَّجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا زوَّجَ بناتِهِ بأكثرَ مِنْ أربعِ مئةِ درهم ، ولوْ كانتِ المغالاةُ بمهورِ النساءِ مكرمةً . . لسبقَ إليها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ) (1) .

وقدْ تزوَّجَ بعضُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

عند الله . . لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ، ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية ) .

(۱) كذا في «القوت » (٢٠٠٢) ، وروى الطيالسي في «مسنده » (٢٠٢٢) ، والطبراني في «الأوسط » (٤٦٧) ، والطبراني في «الأوسط » (٤٦٧) واللفظ له ، عن أبي سعيد الخدري : (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم ) ، وروى أحمد في «المسند» (٣١٣/٦) قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : «أما إني لا أنقصك شيئاً مما أعطيت أختك فلانة ؛ رحيين ، وجرتين ، ووسادة من أدم حشوها ليف » ، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وإحدى نسائه على ذلك .

(۲) رواه البخاري ( ۱۷۲ ) ، قال الحافظ ابن حجر: ( أقرب ما يفسر به أم سلمة ) .
 « فتح الباري » ( ۹/ ۲۳۹ ) .

(7) رواه أبو داوود ( ٤٤٧٣) ، والترمذي ( ١٠٩٥) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٦٥٦٦) ، وابن ماجه ( ١٩٠٩) ، وهي السيدة صفية رضي الله عنها ، وليس في الحديث التقييد بالمدين فيهما .

(٤) تقدم قريباً في النهي عن المغالاة في المهور .

على نواةٍ مِنْ ذهبِ ، يُقالُ : قيمتُها خمسةُ دراهم (١١).

وزوَّجَ سعيدُ بنُ المسيَّبِ ابنتَهُ مِنْ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُما على درهمين ، ثمَّ حملُها هوَ إليهِ ليلاً ، فأدخلُها هوَ مِنَ البابِ ، ثمَّ انصرفَ ، ثمَّ جاءَها بعدَ سبعةِ أيام يسلِّمُ عليها (٢).

ولوْ تزوَّجَ على عشرةِ دراهم للخروج عنْ خلافِ العلماءِ . . فلا بأسَ بهِ (۳).

وفي الخبر : « مِنْ بركةِ المرأةِ سرعةُ تزويجِها ، وسرعةُ رحِمِها ـ ـ أي : الولادةِ ـ ويسْرُ مهرِها » ( أ ) .

وقالَ أيضاً عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « أَبركُهُنَّ أَقلُّهُنَّ مهراً » .

وكما تُكرهُ المغالاةُ في المهر مِنْ جهةِ المرأةِ فيُكرَهُ السؤالُ عنْ مالِها مِنْ جهةِ الرجلِ ، فلا ينبغي أنْ ينكحَ طمعاً في المالِ ، قالَ الثوريُّ : ( إذا تزوَّجَ وقالَ : أيُّ شيءٍ للمرأةِ . . فاعلمْ أنَّهُ لصٌّ ) ( ٥ ) .

وإذا أهدى إليهِمْ شيئاً . . فلا ينبغي أنْ يهدي ليضطرَّهُمْ إلى

<sup>(</sup>١) وهو عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه ، رواه البخاري ( ٢٠٤٨ ) ، ومسلم ( ١٤٢٧ ) ، وقال له صلى الله عليه وسلم : « أولم ولو بشاة » كما سيأتي قريباً .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ( ١٦٧/٢ ) ، والخبر فيه هو تزويج سعيد ابنته لابن أبي وداعة ، وسعيد كان صهراً لأبي هريرة رضي الله عنه ، وكان قد خطب ابنةَ سعيد عبدُ الملك لولده الوليد ، فأبئ وزوجها ابن أبي وداعة .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٥٠/٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » ( ٢٥٠/٢ ) ، ورواه أحمد في « المسند » ( ٧٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب (٢٥٠/٢).

المقابلةِ بأكثرَ منهُ ، وكذالكَ إذا أهدَوا إليهِ ، فنيَّةُ طلب الزيادةِ نيَّةُ فاسدةٌ ، فأمَّا التهادي . . فمستحبُّ ، وهو سببُ المودَّةِ ، قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « تهادوا تحابُّوا » (١) ، وأمَّا طلبُ الزيادةِ . . فداخلٌ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَتَنُّن تَسْتَكُمْرُ ﴾ (١) ؛ أي : تعطى لتطلبَ أكثر ، وتحت قولِهِ تعالى : ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّيًّا لِّيرَبُولًا فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (٣) ، فإنَّ الربا هوَ الزيادةُ ، وهاذا طلبُ زيادةٍ على الجملةِ وإنْ لمْ يكنْ في الأموالِ الربويَّةِ ، فكلُّ ذلكَ مكروهٌ وبدعةٌ في النكاح ، يشبه التجارة والقمار ، ويفسد مقاصد النكاح .

الخامسة : أنْ تكونَ المرأةُ ولوداً : فإنْ عُرفتْ بالعُقْر . . فليمتنعْ مِنْ تزوُّجها ، قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : «عليكُمْ بالولودِ الودودِ » ( في ) ، وإنْ لمْ يَكُنْ لها زوجٌ ولمْ يعرفْ حالُها . . فيراعى صحَّتَها وشبابَها ؟ فإنَّها تكونُ ولوداً في الغالبِ معَ هلذينِ الوصفينِ .

السادسةُ: أنْ تكونَ بكراً: قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لجابر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر: (٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم : ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٢٠٥٠ ) ، والنسائي ( ٦٥/٦ ) ، قال الحافظ العراقي في « طرح التثريب » ( ١١/٧ ) : ( ليس المراد بالولود كثرة الأولاد ، وإنما المراد مَن هي في مظنّة الولادة ، وهي الشابة دون العجوز التي انقطع حبلها ) .

وقدْ نكحَ ثيباً: « هلَّا بكراً تلاعبُها وتلاعبُكَ » (١).

#### وفى البكارةِ ثلاثُ فوائد :

أحدُها : أَنْ تحبَّ الزوجَ وتألفَهُ ، فيؤثِّرَ في معنى الوُّدِّ ، وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «عليكُمْ بالودودِ»، والطباعُ مجبولةٌ على الأنس بأوَّلِ مألوفٍ ، وأمَّا التي اختبرتِ الرجالَ ومارستِ الأحوالَ . . فربَّما لا ترضى بعضَ الأوصافِ التي تخالفُ ما ألفَتْهُ ، فَتَقْلِي الزوجَ .

الثانيةُ : أنَّ ذلكَ أكملُ في مودَّتِهِ لها ؛ فإنَّ الطبعَ ينفرُ عن التي مسَّها غيرُ الزوج نفرة ما ، وذلكَ يثقلُ على الطبع مهما تذكَّرهُ ، وبعضُ الطباع في هـٰذا أشدُّ نفوراً .

الثالثةُ: أنَّها لا تحنُّ إلى الزوج الأوَّلِ ، وآكدُ الحبِّ ما يقعُ معَ الحبيب الأوَّلِ غالباً.

السابعةُ : أَنْ تكونَ نسيبةً : أعني : أَنْ تكونَ مِنْ أهل بيتِ الدينِ والصلاح ؛ فإنَّها ستربِّي بناتِها وبنيها ، فإذا لمْ تكنْ مؤدبةً . . لمْ تحسن التأديبَ والتربيةَ ؛ ولذلكَ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إيَّاكُمْ وخضراءَ الدِّمَنِ » ، فقيلَ : ما خضراءُ الدمن ؟ قالَ : « المرأةُ الحسناءُ في المنبتِ السوءِ » (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۰۹۷ ) ، ومسلم ( ۷۱۵ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( ٨٤ ) ، والشهاب في « مسنده » ( ٩٥٧ ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( ١٥٣٧ ).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « تخيَّروا لنطفِكُمْ ؛ فإنَّ العرْقَ نزَّاعٌ » (١<sup>)</sup> .

الثامنةُ: ألَّا تكونَ مِنَ القرابةِ القريبةِ: فإنَّ ذلكَ يقلِّلُ الشهوة ، قالَ رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تنكحوا القرابةَ القريبةَ ؛ فإنَّ الولدَ يُخلقُ ضاوياً » (٢) ؛ أيْ : نحيفاً ، وذلكَ لتأثيرهِ في تضعيفِ الشهوةِ ، فإنَّ الشهوةَ إنَّما تنبعثُ بقوَّةِ الإحساسِ بالنظرِ واللمسِ ، وإنَّما يقوى الإحساسُ بالأمر الغريبِ الجديدِ ، فأمَّا المعهودُ الذي دامَ النظرُ إليهِ مدَّةً . . فإنَّهُ يضعفُ الحسَّ عنْ تمام إدراكِهِ والتأثُّرِ بهِ ، فلا تنبعثُ بهِ الشهوةُ .

فهاندهِ هي الخصالُ المرغِّبةُ في النساءِ .

ويجبُ على الوليّ أيضاً أنْ يراعيَ خصالَ الزوج ، وينظرَ لكريمتِهِ ، فلا يزوَّجُها ممَّنْ ساءً خُلُقُهُ أَوْ خَلْقُهُ ، أَوْ ضعفَ دينُهُ ، أَوْ قصَّرَ عن

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ١٩٦٨ ) بلفظ : « تخيروا لنطفكم ، وأنكحوا الأكفاء ، وأنكحوا إليهم » ، والجملة الثانية من لفظ المصنف رواها الشهاب في « مسنده » ( ٦٣٨ ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( ١٧٧٤ ) ولفظه : « وانظر في أي نصاب تضع والدك ؟ فإن العرق دساس » ، ومعناه في « البخاري » ( ٥٣٠٥ ) ، ومسلم ( ١٥٠٠ ) : « لعل ابنك هلذا نزعَهُ عرق » ، في الرجل الذي ولدت له امرأته ولداً أسود .

<sup>(</sup>٢) روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٢٤٩ ) عن عمر رضى الله عنه قال : ( يا بني السائب ؛ قد أضويتم ، فانكحوا في النزائع ) ، والنزائع : الغرائب ، وانظر « البدر المنير » ( ٤٩٩/٧ ) .

القيام بحقِّها ، أوْ كانَ لا يكافئُها في نسبِها ، قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « النكاحُ رقُّ ، فلينظرْ أحدُكُمْ أينَ يضعُ كريمتَهُ » (١١).

والاحتياطُ في حقِّها أهمُّ ؛ لأنَّها رقيقةٌ بالنكاح لا مخلصَ لها ، والزوجُ قادرٌ على الطلاقِ بكلّ حالٍ ، ومهما زوَّجَ ابنتَهُ ظالماً ، أَوْ فاسقاً ، أَوْ مبتدعاً ، أَوْ شاربَ خمرِ . . فقدْ جنى على دينِهِ ، وتعرَّضَ لسخطِ اللهِ ؛ لما قطعَ مِنْ حقِّ الرحم وسوءِ الاختيارِ .

وقالَ رجلٌ للحسن : قدْ خطبَ ابنتي جماعةٌ ، فممَّنْ أزوَّجُها ؟ قالَ : ممَّنْ يتقي الله ، فإنْ أحبَّها . . أكرمَها ، وإنْ أبغضَها . . لمْ يظلمُها (٢).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « مَنْ زوَّجَ كريمتَهُ مِنْ فاسقِ . . فقدْ قطع رحمَها » (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « العيال » ( ١١٨ ) ، والبيهقي في « السنن الكبريٰ » ( ٨٢/٧ ) موقوفاً علىٰ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، وقال البيهقي عقبه : ( وروي ذلك مرفوعاً ، والموقوف أصح ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « العيال » ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في « الكامل » ( ٣٢٢/٢ ) ، وقد رواه ابن حبان في « الثقات »

<sup>(</sup> ١٥٨/٥ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣١٤/٤ ) عن الشعبي رحمه الله تعالى .

# البتابُ الثَّالثُ في آداب لمع منسرة وما مجبري في دوام النّكاح والنّظ دفيما على الزّوج وفيما على الزّوجت

## القهم الأول: سيان ما على الزّوج(١)

أمَّا الزوجُ . . فعليهِ مراعاةُ الاعتدالِ والأدبِ في اثني عشرَ أمراً : في الوليمةِ ، والمعاشرةِ ، والدعابةِ ، والسياسةِ ، والغيرةِ ، والنفقةِ ، والتعليمِ ، والقسم ، والتأديبِ بالنشوزِ ، والوقاع ، والولادةِ ، والمفارقةِ بالطلاقِ .

### الأدبُ الأوَّلُ: الوليمةُ:

وهي مستحبَّةٌ ، قالَ أنسٌ رضي الله عنه : رأى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه عليه وسلَّم على عبدِ الرحمانِ بنِ عوفِ رضيَ الله عنه أثرَ صفرةِ فقالَ : « ما هاذا ؟ » فقالَ : تزوجتُ امرأةً على وزنِ نواةٍ منْ ذهبٍ ، فقالَ : « باركَ اللهُ لكَ ، أولمْ ولوْ بشاةٍ » ( ) .

وأولمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على صفيَّةَ بسويقٍ وتمرِّ (٣).

<sup>(</sup>١) العنوان زيادة من اللجنة العلمية .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٠٤٨ ) ، ومسلم ( ١٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) روى الخبر أبو داوود ( ٣٧٤٤) ، والترمذي ( ١٠٩٥) ، والنسائي في « الكبرئ »

<sup>(</sup> ۲۵۲٦ ) ، وابن ماجه ( ۱۹۰۹ ) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « طعامُ أوَّلِ يوم حقٌّ ، وطعامُ الثاني سنَّةٌ ، وطعامُ الثالثِ سمعةٌ ، ومَنْ سَمَّعَ . . سَمَّعَ اللهُ بهِ » ، ولمْ يرفعهُ إلا زيادُ بنُ عبدِ اللهِ ، وهوَ غريبٌ (١).

وتُستحبُّ التهنئةُ ، فيقولُ مَنْ دخلَ على الزوج : ( باركَ اللهُ لكَ ، وباركَ عليكَ ، وجمعَ بينَكُما في خير ) ، وروىٰ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أمرَ بذلكَ (٢).

ويُستحبُّ إظهارُ النكاح ، قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرام الدفُّ والصوتُ » (٣).

وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أعلنوا هاذا النكاحَ ، واجعلوه في المساجدِ ، واضربوا عليهِ بالدفوفِ » ( أ ) .

وعن الرُّبيّع بنتِ معوّذٍ قالتْ : جاءَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فدخلَ عليَّ غداةَ بُنِيَ بي ، فجلسَ علىٰ فراشي وجويرياتٌ لنا يضربنَ بدُفِّهنَّ ويندُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبائي ، إلى أنْ قالَت إحداهُنَّ : وَفِينا نَبِيُّ يَعْلَمُ ما فِي غَدٍ ، فقالَ لها : « اسكتى عنْ هاذهِ ، وقولِي ما كنت تقولينَ قبلُها » ( ° ) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ١٠٩٧ ) ، وهاذا القول له عقبه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٢١٣٠ ) ، والترمذي ( ١٠٩١ ) ، وابن ماجه ( ١٩٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١٠٨٨ ) ، والنسائي ( ١٢٧/٦ ) ، وابن ماجه ( ١٨٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٠٨٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٤٠٠١).

الأدبُ الثاني : حسن الخُلُق معَهنَّ ، واحتمالُ الأذي منهُنَّ : ترحُّماً عليهنَّ لقصورِ عقلِهِنَّ ، قالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ اللهُ تعالى : بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ (١).

وقالَ تعالىٰ في تعظيم حقِّهِنَّ : ﴿ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظً ﴾ (١). وقالَ : ﴿ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ ﴾ (٣) قيلَ : هيَ المرأةُ (١٠) .

وآخرُ ما أوصىٰ بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثٌ ، كانَ يتكِلُّمُ بهنَّ حتَّىٰ تلجلجَ لسانُهُ ، وخفى كلامُهُ ، جعلَ يقولُ : « الصلاةَ الصلاةَ وما ملكتْ أيمانُكُمْ ، لا تكلفوهُمْ ما لا يطيقونَ ، اللهَ اللهَ في النساءِ ، فإنَّهُنَّ عوانٍ في أيديكُمْ \_ يعني : أسراءَ \_ أخذتموهُنَّ بعهدِ اللهِ ، واستحللتُمْ فروجَهُنَّ بكلمةِ اللهِ » (°).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « مَنْ صبرَ على سوءِ خلق امرأتِهِ . . أعطاهُ الله مِنَ الأجرِ مثلَ ما أعطىٰ أيُّوبَ على بلائِهِ ، ومَنْ صبرَتْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ( ١٩ ).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: (٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: (٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «تفسيره» ( ١١١/٥/٤ ) عن على وعبد الله رضي الله عنهما ، والقول الأول: رفيق السفر.

<sup>(</sup>٥) كذا في « القوت » (٢٥٤/٢ ) ، أما وصيته صلى الله عليه وسلم بالصلاة والأرقاء عند موته . . فقد رواها النسائي في « الكبرئ » ( ٧٠٦٠ ) ، وابن ماجه ( ١٦٢٥ ) ، وقد جمع بين هذذه الوصية مع الوصية بالنساء الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٣٧٩٤ ) مختصراً ، وأما الوصية بهن . . فرواها مسلم ( ١٢١٨ ) وكان ذلك في حجة الوداع .

علىٰ سوءِ خُلُقِ زوجِها . . أعطاها اللهُ عزَّ وجلَّ مثلَ ثوابِ آسِيَةَ امرأةِ فرعونَ »(١)

واعلم : أنَّهُ ليسَ حُسْنُ الخلقِ معها كفَّ الأذى عنها ، بل احتمالُ الأذى منها ، والحلمُ عندَ طيشِها وغضبِها ؛ اقتداءً برسولِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ ، فقد كانَ أزواجُه يراجعْنَه الكلامَ ، وتهجرُه الواحدةُ منهُنَّ يوماً إلى الليل (٢).

وراجعتِ امرأةُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ عمرَ في الكلام ، فقالَ : أَوَتراجعيني يا لكعاء ؟! فقالتْ : إنَّ أزواجَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يراجعْنَهُ وهوَ خيرٌ منكَ ، فقالَ عُمرُ : خابَتْ حفصةُ وخسرَتْ إِنْ راجعَتْهُ ، ثمَّ قالَ لحفصةَ : لا تغتري بابنةِ ابنِ أبي قحافةَ ، فإنَّها حِبُّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وخوَّفَها مِنَ المراجعةِ (٣).

ورُويَ أَنَّهُ دفعَتْ إحداهُنَّ في صدر رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فزبرَتْها أمُّها ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « دعيها ، فإنَّهُنَّ يصنعْنَ أكثرَ مِنْ ذلكَ »(١).

<sup>(</sup>١) رواه الحارث كما في « زوائده » ( ٣١٦/١ ) ضمن خطبة طويلة . انظر « اللآلئ المصنوعة » ( ٣٦١/٢ \_ ٣٧٣ ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٤٦٨ ) ، ومسلم ( ١٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هو في الحديث المتفق عليه السابق ، وليس فيه : ( يا لكعاء ) ولا ( هو خير منك ) ، وفيه قول عمر رضي الله عنه : ( وكنا معشر قريش نغلبُ النساء ، فلما قدمنا على الأنصار . . إذا هم قوم يغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار . . . ) الخبر .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في « التاريخ الكبير » ( ١٦٦/٨ )، والآجري في « الشريعة » ،

وجرى بينَهُ وبينَ عائشةَ رضى الله عنها كلامٌ ، حتَّى أدخلًا بينَهُما أبًا بكر رضي الله عنه حكماً واستشهده ، فقالَ لها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «تكلَّمينَ أَوْ أَتكلَّمُ ؟ » فقالَتْ: بلْ تكلُّمْ أنتَ ولا تقل إلا حقًّا ، فلطمَها أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ حتَّىٰ دميَ فوها وقالَ : يا عُديَّةَ نفسِها ؛ أَوَيقولُ غيرَ الحقِّ ؟! فاستجارتْ برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقعدَتْ خلفَ ظهرهِ ، فقالَ لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لمْ ندعُكَ لهاذا ، ولمْ نردْ هاذا منكَ » (١٠).

وقالتْ لهُ مرَّةً في كلام غضبَتْ عندَهُ : أنتَ الذي تزعُمُ أنَّكَ نبيُّ اللهِ ؟! فتبسَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واحتملَ ذالكَ حلماً وكرماً (٢).

وكانَ يقولُ لها: « إنِّي لأعرفُ غضبَكِ مِنْ رضاكِ ؟ » قالتْ: وكيفَ تعرفُهُ ؟ قالَ : « إذا رضيتِ . . قلتِ : لا واللهِ محمدٍ ، وإذا غضبتِ . . قلتِ : لا وإلهِ إبراهيمَ » ، قالتْ : صدقتَ ، إنَّما أهجرُ اسمَكَ (٣).

ويُقالُ : ( أُوَّلُ حُبِّ وقعَ في الإسلام حُبُّ النبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها ) (١٠).

<sup>(</sup>١٨٩٠)، وهي السيدة عائشة رضي الله تعالىٰ عنها، والزاجرة لها فيهما هي أمُّ مبشر الأنصارية ، واللفظ لصاحب « القوت » (٢٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبى الدنيا في « العيال » ( ٥٦٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢١٥/٣٠) ، واللفظ لصاحب « القوت » ( ٢٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٤٦٧٠ ) ، وأبو الشيخ في « الأمثال » ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٥٢٢٨ ) ، ومسلم ( ٢٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢/٤٤ ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٢٥٤/٥ ) →

وكَانَ يقولُ لها: « كنتُ لكِ كأبي زرعِ لأمِّ زرعِ غيرَ أنِّي لا أطلِّقُك » (١).

وكانَ يقولُ لنسائِهِ : « لا تؤذينني في عائشةَ ؛ فإنَّهُ \_ واللهِ \_ ما نزلَ عليَّ الوحيُ وأنا في لحافِ امرأةِ منكنَّ غيرَها » (٢).

وقالَ أنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ : (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أرحمَ الناس بالنساءِ والصبيانِ ) (٣).

الأدبُ الثالثُ: أنْ يزيدَ على احتمالِ الأذى بالمداعبةِ والمزاح والملاعبة:

فهيَ التي تطيِّبُ قلوبَ النساءِ ، وقدْ كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يمزِحُ معهنَّ ، وينزلُ إلى درجاتِ عقولِهنَّ في الأعمالِ والأخلاقِ ، حتىٰ رُويَ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يسابقُ عائشةَ

من كلام الزهري ، وروى البخاري ( ٣٦٦٢ ) ، ومسلم ( ٢٣٨٤ ) أن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك ؟ قال: « عائشة » ، قلت: من الرجال ؟ قال : « أبوها . . . » الحديث ، وأما محبته صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة رضي الله عنها والتي قال فيها : « ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها » . . فقد وقع حبها . ابتداءً قبل الإسلام ، أو يحمل الأمر على ما بعد الهجرة الشريفة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٨٩ ٥ ) ، ومسلم ( ٢٤٤٨ ) ، وروى الاستثناء الطبراني في « الكبير » . ( ۱۷۳/۲۳)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٣٧٧٥ ) وقد تقدم تعليقاً .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٣١٦ ) ولفظه : ( ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم).

في العَدْوِ ، فسبقَتْهُ يوماً ، وسبقَها في بعضِ الأيامِ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « هاذهِ بتلكِ » (١) .

وفي الخبرِ: أنَّهُ كانَ مِنْ أَفْكَهِ الناسِ معَ نسائِهِ (٢).

وقالَتْ عائشةُ رضي الله عنها: (سمعتُ أصواتَ أناسِ مِنَ الحبشةِ وغيرِهِمْ وهمْ يلعبونَ في يوم عاشوراءَ ، فقالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أتحبينَ أَنْ تَرَي لعبَهُمْ ؟ » قالتْ: قلتُ: نعمْ ، فأرسلَ إليهم ، فجاؤوا ، وقامَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ البابينِ ، فوضعَ كفَّهُ على البابِ ، ومدَّ يدَهُ ، ووضعتُ ذَقَنِي علىٰ يدِهِ ، وجعلوا يلعبونَ وأنا أنظرُ ، وجعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : «حسبُكِ ؟ » وأقولُ : اسكتْ ، مرتينِ أوْ ثلاثاً ، فانصرفوا : «يا عائشةُ ؛ حسبُكِ ؟ » ، فقلتُ : نعمْ ، فأشارَ إليهِمْ ، فانصرفوا (٣) .

وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «أكملُ المؤمنينَ إيماناً أحسنُهُمْ خُلُقاً وألطفُهُمْ بأهلِهِ »(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود ( ۲۵۷۸ ) ، والنسائي في « الكبرىٰ » ( ۸۸۹۳ ) ، وابن ماجه ( ۱۹۷۹ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» ( ٦٠) دون قيد ، ورواه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٣٥٧ ) وزاد : ( من أفكه الناس مع صبى ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٩٥٠)، ومسلم ( ٨٩٢) بألفاظ متقاربة، وليس فيه قولها: (اسكت)، ولا تقييده بيوم عاشوراء.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٢٦١٢ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٩١٠٩ ) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « خيارُكُمْ خيرُكُمْ لنسائِهِ ، وأنا خيرُكُمْ لنسائى » (١).

وقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنه معَ خشونتِهِ : (ينبغى للرجل أنْ يكونَ في أهلِهِ مثلَ الصبيّ ، فإذا التمسوا ما عندَهُ . . وُجِدَ رجلاً ) (٢) .

وقالَ لقمانُ عليهِ السلامُ: (ينبغي للعاقلِ أنْ يكونَ في أهلِهِ كالصبيّ ، فإذا كانَ في القوم . . وُجِدَ رجلاً ) (٣) .

وفي تفسير الخبر المروي : « إنَّ الله يبغضُ الجَعْظَريَّ الجَوَّاظَ » ( أ ) ، قيلَ : هوَ الشديدُ على أهلِهِ ، المتكبِّرُ في نفسِهِ ، وهوَ أحدُ ما قيلَ في معنى قولِهِ تعالى : ﴿ عُثِلٌ ﴾ (٥) ، قيلَ : العتلُّ : هوَ الفظُّ اللسانِ ، الغليظُ القلبِ على أهلِهِ (٦) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لجابر : « هلَّا بكراً تلاعبُها وتلاعبُكَ » ووصفتْ أعرابيَّةٌ زوجَها وقدْ ماتَ فقالَت : واللهِ ؛ لقدْ كانَ ضحوكاً

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ١١٦٢ ) بلفظ : « وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً » ، وعنده ( ٣٨٩٥ ) مرفوعاً كذلك بلفظ: « خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى » .

<sup>(</sup>٢) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١٨٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ۱۹/۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ٧٢ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١٠ / ١٩٤ ) ، وهو عند أبي داوود ( ٤٨٠١ ) بلفظ : « لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري » .

<sup>(</sup>۵) سورة القلم : (۱۳).

<sup>(</sup>٦) التفسيران من « القوت » ( ٢٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ٢٠٩٧ ) ، ومسلم ( ٧١٥ ) .

إذا ولجَ ، سكوتاً إذا خرجَ ، آكلاً ما وجدَ ، غيرَ سائل عمَّا فَقَدَ .

\$ \$ \$ \$

الأدبُ الرابعُ: ألَّا ينبسطَ في الدعابةِ وحسْنِ الخلقِ والموافقةِ باتباع هواها إلى حدٍّ يفسدُ خُلُقَها ، ويسقطُ بالكليَّةِ هيبتَهُ عندَها:

بُلْ يراعي الاعتدالَ فيهِ ، فلا يدعُ الهيبةَ والانقباضَ مهما رأىٰ منكراً ، ولا يفتحُ بابَ المساعدةِ على المنكراتِ ألبتةَ ، بلْ مهما رأىٰ ما يخالفُ الشرعَ والمروءةَ . . تنمَّرَ وامتعضَ .

قَالَ الحسنُ : (والله ؛ ما أصبحَ رجلٌ يطيعُ امرأتَهُ فيما تهوى إلا أكبَّهُ اللهُ في النار)(١).

وقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ: (خالفوا النساءَ؛ فإنَّ في خلافِهِنَّ البركةَ) (٢).

وقدْ قيلَ : ( شاورهُنَّ وخالفوهُنَّ ) (٣) .

وقد قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « تَعِسَ عبدُ الزوجةِ » ( أ ) ، وإنَّما

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٩٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجعد في « مسنده » ( ٣٠٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو في معنى قول عمر رضي الله عنه السابق ، وروى ابن عدي في «الكامل » (٣) هو في معنى قول عمر رضي الله عنه السابق ، وروى ابن عدي في «الكامل » وهذه (٢٦٢/٣) ، والشهاب في «مسنده » (٢٢٦ ) مرفوعاً : «طاعة النساء ندامة » ، وهذه الأخبار حكم على طبع النساء عام ، لا تمنع وجود الخصوصية ، وسيسوق المصنف أخباراً عن خيارهن مع قصور في تصرفهن لبيان هذا المعنى .

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » (٢٥٥/٢ ) ، والمشهور : « تعس عبد الدينار » ، ومعنى الأثر في قول الحسن المتقدم قريباً .

قالَ ذُلكَ لأنَّهُ إذا أطاعَها في هواها . . فهوَ عبدُها ، وقدْ تعِسَ ، فإنَّ الله ملَّكَهُ المرأة فملَّكَها نفسَهُ ، فقدْ عكسَ الأمرَ ، وقلبَ القضيَّةَ ، وأطاعَ الشيطانَ لمَّا قالَ : ﴿ وَلَآهُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾ (١) ، إذْ حقُّ الرجل أنْ يكونَ متبوعاً لا تابعاً ، وقد سمَّى الله عزَّ وجلَّ الرجالَ قَوَّامِينَ على النساءِ ، وسمَّى الزوجَ سيِّداً فقالَ تعالىٰ : ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ (٢) ، فإذا انقلبَ السيّدُ مسخَّراً . . فقدْ بدَّلَ نعمةَ اللهِ

ونفسُ المرأةِ على مثالِ نفسِكَ ، إنْ أرسلتَ عِنانَها قليلاً . . جمحَتْ بكَ طويلاً ، وإنْ أرخيتَ عذارَها فِتْراً . . جذبَتْكَ ذراعاً ، وإنْ كبحتَها وشددتَ يدَكَ عليها في محلّ الشدَّةِ . . ملكتَها .

قال الشافعيُّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : ( ثلاثةٌ إنْ أكرمتَهُمْ . . أهانوكَ ، وإنْ أهنتَهُمْ . . أكرموكَ : المرأةُ ، والخادمُ ، والنَّبَطِيُّ ) ( أَ ) ؟ أرادَ بهِ : إنْ محضتَ الإكرامَ ولمْ تمزجْ غلظَكَ بلينِكَ ، وفظاظتَكَ برفقِكَ .

وكانَتْ نساءُ العربِ يعلمنَ بناتِهِنَّ اختبارَ الأزواج ، وكانتِ المرأةُ تقولُ لابنتِها: اختبري زوجَكِ قبلَ الإقدام والجراءةِ عليهِ ؛ انزعي زُجَّ رمحِهِ ، فإنْ سكتَ . . فقطِّعي اللحمَ على ترسِهِ ، فإنْ سكتَ . .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ( ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ﷺ: ( ٢٥ ).

<sup>(</sup>٣) السياق في « القوت » (٢٥٥/٢).

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢٥٥/٢).

فكسِّري العظامَ بسيفِهِ ، فإن سكتَ . . فاجعلي الإكافَ على ظهرِهِ وامتطيه ، فإنَّما هوَ حمارُكِ (١) .

وعلى الجملة : فبالعدلِ قامتِ السماواتُ والأرضُ ، وكلُ ما جاوزَ حدَّهُ انعكسَ على ضدِّهِ ، فينبغي أنْ تسلكَ سبيلَ الاقتصادِ في المخالفةِ والموافقةِ ، وتتبعَ الحقَّ في جميعِ ذلكَ ؛ لتسلمَ مِنْ شرِّهِنَّ ، فإنَّ كيدَهُنَّ عظيمٌ ، وشرَّهُنَّ فاشٍ ، والغالبُ عليهِنَّ سوءُ الخلقِ وركاكةُ العقلِ ، ولا يعتدلُ ذلكَ منهُنَّ إلَّا بنوعِ لطفٍ ممزوجِ بسياسةٍ .

قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « مثلُ المرأةِ الصالحةِ في النساءِ كمثلِ الغرابِ الأعصمِ بينَ مئةِ غرابٍ » (\*) ؛ يعني: الأبيضَ البطنِ .

وفي وصيَّةِ لقمانَ لابنِهِ: (يا بنيَّ ؛ اتقِ المرأةَ السوءَ ؛ فإنَّها تشيبُكَ قبلَ الشيبِ ، واتقِ شرارَ النساءِ ؛ فإنَّهُنَّ لا يدعونَ إلىٰ خيرٍ ، وكنْ مِنْ خيارِهِنَّ علىٰ حذرٍ) (٣).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « استعيذوا مِنَ الفواقرِ الثلاثِ » وعدَّ

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ( ٧٧/٤ ) ، ولفظه عند صاحب « القوت » ( ٢٥٥/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في « الكبير » ( 1 / 1 / 1 ) ، وبنحوه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 1807 ) ، وروئ أحمد في « المسند » ( 1807 ) ، والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 1807 ) : أنه صلى الله عليه وسلم مرَّ بمرِّ الظهران ، فرأى غرباناً كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين ، فقال : « لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هذا الغراب مع هذه الغربان » ، والسياق في « القوت » ( 1000 ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٣٨/٢).

منهنَّ : « المرأةَ السوءَ ؛ فإنَّها المشيّبَةُ قبلَ الشيب » ، وفي لفظٍ آخرَ : « إِنْ دخلتَ عليها . . لسبَتْكَ ، وإِنْ غبتَ عنها . . خانَتْكَ » (١) «

وقدْ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في خَيْراتِ النساءِ : « إِنَّكُنَّ صواحبُ يوسفَ » (٢) ؛ يعني : إنَّ صرفَكُنَّ أبا بكر عنِ التقدُّم في الصلاةِ ميلٌ ا منكُنَّ عن الحقِّ إلى الهوى .

وقالَ اللهُ تعالىٰ حينَ أفشينَ سِرَّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدَ صَغَتَ قُلُوبُكُما ﴾ (٣) ؛ أي : مالت ، وقالَ ذلكَ في خير أزواجهِ (١).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « لا يفلحُ قومٌ تملِكُهُمُ امرأةٌ » (°).

وقد زبرَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ امرأتَهُ لمَّا راجعَتْهُ وقالَ : ( ما أنتِ إلا لُعبةٌ في جانبِ البيتِ ، إِنْ كانَتْ لنا إليكِ حاجةٌ ، وإلَّا . . جلستِ كما أنتِ )<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في « الكبير » ( ۱۸/۱۸ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ۹۱۰۷ ) ، وبالرواية الأولى قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أبى هريرة بسند ضعيف ) . « إتحاف » ( ٣٥٨/٥ ) ، والفواقر : جمع فاقرة ، وهي الداهية ، سميت بذلك لأنها تفقر الظهر ، واللسب : شدة اللسع واللدغ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٦٦٤ ) ، ومسلم ( ٤١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم: (٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٢٤٦٨ ) ، ومسلم ( ١٤٧٩ ) ، وهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) رواه بنحوه البخاري ( ٤٤٢٥ ) ، وبلفظه رواه أحمد في « المسند » ( ٤٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) قوت القلوب (٢٥٣/٢).

فإذاً ؛ فيهنَّ شرٌّ ، وفيهنَّ ضعفٌ ، فالسياسةُ والخشونةُ علاجُ الشرّ ، والمطايبةُ والرحمةُ علاجُ الضعفِ ، والطبيبُ الحاذقُ هوَ الذي يقدِّرُ العلاجَ بقدْرِ الداءِ ، فلينظر الرجلُ أُوَّلاً إلى أخلاقِها بالتجربةِ ، ثمَّ ليعاملُها بما يصلحُها كما يقتضيهِ حالُها .

### الأدبُ الخامسُ: الاعتدالُ في الغيرةِ:

وهوَ ألًّا يتغافلَ عنْ مبادئ الأمور التي تُخشى غوائلُها ، ولا يبالغَ في إساءةِ الظنّ والتعنُّتِ وتجسُّس البواطن ، فقدْ نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تُتبعَ عوراتُ النساءِ ، وفي لفظِ آخرَ : أنْ أُ تُبغَتَ النساءُ (<sup>(1)</sup>.

ولمَّا قدمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنْ سفر . . قالَ قبلَ دخولِ المدينةِ : « لا تطرُقوا النساءَ ليلاً » ، فخالفَهُ رجلانِ ، فسبقا ، فرأىٰ كلُّ واحدٍ في منزلِهِ ما يكرَهُ (٢).

وفي الخبر المشهور: « المرأةُ كالضِّلَع ؛ إنْ قَوَّمْتَهُ . . كسرتَهُ ، فَدَعْهُ تستمتعْ بِهِ على عوج » (٣) ، وهنذا في تهذيبِ أخلاقِها .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١٨٥٤ ) ، وعند مسلم ( ٧١٥ ) عن جابر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخوَّنهم أو يلتمس

<sup>(</sup>۲) رواه الدارمي في « سننه » ( ٤٥٨ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٤٥/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٣٣٣١ ) ، ومسلم ( ١٤٦٨ ) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إنَّ مِنَ الغيرةِ غيرةَ يبغضُها اللهُ عزَّ وجلَّ ، وهيَ غيرةُ الرجلِ على أهلِهِ مِنْ غير ريبةٍ » (١) ؛ لأنَّ ذلكَ مِنْ سوءِ الظنّ الذي نُهينا عنهُ ، فإنَّ بعضَ الظنّ إثمُّ .

وقالَ عليُّ رضيَ اللهُ عنهُ: ( لا تكثر الغيرةَ على أهلِكَ فتُرمى بالسوءِ مِنْ أجلِكَ ) (٢).

وأمَّا الغيرةُ في محلِّها . . فلا بدَّ منها ، وهي محمودةٌ ، وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ اللهَ تعالىٰ يغارُ ، والمؤمنُ يغارُ ، وغيرةُ اللهِ تعالى أنْ يأتي المؤمنُ ما حرَّمَ عليهِ » (٣) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « أتعجبونَ مِنْ غيرةِ سعدٍ ؟ واللهِ ؛ لأنا أغيرُ منه ، والله أغيرُ منِّي ، ولأجل غيرةِ اللهِ تعالى حرَّمَ الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بطنَ ، ولا أحدَ أحبُّ إليهِ العذرُ مِنَ اللهِ ؛ ومن أجل ذلكَ بعثَ المنذرينَ والمبشرينَ ، ولا أحدَ أحبُّ إليهِ المدحةُ مِنَ اللهِ ، ولأجل ذلكَ وعدَ الجنَّةَ » ( أ ) .

وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « رأيتُ في الجنَّةِ قصراً وفيهِ جاريةٌ ، فقلتُ : لمَنْ هلذا ؟ فقيلَ : لعمرَ ، فأردتُ أنْ أنظرَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٢٦٥٩ ) ، والنسائي ( ٧٨/٥ ) ، وابن ماجه ( ١٩٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في «القوت» ( ٢٥٣/٢)، وقد رواه أبو نعيم في «الحلية» ( ٧١/٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ٢٨٥/٢٢ ) عن يحيى بن أبي كثير أنه من كلام سليمان بن داوود لابنه عليهما السلام .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٥٢٢٣ ) ، ومسلم ( ٢٧٦١ ) واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٧٤١٦ ) ، ومسلم ( ١٤٩٩ ) .

إليها ، فذكرتُ غيرَتَكَ يا عمرُ » ، فبكى عمرُ وقالَ : أعليكَ أغارُ يا رسولَ الله ؟! (١١).

وكانَ الحسنُ رضى اللهُ عنهُ يقولُ: (أتدعونَ نساءَكُمْ يزاحمْنَ العلوجَ في الأسواقِ ؟! قبَّحَ اللهُ مَنْ لا يغارُ ) (٢).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إِنَّ مِنَ الغيرةِ ما يحبُّهُ اللهُ ، ومنها ما يبغضُهُ اللهُ ، ومِنَ الخيلاءِ ما يحبُّ اللهُ ، ومنها ما يبغضُ اللهُ ، فأمَّا الغيرةُ التي يحبُّها الله . . فالغيرةُ في الريبةِ ، والغيرةُ التي يبغضُها الله كلا . . فالغيرةُ في غير ريبةٍ ، والاختيالُ الذي يحبُّهُ اللهُ اختيالُ الرجل بنفسِهِ عندَ القتالِ وعندَ الصدقةِ ، والاختيالُ الذي يبغضُهُ اللهُ الاختيالُ في أَخُ الباطل » (٣).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إنِّي لغيورٌ ، وما مِن امرئ لا يغارُ إلا منكوسُ القلب » ( ؛ ) .

والطريقُ المغني عن الغيرةِ: ألَّا يدخلَ عليها الرجالُ ، وهي لا تخرجُ إلى الأسواقِ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٧٢٧٥ ) ، ومسلم ( ٢٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في «القوت» (٢٥٣/٢)، ورواه أحمد في «المسند» (١٣٣/١) من قول على رضى الله عنه ، والعلوج: جمع العِلج ، وهو الرجل الضخم من كفار العجم ، وبعضهم يطلقه على مطلق الكفار.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٢٦٥٩ ) ، والنسائي ( ٧٨/٥ ) ، وابن ماجه ( ١٩٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٨٠٠٩ ) مرسلاً ، ومنكوس القلب : الديوث أو المخنث . « إتحاف » ( ٣٦٢/٥ ) .

وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لابنتِهِ فاطمةَ رضى اللهُ عنها: « أيُّ شيء خيرٌ للمرأة ؟ » قالتْ : ألَّا ترى رجلاً ، ولا يراها رجلٌ ، فضمَّها إليهِ وقالَ : « ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾ » (١) واستحسنَ قولَها (٢).

وكانَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسدُّون الثقبَ والكُوَىٰ في الحيطانِ ؛ لئلا تطلعَ النسوانُ إلى الرجالِ (٣).

ورأى معاذٌ امرأته تطلعُ في الكوَّةِ فضربَها ، ورأى امرأته دفعَتْ إلى غلام لهُ تفاحةً قدْ أكلَتْ بعضَها فضربَها (١).

وقالَ عمرُ رضى الله عنه : ( أعْرُوا النساءَ يلزمنَ الحجالَ ) (٥٠)، وإنَّما قالَ ذٰلكَ لأنَّهُنَّ لا يرغبنَ في الخروج في الهيئةِ الرثَّةِ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ( ٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في « مسنده » ( ٥٢٦ ) مرفوعاً ، وابن أبي الدنيا في « العيال » ( ٤١٢ ) عن العوام بن حوشب بلاغاً: أن علياً كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أي شيء خير للمرأة ؟ » فسكتوا ، فلما رجع . . قال لزوجه فاطمة : أي شيء خير للنساء ؟ فقالت : ألَّا يراهن الرجال ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إنما فاطمة بضعة منى » رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( ٧٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبى شيبة في « المصنف » ( ١٨٠٠٧ ) ولفظه : ( استعينوا على النساء بالعرى ، إن إحداهن إذا كثرت ثيابها ، وحسنت زينتها . . أعجبها الخروج ) ، وبلفظ المصنف أرسله مسلمة بن مخلد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه الطبراني في « الكبير » ( ٤٣٨/١٩ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢١٤/٢٥ ) .

وقالَ أيضاً : ( عوّدُوا نساءَكمُ « لا » ) (١١) .

وكانَ قدْ أذنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للنساءِ في حضور المساجدِ (١) ، والصوابُ الآنَ المنعُ إلا للعجائز ، بل استُصوبَ ذلكَ في زمانِ الصحابةِ ، حتَّىٰ قالَتْ عائشةُ رضي اللهُ عنها: ( لوْ علمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما أحدثَتِ النساءُ بعدَهُ . . لمنعَهُنَّ منَ الخروج )<sup>(٣)</sup>.

ولمَّا قالَ ابنُ عمرَ رضى اللهُ عنهُما: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ » ( أ ) . . فقالَ بعض عليهِ وسلَّمَ: ولدِهِ : بلي واللهِ ؛ لنمنعُهُنَّ ، فضربَهُ وغضبَ عليهِ وقالَ : تسمعُني أَوْ أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : « لا تمنعوا » فتقولُ : إِذَّ بلني ؟! (° ) وإنَّما استجرأً ولدُّهُ على المخالفةِ لعلمِهِ بتغيُّر الزمانِ ، وإنَّما غضبَ عليهِ لإطلاقِهِ اللفظَ بالمخالفةِ ظاهراً مِنْ غير إظهارِ العذرِ.

وكذلك كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قدْ أذنَ لهنَّ في الأعيادِ خاصَّةً أَنْ يخرجْنَ (٦) ، وللكنْ لا يخرجْنَ إلا برضا أزواجِهنَّ ،

<sup>(</sup>۱) كذا في « القوت » ( ٢٥٣/٢ ) ، ورواه ابن الجعد في « مسنده » ( ١١١٧ ) عن معاوية بن قرة .

<sup>(</sup>٢) فقد روى البخاري ( ٨٦٥) ، ومسلم ( ٤٤٢) مرفوعاً : « إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد . . فأذنوا لهن » .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٨٦٩ ) ، ومسلم ( ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٩٠٠ ) ، ومسلم ( ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الطيالسي في « مسنده » ( ١٩٠٣ ) ، وأحمد في « مسنده » ( ٣٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٣٢٤ ) ، ومسلم ( ٨٩٠ ) .

والخروجُ الآنَ أيضاً مباحٌ للمرأةِ العفيفةِ برضا زوجِها ، والكنَّ القعودَ أسلمُ (١).

وينبغي ألَّا تخرجَ إلَّا لمهمّ ، فإنَّ الخروجَ للنظاراتِ (٢) والأمورِ التي ليسَتْ مهمَّةً تقدحُ في المروءةِ ، وربما تفضي إلى الفسادِ ، فإذا خرجَتْ . . فينبغي أنْ تغضَّ بصرَها عن الرجالِ ، ولسنا نقولُ : إِنَّ وجهَ الرجل في حقِّها عورةٌ كوجهِ المرأةِ في حقِّهِ ، بلْ هوَ كوجهِ الصبيّ الأمردِ في حقِّ الرجل ، فيحرمُ النظرُ عندَ خوفِ الفتنةِ فقطْ ، فإنْ لمْ تكنْ فتنةٌ . . فلا ؟ إذْ لمْ يزلِ الرجالُ على ممرِّ الزمانِ مكشوفي الوجوهِ والنساءُ يخرجنَ متنقباتٍ ، ولوْ كانَ وجوهُ الرجالِ عورةً في حقّ النساءِ . . لأمروا بالتنقّب ، أوْ مُنعوا مِنَ الخروج إلا لضرورةٍ .

السادسُ: الاعتدالُ في النفقةِ:

فلا ينبغي أنْ يقتِّرَ عليهنَّ في الإنفاقِ ، ولا ينبغي أنْ يسرفَ ، بِلْ يَقْتَصِدُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلَا تُشْرِفُواْ ﴾ (٣) ، وقالَ تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ ﴾ ( ' ' ) .

<sup>(</sup>١) روى أبو داوود ( ٥٦٧ ) مرفوعاً : « لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن » .

<sup>(</sup>٢) أي : للفُرَج والنزهات . « إتحاف » ( ٣٦٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: ( ٢٩ ) .

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « خيرُكُمْ خيرُكُمْ لأهلِهِ » (١) . وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « دينارٌ أنفقتَه في سبيل اللهِ ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبةٍ ، ودينارٌ تصدقتَ بهِ على مسكينِ ، ودينارٌ أنفقتَهُ على أهلِكَ ، أعظمُها أجراً الذي أنفقتَهُ على أهلِكَ » (٢).

وقيلَ : كانَ لعليّ رضيَ اللهُ عنهُ أربعُ نسوةٍ ، فكانَ يشتري لكلِّ واحدةٍ منهنَّ في كلِّ أربعةِ أيام لحماً بدرهم (٣).

وقالَ الحسنُ رضي الله عنه : (كانوا في الرحالِ مخاصيب ، وفي الأثاثِ والثيابِ تقاربٌ ) (١٠).

وقالَ ابنُ سيرينَ : ( يُستحبُّ للرجل أنْ يعملَ لأهلِهِ في كلّ جمعةٍ فالوذجة ) (٥) ، وكأنَّ الحلاوة وإنْ لمْ تكنْ منَ المهماتِ ، وللكنَّ تركَها بالكليَّةِ تقتيرٌ في العادةِ .

وينبغي أنْ يأمرَها بالتصدُّقِ ببقايا الطعام وما يفسدُ لوْ تُركَ ، فهاذا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٣٨٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٩٩٥ ).

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢٥٢/٢ ) ، وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٥٠١٧ ) عن على بن ربيعة قال : ( كان لعلى امرأتان ، كان يشتري كل يوم لهلذه بنصف درهم لحماً ، ولهاذه بنصف درهم لحماً ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » ( ٢٥٢/٢ ) ، والمعنى : ما كانوا يعتنون بالتوسعة في أثاث البيت من فرش ووسائد وغيرها وفي ثياب اللبس وما يجري مجراها كما يتوسعون في الإنفاق على الأهل . « إتحاف » ( ٥/٣٦٤ ) ، وعبارة ( ق ) : ( . . . والثياب مجاديب ) .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ٢٥٢/٢ ) .

أقلُّ درجاتِ الخيرِ ، وللمرأةِ أنْ تفعلَ ذلكَ بحكمِ الحالِ مِنْ غيرِ صريح إذنِ مِنَ الزوج .

ولا ينبغي أنْ يستأثر عنْ أهلِهِ بمأكولٍ طيِّبِ فلا يطعمَهُمْ منهُ ؟ فإنَّ ذلكَ ممَّا يوغرُ الصدورَ ، ويبعدُ عنِ المعاشرةِ بالمعروفِ ، فإنْ كانَ مزمعاً على ذلكَ . . فليأكلهُ في خفيةٍ ، بحيثُ لا يعرفُهُ أهلُهُ .

ولا ينبغي أنْ يصفَ عندَهُمْ طعاماً ليسَ يريدُ إطعامَهُمْ إيَّاهُ .

وإذا أكلَ . . فيقعدُ العيالَ كلَّهُم على مائدتِهِ ، فقدْ قالَ سفيانُ رضيَ اللهُ عنهُ : ( بلغَنا أنَّ اللهَ تعالىٰ وملائكتَهُ يصلُّونَ علىٰ أهلِ بيتٍ يأكلونَ في جماعةٍ ) .

وأهم ما يجبُ عليهِ مراعاتُهُ في الإنفاقِ: أنْ يطعمَها مِنَ الحلالِ ، ولا يدخلَ مداخلَ السوءِ لأجلِها ؛ فإنَّ ذلكَ جنايةٌ عليها لا مراعاةٌ لها ، وقد أوردنا الأخبارَ الواردةَ في ذلكَ عندَ ذكرِ آفاتِ النكاح .

السابعُ: أَنْ يتعلَّمَ المتزوِّجُ مِنْ علْمِ الحيضِ وأحكامِهِ ما يحترزُ بهِ الاحترازَ الواجبَ ، ويعلِّمَ زوجتَهُ أحكامَ الصلاةِ ، وما يُقضَىٰ منها في الحيض وما لا يقضىٰ :

فإنَّه أُمِرَ بأنْ يقيَها النارَ بقولِهِ تعالى : ﴿ قُوا أَنفُكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا ﴾ (١)،

<sup>(</sup>١) سورة التحريم : (٦).

فعليهِ أَنْ يلقِّنَها اعتقادَ أهلِ السنَّةِ ، ويزيلَ عنْ قلبِها كلَّ بدعةٍ إنْ سمعَتْها ، ويخوفَها الله َ إذا تساهلَتْ في أمرِ الدِّينِ ، ويعلمَها مِنْ أحكام الحيضِ والاستحاضةِ ما تحتاجُ إليهِ .

وعلْمُ الاستحاضةِ يطولُ ، فأمّا الذي لا بدَّ مِنْ إرشادِ النساءِ إليهِ في أمرِ الحيضِ بيانُ الصلواتِ التي تقضيها ، فإنّها مهما انقطعَ دمُها قبيلَ المغربِ بمقدارِ ركعةٍ . . فعليها قضاءُ الظهرِ والعصرِ ، وإذا انقطعَ قبلَ الصبحِ بمقدارِ ركعةٍ . . فعليها قضاءُ المغربِ والعشاءِ ، وهاذا أقلُّ ما يراعيهِ النساءُ .

فإنْ كانَ الرجلُ قائماً بتعليمِها . . فليسَ لها الخروجُ لسؤالِ العلماءِ ، وإنْ قصرَ علمُ الرجلِ وللكنْ نابَ عنها في السؤالِ وأخبرَها بجوابِ المفتي . . فليسَ لها الخروجُ ، فإنْ لمْ يكنْ ذلكَ . . فلها الخروجُ للسؤالِ ، بلْ عليها ذلكَ ، ويعصي الرجلُ بمنعِها (١) .

ومهما تعلمَتْ ما هوَ مِنَ الفرائضِ عليها . . فليسَ لها أَنْ تخرجَ إلىٰ مجلسِ ذكرِ ، ولا إلىٰ تعلُّم فضلِ إلا برضاهُ .

ومهما أهملَتِ المرأةُ حكماً مِنْ أحكامِ الحيضِ والاستحاضةِ ولمْ يعلِّمُها الرجلُ . . حرجَ الرجلُ معها وشاركَها في الإثم .

۱۸۸

<sup>(</sup>١) وينظر فيما إذا ترتبت في خروجها مفسدة ظاهرة ، هل يرجح الخروج أيضاً أم لزوم البيت ؟ والذي يظهر الثاني ، خصوصاً في هاذه الأزمنة . « إتحاف » ( ٣٦٧/٥ ) .

الثامنُ : إذا كانَ لهُ نسوةٌ . . فينبغى أنْ يعدلَ بينهُنَّ ولا يميلَ إلى بعضهن :

فإنْ خرجَ إلى سفر وأرادَ استصحابَ واحدةٍ . . أقرعَ بينهُنَّ ؛ كذالكَ كانَ يفعلُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١).

فإنْ ظلمَ امرأةً بليلتِها . . قضى لها ، فإنَّ القضاءَ واجبٌ عليهِ ، وعندَ ذلكَ يحتاجُ إلى معرفةِ أحكام القسم ، وذلكَ يطولُ ذكرهُ ، وقدْ قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ كانَ لهُ امرأتانِ فمالَ إلى إحداهُما دونَ الأخرى \_ وفي لفظٍ : ولمْ يعدلْ بينَهُما \_ جاءَ يومَ القيامةِ وأحدُ شقَّيْهِ مائلٌ » (٢).

وإنَّما عليهِ العدلُ في العطاءِ والمبيتِ ، وأمَّا في الحبّ والوقاع فذلكَ لا يدخلُ تحتَ الاختيار ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ﴾ (٣) ؛ أي : لا تعدلونَ في شهوةِ القلبِ وميلِ النفسِ ، ويتبعُ ذلكَ التفاوتُ في الوقاع (؛).

وكانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعدلُ بينَهُنَّ في العطاءِ والبيتوتةِ في الليالي ويقولُ : « اللهمَّ ؛ هنذا جهدي فيما أملكُ ، ولا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٥٩٤ ) ، ومسلم ( ٢٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داوود ( ۲۱۳۳ ) ، والترمذي ( ۱۱٤۱ ) ، والنسائي ( ۲۳/۷ ) ، وابن ماجه . ( 1979 )

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ( ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) روىٰ ذلك الطبري في « تفسيره » (٤٠٣/٥/٤ ) عن عمر وابن عباس وجمع من التابعين .

طاقة لي فيما تملكُ ولا أملكُ » (١) ؛ يعني : الحبَّ .

وقدْ كانتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها أحبَّ نسائهِ إليهِ وسائرُ نسائهِ يعرفْنَ ذلكَ ، وكانَ يطافُ بهِ محمولاً في مرضِهِ في كلِّ يومٍ وكلِّ ليلةٍ ، في عندَ كلِّ واحدةٍ منهُنَّ ويقولُ : « أينَ أنا غداً » ، ففطنَتْ لذلكَ فيبيتُ عندَ كلِّ واحدةٍ منهُنَّ ويقولُ : « أينَ أنا غداً » ، ففطنَتْ لذلكَ امرأةُ منهُنَّ ، فقالتْ : إنَّما يسألُ عنْ يومٍ عائشةَ ، فقلنا : يا رسولَ اللهِ ؛ قدْ أذنَّا لكَ أنْ تكونَ في بيتِ عائشةَ ؛ فإنَّهُ يشقُّ عليكَ أنْ تُحملَ في كلِّ ليلةٍ ، فقالَ : « وقد رضيتُنَّ بذلكَ ؟ » فقلنَ : نعمْ ، قالَ : « فحوّلوني إلىٰ بيتِ عائشةَ » (١٠).

ومهما وهبتْ واحدةُ ليلتَها لصاحبتِها ورضيَ الزوجُ بذلكَ . . ثبتَ الحقُّ لها ، كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقسمُ بينَ نسائِهِ ، فقصدَ أنْ يطلِّقَ سودةَ بنتَ زمعةَ لمَّا كبرَتْ ، فوهبَتْ ليلتَها لعائشةَ ، وسألتْهُ أنْ يقرَّها على الزوجيَّةِ ؛ حتَّىٰ تحشرَ في زمرةِ نسائِهِ ، فتركَها ، وكانَ لا يقسمُ لها ويقسمُ لعائشةَ ليلتينِ ولسائرِ أزواجهِ ليلةً ليلةً (٣).

وللكنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لحسْنِ عدلِهِ وقوَّتِهِ كانَ إذا تاقتْ نفسُهُ إلى واحدةٍ مِنَ النساءِ في غير نوبتِها فجامعَها . . طافَ في يومِهِ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود ( ۲۱۳۲ ) ، والترمذي ( ۱۱٤۰ ) ، والنسائي ( ۲۳/۷ ) ، وابن ماجه ( ۱۹۷۱ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في « الطبقات الكبرىٰ » ( ٢٠٤/٢ ) أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل في ثوب يطوف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن ، وفيه خبر أن يمرَّض في بيت عائشة رضي الله عنها ، وهو عند البخاري ( ١٣٨٩ ) ، ومسلم ( ٢٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٢١٣٥ ) ، والترمذي ( ٣٠٤٠ ) .

أَوْ ليلتِهِ على سائر نسائِهِ ؛ فمِنْ ذلكَ ما رُوي عنْ عائشةَ رضى اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ طافَ على نسائِهِ في ليلةٍ واحدة (١١) ، وعنْ أنس رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ طافَ علىٰ تسع نسوقٍ في ضحوةِ نهارِ (٢).

## التاسعُ : في النشوز :

ومهما وقعَ بينَهُما خصامٌ ولمْ يلتئمْ أمرُهُما ؛ فإنْ كانَ مِنْ جانبهما جميعاً ، أوْ مِنَ الرجل ، فلا تتسلَّطُ الزوجةُ على زوجِها ولا يقدرُ على إصلاحِها . . فلا بدَّ مِنْ حكمين ؛ أحدُهُما مِنْ أهلِهِ والآخرُ مِنْ أهلِها ؛ لينظرا بينَهُما ويصلحا أمرَهما ، إنْ يريدا إصلاحاً . . يوفِّق اللهُ ىىنَهُما .

وقدْ بعثَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ حكماً إلى زوجينِ ، فعادَ ولمْ يصلحْ أَمرَهُما ، فعلاهُ بالدِّرةِ وقالَ : إنَّ الله تعالى يقولُ : ﴿ إِن يُربِدَآ إِصْلَحَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ (٣) ، فعادَ الرجلُ وأحسنَ النيَّةَ وتلطُّف بهما ، فأصلحَ ما بينَهُما .

وأمَّا إذا كانَ النشوزُ مِنَ المرأةِ خاصةً . . فالرجالُ قوَّامونَ على

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۲۷ ) ، ومسلم ( ۱۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ٢٣٩/٣ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٧٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ( ٣٥ ) ، وقال القاضى البيضاوي في « تفسيره » ( ٢١٨/١ ): ( وفيه تنبيه علىٰ أن من أصلح نيته فيما يتحرَّاه . . أصلح الله مبتغاه ) .

النساءِ ، فلهُ أَنْ يؤدِّبَها ويحملَها على الطاعةِ قهراً ، وكذا إذا كانتْ تاركةً للصلاةِ . . فلهُ أنْ يحملُها على الصلاةِ قهراً ، وللكنْ ينبغى أَنْ يتدرَّجَ في تأديبِها (١١)، وهوَ أَنْ يقدِّمَ أُولاً الوعظَ والتحذيرَ والتخويفَ ، فإنْ لمْ ينجعْ . . ولَّاها ظهرَهُ في المضجع ، أو انفردَ عنها بالفراش وهجرَها وهوَ في البيتِ معَها مِنْ ليلةٍ إلى ثلاثِ ليالِ ، فإنْ لمْ ينجعْ ذلك . . ضربَها ضرباً غيرَ مبرِّح ؛ بحيثُ يؤلمُها ولا يكسرُ لها عظماً ، ولا يدمي لها جسماً ، ولا يضربُ وجهَها ، فذلكَ منهي عنه (۲).

وقدْ قيلَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ما حقُّ المرأةِ على الرجل ؟ فقالَ : « يطعمُها إذا طعمَ ، ويكسوها إذا اكتسى ، ولا يقبِّحُ الوجهَ ، ولا يضربُ إلا ضرباً غيرَ مبرِّحِ ، ولا يهجرُها إلا في المبيت » (۳).

ولهُ أَنْ يغضبَ عليها ويهجرَها في أمرِ مِنْ أمور الدِّين إلى عشر وإلى عشرينَ وإلى شهرِ ، فعلَ ذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؛ إِذْ أَرسلَ بهديةٍ إلى زينبَ فردَّتْها عليهِ ، فقالَتْ لهُ التي هوَ في بيتِها : لقدْ أقمأَتْكَ إذْ ردَّتْ عليكَ هديَّتَكَ \_ أيْ : أذلَّتْكَ واستصغرَتْكَ \_

<sup>(</sup>١) كما قال عز وجل : ﴿ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ . . . ﴾ [ النساء : ٣٤ ] .

<sup>(</sup>٢) روئ أبو داوود ( ٤٤٩٣ ) مرفوعاً : « إذا ضرب أحدكم . . فليتق الوجه » .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٢١٤٢ ) ، والنسائي في « السنن الكبرىٰ » ( ٩١١٥ ) ، وابن ماجه . ( 110+)

فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أنتُنَّ أهونُ على اللهِ أنْ تقمئننِي » ، ثمَّ غضبَ عليهنَّ كلِّهنَّ شهراً إلى أنْ عادَ إليهنَّ (١١).

## العاشرُ: في آداب الجماع:

ويُستحبُّ أَنْ يبدأَ باسم اللهِ تعالىٰ ، ويقرأَ : ( قلْ هوَ اللهُ أحدٌ ) أَوَّلاً ، ويكبِّرَ ويهلِّلَ ، ويقولَ : باسم اللهِ العليِّ العظيم ، اللهمَّ ؛ اجعلْها ذريَّةً طيبةً إنْ كنتَ قدَّرتَ أنْ تخرجَ ذالكَ مِنْ صلبي .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لوْ أنَّ أحدَكُمْ إذا أتى أهلَهُ قالَ : اللهمَّ ؛ جنِّبْنا الشيطانَ وجنِّبِ الشيطانَ ما رزقتَنا ؛ فإنْ كانَ بينَهُما ولدٌ . . لمْ يضرُّهُ الشيطانُ » (٢) .

وإذا قربتَ مِنَ الإنزالِ . . فقلْ في نفسِكَ ولا تحرّكْ شفتيكَ : الحمدُ للهِ ﴿ الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا . . . ﴾ الآية (٣) .

وكانَ بعضُ أهل الحديثِ يكبِّرُ حتَّىٰ يسمعَ أهلُ الدار صوتَهُ (٤).

ثمَّ لينحرفْ عنِ القبلةِ ، ولا يستقبلِ القبلةَ بالوقاع ؛ إكراماً للقبلةِ ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في « الطبقات » ( ۱۷۹/۱۰ ) ، وبعضه عند ابن ماجه ( ۲۰٦٠ ) ،

وأنه صلى الله عليه وسلم اعتزلهن شهراً ، عند البخاري ( ٢٤٦٨ ) ، ومسلم ( ١٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٣٢٧١ ) ، ومسلم ( ١٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٤٣/٢ ) .

وليغطِّ نفسَهُ وأهلَهُ بثوبِ ، كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يغطِّي رأسَهُ ويغضُّ صوتَهُ ويقولُ للمرأةِ : « عليكِ بالسكينةِ » (١).

وفي الخبرِ: « إذا جامعَ أحدُكُمْ أهلَهُ . . فلا يتجرَّدانِ تجرُّدَ العَيْرينِ » (٢) ؛ أي : الحمارينِ .

وليقدِّمِ التلطُّفَ بالكلامِ والتقبيلِ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يقعَنَّ أحدُكُمْ على امرأتِهِ كما تقعُ البهيمةُ ، وليكنْ بينَهُما رسولٌ » ، فقيلَ : وما الرسولُ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : « القبلةُ والكلامُ » (٣) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «ثلاثٌ مِنَ العجزِ في الرجلِ: أَنْ يلقىٰ مَنْ يحبُّ معرفتَهُ فيفارقَهُ قبلَ أَنْ يعلمَ اسمَهُ ونسبَهُ ، والثاني: أَنْ يكرمَهُ أخوهُ فيردَّ عليهِ كرامتَهُ ، والثالثُ: أَنْ يقاربَ الرجلُ جاريتَهُ أو زوجتَهُ فيصيبَها قبلَ أَن يحادثَها ويؤانسَها ، ويضاجعَها فيقضيَ حاجتَهُ منها قبلَ أَنْ تقضىَ حاجتَها منهُ » (1).

ويُكرَهُ لهُ الجماعُ في ثلاثِ ليالٍ مِنَ الشهرِ: الأوَّلُ ، والآخرُ ،

<sup>(1)</sup> رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 0/0) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 0/0) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ١٩٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أنس وهو منكر ) . « إتحاف » ( ٣٧٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي من حديث أنس أخصر منه ، وهو بعض الحديث الذي قبله ) . « إتحاف » ( 777 ) ، وللحديث شواهد ستأتي ، وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7070 ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة ) .

والنصفُ ، ويُقالُ : إنَّ الشيطانَ يحضرُ الجماعَ في هلذهِ الليالي ، ويُقالُ : إِنَّ الشياطينَ يجامعونَ فيها ، ورُوِيَ كراهةُ ذلكَ عنْ عليّ ومعاويةَ وأبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُمْ (١).

ومِنَ العلماءِ مَن استحبَّ الجماعَ يومَ الجمعةِ وليلتَهُ ؟ تحقيقاً لأحدِ التأويلين مِنْ قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « رحمَ اللهُ مَنْ غسَّل واغتسلَ . . . » الحديث (٢) .

ثمَّ إذا قضى وطرَهُ . . فليتمهلْ على أهلِهِ حتَّى تقضى هي أيضاً نهمتَها ، فإنَّ إنزالَها ربَّما يتأخَّرُ فتهيجُ شهوتُها ، ثمَّ القعودُ عنها إبذاءٌ لها.

والاختلافُ في طبع الإنزالِ يوجبُ التنافرَ مهما كان الزوجُ سابقاً إلى الإنزالِ ، والتوافقُ في وقتِ الإنزالِ ألذَّ عندَها ، ليشتغلَ الرجلُ بنفسِهِ عنها ، فإنها ربَّما تستحيى .

وينبغي أنْ يأتيها في كلِّ أربع ليالٍ مرَّةً ، فهوَ أعدلُ ، إذْ عددُ النساءِ أربعةٌ ، فقدْ جازَ التأخيرُ إلى هاذا الحدِّ (٣).

نعم ؛ ينبغي أن يزيدَ أوْ ينقصَ بحسَبِ حاجتِها في التحصينِ ،

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٥٧/٢) ، وسياق المصنف عنده .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٣٤٥ ) ، والترمذي ( ٤٩٦ ) ، والنسائي ( ٩٥/٣ ) ، وابن ماجه ( ۱۰۸۷ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٣) روى ذلك عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٢٥٨٨ ) عن عمر رضى الله عنه أنه قضيي به .

فإنَّ تحصينَها واجبٌ عليهِ وإنْ كانَ لا يثبتُ المطالبةُ بالوطء ؛ فذلكَ لعسر المطالبةِ والوفاءِ بها .

ولا يأتيها في الحيضِ ، ولا بعدَ انقطاعِهِ وقبلَ الغسلِ ، فهوَ مُحرَّمٌ بنصِّ الكتابِ ، وقيلَ : إنَّ ذلكَ يورثُ الجُذامَ في الولدِ .

ولهُ أَنْ يستمتعَ بجميعِ بدنِ الحائضِ ، ولا يأتيها في غيرِ المأتى ؛ إذْ حرمَ غشيانُ الحائضِ لأجلِ الأذى ، والأذى في غيرِ المأتى دائمٌ ، فهوَ أشدُّ تحريماً مِنْ إتيانِ الحائضِ ، وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ فَأَتُواْ حَرُثَكُمُ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ (١) ؛ أيْ : أيَّ وقتٍ شئتُمْ .

ولهُ أَنْ يستمنيَ بيدِها ، وأَنْ يستمتعَ بما تحتَ الإزارِ بما يشتهي سوى الوقاعِ ، وينبغي أَنْ تتزرَ المرأةُ بإزارٍ مِنْ حقوِها إلى فوقِ الركبةِ في حالةِ الحيضِ ، فهاذا مِنَ الأدبِ .

ولهُ أَنْ يَوَاكلَ الحائضَ ، ويخالطَها في المضاجعةِ وغيرِها ، وليسَ عليهِ اجتنابُها .

فإنْ أرادَ أَنْ يجامعَ ثانياً بعدَ أخرى . . فليغسلْ فرجَهُ أُوَّلاً ، وإنِ احتلمَ . . فلا يجامعْ حتَّىٰ يغسلَ فرجَهُ أَوْ يبولَ (٢) .

ويُكرهُ الجماعُ في أوَّلِ الليلِ ؛ حتَّىٰ لا ينامَ علىٰ غيرِ طهارةٍ ، فإنْ أرادَ النومَ أوِ الأكلَ . . فليتوضَّأُ أوَّلاً وضوءَهُ للصلاةِ ، فهوَ سنَّةٌ ، قالَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٥٧/٢ ) وسياق المصنف عنده .

عمرُ: قلتُ للنبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أينامُ أحدُنا وهوَ جنبٌ ؟ قالَ : « نعمْ ، إذا توضَّأَ » (1) .

وللكنْ قدْ وردتْ فيهِ رخصةٌ ؛ قالتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها : ( كانَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ينامُ جنباً لمْ يمسَّ ماءً ) (٢).

ومهما عادَ إلى فراشِهِ . . فليمسحْ وجهَ فراشِهِ أَوْ لينفضْهُ ؛ فإنَّهُ لا يدرى ما حدث عليه بعدّهُ.

ولا ينبغى أنْ يحلقَ أوْ يقلمَ أوْ يستحدَّ أوْ يخرجَ الدمَ أوْ يبينَ مِنْ نَفْسِهِ جِزْءًا وهُوَ جِنبٌ ؛ إِذْ تُردُّ إليهِ سَائرُ أَجِزَائِهِ فَي الآخرةِ فَيعُودُ جنباً ، ويُقالُ : إنَّ كلَّ شعرةِ تطالبُهُ بجنابتِها (٣٠).

ومِنَ الآدابِ: ألَّا يعزلَ ، بلْ يسرحُ الماءَ إلى محلِّ الحرثِ ، وهوَ الرحمُ ، فما مِنْ نسمةٍ قدَّرَ اللهُ كونَها إلا وهيَ كائنةٌ ، هلكذا قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١).

فإنْ عزلَ . . فقدِ اختلفَ العلماءُ في إباحتِهِ وكراهتِهِ على أربعةِ مذاهبَ : فمِنْ مبيح مطلقاً بكلِّ حالٍ ، ومِنْ محرِّم بكلِّ حالٍ ، ومِنْ قائل : يحلُّ برضاها ولا يحلُّ دونَ رضاها ، وكأنَّ هـٰذا القائلَ يحرِّمُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٨٧ ) ، ومسلم ( ٣٠٦ ) ، وفي غير ( ب ) الرواية عن ابن عمر رضى الله عنهما ، وهو راو عن أبيه .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داوود ( ۲۲۸ ) ، والترمذي ( ۱۱۸ ) ، وابن ماجه ( ۵۸۱ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٥٧/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٥٤٢) ، ومسلم (١٤٣٨).

الإيذاءَ دونَ العزلِ ، ومِنْ قائلِ : يُباحُ في المملوكةِ دونَ الحرَّةِ .

والصحيحُ عندَنا: أنَّ ذٰلكَ مباحٌ ، وأمَّا الكراهيةُ . . فإنَّها تطلقُ لنهي التحريمِ ، ولنهي التنزيهِ ، ولتركِ الفضيلةِ ، فهوَ مكروهٌ بالمعنى الثالثِ ؛ أيْ : فيهِ تركُ فضيلةٍ ، كما يُقالُ : يُكرهُ للقاعدِ في المسجدِ أنْ يقعدَ فارغاً لا يشتغلُ بذكرِ أوْ صلاةٍ ، ويُكرهُ للحاضرِ في مكَّة مقيماً بها ألَّا يحجَّ كلَّ سنةٍ ، والمرادُ بهنذهِ الكراهيةِ : تركُ الأولى والفضيلةِ فقطْ ، وهنذا ثابتٌ لما بينَّاهُ مِنَ الفضيلةِ بالولدِ ، ولما رُويَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ الرجلَ ليجامعُ أهلَهُ فيُكتبُ لهُ بجماعِهِ أجرُ ولدٍ ذكرِ قاتلَ في سبيلِ اللهِ فقتلَ » (١) ، وإنَّما قالَ ذٰلكَ بجماعِهِ أجرُ ولدٍ ذكرِ قاتلَ في سبيلِ اللهِ فقتلَ » (١) ، وإنَّما قالَ ذٰلكَ بجماعِهِ أجرُ ولدٍ ذكرٍ قاتلَ في سبيلِ اللهِ فقتلَ » (١) ، وإنَّما قالَ ذٰلكَ بعماعِهِ أجرُ ولدٍ ذكرٍ قاتلَ في سبيلِ اللهِ فقتلَ » (١) ، وإنَّما قالَ ذٰلكَ بعماعِهِ أجرُ ولدٍ ذكرٍ قاتلَ في الرجمُ التسبُّبِ إليهِ مِنَ التسبُّبِ اليهِ مِنَ التسبُّبِ فقدُ فعلَهُ ، وهوَ الوقاعُ ، وذٰلكَ عندَ الإمناءِ في الرحم (٢) .

وإنَّما قلنا: لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيهِ . . لأنَّ إثباتَ النهي

<sup>(</sup>۱) كذا لفظه في «القوت» (۲٥٦/۲)، ورواه النسائي في «السنن الكبرئ» (۸۹۷۸)، وهو كذلك عند أحمد في «المسند» (۱٦٨/٥) عن أبي ذر قال: كيف يكون لي الأجر في شهوتي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان لك ولد، فأدرك ورجوت خيره، ثم مات، أكنت تحتسبه ؟» قال: نعم، قال: «فأنت خلقته ؟» قال: بل الله خلقه، قال: «فأنت هديته ؟» قال: بل الله هداه، قال: «فأنت كنت ترزقه ؟» قال: بل الله رزقه، قال: «كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامَه، فإن شاء الله .. أحياه، وإن شاء . . أماته، ولك أجر»، وسيبين ذلك المصنف .

<sup>(</sup>٢) ومعناه في قوله سبحانه: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُونَ ءَأَنتُمْ خَلْقُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٩].

إنَّما يمكنُ بنصِّ أوْ قياسِ على منصوصٍ ، ولا نصَّ ، ولا أصلَ يُقاسُ عليهِ ، بلْ ها هنا أصلُ يُقاسُ عليهِ ، وهوَ تركُ النكاح أصلاً ، أَوْ تركُ الجماع بعدَ النكاح ، أوْ تركُ الإِنزالِ بعدَ الإِيلاج ، فكلُّ ذْلُكَ تركُّ للأفضلِ وليسَ بارتكابِ نهي ، ولا فرقَ ؛ إذِ الولدُ يتكوَّنُ بوقوع النطفةِ في الرحم ، ولها أربعةُ أسبابِ : النكاحُ ، ثمَّ الوقاعُ ، ثمَّ الصبرُ إلى الإنزالِ بعدَ الجماع ، ثمَّ الوقوفُ لينصبَّ المنيُّ في الرحم ، وبعضُ هاذهِ الأسبابِ أقربُ مِنْ بعضٍ ، فالامتناعُ عنِ الرابع كالامتناع عن الثالثِ ، وكذا الثالثُ كالثاني ، والثاني كالأوَّلِ ، وليسَ هـٰذا كالإجهاض والوَادِ ؛ لأنَّ ذالكَ جنايةٌ على موجودٍ حاصل ، ولهُ أيضاً مراتبُ ، وأوَّلُ مراتبِ الوجودِ أنْ تقعَ النطفةُ في الرحم ، وتختلطَ بماءِ المرأةِ وتستعدَّ لقبولِ الحياةِ ، وإفسادُ ذلكَ جنايةٌ ، فإنْ صارَتْ مضغةً وعلقةً . . كانتِ الجنايةُ أفحشَ ، وإنْ نفخَ فيهِ الروحُ واستوتِ الخلقة . . ازدادتِ الجناية تفاحشاً ، ومنتهى التفاحش في الجنايةِ بعدَ الانفصالِ حيّاً .

وإنَّما قلنا : مبدأُ سببِ الوجودِ مِنْ حيثُ وقوعُ المنيّ في الرحمِ ، لا منْ حيثُ الخروجُ مِنَ الإحليل ؛ لأنَّ الولِدَ لا يُخلقُ مِنْ منيّ الرجلِ وحدَهُ ، بلْ مِنَ الزوجينِ جميعاً ، إمَّا مِنْ مائِهِ ومائِها ، أوْ مِنْ مائِهِ ودم الحيضِ.

وقالَ بعضُ أهلِ التشريح : إنَّ المضغةَ تُخلقُ بتقديرِ اللهِ تعالىٰ مِنْ دم الحيضِ ، وإنَّ الدمَ منها كاللبنِ مِنَ الرائبِ ، والنطفةُ منَ الرجلِ

شرطً في خثورة دم الحيض وانعقادِهِ كالإنفحةِ للبن ؛ إذْ بها ينعقدُ الرائبُ ، وكيفما كانَ . . فماءُ المرأةِ ركنٌ في الانعقادِ ، فيجري الماءانِ مجرى الإيجابِ والقبولِ في الوجودِ الحكميّ في العقودِ ، فمَنْ أوجبَ ثمَّ رجعَ قبلَ القبولِ . . لا يكونُ جانياً على العقدِ بالنقضِ والفسخ ، ومهما اجتمع الإيجابُ والقبولُ . . كانَ الرجوعُ بعدَهُ رفعاً وفسخاً وقطعاً ، وكما أنَّ النطفةَ في الفقارِ لا يتخلَّقُ منها الولدُ ؛ فكذا بعدَ الخروج مِنَ الإحليلِ ما لم يمتزجْ بماءِ المرأةِ أوْ دمِها ، فهلذا هوَ القياسُ الجليُّ .

فإنْ قلتَ : فإنْ لمْ يكن العزلُ مكروهاً مِنْ حيثُ إنَّهُ دفعٌ لوجودِ الولدِ . . فلا يبعدُ أَنْ يكرهَ لأجلِ النيَّةِ الباعثةِ عليهِ ، إذْ لا يبعثُ عليهِ إلا نيَّةٌ فاسدةٌ فيها شيءٌ مِنْ شوائبِ الشرْكِ الخفيِّ .

فأقولُ: النيَّاتُ الباعثةُ على العزلِ خمسٌ:

- الأولى: في السراري (١): وهو حفظُ الملكِ عن الهلاكِ باستحقاقِ العتاقِ ، وقصدُ استبقاءِ الملكِ بتركِ الإعتاقِ ودفع أسبابِهِ ليسَ بمنهيّ عنهُ .

- الثانية : استبقاء جمالِ المرأةِ وسمنِها لدوام التمتُّع ، واستبقاء حياتِها خوفاً مِنْ خطر الطلْقِ ، وهاذا أيضاً ليسَ منهيّاً عنهُ .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( السرايا ) ، وفي ( ب ) : ( التسري ) ، والمثبت من ( ق ) .

- الثالثةُ : الخوفُ مِنْ كثرةِ الخرج بسببِ كثرةِ الأولادِ ، والاحترازُ مِنَ الحاجةِ إلى التعبِ في الكسبِ ودخولِ مداخل السوءِ ، وهذا أيضاً غيرُ منهيّ عنهُ ؛ فإنَّ قلَّةَ الخرْجِ معينٌ على الدينِ .

نعم ؛ الكمالُ والفضلُ في التوكُّل والثقةِ بضمانِ اللهِ تعالىٰ حيثُ قَالَ : ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (١) ، فلا جرمَ فيهِ سقوطٌ عنْ ذروةِ الكمالِ وتركُ الأفضل ، وللكنَّ النظرَ في العواقبِ وحفظِ المالِ وادخارهِ معَ كونِهِ مناقضاً للتوكُّل لا نقولُ : إنَّهُ منهيٌّ ا

- الرابعةُ : الخوفُ مِنَ الأولادِ الإناثِ ، لما يعتقدُ في تزويجهنَّ مِنَ المعرَّةِ كما كانَتْ مِنْ عادةِ العربِ في قتلِهِمُ الإناثَ ، فهاذهِ نيَّةٌ فاسدةٌ لوْ تركَ بسبيها أصلَ النكاح أوْ أصلَ الوقاع . . أثمَ بها لا بتركِ النكاح والوطءِ ، فكذا في العزلِ ، والفسادُ في اعتقادِ المعرَّةِ في سنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَشدُّ ، وينزلُ منزلةَ امرأةٍ تركتِ النكاحَ استنكافاً مِنْ أَنْ يعلوَها رجلٌ فكانتْ تتشبَّهُ بالرجالِ ، فلا ترجعُ الكراهةُ إلىٰ عينِ ترْكِ النكاح ، إنما ترجعُ إلى النيَّةِ.

- الخامسةُ : أنْ تمتنعَ المرأةُ لتعزُّزها ومبالغتِها في النظافةِ ، فتحترزَ مِنَ الطلْقِ والنفاسِ والرضاع ، وكانَ ذلكَ عادةُ نساءِ الخوارج ؛ لمبالغتِهِنَّ في استعمالِ المياهِ ، حتَّىٰ كُنَّ يقضينَ صلواتِ أيام

<sup>(</sup>١) سورة هود ﷺ : (٦).

الحيض ، ولا يدخلنَ الخلاءَ إلا عراةً ، فهاذهِ بدعةٌ تخالفُ السنَّةَ ، فهي نيةٌ فاسدةٌ ، واستأذَنتْ واحدةٌ منهُنَّ على عائشةَ رضي اللهُ عنها لمَّا قدمتِ البصرةَ ، فلمْ تأذنْ لهَا (١) ، فيكونُ القصدُ هوَ الفاسدَ دونَ 🕅 منع الولادةِ .

فإنْ قلتَ : فقدْ قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ تركَ النكاحَ مخافة العيالِ . . فليسَ منَّا » (٢) .

قلنا: فالعزلُ كتركِ النكاحِ ، وقولُهُ : ليسَ منَّا ؛ أيْ : ليسَ موافقاً لنا على سنَّتِنا وطريقتِنا ، وسنتُنا فعلُ الأفضل (٣).

فإنْ قلتَ : فقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في العزلِ : « ذلكَ الـوأدُ الخفيُّ »، وقـرأً : ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُرَدَةُ سُيِلَتَ ﴾ ( أ ) ، وهـوَ في الصحيح ؟ (٥).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٥٧/٢).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٤٢/٢ ) ، وروى عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٠٣٧٦ ) ، وأبو داوود في « المراسيل » ( ١٩٠ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٣٦٦/٢٢ ) عن أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان موسراً لأن ينكح ثم لم ينكح . . فليس مني » .

<sup>(</sup>٣) أو يحمل هاذا على النية الثالثة من النيات المتقدمة ، فهو يخشى العيلة .

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير: ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١٤٤٢ ) .

قلنا: وفي الصحيح أيضاً أخبارٌ صريحةٌ في الإباحة (١١)، وقولُهُ: « الوأَّدُ الخفيُّ » كقولِهِ : « الشرْكُ الخفيُّ » (٢) ، وذٰلكَ يوجبُ كراهةً لا تحريماً .

فإنْ قلتَ : فقدْ قالَ ابنُ عباسِ رضيَ اللهُ عنهُما : ( العزلُ هوَ الوأْدُ الأصغرُ ) وإنَّ الممنوعَ وجودُهُ بهِ هوَ الموءودةُ الصغرى .

قلنا: هلذا قياسٌ منهُ لدفع الوجودِ على قطعِهِ ، وهو قياسٌ ضعيفٌ ، ولذلك أنكرَهُ عليهِ عليٌّ رضى الله عنه لمَّا سمعَه وقال : لا تكونُ موءودةً إلا بعدَ سبع \_ أيْ : بعدَ سبعةِ أطوار \_ وتلا الآيةَ الواردةَ في أطوار الخلقةِ ، وهيَ قُولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةِ مِّن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ . . . ﴾ إلى قولِهِ تعالى : ﴿ ثُمَّر أَنْشَأَنَّهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ﴾ (٣) ؛ أيْ : نفخنا فيهِ الروحَ ، ثمَّ تلا قولَهُ تعالىٰ في الآية : ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُيِلَتَ ﴾ (1).

وإذا نظرتَ إلى ما قدمناهُ في طريقِ القياسِ والاعتبارِ . . ظهرَ لكَ

€6 €6 { Y · W } 22 22 22 22

<sup>(</sup>١) سيسوق المصنف رحمه الله تعالى بعضها قريباً .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ٤٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : ( ١٢ \_ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير: ( ٨ ) ، وهو كذا في « القوت » ( ٢٥٧/٢ ) ، ونحوه من قول على رضى الله عنه لابن عبد البر في « التمهيد » ( ١٤٨/٣ ) ، وقد رُويَ التعليل بالآية عن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك ، رواه عبد الرزاق في « المصنف » . ( IYOV. )

تفاوتُ منصبِ عليِّ وابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما في الغوصِ على المعاني ودرُكِ العلوم .

كيفَ وفي المتفقِ عليهِ في « الصحيحينِ » عنْ جابرِ أنَّهُ قالَ : ( كنَّا نعزلُ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والقرآنُ ينزلُ ) ، وفي لفظٍ آخرَ : ( كنَّا نعزلُ ، فبلغَ ذلكَ نبيَّ اللهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ، فلمْ ينهَنا ) (١٠).

وفيهِ أيضاً عنْ جابرِ أنَّهُ قالَ: (إنَّ رجلاً أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: إنَّ لي جاريةً هي خادمتُنا وساقيتُنا في النخلِ ، وأنا أطوفُ عليها ، وأكرهُ أنْ تحملَ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: اعزلْ عنها إنْ شئتَ ، فإنَّهُ سيأتيها ما قُدِّرَ لها » ، فلبثَ الرجلُ ما شاءَ اللهُ ثمَّ أتاهُ فقالَ: إنَّ الجاريةَ قدْ حملَتْ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « قدْ أخبرتُكُمْ أنَّهُ سيأتيها ما قُدِّرَ لها » (١) ، كلُّ ذلكَ في « الصحيحين » .

الحادي عشر : في آدابِ الولادةِ : وهي خمسةٌ :

الأُوَّلُ: أَلَّا يكثرَ فرحَهُ بالذكرِ وحزنَهُ بالأنثى ؛ فإنَّهُ لا يدري أنَّ الخيرةَ لهُ في أيِّهِما ، فكَمْ مِنْ صاحبِ ابنِ يتمنَّى ألَّا يكونَ لهُ أوْ يكونَ بنتاً ، بلِ السلامةُ منهُنَّ أكثرُ ، والثوابُ فيهِنَّ أجزلُ ، قالَ صلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٢٠٩ ) ، ومسلم ( ١٤٤٠ ) واللفظان عنده .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ١٤٣٩ ).

عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ كانَ لهُ ابنةٌ ، فأدَّبَها ، وأحسنَ تأديبَها ، وغذَّاها فأحسنَ غذاءَها ، وأسبغَ عليها مِنَ النعمةِ التي أسبغَ اللهُ عليهِ . . كانتْ لهُ ميمنةً وميسرةً مِنَ النار إلى الجنَّةِ » (١).

وقالَ ابنُ عباس رضيَ اللهُ عنهُما : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ما مِنْ أحدٍ يدركُ ابنتين ، فيحسنُ إليهما ما صحبتاهُ . . إلا أدخلتاهُ الحنَّةَ » (٢).

وقالَ أنسٌ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ كانتْ لهُ ابنتانِ أَوْ أَختانِ ، فأحسنَ إليهما ما صحبتاهُ . . كنتُ أنا وهوَ في الجنَّةِ كهاتين » (٣).

وقالَ أنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ خرجَ إلى سوقٍ مِنْ أسواقِ المسلمينَ ، فاشترىٰ شيئاً ، فحملَهُ إلى بيتِهِ ، فخصَّ بهِ الإناثَ دونَ الذكور . . نظرَ اللهُ إليهِ ، ومَنْ نظرَ اللهُ إليهِ . . لمْ يعذبْهُ » (١٠) .

وقالَ أنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ حملَ طرفةً مِنَ السوقِ إلىٰ عيالِهِ . . فكأنَّما حملَ إليهمْ صدقةً

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٩٧/١٠ ) ، وابن عدى في « الكامل » ( ١١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ٣٦٧٠ ) ، وهو عند البخاري في « الأدب المفرد » ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه هناد في « الزهد » ( ١٠٢١ ) ، وهو عند مسلم ( ٢٦٣١ ) بلفظ : « من عال جاريتين حتىٰ تبلغا . . جاء يوم القيامة أنا وهو » وضمَّ أصابعه .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ العراقي : ( رواه الخرائطي بسند ضعيف ) . « إتحاف » ( ٣٨٦/٥ ) .

حتَّىٰ يضعَها فيهمْ ، وليبدأ بالإناثِ قبلَ الذكورِ ؛ فإنَّهُ مَنْ فرَّحَ أنثى . . فكأنَّما بكىٰ مِنْ خشيةِ اللهِ تعالىٰ ، ومَنْ بكىٰ مِنْ خشيتِهِ . . حرَّمَ اللهُ تعالىٰ بدنَهُ على النار » (١) .

وقالَ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ كانَتْ لهُ ثلاثُ بناتٍ أوْ أخواتٍ ، فصبرَ على لأُوائِهِنَّ وضرَّائِهِنَّ وسرَّائِهِنَّ . . أدخلَهُ اللهُ الجنَّةَ بفضْلِ رحمتِهِ إيَّاهُنَّ » فقالَ رجلٌ : وثنتانِ » فقالَ رجلٌ : أوْ واحدةٌ ؟ رجلٌ : وثنتانِ يا رسولَ اللهِ ؟ قالَ : « وثنتانِ » فقالَ رجلٌ : أوْ واحدةٌ ؟ فقالَ : « أوْ واحدةٌ » (٢٠ .

الأدبُ الثاني: أَنْ يؤذِنَ في أَذَنِ المولودِ: روى رافعٌ عنْ أبيهِ قالَ: رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَذَّنَ في أَذَنِ الحسنِ حينَ وللتَّهُ فاطمةُ رضى اللهُ عنها (٣).

ورُوِيَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « مَنْ وُلدَ لهُ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 72.75 ) ، وقال الحافظ العراقي : ( رواه الخرائطي بسند ضعيف جداً ، وابن عدي في « الكامل » ، وقال ابن الجوزي : حديث موضوع ) . « إتحاف » ( 70.70 ) .

<sup>(</sup>Y) رواه أحمد في « المسند » (Y) ( Y ( Y ) ، والحاكم في « المستدرك » (Y) ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٥١٠٥) ، والترمذي ( ١٥١٤) وللكن عن أبي رافع رضي الله عنه مرفوعاً ، قال الحافظ الزبيدي : ( هلكذا في نسخ الكتاب : رافع عن أبيه ، وهو غلط ، ولم أجد لرافع ذكراً في الكتب الستة ، وإنما هو من رواية عبد الله بن أبي رافع عن أبيه ، وعبد الله له صحبة أيضاً ) . « إتحاف » ( ٣٨٦/٥ ) .

مولودٌ ، فأذَّنَ في أذنِهِ اليمني ، وأقامَ في أذنِهِ اليسري . . دُفعَتْ عنهُ أمُّ الصبيان » (١).

ويُستحبُّ أَنْ يلقِّنوهُ أَوَّلَ انطلاقِ لسانِهِ ( لا إللهَ إلا اللهُ ) ليكونَ ذُلكَ أُوَّلَ حديثه.

والختانُ في اليوم السابع وردَ بهِ خبرٌ (٢).

الأدبُ الثالثُ : أَنْ يسمِّيَهُ باسم حسنٍ ، فذلكَ مِنْ حقِّ الولدِ ، وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إذا سمَّيتُمْ . . فعبِّدوا » (٣) ، وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « أحبُّ الأسماءِ إلى اللهِ تعالىٰ: عبدُ اللهِ وعبدُ الرحمان » (١٠) ، وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « سمُّوا باسمى ولا تُكَنوا بكنيتي » (°) ، قالَ العلماءُ : كانَ ذٰلكَ في عصرهِ صلّى اللهُ عليهِ

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٦٧٨٠ ) ، وابن السنى في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٢٣ ) ، وانظر « الإتحاف » ( ٣٨٦/٥ ) ، وأم الصبيان : هي التابعة من الجن ، أو الريح التي تعرض لهم وتكون حادة عليهم .

<sup>(</sup>٢) وهو ما رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٧٠٤ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٣٢٤/٨ ) عن جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» ( ١٧٩/٢٠) ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ( ١٢٢٩/٣ ) ، ومعناه في الحديث الآتي .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٢١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٢١٢٠ ) ، ومسلم ( ٢١٣١ ) .

وسلَّمَ ؛ إذْ كانَ يُنادى : يا أبا القاسم ، وأمَّا الآنَ . . فلا بأسَ .

نعمْ ؛ لَا يجمعُ بينَ اسمهِ وكنيتهِ ؛ فقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تجمعوا بينَ اسمي وكنيتي » (١) ، وقيلَ : إن هاذا أيضاً كانَ في حياتِهِ .

وتسمَّىٰ رجلٌ أبا عيسىٰ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إنَّ عيسىٰ لا أبَ لهُ » (٢) ، فكرهَ ذلك .

والسِّقْطُ ينبغي أَنْ يُسمَّىٰ ، قالَ عبدُ الرحمانِ بنُ يزيدَ بنِ معاوية : بلغني أَنَّ السِّقْطَ يصرخُ يومَ القيامةِ وراءَ أبيهِ ، فيقولُ : أنتَ ضيَّعتَني وتركتَني لا اسمَ لي ، فقالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ وقدْ لا يدري أنَّهُ غلامٌ أَوْ جاريةٌ ؟! فقالَ عبدُ الرحمانِ : منَ الأسماءِ ما يجمعُهُما ؛ كحمزة ، وعمارة ، وطلحة ، وعتبة (٣).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إنَّكُمْ تُدعونَ يومَ القيامةِ بأسمائِكُمْ وأسماءِ آبائِكُمْ ، فأحسنوا أسماءَكُمْ » (1).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٣٦٣/٥ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٥٨١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو عمر النوقاتي في كتاب « معاشرة الأهلين » من حديث ابن عمر بسند ضعيف ، ولأبي داوود [ ٤٩٦٣ ] : أن عمر ضرب ابناً له تكنّى أبا عيسى ، وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسى ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنّاني ، وإسناده صحيح ) . « إتحاف » ( ٣٨٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) وقد روى الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٣٣٩٢ ) : « سموا السقط . . يثقل الله به ميزانكم ، فإنه يأتي يوم القيامة فيقول : يا رب ؛ أضاعوني فلم يسموني » .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٤٩٤٨ ) .

ومَنْ لهُ اسمٌ يُكرهُ . . يُستحبُّ تبديلُهُ ، بدَّلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اسمَ العاصِ بعبدِ اللهِ (١).

وقالَ أبو هريرة : كانَ اسمُ زينبَ برَّة ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « تزكِّي نفسَها » فسمَّاها زينبَ (١).

وكذالكَ وردَ نهيٌّ في اسمِ أفلحَ ويسارِ ونافع وبركةً ؛ لأنَّهُ يُقالُ : أَثمَّ بركةُ ؟ فيقولُ : لا <sup>(٣)</sup> .

الأدبُ الرابعُ: العقيقةُ عن الذكر بشاتينِ ، وعنِ الأنثىٰ بشاةٍ ، ولا بأسَ بالشاةِ ذكراً كانَ أوْ أنثى .

روتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ في الغلام بشاتينِ مكافئتينِ ، وفي الجاريةِ بشاةٍ (١٠).

ورُوي أنَّهُ عتَّ عن الحسنِ بشاةٍ ، وهلذا رخصةٌ في الاقتصار على ا واحدة ( أ أ ) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٤٨/٣١ ) ، وكانوا ثلاثة ، فبدَّل صلى الله عليه وسلم اسمهم إلى عبد الله .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٦١٩٢ ) ، ومسلم ( ٢١٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) كما روئ مسلم ( ٢١٣٦ ) مرفوعاً : « لا تسمّ غلامك رباحاً ولا يساراً ولا أفلح ولا نافعاً » ، وعنده كذلك ( ٢١٣٧ ) وفيه : « ولا نجيحاً ، فإنك تقول : أثمَّ هو ؟ فيقول : لا . . . » الحديث ، وعنده أيضاً ( ٢١٣٨ ) أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهي عن أن يسمىٰ بيعلىٰ وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذٰلك . . . الحديث .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ١٥١٣ ) ، والمكافئتان : المتساويتان سنّاً وحسناً .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود ( ٢٨٤١ ) بلفظ : ( عتَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ) ، وأورده →

وقالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم : « معَ الغلام عقيقةٌ ، فأهريقوا عنهُ دماً ، وأميطوا عنهُ الأذى » (١١) .

ومِنَ السنَّةِ : أَنْ يتصدَّقَ بوزنِ شعرهِ ذهباً أَوْ فضةً ؛ فقدْ وردَ فيهِ خبرٌ ؛ رُويَ أنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أمرَ فاطمةَ رضيَ اللهُ عنها يومَ سابع حسينِ أَنْ تحلقَ شعرَهُ ، وتتصدَّقَ بزنةِ شعرهِ فضةً (٢).

قالتْ عائشةُ رضى اللهُ عنها: ( لا يُكسرُ للعقيقةِ عظمٌ ) (٣).

الأدبُ الخامسُ: أَنْ يحنِّكُهُ بتمرةٍ أَوْ حلاوةٍ ، رُوىَ عنْ أسماءَ بنت أبى بكر رضى الله عنهما أنَّها قالتْ: (ولدتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبير بِقُباءٍ ، ثمَّ أتيتُ بِهِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فوضعتُهُ في حجرهِ ، ثمَّ دعا بتمرةٍ ، فمضغَها ، ثمَّ تفلَ في فيهِ ، فكانَ أوَّلَ شيءٍ دخلَ جوفَهُ ريقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ثمَّ حنَّكَهُ بتمرةٍ ، ثمَّ دعا لهُ وبرَّكَ عليهِ ، وكانَ أوَّلَ مولودٍ ولدَ في الإسلام ، ففرحوا

الترمذي في ذيل ( ١٥١٤ ) وقال : ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلىٰ هـٰذا الحديث ) ذاكراً الرخصة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٢٣٧/٤ ) ، وهو عند الترمذي ( ١٥١٩ ) عن الحسن بدل الحسين رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٤٧٤٦ ).

بهِ فرحاً شديداً ؛ لأنَّهُمْ قيلَ لَهُمْ : إنَّ اليهودَ قدْ سحَرتْكُمْ فلا يولدُ لكُمْ)(''.

## الثاني عشر (٢): في الطلاقِ:

وليعلمْ أنَّهُ مباحٌ ، وللكنَّهُ أبغضُ المباحاتِ إلى اللهِ تعالىٰ (١) ، وإنَّما يكونُ مباحاً إذا لمْ يكنْ فيهِ إيذاءٌ بالباطل ، ومهما طلَّقها . . فقدْ آذاها ، ولا يُباحُ إيذاءُ الغير إلا بجنايةٍ مِنْ جانبِها ، أَوْ بضرورةٍ مِنْ جانبِهِ ، قال تعالىٰ : ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ ( أ ) ؛ أَيْ : لا تطلبوا حيلةً للفراق .

وإنْ كرهَها أبوهُ . . فليطلقُها ، قالَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٤٦٩ ) ، ومسلم ( ٢١٤٦ ) ، ومعنىٰ كونه أول مولود في الإسلام : أى بالمدينة من قريش.

<sup>(</sup>٢) من الآداب التي على الزوج مراعاتها مع زوجته .

<sup>(</sup>٣) وهنذا مبني على قول: إن المباح يشمل المكروه والمندوب ؛ إذ يفسر بما يجوز الإقدام عليه ، قال الإمام القرافي في « شرح تنقيح الفصول » ( ص ٧١ ) : ( وتفسيرها \_ أي : الإباحة \_ باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين ، فإذا اندرج فيها المكروه ويكون الطلاق من أشد المكروهات . . فيفهم الحديث حينئذ ، وإلا . . يتعذر فهمه ) ، والحديث هو ما رواه أبو داوود ( ٢١٧٨ ) ، وابن ماجه ( ٢٠١٨ ) مرفوعاً : « أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق » ، وقال الحافظ الزبيدي : ( وإنما كان كذلك من حيث أداؤه إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة المؤدي إلى التناسل الذي به تكثير هذه الأمة ، لا من حقيقته في نفسه ؛ فإنه ليس بحرام ولا مكروه أصالة ، بل تجري فيه الأحكام الخمسة ) . « إتحاف » ( ٣٩١/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ( ٣٤ ) .

كانَ تحتى امرأةٌ أحبُّها ، وكانَ أبي يكرهُها ويأمرُني بطلاقِها ، فراجعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : « يا بنَ عمرَ ؛ طلِّقِ امرأتَكَ » (١) ، فهاذا يدلُّ على أنَّ حقَّ الوالدِ مقدَّمٌ ، ولاكنْ والدّ الغرض فاسد مثل عمر .

ومهما آذتْ زوجَها ، وبَذَتْ علىٰ أهلِهِ . . فهي جانيةٌ ، وكذلكَ مهما كانتْ سيئةَ الخلق ، أوْ فاسدةَ الدين ، قالَ ابنُ مسعودٍ رضى اللهُ عنهُ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَلَا يَغُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ (٢): ( مهما بَذَتْ على أهلِهِ وآذتْ زوجَها . . فهوَ فاحشةٌ ) (٣) ، وهذا أريد بهِ في العِدَّةِ ، وللكنَّهُ تنبيةٌ على المقصودِ .

وإنْ كانَ الأذى مِنَ الزوج . . فلها أنْ تفتديَ ببذْلِ مالٍ ، ويُكرهُ للرجل أنْ يأخذَ منها أكثرَ ممَّا أعطى ؛ فإنَّ ذٰلكَ إجحافٌ بها وتحاملٌ عليها ، وتجارةٌ على البضْع ، قالَ تعالىٰ : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتُ بِهِ ﴾ (١) ، فردُّ ما أخذتْهُ فما دونَهُ لائقٌ بالفداءِ .

فإنْ سألتِ الطلاقَ بغيرِ ما بأس . . فهيَ آثمةٌ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٥١٣٨ ) ، والترمذي ( ١١٨٩ ) ، وابن ماجه ( ٢٠٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: (١).

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢٥٤/٢ ) ، وقد رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١١٠٢١ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤٣١/٧ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما ، ونقل ابن عبد البر في « التمهيد » ( ١٤٩/١٩ ) القول عنهما ، وبذت : تكلمت بالبذاء ، وهو الفحش من القول.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ( ٢٢٩ ) .

وسلَّمَ : « أيُّما امرأةٍ سألتْ زوجَها طلاقَها مِنْ غير ما بأس . . لمْ تَرحْ رائحةَ الجنَّةِ » ، وفي لفظٍ : « فالجنَّةُ عليها حرامٌ » (١٠).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « المختلعاتُ هُنَّ المنافقاتُ » (٢).

ثمَّ ليراع الزوجُ في الطلاقِ أربعةَ أمورِ:

الْأُوَّلُ: أَنْ يطلِّقَها في طهر لمْ يجامعُها فيهِ: فإنَّ الطلاقَ في الحيضِ أو الطهرِ الذي جامعَ فيهِ بدعيٌّ حرامٌ وإنْ كانَ واقعاً ؛ لما فيهِ مِنْ تطويل العِدَّةِ عليها .

فإنْ فعلَ ذلك . . فليراجعها ، طلَّقَ ابنُ عمرَ امرأته في الحيض ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعمرَ : « مرْهُ فليراجعُها حتَّىٰ تطهرَ ، ثمَّ تحيضَ ، ثمَّ تطهرَ ، ثمَّ إنْ شاءَ . . طلقَها ، وإنْ شاءَ . . أمسكَها ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ تعالىٰ أنْ يطلَّقَ لها النساءُ » (") ، وإنَّما أمرَهُ بالصبر بعدَ الرجعةِ طهرين لئلا يكونَ مقصودُ الرجعةِ الطلاق فقط .

الثانى : أَنْ يقتصرَ على طلقةٍ واحدةٍ : فلا يجمعَ بينَ الثلاثِ ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٢٢٢٦ ) ، والترمذي ( ١١٨٧ ) ، وابن ماجه ( ٢٠٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ١١٨٦ ) ، والنسائي ( ١٦٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٥٢٥٢ ) ، ومسلم ( ١٤٧١ ) .

الطلقةَ الواحدةَ بعدَ العِدَّةِ تفيدُ المقصودَ ، ويستفيدُ بها الرجعةَ إنْ ندمَ في العِدَّةِ ، وتجديدَ النكاح إنْ أراد بعدَ العِدَّةِ (١١).

وإذا طلَّقَ ثلاثاً . . ربَّما ندمَ ، فيحتاجُ إلىٰ أنْ يُزوَّجَها محلِّلاً وإلى الصبر مدةً ، وعقدُ المحلِّل منهيٌّ عنهُ (٢) ، ويكونُ هوَ الساعي فيهِ ، ثمَّ يكونُ قلبُهُ معلَّقاً بزوجةِ الغير وتطليقِهِ ؛ أعني : زوجةَ المحلِّل بعدَ أَنْ زَوَّجَ منهُ ، ثُمَّ يورثُ ذَلكَ تنفيراً مِنَ الزوجةِ ، وكلُّ ذَلكَ ثمرةُ ـ الجمع ، وفي الواحدة كفايةٌ في المقصودِ مِنْ غير محذور ، ولستُ أقولُ: الجمعُ حرامٌ ، وللكنَّهُ مكروهٌ بهلذهِ المعاني ، وأعني بالكراهةِ: تركَهُ النظرَ لنفسِهِ .

الثالثُ: أنْ يتلطُّفَ في التعلُّل بتطليقِها مِنْ غيرِ تعنيفٍ واستخفافٍ : ويطيِّبَ قلبَها بهديةٍ على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعَها بِهِ مِنْ أَذِي الفراقِ ، قالَ تعالىٰ : ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ (٣) ، وذلكَ واجبٌ مهما لمْ يُسمَّ لها مهرٌ في أصلِ النكاح (١٠).

كَانَ الحسنُ بنُ عليّ رضيَ اللهُ عنهُما مطلاقاً منكاحاً ، ووجَّهَ

<sup>(</sup>١) قال تعالىٰ : ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [ الطلاق : ١ ] ، وهو الندم الذي يحمل على الرجعة .

<sup>(</sup>٢) كما روئ ذلك أبو داوود ( ٢٠٧٦ ) ، والترمذي ( ١١١٩ ) ، والنسائي ( ١٤٩/٦ ) ، وابن ماجه ( ١٩٣٤ ) من لعن المحلِّل والمحلَّل له .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : (لم يسلم) ، والمثبت من (ق) ، ولعله الصواب ، والله أعلم .

ذاتَ يوم بعضَ أصحابِهِ بطلاقِ امرأتينِ منْ نسائِهِ وقالَ : قلْ لهما : اعتدًا ، وأمرَهُ أَنْ يدفعَ إلى كلِّ واحدةِ عشرةَ آلافِ درهم ، ففعلَ ، فلمَّا رجعَ إليهِ . . قالَ : ماذا فعلتا ؟ فقالَ : أمَّا إحداهما . . فنكسَتْ رأسَها وسكتَتْ ، وأمَّا الأخرىٰ . . فبكتْ وانتحبتْ ، فسمعتُها تقولُ : متاعٌّ قليلٌ مِنْ حبيب مفارقِ ، فأطرقَ الحسنُ ، ورحمَ لها وقال : لوْ كنتُ مراجعاً امرأةً بعدَما أفارقُها . . لراجعتُها (١٠) .

ودخلَ الحسنُ ذاتَ يوم على عبدِ الرحمانِ بنِ الحارثِ بنِ هشام فقيهِ المدينةِ ورئيسِها ، ولمْ يكنْ لهُ بالمدينةِ نظيرٌ ، وبهِ ضربتِ المثلَ عائشةُ رضى الله عنها حيثُ قالتْ : ( لوْ لمْ أسرْ مسيري ذلك . . لكانَ أحبَّ إليَّ مِنْ أَنْ يكونَ لي ستةَ عشرَ ذكراً مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلُ عبدِ الرحمان بنِ الحارثِ بنِ هشام ) (٢) ، فدخلَ عليهِ في بيتِهِ ، فعظَّمَهُ عبدُ الرحمان وأجلسَهُ في مجلسِهِ وقالَ : ألا أرسلتَ إلى قكنتُ أجيئُكَ ؟! فقالَ : الحاجةُ لنا ، فقالَ : وما هي ؟ قالَ : جئتُكَ خاطباً ابنتَكَ ، فأطرقَ عبدُ الرحمان ثمَّ رفعَ رأسَهُ وقالَ : والله ؛ ما على وجهِ الأرضِ أحدٌ يمشي عليها أعزَّ عليَّ منكَ ، والكنَّكَ تعلمُ أنَّ ابنتي بضعةٌ منِّي ، يسوءُني ما ساءَها ، ويسرُّني ما سرَّها ، وأنتَ مطلاقٌ ، فأخافُ أنْ تطلِّقَها ، وإنْ فعلتَ . . خشيتُ أنْ يتغيَّرَ قلبي في

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث عن ذلك ، والخبر رواه السراج القاري في « مصارع العشاق » ( ۱۹۸/۲ ) ، وهو في « القوت » ( ۲٤٦/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الذنيا في « المتمنين » ( ٦٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٣٥/٦٢ ) ، وتقصد ترك سيرها يوم الجمل رضى الله عنها .

محبَّتِكَ ، وأكرهُ أنْ يتغيَّرَ قلبي عليكَ ؛ فإنَّكَ بضعةٌ مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فإنْ شرطتَ ألَّا تطلِّقَها . . زوجتُكَ ، فسكتَ الحسنُ وقامَ وخرجَ ، وقالَ بعضُ أهل بيتِهِ : سمعتُهُ وهوَ يمشي يقولُ : ما أرادَ عبدُ الرحمان إلا أنْ يجعلَ ابنتَهُ طوقاً في عنقي (١).

وكانَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ يضجرُ منْ كثرةِ تطليقِهِ ، فكانَ يعتذرُ منهُ على المنبر ويقولُ في خطبتِهِ : إنَّ حسناً مطلاقٌ ، فلا تُنكحوهُ ، حتَّىٰ قامَ رجلٌ منْ همدانَ فقالَ : واللهِ ، يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لنُنْكِحَنَّهُ ما شاءَ ، فإنْ أحبَّ . . أمسكَ ، وإنْ أحبَّ . . تركَ ، فسَرَّ ذُلكَ عليًّا رضي الله عنه فقال (٢): [ من الطويل ]

لَقُلْتُ لِهَمْدانَ ادْخُلُوا بِسَلام وَلَوْ كُنْتُ بَوَّاباً عَلَىٰ باب جَنَّةٍ

وهاندا تنبيةٌ على أنَّ مَنْ طعنَ في حبيبِهِ مِنْ أهلِ وولدٍ لنوع حياءٍ فلا ينبغي أنْ يُوافقَ عليهِ ، فهاذهِ الموافقةُ قبيحةٌ ، بل الأدبُ المخالفةُ ما أمكنَ ، فإنَّ ذلكَ أسرُّ لقلبِهِ ، وأوفقُ لباطن رأيهِ (٣) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٤٦/٢ ) ، وهاذا الرجل مع جلالة قدره ونبله لم يوفق إلىٰ أن يغلِّب حبه الاختياري على حبه الاضطراري ، مع كثرة بناته ، فصرف ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إجابة ، وتعلل بما لا يفيده ، هلا فعل مثل بني همدان كما سيذكره المصنف . « إتحاف » ( ٥/٠٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٤٦/٢ ) ، وصبح الأعشى ( ١٣ / ٢٣٤ ) ، والعقد الفريد ( ٣٩ - ٣٩ ) ، وانظر « ديوان سيدنا على » الموسوم بـ « أنوار العقول لوصى الرسول » ( ص ٣٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) يريد بذلك تأديبه وتوبيخه ، وهذا هو الحق ، وقد غلط فيه كثيرون . « إتحاف »

والقصدُ مِنْ هاذا: بيانُ أنَّ الطلاقَ مباحٌ ، وقدْ وعدَ اللهُ تعالى الغنى في الفراق والنكاح جميعاً ، فقالَ تعالىٰ : ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَكَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَايِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغَنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ ﴾ (١)، وقالَ تعالىٰ : ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ﴾ (٢) .

الرابعُ: ألَّا يفشيَ سرَّها لا في الطلاقِ ولا عندَ النكاح: فقدْ وردَ في إفشاءِ سرِّ النساءِ في الخبرِ الصحيح وعيدٌ عظيمٌ (٣).

ويُروىٰ عنْ بعض الصالحينَ أنَّهُ أرادَ طلاقَ امرأةٍ ، فقيلَ لهُ : ما الذي يريبُكَ فيها ؟ فقالَ : العاقلُ لا يهتكُ سترَ امرأتِهِ ، فلمَّا طلَّقَها . . قيلَ لهُ: لمَ طلقْتَها ؟ فقالَ: ما لي ولامرأةِ غيري ؟!

فهلذا بيانُ ما على الزوج .

<sup>(</sup>١) سورة النور: ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ( ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) كما روئ مسلم ( ١٤٣٧ ) مرفوعاً : « إن من أشرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجلَ يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ، ثم ينشر سرَّها » .

## 

والقولُ الشافي فيهِ : أنَّ النكاحَ نوعُ رقِّ ، وهيَ رقيقةٌ لهُ ، فعليها طاعةُ الزوجِ مطلقاً في كلِّ ما طلبَ منها في نفسِها ، ممَّا لا معصيةَ فيهِ .

وقدْ وردَ في تعظيمِ حقِّ الزوجِ عليها أخبارٌ كثيرةٌ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أَيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزوجُها عنها راضٍ . . دخلَتِ الجنَّةَ » (١) .

وكانَ رجلٌ قدْ خرجَ إلى سفرٍ ، وعهدَ إلى امرأتِهِ ألّا تنزلَ مِنَ العلوِ إلى السفلِ ، وكانَ أبوها في السفلِ ، فمرضَ ، فأرسلتِ المرأةُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تستأذنُ في النزولِ إلى أبيها ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أطيعي زوجَكِ » ، فماتَ ، فاستأمرتُهُ ، فقالَ : « أطيعي زوجَكِ » ، فماتَ ، فاستأمرتُهُ ، فقالَ : « أطيعي زوجَكِ » ، فدفنَ أبوها ، فأرسلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إليها يخبرُها أنَّ اللهَ تعالىٰ قدْ غفرَ لأبيها بطاعتِها لزوجِها (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إذا صلَّتِ المرأةُ خمسَها ، وصامَتْ شهرَها ، وحفظَتْ فرجَها ، وأطاعَتْ زوجَها . دخلَتْ جنَّةَ ربِّها » (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ١١٦١ ) ، وابن ماجه ( ١٨٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد بن حميد في « مسنده » ( ١٣٧٠ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٧٦٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « المسند » ( ١٩١/١ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٤١٦٣ ) .

وأضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام.

وذكرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ النساءَ فقالَ : « حاملاتٌ ، والداتُ ، مرضعاتُ ، رحيماتُ بأولادِهِنَّ ، لولا ما يأتينَ إلى أزواجِهِنَّ . . دخلَ مُصلِّياتُهُنَّ الجنَّةَ » (١) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « اطلعتُ في النار ، فإذا أكثرُ أهلِها النساءُ » ، فقلنَ : لمَ يا رسولَ اللهِ ؟ قالَ : « يكثرْنَ اللعنَ ، ويكفرْنَ العشيرَ » (٢) ؛ يعني : الزوجَ المعاشرَ .

وفي خبر آخر : « اطلعتُ في الجنَّةِ ، فإذا أقلُّ أهلِها النساءُ ، فقلتُ : أينَ النساءُ ؟ فقيلَ : شغلَهُنَّ الأحمرانِ ؛ الذهبُ والزعفرانُ » (٣) ؛ يعني : الحليَ ومصبغاتِ الثياب .

وقالتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها : أتَتْ فتاةٌ إلى النبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَتْ : يا نبيَّ اللهِ ؛ إنِّي فتاةٌ أُخطبُ ، وإنِّي أكرهُ التزويجَ ، فما حقُّ الزوج على المرأة ؟ قالَ : « لوْ كانَ مِنْ قرنِهِ إلى قدمِهِ صديدٌ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ٢٠١٣ ) دون قوله : ( مرضعات ) ، وهي عند الطبراني في « الصغير » ( ٤٧/٢ ) ، وقوله : ( لولا ما يأتين إلى أزواجهن ) ؛ أي : من كفران العشير

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۳۰٤) ، ومسلم ( ۸۰ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢٥٢/٢ ) ، وبنحوه رواه أحمد في « المسند » ( ٢٥٩/٥ ) وفيه : ( الحرير ) بدل ( الزعفران ) ، وعند مسلم ( ٢٧٣٨ ) مرفوعاً : « إن أقلُّ ساكني الجنة النساء»، وذكر الزعفران جاء عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة » . ( 48. 4/7)

فلحستْهُ . . ما أدَّتْ شكرَهُ » ، قالتْ : فلا أتزوَّجُ ؟ قالَ : « بلى تزوَّجِي ، فإنَّهُ خيرٌ » (١) .

وقالَ ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما: أتتِ امرأةٌ مِنْ خثعمٍ إلىٰ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقالتْ: إنِّي امرأةٌ أيِّمُ، وأريدُ أنْ أتزوَّجَ ، فما حقُّ الزوجِ ؟ قالَ: «إنَّ مِنْ حقِّ الزوجِ على الزوجةِ إذا أرادَها على نفسِها وهي على ظهْرِ بعيرِ ألَّا تمنعَهُ ، ومِنْ حقِّهِ ألا تُعطيَ شيئًا منْ بيتِهِ إلا بإذنِهِ ، فإنْ فعلَتْ ذُلكَ . . كانَ الوزْرُ عليها والأجرُ لهُ ، ومِنْ حقِّهِ ألا تصومَ تطوُّعاً إلا بإذنِهِ ، فإنْ فعلَتْ . . فقدْ جاعَتْ فعطشَتْ ولمْ يُقبلُ منها ، ومِنْ حقِّه ألا تخرجَ مِنْ بيتِها إلا بإذنهِ ، فإنْ فعلَتْ . . فقدْ جاعَتْ وعطشَتْ ولمْ يُقبلُ منها ، ومِنْ حقِّه ألا تخرجَ مِنْ بيتِها إلا بإذنهِ ، فإنْ فعلَتْ . . لهذه الله إلى بيتِها الله بإذنهِ ، فإنْ فعلَتْ . . لهنا الملائكةُ حتَّى ترجعَ إلى بيتِها أوْ تتوبَ » (٢) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لوْ أمرتُ أحداً أنْ يسجدَ لأحدِ . . لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجِها مِنْ عظَم حقِّهِ عليها » (٣) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أقربُ ما تكونُ المرأةُ مِنْ وجهِ ربِّها إذا كانتْ في قعرِ بيتِها ، وإنَّ صلاتَها في صحنِ دارِها أفضلُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) كذا في « القوت » ( ۲۰۲/۲ ) حيث قال : ( روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة رضي الله عنها . . . ) ، وقد رواه أحمد في « المسند » ( ۱۰۸/۳ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ۱۷۲/٤ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) رواه الطيالسي في «مسنده» ( ۱۹۵۱) وزاد: قيل: وإن كان ظالماً؟ قال: « وإن كان ظالماً»، ورواه أبو يعلى في «مسنده» ( ۲٤٥٥)، والبيهقي في « السنن الكبرىٰ»
 ( ۲۹۲/۷)، وبعضه في « الصحيحين».

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١١٥٩ ).

صلاتِها في المسجدِ ، وصلاتَها في بيتِها أفضلُ مِنْ صلاتِها في صحْن دارها ، وصلاتَها في مِّخْدَعِها أفضلُ مِنْ صلاتِها في بيتِها » (١) ، والمخدعُ : بيتٌ في بيتٍ ، وذلكَ للستر ، ولذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « المرأةُ عورةٌ ، فإذا خرجَتْ . . استشرفَها الشيطانُ » (٢) .

وقالَ أيضاً : « للمرأةِ عشرُ عوراتٍ ، فإذا تزوَّجتْ . . سترَ الزوجُ عورةً واحدةً ، فإذا ماتتْ سترَ القبرُ العشرَ عوراتِ » (٣).

فحقوقُ الزوج على الزوجةِ كثيرةٌ ، وأهمُّها أمرانِ :

أحدُهما: الصيانةُ والسترُ.

والآخرُ: تركُ المطالبةِ ممَّا وراءَ الحاجةِ ، والتعفُّفُ عنْ كسبهِ إذا كانَ حراماً.

وهاكذا كانتْ عادةُ النساءِ في السلفِ ، كانَ الرجلُ إذا خرجَ مِنْ منزلِهِ . . تقولُ امرأتُهُ أو ابنتُهُ : إيَّاكَ وكسبَ الحرام ؛ فإنَّا نصبرُ على الجوع والضرّ ، ولا نصبرُ على النار (١٠).

<sup>(</sup>۱) كذا في « القوت » ( ۲۰۲/۲ ) ، وروى ابن حبان في « صحيحه » ( ٥٥٩٨ ) الشطر الأول منه ، وآخره عند أبي داوود ( ٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ١١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٤٩٧٨ ) ، وروى الطبراني في « الكبير » ( ٩٦/١٢ ) مرفوعاً : « هما ستران ، الزوج والقبر » .

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » ( ٢٤٧/٢ ) ، وبنحوه روى ابن الجوزي في « صفة الصفوة » . ( 711/8/7 )

وهَمَّ رجلٌ مِنَ السلفِ بالسفرِ ، فكرهَ جيرانُهُ سفرَهُ ، فقالوا لزوجتِهِ : لِمَ ترضينَ بسفرهِ ولمْ يدعْ لكِ نفقةً ؟ فقالَتْ : زوجي منذُ عرفتُهُ عرفتُهُ أكَّالاً ، وما عرفتُهُ رزَّاقاً ، ولي ربُّ رزَّاقُ ، يذهبُ الأكَّالُ ويبقى الرزَّاقُ (١).

وخطبتْ رابعةُ بنتُ إسماعيلَ أحمدَ بنَ أبى الحَواري ، فكرهَ ذلك ؛ لما كانَ فيهِ مِنَ العبادةِ وقالَ لها : واللهِ ، ما لي همةٌ في النساءِ لشغلى بحالى ، فقالَتْ : إنِّي لأشغلُ بحالي منكَ ، وما لي شَهُوةٌ ، وللكنِّي ورثتُ مالاً جزيلاً مِنْ زوجي ، فأردتُ أَنْ أَنفقَهُ على إخوانِكَ ، وأعرفَ بكَ الصالحينَ ، فيكونَ لي طريقاً إلى اللهِ تعالىٰ ، ﴿ فَقَالَ : حتَّىٰ أَستأذنَ أَستاذي ، فرجعَ إلى أبي سليمانَ الدارانيّ ، قَالَ : وَكَانَ يَنْهَانِي عَنِ التَزْوِيْجِ وَيَقُولُ : مَا تَزُوَّجَ أَحَدٌ مِنْ أَصِحَابِنَا إِلَّا تَغَيَّرَ ، فلما سمعَ كلامَها . . قالَ : تزوَّجْ بها ؛ فإنَّها وليَّةٌ للهِ ، هلذا كلامُ الصدِّيقينَ ، قالَ : فتزوَّجْتُها ، فكانَ في منزلِنا كرُّ مِنْ جص ، ففني مِنْ غسل أيدي المستعجلينَ للخروج بعدَ الأكل فضلاً عمَّنْ غسلَ بالأشنانِ ، قالَ : وتزوجتُ عليها ثلاثَ نسوةٍ ، فَكَانَتْ تَطْعَمُنِي الطَّيْبَاتِ وَتَطَيِّبُنِي وَتَقُولُ : اذْهُبْ بِنَشَاطِكَ وَقُوَّتِكَ إلىٰ أزواجِكَ ، وكانتُ رابعةُ هاذهِ تُشبَّهُ في أهلِ الشام برابعةَ العدويَّةِ في البصرةِ <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٤٧/٢ ) .

ومِنَ الواجباتِ عليها: ألَّا تفرّطَ في مالِهِ ، بلْ تحفظُهُ عليهِ ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يحلُّ لها أنْ تطعمَ مِنْ بيتِهِ إلا بإذنِهِ إلا الرَّطْبَ الذي يُخافُ فسادُهُ ، فإنْ أطعمَتْ عنْ رضاهُ . . كانَ لها مثلُ أجرِهِ ، وإنْ أطعمَتْ بغير إذنِهِ . . كانَ لهُ الأجرُ وعليها اله زرُ » (١).

ومِنْ حقِّها على الوالدين: تعليمُها حسنَ المعيشةِ ، وآدابَ العِشرةِ معَ الزوج ؛ كما رُوِيَ أنَّ أسماءَ بنَ خارجةَ الفزاريَّ قالَ لابنتِهِ عندَ التزوج: إنَّكِ خرجتِ مِنَ العشِّ الذي فيهِ درجتِ ، فصرتِ إلى فراشِ لمْ تعرفيهِ ، وقرينِ لمْ تألفيهِ ، فكوني لهُ أرضاً . . يكنْ لكِ سماءً ، وكوني لهُ مهاداً . . يكنْ لكِ عماداً ، وكوني لهُ أمةً . . يكنْ لكِ عبداً ، لا تلحفي بهِ فيقلاكِ ، ولا تباعدي عنهُ فينساكِ ، إِنْ دنا . . فاقربي منهُ ، وإِنْ نأىٰ . . فابعدي عنهُ ، واحفظى أَنْفَهُ وسمعَهُ وعينَهُ ، لا يشمُّ منكِ إلا طِيباً ، ولا يسمعُ إلَّا حَسناً ، ولا ينظرُ إلا جميلاً (٢).

<sup>(</sup>۱) كذا في « القوت » ( ۲۰۱/۲ ) ، ورواه الطيالسي في « مسنده » ( ۱۹۵۱ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٢٩٢/٧ ) بنحوه ، وليس فيه ذكر الرطب ، وعند أبى داوود ( ١٦٨٦ ) في مبايعة النساء وقد قالت إحداهن : يا نبي الله ؛ إنا كلُّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ فقال : « الرطب تأكلنه وتهدينه » قال أبو داوود : الرَّطْبِ : الخُبْزِ والبقل والرُّطَبِ .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢/ ٢٥٥ ) ، وقد رواها عن أسماء بن خارجة كذلك ابن أبي الدنيا في « العيال » ( ١٣٦ ) مختصراً ، وبنحوه عند ابن عبد ربه في « العقد الفريد » ( ٨٣/٦ ) لامرأة عوف بن محلِّم توصى ابنتها أم إياس ، مع زيادة حسنة .

وقالَ رجلٌ لزوجتِهِ (١):

خُذِي ٱلْعَفْوَ مِنِّي تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِي وَلَا تَنْقُرِينِي نَقْرَكِ الدُّفَّ مَرَّةً وَلَا تَكْثِرِي ٱلشَّكْوَىٰ فَتَذْهَبَ بِٱلْهَوَىٰ فَإِنِّي رَأَيْتُ ٱلْحُبَّ فِي ٱلْقَلْبِ وَٱلْأَذَىٰ

[ من الطويل ]

وَلَا تَنْطِقِي فِي سَوْرَتِي حِينَ أَغْضَبُ فَإِنَّكِ لَا تَدْرِينَ كَيْفَ ٱلْمُغَيَّبُ وَيَأْبَاكِ قَلْبِي وَٱلْقُلُوبُ تَقَلَّبُ إِذَا اجْتَمَعَا لَمْ يَلْبَثِ ٱلْحُبُّ يَذْهَبُ

والقولُ الجامعُ في آدابِ المرأةِ مِنْ غيرِ تطويلِ: أَنْ تكونَ قاعدةً في قعرِ بيتها ، لازمةً لمغزلِها ، لا تُكثرُ صعودَها واطلاعَها ، قليلةً الكلامِ لجيرانِها ، لا تدخلُ عليهِمْ إلا في حالٍ يوجبُ الدخولَ ، الكلامِ لجيرانِها ، لا تدخلُ عليهِمْ إلا في حالٍ يوجبُ الدخولَ ، وتحفظُ بعلَها في غيبتِهِ وحضرتِهِ ، وتطلبُ مسرَّتَهُ في جميعِ أمورِها ، ولا تخونُهُ في نفسِها ومالِهِ ، ولا تخرجُ مِن بيتِها إلا بإذنِهِ ، وإنْ خرجَتْ يإذنِهِ . . فمختفيةً في هيئةٍ رثَّةٍ ، تطلبُ المواضعَ الخاليةَ دونَ الشوارِعِ والأسواقِ ، محترزةً مِنْ أَنْ يسمعَ غريبُ صوتَها ، أَوْ يعرفَها بشخصِها ، لا تتعرَّفُ إلى صديقِ بعلِها في حاجاتِها ، بلْ تتنكَّرُ على من تظنُّ أنَّهُ يعرفُها أو تعرفُهُ ، همُّها صلاحُ شأنِها ، وتدبيرُ بيتِها ، مقبلةً على صلاتِها وصيامِها ، وإذا استأذنَ صديقٌ لبعلِها على البابِ مقبلةً على صلاتِها وصيامِها ، وإذا استأذنَ صديقٌ لبعلِها على البابِ

<sup>(</sup>۱) والذي في « القوت » ( 100/7 ) ، و« العيال » ( 100/7 ) متابعة كلام أسماء بن خارجة حيث قالا : ( وكوني كما قلتُ لأمك . . . ) وذكرا الأبيات ، وليس في « العيال » البيت الثاني . والأبيات لأسماء بن خارجة ، انظر « الأغاني » (100/70 ) ، وقيل : لأبي الأسود الدؤلي في « ديوانه » ( 100/70 ) ، وانظر « المعمرون والوصايا » ( 100/70 ) .

وليسَ البعلُ حاضراً . . لم تستفهمه ، ولم تعاوده في الكلام (١) ؟ غيرةً على نفسِها وبعلِها ، وتكونُ قانعةً مِنْ زوجِها بما رزقَ اللهُ عزَّ وجلَّ ، ومقدمةً حقَّهُ على حقِّ نفسِها وحقِّ سائر أقاربِها ، متنظفةً في نفسِها ، مستعدَّةً في الأحوالِ كلِّها ؛ ليستمتعَ بها إنْ شاءَ ، مشفقةً على أولادِها ، حافظة للستر عليهِمْ ، قصيرة اللسانِ عنْ سبِّ الأولادِ ومراجعةِ الزوجِ .

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أنا وامرأةُ سفعاءُ الخدين كهاتين في الجنَّةِ ؛ امرأةٌ آمَتْ مِنْ زوجِها وحبسَتْ نفسَها على بناتِها حتَّى المِناةِ بانوا أوْ ماتوا » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « حرَّم اللهُ علىٰ كلِّ آدميّ دخولَ الجنَّةِ قبلي ، غيرَ أنِّي أنظرُ عنْ يميني فإذا امرأةٌ تبادرُني إلىٰ باب الجنَّةِ ، فأقولُ : ما لهلذهِ تبادرُني ؟ فيقالُ لي : يا محمدُ ؛ هلذهِ امرأةٌ كانتْ حسناءَ جميلةً ، وكانَ عندَها يتامي لها ، فصبرَتْ عليهنَّ حتَّىٰ بلغَ أمرُهُنَّ الذي بلغَ ، فشكرَ اللهُ لها ذلكَ » (٣).

ومِنْ آدابِها : ألَّا تتفاخرَ على الزوج بجمالِها ، ولا تزدريَ زوجَها لقبحِهِ ؟ فقد رُويَ أنَّ الأصمعيَّ قالَ : دخلتُ الباديةَ ، فإذا أنا بامرأةٍ

<sup>(</sup>١) وإن لزم الأمر لضرورة الخطاب . . فلتجعل أصابعها علىٰ فمها وتغير صوتها بحيث يظن أنه صوت عجوز لا شابة . « إتحاف » ( ٤٠٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٥١٤٩ ) ، وسفعاء الخدين : متغيرة لون الخدين لما يكابدها من المشقة والضنك ، وآمت : مات عنها زوجها .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٦٦٥١ ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( ٥٨ ) .

مِنْ أحسنِ الناس وجها تحتَ رجل مِنْ أقبح الناس وجها ، فقلتُ لها: يا هلذه ؟ أترضينَ لنفسِكِ أنْ تكوني تحتَ مثلِهِ ؟! فقالتْ: يا هاذا ؟ اسكتْ ، فقدْ أسأتَ في قولِكَ ، لعلَّهُ أحسنَ فيما بينَهُ وبينَ خالقِهِ فجعلَني ثوابَهُ ، ولعلِّي أسأتُ فيما بيني وبينَ خالقي فجعلَهُ عقوبتي ، أفلا أرضى بما رضيَ الله لي ؟! فأسكتتني (١١) .

وقالَ الأصمعيُّ : رأيتُ في الباديةِ امرأةً عليها قميصٌ أحمرُ ، وهي مختضبةٌ ، وبيدِها سبحةٌ ، فقلتُ : ما أبعدَ هاذا مِن هاذا !! فقالتْ: [ من الطويل ]

وَلِلَّهُو مِنِّي وَٱلْبَطَالَةِ جَانِبُ وَلِلَّهِ مِنِّى جَانِبٌ لَا أُضِيعُهُ فعلمتُ أنَّها امرأةٌ صالحةٌ لها زوجٌ تتزيَّنُ لهُ (١٠).

ومِنْ آدابِ المرأةِ: ملازمةُ الصلاح والانقباضِ في غيبةِ زوجِها ، والرجوعُ إلى اللعبِ والانبساطِ وأسبابِ اللذَّةِ في حضور زوجِها .

ولا ينبغي أنْ تؤذيَ زوجَها بحالٍ ، رُويَ عنْ معاذِ بن جبل قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تؤذي امرأةٌ زوجَها في الدنيا إلا قالَتْ زوجتُهُ مِنَ الحور العين : لا تؤذيهِ قاتلكِ اللهُ ، فإنَّما هوَ عندَكِ دخيلٌ ، يوشكُ أنْ يفارقَكِ إلينا » (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن الطيوري في « الطيوريات » ( ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>۲) أورد الخبر ابن حمدون في «تذكرته» ( ۱۹۹/۷) والبيت من غير نسبة ، وانظر « محاضرات الأدباء » ( ٤٥١/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١١٧٤ ) ، وابن ماجه ( ٢٠١٤ ) .

ربع العادات محمد محمد کتاب آداب النکاح

وممَّا يجبُ عليها مِنْ حقوقِ النكاح إذا ماتَ عنها زوجُها : ألَّا تحدَّ عليهِ أكثرَ مِنْ أربعةِ أشهرِ وعشرِ ، وتتجنَّبُ الطيبَ والزينةَ في هاذهِ المدَّةِ ، قالتْ زينبُ بنتُ أبي سلمة : دخلتُ على أمّ حبيبة زوج النبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ توفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بنُ حربٍ ، فدعَتْ بطيب فيهِ صفرةُ خلوقِ أوْ غيرهِ ، فدهنَتْ بهِ جاريةً ثمَّ مسَّتْ بعارضيها ، ثمَّ قالتْ : والله ؛ ما لي بالطيب مِنْ حاجةٍ ، غيرَ أنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليوم الآخرِ أَنْ تُحدَّ على ميتٍ أكثرَ مِنْ ثلاثةِ أيام إلا على زوج أربعةَ أشهرِ وعشراً » (١١).

ويلزمُها لزومُ مسكنِ النكاح إلى آخرِ العدَّةِ ، وليسَ لها الانتقالُ إلىٰ أهلِها ، ولا الخروجُ إلَّا لضرورةٍ .

ومِنْ آدابِها : أَنْ تقومَ بكلِّ خدمةٍ في الدارِ تقدرُ عليها ، فقد رُوِيَ عنْ أسماءَ بنتِ الصدِّيقِ رضيَ اللهُ عنهُما أنَّها قالَتْ: تزوَّجني الزبيرُ وما لهُ في الأرضِ مِنْ مالٍ ولا مملوكٍ ولا شيءٍ غيرَ فرسِهِ وناضحِهِ ، فكنتُ أعلفُ فرسَهُ ، وأكفيهِ مؤنتَهُ وأسوسُهُ ، وأدقُّ النوى لناضحِهِ وأعلفُهُ ، وأستقي الماءَ ، وأخرزُ غَرْبَهُ ، وأعجنُ ، وكنتُ أنقلُ النوىٰ علىٰ رأسي مِنْ ثلثي فرسخ ، حتَّىٰ أرسلَ إليَّ أبو بكرِ بجاريةٍ ، فكفتني سياسةَ الفرس ، فكأنَّما أعتقَني ، ولقيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يوماً ومعَهُ أصحابُهُ والنوىٰ علىٰ رأسى ، فقالَ عليهِ الصلاةُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٢٨٢ ، ٥٣٣٤ ) ، ومسلم ( ١٤٨٦ ) .

عليَّ مِنْ ركوبِكِ معَهُ (١).

تم كناب آداب النكاح وهوالكناب الثاني من ربع العادات من كتب إحيب ، علوم الذين مجمد الله وعونه ، وصلانه على مبت نامخد وآله وسلم تسابعًا ينلوه كناب آداب لكسي في المعاش

<sup>(</sup>۱) إذ لا عار فيه ، بخلاف حمل النوى ؛ فإنه ربما يتوهم منه خسة نفسه ودناءة همته . « إتحاف » ( ۲۱۸۲ ) ، والخبر رواه البخاري ( ۵۲۲۶ ) ، ومسلم ( ۲۱۸۲ ) .









# كناب دا الكسوالمعاش سئ لله ألرَّمْن ألرِّحينم

نحمدُ الله حمد موجِّدٍ امَّحق في توحيدِهِ ما سوى الواحدِ الحقّ وتلاشى ، ونمجِّدُهُ تمجيدَ مَنْ يصرِّحُ بأنَّ كلَّ شيءٍ ما سوى اللهِ باطلٌ ولا يتحاشى ، وأنَّ كلَّ مَنْ في السماواتِ والأرض لنْ يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لهُ ولا فَراشاً ، ونشكرُهُ إذْ رفعَ السماءَ لعبادِهِ سقفاً مبنياً ومهدَ الأرضَ بساطاً لهم وفِراشاً ، وكوَّرَ الليلَ على النهار فجعلَ الليلَ لباساً وجعلَ النهارَ معاشاً ؛ لينتشروا في ابتغاءِ فضلِهِ وينتعشوا بهِ عنْ ضرعةِ الحاجاتِ (١) انتعاشاً .

ونصلِّي على رسولِهِ الذي يصدرُ المؤمنونَ عَنْ حوضِهِ رواءً بعدَ ورودِهِمْ عليهِ عطاشاً ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ الذينَ لمْ يدعوا في نصرةِ دينِهِ تشمُّراً وانكماشاً (١)، وسلَّمَ تسليماً كثيراً.

### أما بعسكار:

فإنَّ ربَّ الأرباب ومسبِّبَ الأسباب جعلَ الآخرة دارَ الثواب والعقاب ، والدنيا دارَ التمحُّل والاضطراب ، والتشمُّر والاكتساب ،

<sup>(</sup>١) أي : إلجاؤها بذلِّ ، وفي نسخة الحافظ الزبيدي : (ضراعة) بدل (ضرعة) . « إتحاف » ( ٤١٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الانكماش: الإسراع، فهو تأكيد لمعنى التشمُّر.

وليسَ التشمُّرُ في الدنيا مقصوراً على المعادِ دونَ المعاشِ ، بلِ المعاشُ ذريعةٌ إلى المعاشُ الآخرةِ ومدرجةٌ إليها ، والناسُ ثلاثةٌ :

رجلٌ شغلَهُ معاشُّهُ عنْ معادِهِ فهوَ مِنَ الهالكينَ .

ورجلٌ شغلَهُ معادُّهُ عنْ معاشِهِ فهوَ مِنَ الفائزينَ .

والأقربُ إلى الاعتدالِ هو الثالثُ الذي شغلَهُ معاشُهُ لمعادِهِ فهوَ مِنَ المقتصدينَ .

ولنْ ينالَ رتبةَ الاقتصادِ مَنْ لمْ يلازمْ في طلبِ المعيشةِ منهجَ السدادِ ، ولنْ ينتهضَ مَنْ طلبَ الدنيا وسيلةً إلى الآخرةِ وذريعةً ما لمْ يتأدَّبْ في طلبها بآداب الشريعةِ .

وها نحنُ نوردُ آدابَ التجاراتِ والصناعاتِ وضروبَ الاكتساباتِ وسننَها ، ونشرحُها في خمسةِ أبوابِ :

البابُ الأوَّلُ : في فضل الكسب والحثِّ عليهِ .

البابُ الثاني: في علم صحيح البيع والشراءِ والمعاملاتِ.

البابُ الثالثُ : في بيانِ العدْلِ في المعاملةِ .

البابُ الرابعُ: في بيانِ الإحسانِ فيها .

البابُ الخامسُ: في شفقةِ التاجرِ على نفسِهِ ودينِهِ.

## البَتابُ الأوَّلُ نِي فض ل الكسب والمحتّ عليب.

أما مِنَ الكتاب:

فقولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ (١) ، فذكرَهُ في معرضِ الامتنانِ .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (٢) ، فجعلَها ربُّكَ نعمةً ، وطلبَ الشكرَ عليها .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (٣) .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ (١٠).

وقالَ تعالىٰ : ﴿ فَأَنتَشِرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَعُواْ مِن فَضْل ٱللَّهِ ﴾ (٥٠).

#### وأمَّا الأخبارُ:

فقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مِنَ الذنوبِ ذنوبٌ لا يكفِّرُها إلا الهمُّ في طلبِ المعيشةِ » (٦).

سورة النبأ: (۱۱).
 سورة الأعراف: (۱۰).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ١٩٨ ) . (٤) سورة : المزمل ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة : (١٠).

 <sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١٠٢ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٣٥/٦ ) ،
 وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٠٠/٥٤ ) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « التاجرُ الصَّدوقُ يُحشرُ يومَ القيامةِ معَ الصديقينَ والشهداءِ » (١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ طلبَ الدنيا حلالاً ؛ تعففاً عنِ المسألةِ ، وسعياً على عيالِهِ ، وتعطفاً على جارِهِ . . لقيَ اللهَ عزَّ وجلَّ ووجهً كالقمر ليلةَ البدر » (٢٠) .

وكانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جالساً معَ أصحابِهِ ذاتَ يومٍ ، فنظروا إلى شابِّ ذي جلدٍ وقوَّةٍ وقدْ بكَّرَ يسعىٰ ، فقالوا : ويحَ هاذا !! لوْ كانَ شبابُهُ وجلدُهُ في سبيلِ اللهِ ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تقولوا هاذا ؛ فإنَّهُ إنْ كانَ يسعىٰ علىٰ نفسِهِ ليكفَّها عنِ المسألةِ ويغنيها عنِ الناسِ . فهوَ في سبيلِ اللهِ ، وإنْ كانَ يسعىٰ علىٰ أبوينِ ضعيفينِ أوْ ذريةٍ ضعافٍ ليغنيَهُمْ ويكفيَهُمْ . . فهوَ في سبيلِ اللهِ ، وإنْ كانَ يسعىٰ تفاخراً وتكاثراً . . فهوَ في سبيلِ اللهِ ، وإنْ كانَ يسعىٰ تفاخراً وتكاثراً . . فهوَ في سبيل الشيطانِ » (٣) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ اللهَ تعالىٰ يحبُّ العبدَ يتخذُ المهنةَ يستخني بها عنِ الناسِ ، ويبغضُ العبدَ يتعلَّمُ العلمَ يتخذُهُ مهنةً » (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ١٢٠٩ ) ، وابن ماجه ( ٢١٣٩ ) بنحوه .

<sup>(</sup> ٣٢ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ١٠٩/٣ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٩٨٩٠ ) .

والطبراني في « الكبير » ( ١٢٩/١٩ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤٧٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » (٣١٦) من قول عيسى ابن مريم عليهما السلام.

وفي الخبر: « إنَّ اللهَ تعالى يحبُّ المؤمنَ المحترفَ » (١). وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « أحلُّ ما أكلَ الرجلُ مِنْ كسبهِ ، وكلُّ بيع مبرورِ » (٢).

وفي خبرِ آخرَ: « أحلُّ ما أكلَ العبدُ كسبُ يدِ الصانع إذا نصحَ » (٦) وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « عليكُمْ بالتجارةِ ؛ فإنَّ فيها تسعةَ أعشار الرزقِ » <sup>(؛)</sup> .

ورُويَ أَنَّ عيسىٰ عليهِ السلامُ رأىٰ رجلاً فقالَ : ما تصنعُ ؟ فقالَ : أتعبَّدُ ، قالَ : مَنْ يعولُكَ ؟ قالَ : أخي ، قالَ : أخوكَ أعبدُ منكَ (٥٠٠ .

وقالَ نبيُّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنِّي لا أعلمُ شيئاً يقرّبُكُمْ مِنَ الجنَّةِ ويبعدُكُمْ مِنَ النار إلا أمرتُكُمْ بهِ ، ولا أعلمُ شيئاً يبعدُكُمْ مِنَ الجنَّةِ ويقرِّبُكُمْ مِنَ النار إلا نهيتُكُمْ عنهُ ، وإنَّ الروحَ الأمينَ نفثَ في روعي أنَّ نفساً لنْ تموتَ حتَّىٰ تستوفيَ رزقَها ، وإنْ أبطأَ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٨٩٢٩ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ١ /٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ١٥/٢ ) ، ورواه أحمد في « المسند » ( ١٤١/٤ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ١٠/٢ ) ، والبيع المبرور : الذي لا غشَّ فيه ولا خيانة .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « المسند » ( ٢/ ٣٣٤ ) ، والنصح هنا : بأن يعمل عمل إتقان وإحسان ، متجنباً للغش ، وافياً بحق الصنعة ، غير ملتفت إلىٰ مقدار الأجر ، وبذَّلك يحصل الخير والبركة . « إتحاف » ( ٥/٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٧٥٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٦٨/٤٧ ) عن إبراهيم التيمي يرسله .

عنها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلبِ » ، أمرَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ بالإجمالِ في الطلبِ ، ولمْ يقلِ : اتركوا الطلبَ ، ثمَّ قالَ في آخرِهِ : « ولا يحملنَّكُمُ استبطاءُ شيءٍ مِنَ الرزقِ علىٰ أَنْ تطلبوهُ بمعصيةِ اللهِ تعالىٰ ؛ فإنَّ اللهَ لا يُنالُ ما عندَهُ بمعصيتِهِ » (١) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « الأسواقُ موائدُ اللهِ تعالىٰ ، فمَنْ أَتاها . . أصابَ منها » (٢) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « لأنْ يأخذَ أحدُكُمْ حبلَهُ فيحتطبَ على ظهرِهِ خيرٌ لهُ مِنْ أنْ يأتيَ رجلاً أعطاهُ اللهُ مِنْ فضلِهِ فيسألَهُ ، أعطاهُ أوْ منعَهُ » (٣) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « مَنْ فتحَ على نفسِهِ بابَ المسألةِ . . فتحَ اللهُ عليهِ سبعينَ باباً مِنَ الفقرِ » (٤٠) .

#### وأمَّا الآثارُ :

فقدْ قالَ لقمانُ الحكيمُ لابنِهِ: (يا بنيَّ ؛ استغنِ بالكسبِ الحلالِ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٤/٢ ) ، وهو عند ابن ماجه ( ٢١٤٤ ) مختصراً .

<sup>(</sup>٢) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٤٣١ ) ، وابن الطيوري في

<sup>«</sup> الطيوريات » ( ٨٢٥ ) عن الحسن البصري ، قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً ) .

<sup>«</sup> إتحاف » ( ٤١٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٤٧٠ ) ، ومسلم ( ١٠٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في « المسند » ( ٤١٨/٢ ) ، والترمذي ( ٢٣٢٥ ) ، ولفظه : « ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » أو كلمة نحوها .

عن الفقر ؛ فإنَّهُ ما افتقرَ أحدٌ قطُّ إلا أصابَهُ ثلاثُ خصالِ : رقَّةٌ في دينِهِ ، وضعفٌ في عقلِهِ ، وذهابُ مروءتِهِ ، وأعظمُ مِنْ هلذهِ الثلاثِ استخفاف الناس بهِ ) (١).

وقالَ عمرُ رضى الله عنه : ( لا يقعدُ أحدُكُمْ عنْ طلب الرزقِ ويقولُ : اللهمَّ ؛ ارزْقني ، فقدْ علمتُمْ أنَّ السماءَ لا تمطرُ ذهباً ولا فضةً ) (٢).

وكانَ زيدُ بنُ مسلمةَ يغرسُ في أرضِهِ ، فقالَ لهُ عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أصبت ، استغن عن الناس . . يكن أصونَ لدينِكَ ، وأكرمَ لكَ عليهمْ ، كما قالَ صاحبُكُمْ أحيحةُ (٣): [ من البسيط ]

فَلَنْ أَزَالَ عَلَى ٱلزَّوْرَاءِ أَعْمُرُهَا إِنَّ ٱلْكَرِيمَ عَلَى ٱلْإِخْوَانِ ذُو ٱلْمَالِ

وقالَ ابنُ مسعودِ رضيَ اللهُ عنهُ : ( إنِّي لأكرهُ أنْ أرى الرجلَ فارغاً ، لا في أمر دينِهِ ، ولا في أمر دنياهُ ) (١) .

وسئلَ إبراهيمُ عن التاجر الصدوقِ : أهوَ أحبُّ إليكَ أم المتفرّغُ للعبادةِ ؟ قالَ : التاجرُ الصدوقُ أحبُّ إليَّ ؛ لأنَّهُ في جهادٍ ، يأتيهِ الشيطانُ مِنْ طريقِ المكيالِ والميزانِ ، ومنْ قِبَل الأخذِ والعطاءِ فيجاهدُهُ ، وخالفَهُ الحسنُ البصريُّ في هاذا (٥).

<sup>(</sup>١) نقله صاحب « القوت » كما في « الإتحاف » ( ٤١٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) نقله صاحب « القوت » كما في « الإتحاف » ( ٤١٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ( ص ٧٩ ).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٧٤١ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ١٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ٢٦٢/٢ ) ، وإبراهيم هو النخعي ، وتفضيل الحسن للمتفرغ للعبادة →

وقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : ( ما مِنْ موضع يأتيني الموتُ فيهِ أحبَّ إليَّ مِنْ موطن أتسوَّقُ فيهِ لأهلي أبيعُ وأشتري ) (١).

وقالَ الهيثمُ : ( ربما يبلغُني عنِ الرجلِ يقعُ فيَّ ، فأذكرُ استغنائي عنهُ ، فيهونُ ذلكَ عليَّ ) (٢) .

وقالَ أيوبُ : (كسبٌ فيهِ شيءٌ أحبُّ إليَّ مِنْ سؤالِ الناس) (٣). وجاءتْ ريحٌ عاصفةٌ في البحر ، فقالَ أهلُ السفينةِ لإبراهيمَ بن أدهِمَ رحمهُ اللهُ وكان معَهُمْ فيها: أما ترى هاذهِ الشدَّة ؟ فقالَ: ليسَ هانه شدّة ، إنَّما الشدّة الحاجة إلى الناس (١٠).

وقالَ أيوبُ : قالَ لي أبو قلابة : الزم السوق ؛ فإنَّ الغني مِنَ العافيةِ (٥) ؛ يعني : الغنى عنِ الناس .

وقيلَ لأحمدَ : ما تقولُ فيمَنْ جلسَ في بيتِهِ أَوْ مسجدِهِ وقالَ : لا أعملُ شيئاً حتَّىٰ يأتيني رزقي ؟ فقالَ أحمدُ : هاذا رجلٌ جهلَ العلمَ ،

 <sup>◄</sup> لأنه أيضاً في جهاد أبداً ، يأتيه الشيطان بوساوسه في سائر نواحيه فيجاهده ، وكان يقول : فلا يسلم الدين في أعمال التجارات . انظر « الإتحاف » ( ٤١٨/٥ ) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>Y) رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٥٠٣)، والبيهقي في «الشعب»

<sup>(</sup> ٨١٣٤ ) ، والهيثم هو ابن جميل البغدادي .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٧٤/٢) ، وأيوب هو السختياني .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٢٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » (ص ٢٢٦) ، وأبو نعيم في « الحلية »

أما سمعَ قولَ النبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إنَّ اللهَ جعلَ رزقى تحتَ ظلّ رمحي » (١) ، وقولَهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ حينَ ذكرَ الطيرَ فقالَ : « تغدو خِماصاً وتروحُ بطاناً » (١) ، فذكرَ أنَّها تغدو في طلب الرزقِ ؟! وكانَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يتَّجرونَ في البرِّ والبحرِ ، ويعملونَ في نخيلِهِمْ ، والقدوةُ بِهِمْ (٣).

وقالَ أبو قلابةَ لرجلِ : ( لأَنْ أراكَ تطلبُ معاشَكَ أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أراكَ في زاويةِ المسجدِ ) .

ورُويَ أَنَّ الأوزاعي لقي إبراهيمَ بنَ أدهمَ رحمهُما اللهُ وعلى عنقِهِ حزمةُ حطب ، فقالَ لهُ: يا أبا إسحاقَ ؛ إلى متى هنذا ؟! إخوانُكَ يكفونَكَ ، فقالَ : دعْني عنْ هلذا يا أبا عمرو ؛ فإنَّهُ بلغَني أنَّهُ مَنْ وقفَ موقفَ مذلَّةٍ في طلبِ الحلالِ . . وجبَتْ لهُ الحنَّةُ (١).

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُّ : (ليسَ العبادةُ عندَنا أنْ تصفَّ قدميكَ وغيرُكَ يقوتُ لكَ ، وللكنِ ابدأُ برغيفيكَ فأحرزْهُما ثمَّ تعبَّدُ ) ( ، ، ، .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٢ / ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٢٣٤٤ ) ، وابن ماجه ( ٤١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٢٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (۳۱٦/٦).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٦٤/٩ ) .

وقالَ معاذُ بنُ جبلِ رضيَ اللهُ عنهُ: « يُنادي منادٍ يومَ القيامةِ: أينَ بُغَضاءُ اللهِ في أرضِهِ ؟ فيقومُ سُؤَّالُ المساجدِ » (١).

فهاندهِ مذمَّةُ الشرعِ للسؤالِ والاتكالِ على كفايةِ الأغيارِ ، ومَنْ ليسَ لهُ مالٌ موروثٌ . . فلا ينجيهِ عنْ ذلكَ إلا الكسبُ والتجارةُ .

\* \* \*

فإنْ قلتَ: فقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «ما أوحيَ إليَّ أنِ الجمعِ المالَ وكنْ مِنَ التاجرينَ ، وللكنْ أُوحيَ إليَّ أنْ سبِّحْ بحمدِ ربِّكَ وكنْ مِنَ الساجدينَ ، واعبدْ ربَّكَ حتَّىٰ يأتيكَ اليقينُ » (١) وقيلَ لسلمان الفارسي رضيَ اللهُ عنهُ: أوصِنا ، فقالَ: (مَنِ استطاعَ منكُمْ أنْ يموتَ حاجًا ، أوْ غازياً ، أوْ عامراً لمسجدِ ربِّهِ . . فليفعلْ ، ولا يموتنَ تاجراً ولا جابياً ) ؟ (٣) .

فالجوابُ: أنَّ وجهَ الجمعِ بينَ هاذهِ الأخبارِ تفصيلُ الأحوالِ ، فنقولُ: لسنا نقولُ: التجارةُ أفضلُ مطلقاً مِنْ كلِّ وجْهٍ ، وللكنَّ التجارة

<sup>(</sup>۱) هاذا عن ابن عمر مرفوعاً وهو تالف ، انظر « المجروحين » ( 1/707 ) ، ورواه بنحوه ابن المرزبان في « ذم الثقلاء » ( ص 75 ) عن الحسن ، وروى أبو نعيم في « الحلية » ( 17/4 ) عن إبراهيم بن أدهم قال : ( المسألة مسألتان : مسألة على أبواب الناس ، ومسألة يقول الرجل : ألزم المسجد وأصلي وأصوم وأعبد الله ، فمن جاءني بشيء . . قبلته ، فهاذه شر المسألتين ، وهاذا قد ألحف في المسألة ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي » ( ٨٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في « الجهاد » ( ٢١٥ ) ، وابن سعد في « الطبقات الكبرى »

<sup>(</sup> ٨٥/٤ ) ، وفي ( ب ، ه ، و ) : ( خائناً ) بدل ( جابياً ) .

إِمَّا أَنْ تُطلبَ بِهِا الكفايةُ ، أو الثروةُ والزيادةُ على الكفايةِ ، فإنْ طُلبَ منها الزيادةُ على الكفايةِ لاستكثار المالِ وادخارهِ لا للصرفِ إلى الخيراتِ والصدقاتِ . . فهيَ مذمومةٌ ؟ لأنَّهُ إقبالٌ على الدنيا التي حبُّها رأسُ كلِّ خطيئةٍ ، فإنْ كانَ معَ ذٰلكَ خائناً . . فهوَ ظلمٌ وفسقٌ ، وهلذا ما أرادَهُ سلمانُ بقولِهِ : ( لا يموتَنَّ تاجراً ولا جابياً ) ، وأرادَ بالتاجر طالبَ الزيادةِ .

فأمًّا إذا طلبَ بها الكفايةَ لنفسِهِ وأولادِهِ ، وكانَ يقدرُ على كفايتِهمْ بالسؤالِ . . فالتجارةُ تعففاً عن السؤال أفضلُ ، وإنْ كانَ لا يحتاجُ إلى السؤالِ ، وكان يُعطى مِنْ غير سؤالٍ . . فالكسبُ أفضلُ ؛ لأنَّهُ إنَّما يُعطى لأنَّهُ سائلٌ بلسانِ حالِهِ ، ومنادٍ بينَ الناس بفقرهِ (١١) ، فالتعفُّفُ والتستُّرُ أُولِيْ مِنَ البطالةِ ، بلْ مِنَ الاشتغالِ بالعباداتِ البدنيةِ .

#### وتركُ الكسب أفضلُ لأربعةٍ:

عابدٌ بالعبادات البدنية .

أَوْ رجلٌ لهُ سيرٌ بالباطنِ وعملٌ بالقلبِ في علوم الأحوالِ والمكاشفاتِ.

أَوْ عَالَمٌ يَشْتَعْلُ بِتربيةِ علم الظاهر ممَّا ينتفعُ الناسُ بِهِ في دينِهِمْ ؟ كالمفتي والمفسِّر والمحدِّثِ وأمثالِهم .

أَوْ رجلٌ مشتغلٌ بمصالح المسلمينَ وقد تكفَّلَ بأمورهِمْ ؟ كالسلطانِ والقاضى والشاهدِ.

<sup>(</sup>١) وهو شر المسألتين كما تقدم في التعليق المنصرم قريباً .

فهاؤلاء إذا كانوا يُكفّونَ مِنَ الأموالِ المرصدةِ للمصالح أو الأوقافِ المسبَّلَةِ على العلماءِ والفقراءِ . . فإقبالُهُمْ على ما هُمْ فيهِ أفضلُ مِنَ الاشتغالِ بالكسب، ولهذا أُوحى إلىٰ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنْ سبَّحْ بحمدِ ربِّكَ وكنْ مِنَ الساجدينَ ، ولمْ يُوحَ إليهِ أنِ اجمع المالَ وكنْ مِنَ التاجرينَ ؛ لأنَّهُ كانَ جامعاً لهاذهِ المعاني الأربعةِ إلىٰ زياداتٍ لا يحيطُ بها الوصفُ ، ولهنذا أشارَ الصحابةُ علىٰ أبي بكر رضيَ اللَّهُ عنهُ بتركِ التجارةِ لمَّا وليَ الخلافة ؛ إذْ كانَ ذلكَ يشغلُهُ عن المصالح ، وكانَ يأخذُ كفايتَهُ مِنْ مالِ المصالح ، ورأى ذلكَ أولى .

نعم ؛ لمَّا توفِّي . . أوصى بردِّهِ إلى بيتِ المالِ ، وللكنَّهُ رآهُ في الابتداءِ أولي.

ولهاؤلاء الأربعةِ حالتانِ أخريانِ :

إحداهُما: أَنْ تكونَ كفايتُهُمْ عندَ تركِ الكسب مِنْ أيدي الناس وما يُتصدَّقُ بهِ عليهم مِنْ زكاةٍ أوْ صدقةٍ مِنْ غير حاجةٍ إلى سؤالٍ ، فتركُ الكسب والاشتغالُ بما هُمْ فيهِ أولى ؛ إذْ فيهِ إعانةٌ للناس على الخيراتِ ، وقبولٌ منهُمْ لما هُو حقٌّ عليهمْ أوْ فضلٌ لهمْ .

الحالةُ الثانيةُ: الحاجةُ إلى السؤالِ ، وهنذا في محلّ النظر ، والتشديداتُ التي رويناها في السؤالِ وذمِّهِ تدلُّ ظاهراً على أنَّ التعفُّفَ عن السؤالِ أولى ، وإطلاقُ القولِ فيهِ مِنْ غير ملاحظةِ الأحوالِ والأشخاص عسيرٌ ، بل هو موكولٌ إلى اجتهادِ العبدِ ونظرهِ لنفسِهِ ؛ بأنْ يقابلَ ما يلقى

في السؤالِ مِنَ المذمَّةِ وهتكِ المروءةِ والحاجةِ إلى التثقيل والإلحاح بما يحصلُ مِن اشتغالِهِ بالعلم والعمل مِنَ الفائدةِ لهُ ولغيرهِ ، فربَّ شخص تكثرُ فائدةُ الخلق وفائدتُهُ في اشتغالِهِ بالعلم والعمل ويهونُ عليهِ بأدنى تعريض في السؤالِ تحصيلُ الكفايةِ ، وربما يكونُ بالعكس ، وربما يتقابلُ المطلوبُ والمحذورُ ، فينبغي أنْ يستفتيَ المريدُ فيهِ قلبَهُ وإنْ أفتاهُ المفتونَ ؛ فإنَّ الفتاوى لا تحيطُ بتفاصيل الصورِ ودقائقِ الأحوالِ .

ولقدْ كانَ في السلفِ مَنْ لهُ ثلاثُ مئةٍ وستونَ صديقاً ، ينزلُ على كلّ واحدٍ منهم ليلةً ، ومَنْ لهُ ثلاثونَ ، وكانوا يشتغلونَ بالعبادةِ ؟ لعلمِهمْ بأنَّ المتكفِّلينَ بهمْ يتقلُّدونَ منَّةً مِنْ قبولِهمْ لمبرَّاتِهمْ ، فكانَ قبولُهُمْ لمبرَّاتِهِمْ خيراً مضافاً لهُمْ إلى عبادتِهِمْ .

فينبغي أنْ يُدقُّقَ النظرُ في هـُـذهِ الأمور ؛ فإنَّ أجرَ الآخذِ كأجر المعطى مهما كانَ الآخذُ يستعينُ بهِ على الدين ، والمعطى يعطيهِ عنْ طيبةِ قلبِ ، ومَن اطلعَ على هلذهِ المعانى . . أمكنَهُ أَنْ يتعرَّفَ حالَ نفسِهِ ويستوضحَ منْ قلبِهِ ما هوَ الأفضلُ لهُ بالإضافةِ إلى حالِهِ ووقتِهِ ، واللهُ أعلمُ .

فهاذهِ فضيلةُ الكسبِ ، وليكن العقدُ الذي بهِ الاكتسابُ جامعاً لأربعةِ أمور: الصحَّةُ ، والعدلُ ، والإحسانُ ، والشفقةُ على الدين ، ونحنُ نعقدُ في كلّ واحدٍ باباً ، ونبتدئ بذكر أسباب الصحّةِ في الباب الثاني .

#### البابُ الثَّاني

# في علم الكسب بطرنوالبيع والرّبا ولسَّكَم والإجارة والقراض والشُركة وبيان شروط الشّرع في صحّة هذه النَّصة فات التي هي مدار المكاسب في الشّرع

اعلمُ: أنَّ تحصيلَ علمِ هاذا البابِ واجبُ على كلِّ مسلمٍ مكتسبٍ ؟ لأنَّ طلبَ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ ، وإنَّما هوَ طلبُ العلمِ المحتاجِ إليهِ ، والمكتسِبُ يحتاجُ إلى علمِ الكسبِ .

ومهما حصَّلَ علمَ هاذا البابِ . . وقفَ على مفسداتِ المعاملةِ ، فيتقيها ، وما شذَّ عنهُ مِنَ الفروعِ المشكلةِ فيقعُ على سببِ إشكالِها ، فيتوقفُ فيها إلى أنْ يسألَ ؛ فإنَّهُ إذا لمْ يعلمْ أسبابَ الفسادِ بعلمِ جُمليّ . . فلا يدري متى يجبُ عليهِ التوقُّفُ والسؤالُ .

ولوْ قالَ: لا أقدِّمُ العلمَ ، وللكنِّي أصبرُ إلىٰ أنْ تقعَ ليَ الواقعةُ ، فعندَها أتعلَّمُ وأستفتي . . فيقالُ لهُ : وبمَ تعلمُ وقوعَ الواقعةِ مهما لمْ تعلمْ جملَ مفسداتِ العقودِ ؟ فإنَّهُ يستمرُّ في التصرُّفاتِ ويظنُّها صحيحةً مباحةً ، فلا بدَّ لهُ مِنْ هلذا القدْرِ مِنْ علمِ التجارةِ ؛ ليتميَّزَ لهُ المباحُ عنِ المحظورِ ، وموضعُ الإشكالِ عنْ موضعِ الوضوح .

ولذلك رُوِيَ عنْ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ كانَ يطوفُ في السوقِ ويضربُ بعضَ التجارِ بالدِّرةِ ويقولُ : ( لا يبعْ في سوقِنا

إلا مَنْ تفقَّه ، وإلا . . أكلَ الربا شاءَ أمْ أبي ) (١١) .

وعلمُ العقودِ كثيرٌ ، وللكنَّ هاذهِ العقودَ الستَّةَ لا تنفكُّ المكاسبُ عنها ، وهي : البيعُ ، والربا ، والسَّلَمُ ، والإجارةُ ، والشِّرْكَةُ ، والقراضُ . فلنشرحْ شروطَها .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٤٨٧ ) دون زيادة : ( وإلا . . أكل الربا . . . ) ، وهي في « القوت » . ( ۲77/ )

### العقدالأوّل: لهب ي

وقدْ أحلَّهُ اللهُ تعالىٰ ، ولهُ ثلاثةُ أركانٍ : العاقدُ ، والمعقودُ عليهِ ، واللفظُ .

#### الركنُ الأوَّلُ: العاقدُ:

ينبغي للتاجرِ ألَّا يعاملَ بالبيعِ أربعةً: الصبيُّ ، والمجنونُ ، والعبدُ ، والأعمىٰ ؛ لأنَّ الصبيَّ غيرُ مكلَّفٍ ، وكذا المجنونُ ، وبيعُهُما باطلٌ ، فلا يصحُّ بيع الصبيِّ وإنْ أذنَ لهُ فيهِ الوليُّ عندَ الشافعيِّ رضيَ اللهُ عنهُ ، وما أُخِذَ منهما مضمونٌ عليهِ لهما ، وما سلَّمَهُ في المعاملةِ إليهما ، فضاعَ في أيديهما . . فهوَ المضيِّعُ لهُ .

وأمَّا العبدُ العاقلُ . . فلا يصحُّ بيعُهُ وشراؤُهُ إلا بإذْنِ سيِّدِهِ ، فعلى البقَّالِ والخبَّازِ والقصَّابِ وغيرِهِمْ ألّا يعاملوا العبيدَ ما لمْ يأذنْ لهمُ السادةُ في معاملتِهِمْ ، وذلكَ بأنْ يسمعَهُ صريحاً ، أوْ ينتشرَ في البلدِ أنَّهُ مأذونٌ لهُ في الشراءِ لسيِّدِهِ والبيعِ لهُ ، فيعوَّلُ على الاستفاضةِ ، أوْ على قولِ عدلٍ يخبرُهُ بذلكَ ، فإنْ عاملَهُ بغيرِ إذْنِ السيِّدِ . . فعقدُهُ الطلّ ، وما أخذَهُ منهُ مضمونٌ عليهِ لسيِّدِهِ ، وما سلَّمَهُ إنْ ضاعَ في يدِ العبدِ . . لا يتعلّقُ برقبتِهِ ولا يضمنُهُ سيِّدُهُ ، بلْ ليسَ لهُ إلا المطالبةُ به إذا عتق .

وأمَّا الأعمىٰ . . فإنَّهُ يبيعُ ويشتري ما لا يرىٰ ، فلا يصحُّ ذلك ،

ربع العادات حو حوی کی کتاب الکسب والمعاش کی و کی کتاب الکسب والمعاش کی کی کتاب الکسب والمعاش کی کی کاب کاب کاب

فليأمرُهُ بأنْ يوكِلَ وكيلاً بصيراً ليشتريَ لهُ أوْ يبيعَ ، فيصحُّ توكيلُهُ ، ويصحُّ بيعُ وكيلِهِ ، فإنْ عاملَهُ بنفسِهِ . . فالمعاملةُ فاسدةٌ ، وما أخذَهُ منه مضمونٌ عليهِ بقيمتِهِ ، وما سلَّمَهُ إليهِ أيضاً مضمونٌ له بقيمتِهِ .

وأما الكافرُ . . فتجوزُ معاملتُهُ ، للكنْ لا يُباعُ منهُ المصحف ولا العبدُ المسلمُ ، ولا يُباعُ منهُ السلاحُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهِلِ الحربِ ، فإنْ فعلَ . . فهي معاملاتٌ مردودةٌ ، وهوَ عاص بها ربَّهُ .

وأمَّا الجنديةُ مِنَ الأتراكِ ، والتُّرْكمانيَّةُ ، والعربُ ، والأكرادُ (١) ، والسُّرَّاقُ ، والخونةُ ، وأكلةُ الربا ، والظلمةُ ، وكلُّ مَنْ أكثرُ مالِهِ حرامٌ . . فلا ينبغى أنْ يتملَّكَ ممَّا في أيديهمْ شيئاً ؛ لأجل أنَّها حرامٌ ، إلا إذا عُرِفَ شيءٌ بعينِهِ أنَّهُ حلالٌ ، وسيأتي تفصيلُ ذلكَ في كتابِ الحلالِ والحرام إنْ شاءَ اللهُ تعالىٰ .

الركنُ الثاني : في المعقودِ عليهِ :

وهوَ المالُ المقصودُ نقلُهُ مِنْ أحدِ العاقدينِ إلى الآخر ، ثمناً كانَ أَوْ مِثْمِناً ، فيُعتبرُ فيهِ ستَّةُ شروطٍ :

الأُوَّلُ : أَلَّا يَكُونَ نَجَسًا في عَيْنِهِ : فلا يَصَعُّ بِيعُ كَلِّ وَخَنْزِيرٍ ، ولا بيعُ زِبْلِ وعَذِرَةٍ ، ولا بيعُ العاج والأواني المتخذةِ منهُ ؛ فإنَّ العظْمَ ينجسُ بالموتِ ، ولا يطهرُ الفيلُ بالذبح ، ولا يطهرُ عظمُهُ

<sup>(</sup>١) والمراد: الشذاذ وأهل الجهالة من هذه الأجيال .

بالتنقيةِ ، ولا يجوزُ بيعُ الخمرِ ، ولا بيعُ الوَدَكِ النجسِ المستخرجِ من الحيواناتِ التي لا تؤكلُ وإنْ كانَ يصلحُ للاستصباحِ أوْ طلاءِ السفن .

ولا بأسَ ببيعِ الدهنِ الطاهرِ في عينِهِ الذي نجسَ بوقوعِ نجاسةٍ أَوْ موتِ فأرةٍ فيه ؛ فإنَّهُ يجوزُ الانتفاعُ بهِ في غيرِ الأكلِ وهو في عينِهِ ليسَ بنجس .

وكذلك لا أرى بأساً ببيع بزر القزِّ ؛ فإنَّهُ أصلُ حيوانٍ يُنتفعُ بهِ ، وتشبيهُهُ بالبيضِ \_ وهوَ أصلُ حيوانٍ \_ أولى مِنْ تشبيهِهِ بالروثِ .

ويجوزُ بيعُ فارةِ المسْكِ ، ويُقضىٰ بطهارتِها إذا انفصلَتْ مِنَ الظبيةِ في حالةِ الحياةِ .

الثاني: أنْ يكونَ منتفعاً بهِ: فلا يجوزُ بيعُ الحشراتِ ، ولا الفأرةِ ، ولا الحيَّةِ ، ولا التفاتَ إلى انتفاعِ المشعوذِ بالحيَّةِ ، وكذلكَ لا التفاتَ إلى انتفاعِ أربابِ الحلقِ بإخراجِها مِنَ السلَّةِ وعرضِها على الناس .

ويجوزُ بيعُ الهرَّةِ والنحْلِ ، وبيعُ الفهدِ والأسدِ ، وما يصلحُ لصيدٍ ، أوْ ينتفعُ بجلدِهِ ، ويجوزُ بيعُ الفيلِ لأجلِ الحملِ ، ويجوزُ بيعُ الفيلِ لأجلِ الحملِ ، ويجوزُ بيعُ الطوطيِّ (١) وهيَ البَبَّغاءُ ، والطاووسِ ، والطيورِ المليحةِ الصورِ وإنْ كانتْ لا تؤكلُ ؛ فإنَّ التفرُّجَ بأصواتِها والنظرِ إليها غرضٌ مقصودٌ

<sup>(</sup>١) وهي لفظة فارسية في الأصل ، معناها ما ذكره المصنف .

مباحٌ ، وإنَّما الكلبُ هو الذي لا يجوزُ أنْ يقتنى إعجاباً بصورتِهِ ؟ لنهي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنهُ (١).

ولا يجوزُ بيعُ العُودِ والصَّنْجِ (٢) والمزامير والملاهي ؛ فإنَّهُ لا منفعةً لها شرعاً ، وكذا بيعُ الصور المصنوعةِ مِنَ الطينِ كالحيواناتِ التي تُباعُ في الأعيادِ للعبِ الصبيانِ ، فإنَّ كسرَها واجبٌ شرعاً .

وصورُ الأشجار يُتسامحُ بها .

وأمَّا الثيابُ والأطباقُ وعليها صورُ الحيواناتِ . . فيصحُّ بيعُها ، وكذا الستورُ ، وقدْ قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعائشةَ رضى الله عنها: « اتخذي منها نمارق » (") ، ولا يجوزُ استعمالُها منصوبةً ، ويجوزُ موضوعةً ، وإذا جازَ الانتفاعُ مِنْ وجهٍ . . صحَّ البيعُ لذَّلكَ الوجهِ .

الثالثُ : أَنْ يكونَ المتصرَّفُ فيهِ مملوكاً للعاقدِ أَوْ مأذوناً مِنْ جهةِ المالكِ : فلا يجوزُ أَنْ يشتريَ مِنْ غير المالكِ انتظاراً لإذنِ المالكِ ، بلْ لوْ رضيَ بعدَ ذٰلكَ . . وجبَ استئنافُ العقدِ .

<sup>(</sup>١) روى البخاري ( ٥٤٨٠ ) ، ومسلم ( ١٥٧٤ ) مرفوعاً : « من اقتني كلباً ليس بكلب ماشية أو ضارية . . نقص كل يوم من عمله قيراطان » .

<sup>(</sup>٢) الصَّنْج عند العرب: ما يتخذ مدوراً من نحاس ونحوه يضرب أحدهما بالآخر، ويجعل كذَّلك في أطراف الدفوف ، وللكنه في الفارسية : آلة وترية ، وهي آلة الرباب ، وسيأتى كلام لسماع الآلات في كتاب السماع .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٥٩٥٤ ) ، ومسلم ( ٢١٠٧ ) ، حيث قالت : ( فأخَّرته فجعلته وسائد ) ، والنُّمْرُقة : الوسادة .

ولا ينبغي أنْ يشتريَ مِنَ الزوجةِ مالَ الزوجِ ، ولا مِنَ الزوجِ مالَ الزوجةِ ، ولا مِنَ الوالدِ اعتماداً الزوجةِ ، ولا منَ الوالدِ مالَ الولدِ ، ولا مِنَ الوالدِ مالَ الوالدِ اعتماداً على أنَّهُ لوْ عرفَ . . لرضيَ بهِ ؛ فإنَّهُ إذا لمْ يكنِ الرضا متقدماً . . لمْ يصحَّ البيعُ ، وأمثالُ ذلكَ ممَّا يكثرُ في الأسواقِ ، فواجبُ على العبدِ المتديِّن أنْ يحترزَ منهُ .

الرابعُ: أَنْ يكونَ المعقودُ عليهِ مقدوراً على تسليمِهِ شرعاً وحساً: فما لا يقدرُ على تسليمِهِ حسّاً.. لا يصحُّ بيعُهُ ؛ كالآبقِ ، والسمكِ في الماءِ ، والجنينِ في البطنِ ، وعسْبِ الفحلِ ، وكذلكَ بيعُ الصوفِ على ظهرِ الحيوانِ واللبنِ في الضرعِ لا يجوزُ ؛ فإنَّهُ يتعذَّرُ تسليمُهُ ؛ لاختلاطِ غيرِ المبيع بالمبيع .

والمعجوزُ عنْ تسليمِهِ شرعاً كالمرهونِ والموقوفِ والمستولدةِ . . فلا يصحُّ بيعُها أيضاً ، وكذا بيعُ الأمِّ دونَ الولدِ إذا كان الولدُ صغيراً ، وكذا بيعُ الولدِ دونَ الأمِّ ؛ لأنَّ تسليمَهُ تفريقٌ بينَهُما ، وهوَ حرامٌ ، فلا يصحُّ التفريقُ بينَهُما بالبيع .

الخامسُ: أنْ يكونَ المبيعُ معلومَ العينِ والقدْرِ والوصفِ: أمَّا العلمُ بالعينِ: فبأنْ يشيرَ إليهِ بعينِهِ، فلو قالَ: بعتُكَ شاةً مِنْ هاذا القطيعِ أيَّ شاةٍ أردتَ، أوْ ثوباً مِنْ هاذهِ الثيابِ التي بينَ يديكَ، أوْ ذراعاً مِنْ هاذا الكرباسِ وخذْهُ مِنْ أيِّ جانبِ شئتَ، أوْ عشرةَ أذرعِ مِنْ هاذهِ الأرضِ وخذْهُ مِنْ أيِّ طرفِ شئتَ.. فالبيعُ باطلٌ، وكلُّ ذالكَ ممَّا يعتادُهُ المتساهلونَ في الدينِ إلا أنْ يبيعَ شائعاً ؛

مثلَ أَنْ يبيع نصفَ الشيءِ أَوْ عشرَهُ ، فإنَّ ذلكَ جائزٌ .

وأمَّا العلمُ بالقدر: فإنَّما يحصلُ بالكيل أو الوزنِ أو النظر إليهِ ، فلوْ قالَ : بعتُكَ هاذا الثوبَ بما باعَ بهِ فلانٌ ثوبَهُ وهما لا يدريانِ ذلك . . فهوَ باطلٌ ، ولوْ قالَ : بعتُك بزنةِ هلذهِ الصنجةِ . . فهوَ باطلٌ إذا لمْ تكن الصنجةُ معلومةً ، ولوْ قالَ : بعتُكَ هلنه الصُّبْرةَ مِنَ الحنطةِ . . فهو باطلٌ ، أوْ قالَ : بعتُكَ بهاذهِ الصُّبْرةِ مِنَ الدراهم أوْ بهاذِهِ القطعةِ مِنَ الذهبِ وهوَ يراها . . صحَّ البيعُ وكانَ تخمينُهُ بالنظر كافياً في معرفة المقدار.

وأمَّا العلمُ بالوصفِ: فيحصلُ بالرؤيةِ في الأعيانِ ، فلا يصحُّ بيعُ الغائبِ إلا إذا سبقَتْ رؤيتُهُ منذُ مدَّةٍ لا يغلبُ التغيرُ فيها ، والوصفُ لا يقوم مقام العيانِ ، هاذا أسدُّ المذهبين .

ولا يجوزُ بيعُ التَّوَّزيّ في المُسُوحِ (١) اعتماداً على الرقوم ، ولا بيعُ الحنطةِ في سنبلِها ، ويجوزُ بيعُ الأرزّ في قشرتِهِ التي يُدَّخرُ فيها ، وكذا بيعُ الجوز واللوز في القشرةِ السفليٰ ولا يجوزُ في القشرتين ، ويجوزُ بيعُ الباقلاءِ الرطبِ في قشرهِ للحاجةِ ، ويُتسامحُ ببيع الفُقَّاع (٢) ؟ لجريانِ عادةِ الأوَّلينَ بهِ (٣) ، وللكنْ نجعلُهُ إباحةً بعوضٍ ، فلو اشتراهُ

<sup>(</sup>١) المسوح : جمع مِسح ، كساء أسود من صوف ، والتَّوَّزية منها : ما نسب إلى توَّز ، بلدة بفارس اشتهرت بصناعة الثياب الجيدة .

<sup>(</sup>٢) الفقَّاع : شراب يتخذ من الشعير ، سمى بذلك للزبد الذي يعلوه ، ونعته الزبيدي في « الإتحاف »: بشراب الزبيب.

<sup>(</sup>٣) أي : ببيعه من غير رؤية جميعه . « إتحاف » ( ٤٣٨/٥ ) .

ليبيعَهُ . . فالقياسُ بطلانُهُ ؛ لأنَّهُ ليسَ مستتراً خلقةً ، ولا يبعدُ أنْ يُتسامحَ بهِ ؛ إذْ في إخراجِهِ إفسادُهُ ، كالرمانِ وما يستترُ خلقةً .

السادسُ: أَنْ يكونَ المبيعُ مقبوضاً إِنْ كَانَ قدِ استفادَ ملكَهُ بمعاوضةٍ: وهاذا شرطٌ خاصٌ ، فقدْ نهي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ما لمْ يُقبضُ (١) ، ويستوي فيهِ العقارُ والمنقولُ ، فكلُّ ما اشتراهُ أَوْ باعَهُ قبلَ القبضِ . . فبيعهُ باطلٌ ، وقبضُ المنقولِ بالنقلِ ، وقبضُ العقارِ بالتخليةِ ، وقبضُ ما ابتاعَهُ بشرطِ الكيلِ لا يتمُّ الا بأنْ يكتالَهُ .

وأمَّا بيعُ الميراثِ والوصيةِ والوديعةِ وما لمْ يكنِ الملكُ حاصلاً فيهِ بمعاوضةٍ . . فهوَ جائزٌ قبلَ القبضِ .

#### الركنُ الثالثُ : لفظُ العقدِ :

فلا بدَّ مِن جريانِ إيجابِ وقبولِ متَّصلِ بهِ ، بلفظِ دالِّ على المقصودِ مفهم ، إمَّا صريحٍ أوْ كنايةٍ ، فلوْ قالَ : (أعطيتُكَ هاذا بذاكَ) بدلَ قولِهِ : (بعتُكَ) فقالَ : (قبلْتُ) . . جازَ مهما قصدَ بهِ البيعَ ؛ فإنَّهُ قدْ يحتملُ الإعارةَ إذا كانَ في ثوبينِ أوْ دابَّتينِ ، والنيةُ تدفعُ الاحتمالَ ، والصريحُ أقطعُ للخصومةِ ، وللكنَّ الكنايةَ تفيدُ الملكَ والحلَّ أيضاً فيما يختارُهُ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢١٣٢ ) ، ومسلم ( ١٥٢٥ ) .

ولا ينبغي أنْ يقرنَ بالبيع شرطاً علىٰ خلافِ مقتضى العقدِ ، فلوْ شرط أنْ يزيدَهُ شيئاً آخرَ ، أوْ أنْ يحملَ المبيعَ إلىٰ دارهِ ، أو اشترى الحطبَ بشرطِ النقلِ إلى بيتِهِ . . فكلُّ ذلكَ فاسدٌ ، إلا إذا أفردَ استئجارَهُ على النقلِ بأجرةٍ معلومةٍ منفردةٍ عن الشراءِ للمنقولِ .

ومهما لم يجر بينَهُما إلا المعاطاةُ بالفعل دونَ التلفظِ باللسانِ . . لمْ ينعقدْ بيعٌ عندَ الشافعيّ أصلاً ، وانعقدَ عندَ أبي حنيفةَ إنْ كانَ في المحقِّراتِ ، ثمَّ ضبطُ المحقّراتِ عسيرٌ ، فإنْ ردَّ الأمرَ إلى العاداتِ . . فقد جاوزَ الناسُ المحقِّراتِ في المعاطاةِ ، إذْ يتقدَّمُ الدلَّالُ إلى البزَّازِ يأخذُ منهُ ثوبَ ديباج قيمتُهُ عشرةُ دنانيرَ مثلاً ، ويحملُهُ إلى المشتري ، ويعودُ إليهِ بأنَّهُ ارتضاهُ ، فيقولُ لهُ : خذْ عشرةً ، فيأخذُ مِنْ صاحبِهِ العشرةَ ويحملُها ويسلِّمُها إلى البزَّاز ، فيأخذُها ويتصرَّفُ فيها ، ومشتري الثوبِ يقطعُهُ ولمْ يجرِ بينَهُما إيجابٌ وقبولٌ أصلاً !!

وكذلكَ يجتمعُ المجهّزونَ على حانوتِ البيَّاع ، فيعرضُ متاعاً قيمتُهُ مثلاً مئةُ دينار فيمَنْ يزيدُ ، فيقولُ هاذا : عليَّ بتسعينَ ، ويقولُ الآخرُ: عليَّ بخمسةٍ وتسعينَ ، ويقولُ الآخرُ: بمئةٍ ، فيقالُ لهُ: زنْ ، فيزنُ ويسلِّمُ ويأخذُ المتاعَ مِنْ غيرِ إيجابِ وقبولٍ ، وقدِ استمرَّتْ بهِ العاداتُ!!

وهلذه مِنَ المعضلاتِ التي ليستْ تقبلُ العلاجَ ؛ إذِ الاحتمالاتُ ثلاثةٌ :

- إما فتحُ باب المعاطاةِ مطلقاً في الحقير والنفيس وهوَ محالٌ ؟

إذْ فيهِ نقلُ الملكِ مِنْ غيرِ لفظٍ دالِّ عليهِ ، وقدْ أحلَّ اللهُ البيع والبيعُ اسمُ للإيجابِ والقبولِ ، ولمْ يجرِ ، ولا ينطلقُ اسمُ البيع على مجرَّدِ فعلِ بتسليمٍ وتسلُّمٍ ، فبماذا يحكمُ بانتقالِ الملكِ مِنَ الجانبينِ ؟ لا سيما في الجواري والعبيدِ والعقاراتِ والدوابِ النفيسةِ ، وما يكثرُ التنازعُ فيهِ ؛ إذْ للمسلِّمِ أنْ يرجعَ ويقولَ : قدْ ندمتُ وما بعتُهُ ، إذْ لمْ يصدرْ منِّي إلا مجرَّدُ تسليمٍ ، وذلكَ ليسَ ببيع !!

- الاحتمالُ الثاني: أنْ نسدَّ البابَ بالكليةِ كما قالهُ الشافعيُّ رحمَهُ اللهُ منْ بطلانِ العقدِ ، وفيهِ إشكالٌ مِنْ وجهين:

أحدُهما: أنَّهُ يشبهُ أنْ يكونَ ذٰلكَ في المحقَّراتِ معتاداً في زمانِ الصحابةِ ، ولوْ كانوا يتكلَّفونَ الإيجابَ والقبولَ معَ البقالِ والخبَّازِ والقصَّابِ . . لثقلَ عليهم فعلُهُ ، ولنقلَ ذٰلك نقلاً منتشراً ، ولكانَ يُشتهرُ وقتُ الإعراضِ بالكلِّيَّةِ عنْ تلكَ العادةِ ؛ فإنَّ الأعصارَ في مثلِ هـٰذا تتفاوتُ .

والثاني: أنَّ الناسَ الآنَ قدِ انهمكوا فيهِ ، فلا يشتري الإنسانُ شيئاً مِنَ الأطعمةِ وغيرِها إلا ويعلمُ أنَّ البائعَ قدْ تملَّكَهُ بالمعاطاةِ ، فأيُّ فائدةٍ في تلفُّظِهِ بالعقدِ إذا كانَ الأمرُ كذلكَ ؟

- الاحتمالُ الثالثُ: أنْ يفصلَ بينَ المحقَّراتِ وغيرِها كما قالَهُ أبو حنيفة رحمَهُ اللهُ ، وعندَ ذلكَ يعسرُ الضبطُ في المحقَّراتِ ، ويشكلُ وجهُ نقلِ الملكِ مِنْ غيرِ لفظٍ يدلُّ عليهِ ، وقدْ ذهبَ ابنُ سريجِ

إلى تخريج قولِ للشافعيّ رحمَهُ اللهُ على وَفْقهِ (١)، وهوَ أقربُ الاحتمالاتِ إلى الاعتدالِ ، فلا بأسَ لوْ ملنا إليهِ ؛ لمسيس الحاجاتِ ، ولعموم ذٰلكَ بينَ الخلق ، ولما يغلبُ على الظنّ بأنَّ ذٰلكَ كانَ معتاداً في الأعصار الأُولِ .

#### فأمًّا الجوابُ عنِ الإشكالين (٢) . . فهوَ أَنْ نقولَ :

ـ أمَّا الضبطُ في الفصل بينَ المحقِّراتِ وغيرها: فليسَ علينا تَكَلُّفُهُ بِالتَقديرِ ، فإنَّ ذٰلكَ غيرُ ممكنِ ، بلْ لهُ طرفانِ واضحانِ ، إذْ لا يخفى أنَّ شراءَ البقلِ وقليلِ مِنَ الفواكهِ والخبزِ واللحم مِنَ المعدودِ في المحقَّراتِ التي لا يُعتادُ فيها إلا المعاطاةُ ، وطالبُ الإيجابِ والقبولِ فيهِ يُعدُّ مستقصياً ، ويُستبردُ تكليفُهُ لذلكَ ويُستثقلُ ، ويُنسبُ إلى أنَّهُ يقيمُ الوزنَ لأمرِ حقيرِ لا وزنَ لهُ ، فهاذا طرفُ الحقارةِ .

والطرفُ الثاني : الدوابُّ والعبيدُ والعقاراتُ والثيابُ النفيسةُ ، فذلكَ ممَّا لا يُستبعدُ تكلُّفُ الإيجابِ والقبولِ فيها ، وبينَهُما أوساطً متشابهةٌ يُشكُّ فيها هيَ في محلّ الشبهةِ ، فحقُّ ذي الدينِ أنْ يميلَ فيها إلى الاحتياطِ ، وجميعُ ضوابطِ الشرع فيما يُعلمُ بالعادةِ كذَّلكَ ينقسمُ إلى أطرافِ واضحةِ وأوساطِ مشكلةٍ .

\_ وأمَّا الثاني \_ وهوَ طلبُ سببِ لنقلِ الملكِ \_ : فهوَ أَنْ يجعلَ الفعلَ

<sup>(</sup>١) العزيز شرح الوجيز ( ١٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) وهما الإشكالان الواردان في الاحتمال الثاني.

باليدِ أخذاً وتسليماً سبباً ؛ إذِ اللفظُ لمْ يكنْ سبباً لعينِهِ ، بلْ لدلالتِهِ ، وهنذا الفعلُ قدْ دلَّ على مقصودِ البيع دلالة مستمرَّةً في العادةِ ، وانضمَّ إليهِ مسيسُ الحاجةِ ، وعادةُ الأوَّلينَ واطرادُ جميع العاداتِ بقبولِ الهدايا مِنْ غير إيجاب وقبولِ مع التصرُّفِ فيها ، وأيُّ فرقِ بينَ أَنْ يكونَ فيهِ عوضٌ أو لا يكونَ ؟ إذِ الملكُ لا بدَّ مِنْ نقلِهِ في الهبةِ أيضاً ، إلا أنَّ العادة السالفة لم تفرّق في الهدايا بينَ الحقير والنفيس ، بلْ كانَ طلبُ الإيجابِ والقبولِ يُستقبحُ فيهِ كيفَ كانَ ، وفي البيع لمْ يُستقبحْ في غير المحقِّراتِ ، هاذا ما نراهُ أعدلَ الاحتمالاتِ .

وحقُّ الورع المتديِّن ألَّا يدعَ الإيجابَ والقبولَ ؛ للخروج عنْ أَوْ شبهةِ الخلافِ، ولا ينبغي أنْ يمتنعَ منهُ لأجل أنَّ البائع قدْ تَملَّكَهُ بغير إيجاب وقبولٍ ؛ فإنَّ ذلكَ لا يعرفُهُ تحقيقاً ، فربما اشتراهُ بإيجاب وقبولٍ ، فإنْ كانَ حاضراً عندَ شرائِهِ ، أَوْ أَقرَّ البائعُ بهِ . . فليمتنعُ منهُ ، وليشتر مِنْ غيرهِ ، فإنْ كانَ الشيءُ محقَّراً وهوَ إليهِ محتاجٌ . . فليتلفَّظُ بالإيجابِ والقبولِ ؛ فإنَّهُ يستفيدُ بهِ قطعَ الخصومةِ في المستقبلِ معَهُ ؛ إذِ الرجوعُ عنِ اللفظِ الصريح غيرُ ممكن ، ومِنَ الفعلِ ممكنٌ .

فإنْ قلتَ : فإنْ أمكنَ هاذا فيما يشتريهِ . . فكيفَ يفعلُ إذا حضرَ في ضيافةٍ أوْ على مائدةٍ وهوَ يعلمُ أنَّ أصحابَها يقنعونَ بالمعاطاةِ في البيع أو الشراءِ ، أوْ سمعَ منهُمْ ذلكَ ، أوْ رآهُ ، أيجبُ عليهِ الامتناعُ مِنَّ الأكل ؟

فأقولُ: يجبُ عليهِ الامتناعُ مِنَ الشراءِ إذا كانَ ذلكَ الشيءُ الذي اشتروهُ مقداراً نفيساً ولم يكنْ مِنَ المحقَّراتِ ، وأمَّا الأكلُ . . فلا يجبُ الامتناعُ منهُ ، فإنِّي أقولُ : إنْ تردَّدْنا في جعل الفعل دلالةً علىٰ نقل الملكِ . . فلا ينبغي ألَّا نجعلَهُ دلالةً على الإباحةِ ؛ فإنَّ أمرَ الإباحةِ أوسعُ ، وأمرَ نقل الملكِ أضيقُ ، فكلُّ مطعوم جرى فيهِ بيعُ معاطاةٍ فتسليمُ البائع إذنُّ في الأكلِ ، يُعلمُ ذلكَ بقرينةِ الحالِ ؛ كإذنِ الحمَّاميّ في دخولِ الحمام ، وإذنُّ في الإطعام لمَنْ يريدُهُ المشتري ، فينزَّلُ منزلةَ ما لوْ قالَ : ( أبحتُ لكَ أَنْ تأكلَ هاذا الطعامَ أوْ تطعمَ مَنْ أردتَ ) فإنَّهُ يحلُّ لهُ ، ولوْ صرَّحَ وقالَ : كلْ هلذا الطعامَ ثمَّ اغرمْ لي عوضَهُ . . يحلُّ الأكلُ ويلزمُهُ الضمانُ بعدَ الأكل ، هاذا قياسُ الفقهِ عندي ، وللكنَّهُ بعدَ المعاطاةِ آكلٌ ملكَهُ ومتلفٌ لهُ ، فعليهِ الضمانُ ، وذلكَ في ذمَّتِهِ ، والثمنُ الذي سلَّمَهُ إنْ كانَ مثلَ قيمتِهِ . . فقدْ ظفرَ المستحِقُّ بمثل حقِّهِ ، فلهُ أنْ يتملَّكَهُ مهما عجزَ عنْ مطالبةِ مَنْ عليهِ ، وإنْ كانَ قادراً على مطالبتِهِ . . فإنَّهُ لا يتملَّكُ ما ظفرَ بهِ مِنْ ملكِهِ ؟ لأنَّهُ ربَّما لا يرضي بتلكَ العين أنْ يصرفَها إلى دينِهِ ، فعليهِ المراجعةُ .

وأمَّا ها هنا . . فقدْ عرف رضاه بقرينةِ الحالِ عندَ التسليم ، فلا يبعدُ أَنْ يُجعلَ الفعلُ دلالةً على الرضا ؛ بأنْ يستوفي دينَهُ ممَّا يُسلَّمُ إليهِ ، فيأخذَهُ بحقِّهِ ، للكنْ على كلِّ الأحوالِ جانبُ البائع أغمضُ ؟ لأنَّ ما أخذَهُ قدْ يريدُ المالكُ أنْ يتصرَّفَ فيهِ ، ولا يمكنُهُ التملُّكُ إلا إذا أُتلفَ عينُ طعامِهِ في يدِ المشتري ، ثمَّ ربَّما يفتقرُ إلى استئنافِ قصدِ التملُّكِ ، ثمَّ يكونُ قدْ تملَّكَ بمجرَّدِ رضاً استفادَهُ مِنَ الفعلِ دونَ القول .

فأمًّا جانبُ المشتري للطعامِ وهوَ لا يريدُ إلا الأكلَ . . فهيِّنُ ؛ فإنَّ ذلكَ يُباحُ بالإباحةِ المفهومةِ مِنْ قرينةِ الحالِ ، وللكنْ ربَّما يلزمُ مِنْ مساقِ هلذا أنَّ الضيفَ يضمنُ ما أتلفَهُ ، وإنَّما يسقطُ الضمانُ عنهُ إذا تملَّكَ البائعُ ما أخذَهُ مِنَ المشتري ، فيسقطُ فيكونُ كالقاضي دينَهُ والمتحمِّل عنهُ .

فهاذا ما نراهُ في قاعدةِ المعاطاةِ على غموضِها ، والعلمُ عندَ اللهِ سبحانَهُ ، وهاذهِ احتمالاتُ وظنونٌ رددناها ، ولا يمكنُ بناءُ الفتوى إلا على هاذهِ الظنونِ ، وأمَّا الورغُ . . فإنَّهُ ينبغي أنْ يستفتيَ قلبَهُ ، ويتقى مواضعَ الشبهِ .

## العق الثّاني : عقد الرّبا

وقدْ حرَّمَهُ اللهُ تعالى وشدَّدَ الأمرَ فيهِ ، ويجبُ الاحترازُ منهُ على الصيارفةِ المتعاملينَ على النقدينِ ، وعلى المتعاملينَ على الأطعمةِ ؟ إذْ لا ربا إلا في نقدٍ أوْ طعام .

وعلى الصيرفيّ أنْ يحترزَ مِنَ النسيئةِ والفضْلِ .

أَمَّا النسيئةُ : فألا يبيعَ شيئاً مِنْ جواهرِ النقدينِ بشيءِ مِنْ جواهرِ النقدين إلا يداً بيدٍ ، وهوَ أنْ يجريَ التقابضُ في المجلسِ ، وهنذا احترازٌ مِنَ النسيئةِ .

وتسليمُ الصيارفةِ الذهبَ إلى دار الضرُّبِ وشراءُ الدنانيرِ المضروبةِ حرامٌ مِنْ حيثُ النَّساءُ ومِنْ حيثُ إنَّ الغالبَ أنَّه يجري فيهِ تفاضلٌ ، إِذْ لا يردُّ المضروبُ بمثل وزنِهِ .

وأمَّا الفضلُ : فليحترزْ منهُ في ثلاثةِ أمور :

- في بيع المكسّرِ بالصحيح ، فلا تجوزُ المعاملةُ فيهما إلا معَ المماثلة.

- وفي بيع الجيِّدِ بالرديءِ ، فلا ينبغي أنْ يشتريَ رديئاً بجيِّدٍ دونَهُ في الوزنِ أوْ يبيعَ رديئاً بجيِّدٍ فوقَهُ في الوزنِ ؟ أعني : إذا باعَ الذهبَ بالذهبِ والفضةَ بالفضةِ ، فإنِ اختلفَ الجنسانِ . . فلا حرجَ فى الفضْل .

والثالثُ في المركّباتِ مِنَ الذهبِ والفضةِ ، فالدنانيرُ المخلوطةُ مِن الذهبِ والفضّةِ إِنْ كَانَ مقدارُ الذهبِ أو الفضةِ مجهولاً . . لم تصحّ المعاملةُ عليها أصلاً ، إلا إذا كانَ ذلكَ نقداً جارياً في البلدِ ، فإنّا نرجِّص في المعاملةِ عليهِ إذا لمْ يُقابلْ بالنقدِ ، وكذا الدراهمُ المغشوشةُ بالنحاسِ إِنْ لمْ تكنْ رائجةَ في البلدِ . . لمْ تصحّ المعاملةُ عليها ؛ لأنّ المقصودَ منها النّقُرَةُ ، وهيَ مجهولةٌ ، وإنْ كانَ نقداً رائجاً في البلدِ . . رخَصْنا في المعاملةِ ؛ لأجلِ الحاجةِ ، وخروجِ النقرةِ في البلدِ . . رخَصْنا في المعاملةِ ؛ لأجلِ الحاجةِ ، وخروجِ النقرةِ عنْ أَنْ يُقصدَ استخراجُها ، وللكنْ لا يُقابلُ بالنقرةِ أصلاً ، وكذلك كلُّ حليّ مركّبِ مِنْ ذهبِ وفضةٍ ، فلا يجوزُ شراؤُهُ لا بالذهبِ ولا بالفضةِ ، بلْ ينبغي أَنْ يُشترىٰ بمتاعِ آخرَ إِنْ كانَ قدْرُ الذهبِ منهُ معلوماً ، إلا إذا كانَ مموّها بالذهبِ تمويها لا يحصلُ منهُ ذهبٌ مقصودٌ عندَ العرضِ على النارِ ، فيجوزُ بيعُها بمثلِها مِنَ النُقرةِ وبما مقصودٌ عندَ العرضِ على النارِ ، فيجوزُ بيعُها بمثلِها مِنَ النُقرةِ وبما أريدَ مِنْ غيرِ النقرةِ .

وكذلك لا يجوزُ للصيرفيِّ أَنْ يشتريَ قلادةً فيها خرزٌ وذهبٌ بذهبٍ ، ولا أَنْ يبيعَهُ ، بلْ بالفضةِ يداً بيدٍ إِنْ لمْ يكنْ فيها فضةٌ .

ولا يجوزُ شراءُ ثوبِ منسوجِ بذهبِ يحصلُ منهُ ذهبٌ مقصودٌ عندَ العرضِ على النارِ بذهبِ ، ويجوزُ بالفضةِ وغيرِها .

وأمّا المتعاملونَ على الأطعمةِ: فعليهِمُ التقابضُ في المجلسِ ، اختلفَ جنسُ الطعامِ المبيعِ والمشترىٰ أوْ لمْ يختلفْ ، فإنِ اتحدَ الجنسُ . . فعليهِمُ التقابضُ ومراعاةُ المماثلةِ ، والمعتادُ في هذا معاملةُ القصّابِ بأنْ يسلِّمَ إليهِ الغنمَ ويشتريَ بها اللحمَ نقداً أوْ نسيئةً ، فهوَ حرامٌ ، ومعاملةُ الخبّازِ بأنْ يسلِّمَ إليهِ الحنطةَ ويشتريَ بها الخبزَ نسيئةً أوْ نقداً ، فهوَ حرامٌ ، ومعاملةُ العصّارِ بأنْ يسلِّمَ إليهِ الجوزَ والسمسمَ والزيتونَ ليأخذَ منهُ الأدهانَ ، فهوَ حرامٌ ، وكذا اللبّانُ يُعطى اللبنَ ليُؤخذَ منهُ الجبنُ والسمنُ والزبدُ وسائرُ أجزاءِ اللبنِ ، فهوَ أيضاً حرامٌ .

ولا يُباعُ الطعامُ بغيرِ جنسِهِ مِنَ الطعامِ إلَّا نقداً ('')، وبجنسِهِ إلا نقداً ومتماثلاً ('')، وكلُّ ما يتخذُ مِنَ الشيءِ المطعومِ فلا يجوزُ أَنْ يباعَ بهِ متماثلاً ولا متفاضلاً ؛ فلا يباعُ بالحنطةِ دقيقٌ وخبزٌ وسويقٌ ، ولا بالعنبِ والتمرِ دبسٌ وخلٌ وعصيرٌ ، ولا باللبنِ سمنٌ وزبْدٌ ومَخِيضٌ ومَصْلٌ وجبْنٌ ، والمماثلةُ لا تفيدُ إذا لمْ يكنِ الطعامُ في حالِ كمالِ الادخارِ ، فلا يباعُ الرطبُ بالرطبِ والعنبُ بالعنبِ متماثلاً ولا متفاضلاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كما لو باع شعيراً ببرِّ أو بالعكس ؛ فإنه تجب فيه رعاية الحلول والتقابض . « إتحاف » ( ٤٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كما لو باع البرَّ بالبرِّ أو الشعير بالشعير ؛ فإنه يجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض . « إتحاف » ( ٥/ ٤٤٩ ) .

مربع العادات حركت الكسب والمعاش حود حود حود حود كتاب الكسب والمعاش كما المعاش كما المعاش

فهاذه جملٌ مقنعةٌ في تعريفِ البيعِ ، والتنبيهِ على ما يشعرُ التاجرَ بمثاراتِ الفسادِ ، حتَّىٰ يستفتيَ فيها إذا تشكَّكَ والتبسَ عليهِ شيءٌ منها ، وإذا لمْ يعرفْ هاذا . . لمْ يتفطَّنْ لمواضعِ السؤالِ ، واقتحمَ الربا والحرامَ وهوَ لا يدري .

※ ※ ※

#### ربع العادات كحو حوي محريم كتاب الكسب والمعاش كم

## العف دالثَّالث السَّالَك مَا

وليراع التاجرُ فيهِ عشرةَ شروطٍ :

الْأُوَّلُ : أَنْ يكونَ رأسُ المالِ معلوماً علْمَ مثلِهِ : حتَّىٰ لو تعذَّرَ تسليمُ المسلّم فيهِ . . أمكنَ الرجوعُ إلىٰ قيمةِ رأس المالِ ، فإنْ أسلمَ كُفًّا مِنَ الدراهم جُزافًا في كُرِّ حنطةٍ . . لمْ يصحَّ في أحدِ القولينِ .

الثاني : أَنْ يسلِّمَ رأِسَ المالِ في مجلس العقدِ قبلَ التفرُّقِ : فلوْ تفرَّقا قبلَ القبض . . انفسخَ السَّلَمُ .

الثالثُ : أنْ يكونَ المسلِّمُ فيهِ ممَّا يمكنُ تعريفُ أوصافِهِ : كالحبوب والحيوانات والمعادن والقطن والصوف والإبريسم والألبان واللحوم ومتاع العطّارينَ وأشباهِها .

ولا يجوزُ في المعجوناتِ والمركَّباتِ وما تختلفُ أجزاؤُهُ ؟ كالقسيّ المصنوعةِ (١) ، والنَّبْل المعمولِ ، والخِفافِ والنعالِ المختلفةِ أجزاؤُها وصنعتُها ، وجلودِ الحيواناتِ .

ويجوزُ السَّلَمُ في الخبز ، وما يتطرَّقُ إليهِ مِن اختلافِ قدْر الملْح

<sup>(</sup>١) تقييده بالمصنوعة احتراز عن القسيّ العربية ، فإنها لا تركيب فيها . « إتحاف »

<sup>. ( 207/0)</sup> 

والماءِ بكثرةِ الطبخ وقلَّتِهِ . . يُعفىٰ عنهُ ويُتسامحُ فيهِ .

الرابعُ: أَنْ يستقصيَ وصفَ هذهِ الأمورِ القابلةِ للوصفِ ، حتَّىٰ لا يبقى وصفٌ تتفاوتُ بهِ القيمةُ تفاوتاً لا يتغابنُ بمثلهِ الناسُ إلَّا ذكرَهُ ؟ فإنَّ ذلكَ الوصفَ هوَ القائمُ مقامَ الرؤيةِ في البيع .

الخامسُ: أَنْ يجعلَ الأجلَ معلوماً إِنْ كَانَ مؤجَّلاً ، فلا يؤجِّلُ إلى الحصادِ ، ولا إلى إدراكِ الثمارِ ، بل إلى الأشهرِ والأيامِ ؛ فإنَّ الإدراكَ قدْ يتقدَّمُ أَوْ يتأخَّرُ .

\*\* \*\* \*\*

السادسُ: أنْ يكونَ المسلَمُ فيهِ ممَّا يقدرُ على تسليمِهِ وقتَ المحلِّ، ويؤمنُ فيهِ وجودُهُ غالباً، فلا ينبغي أنْ يسلِمَ في العنبِ إلى أجلٍ لا يدركُ فيهِ، وكذا سائرُ الفواكهِ، فإنْ كانَ الغالبُ وجودَهُ وجاءَ المحِلُّ، وعجزَ عن التسليم بسببِ آفةٍ . . فلَهُ أنْ يمهلَهُ إنْ شاءَ، أوْ يفسخَ ويرجعَ في رأس المالِ إنْ شاءَ .

\*\*\*

السابعُ: أَنْ يذكرَ مكانَ التسليمِ فيما يختلفُ الغرضُ بهِ ، كيْ لا يثيرَ ذلكَ نزاعاً .

الثامنُ : ألَّا يعلِّقَهُ بمعيَّنِ فيقولَ : مِنْ حنطةِ هاذا الزرع أوْ ثمرةِ هـٰذا البستانِ ؛ فإنَّ ذلكَ يبطلُ كونَهُ ديناً .

نعمْ ؛ لوْ أضافَ إلى ثمرةِ بلدٍ أوْ قريةٍ كبيرةٍ . . لمْ يضرَّ ذلك .

التاسعُ : ألَّا يسلِمَ في شيءِ نفيس عزيز الوجودِ ، مثل دُرَّةٍ موصوفةٍ يعزُّ وجودُ مثلِها ، أوْ جاريةٍ حسناءَ معها ولدُها ، أوْ غير ذٰلكَ ممَّا لا يُقدرُ عليه غالباً.

العاشرُ: ألَّا يسلِمَ في طعام مهما كانَ رأسُ المالِ طعاماً ، سواءً كَانَ مِنْ جنسهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، ولا يُسلِّمَ في نقدٍ إذا كَانَ رأسُ المالِ نقداً ، وقدْ ذكرنا هلذا في الربا .

## العق دالرّابع: الإحب رة

ولهُ ركنانِ : الأجرةُ والمنفعةُ ، فأمَّا العاقدُ واللفظُ . . فيُعتبرُ فيهِ ما ذكرناهُ في البيع .

والأجرةُ كالثمنِ ، فينبغي أنْ يكونَ معلوماً وموصوفاً بكلِّ ما شرطناهُ في المبيع إنْ كانَ عيناً ، فإنْ كانَ ديناً . . فينبغى أنْ يكونَ

معلومَ الصفةِ والقدّر.

وليحترزْ فيهِ عنْ أمور جرتِ العادةُ بها ، وذلكَ مثلُ كراءِ الدارِ بعِمارتِها ، فذلكَ باطلٌ ؛ إذْ قدْرُ العمارةِ مجهولٌ ، ولو قدَّرَ دراهمَ وشرطَ على المكتري أنْ يصرفَها إلى العمارةِ . . لمْ يجزْ ؛ لأنَّ عملَهُ في الصرفِ إلى العمارةِ مجهولٌ .

ومنها استئجارُ السلَّاخ على أنْ يأخذَ الجلدَ بعدَ السلخِ ، واستئجارُ حمَّالِ الجيفِ بجلدِ الجيفةِ ، واستئجارُ الطحَّانِ بالنخالةِ أوْ ببعضِ الدقيقِ ؛ فهوَ باطلٌ ، وكذلكَ كلُّ ما يتوقَّفُ حصولُهُ وانفصالُهُ على عمل الأجير ، فلا يجوزُ أنْ يُجعلَ أجرةً .

ومنها أَنْ يقدرَ في إجارةِ الدورِ والحوانيتِ مبلغَ الأَجرةِ ، فلوْ قالَ : لكلِّ شهرِ دينارٌ ولمْ يقدِّرْ أشهرَ الإجارةِ . . كانتِ المدَّةُ مجهولةً ، ولمْ تنعقدِ الإجارةُ .

الركنُ الثاني : المنفعةُ المقصودةُ بالإجارةِ (١١) : وهي العملُ ، وحدُّهُ : أنَّ كلَّ عملِ مباح معلوم يلحقُ العاملَ فيهِ كلفةٌ ، ويتطوَّعُ بهِ الغيرُ عن الغير . . فيجوزُ الاستئجارُ عليهِ ، وجملةُ فروع الباب تندرجُ تحتَ هاذهِ الرابطةِ ، وللكنَّا لا نطوّلُ بشرحِها ، فقدْ طوَّلْنا القولَ فيها في الفقهيَّاتِ ، وإنَّما نشيرُ إلى ما تعمُّ بهِ البلوى .

#### فليُراعَ في العمل المستأجر عليهِ أمورٌ خمسةٌ:

الْأُوَّلُ: أَنْ يكونَ متقوّماً: بأنْ يكونَ فيهِ كلفةٌ وتعبُّ ، فلو استأجرَ طعاماً ليزيّنَ بهِ الدكَّانَ ، أَوْ أَشجاراً ليجفِّفَ عليها الثيابَ ، أَوْ دراهمَ ليزيِّنَ بها الدكَّانَ . . لمْ يجزْ ؛ فإنَّ هلذهِ المنافعَ تجري مَجرى حبَّةِ سمسم أوْ حبَّةِ برّ مِنَ الأعيانِ ، وذلكَ لا يجوزُ بيعُهُ ، وهيَ كالنظر في مرآةِ الغيرِ ، والشربِ منْ بئرِهِ ، والاستظلالِ بجدارهِ ، والاقتباس من نارهِ .

ولهنذا ؛ لو استأجرَ بيَّاعاً على أنْ يتكلُّمَ بكلمةٍ يروِّجُ بها سلعتَهُ . . لمْ يجزْ ، وما يأخذُهُ البيَّاعونَ عوضاً عنْ جاهِهمْ وحشمتِهمْ وقبولِ قُولِهِمْ في ترويج السلع . . فهوَ حرامٌ ؛ إذْ ليسَ يصدرُ منهُمْ إلا كلمةٌ لا تعبَ فيها ، ولا قيمةَ لها ، وإنَّما تحلُّ لهُمْ إذا تعبوا ؛ إمَّا بكثرةِ التردُّدِ ، وإمَّا بكثرةِ الكلامِ في تأليفِ أمرِ المعاملةِ ، ثمَّ لا يستحقونَ

<sup>(1)</sup> والركن الأول هو الأجرة كما تقدم .

إلا أجرةَ المثلِ ، فأمَّا ما تواطأَ عليهِ الباعةُ . . فهوَ ظلمٌ ، وليسَ مأخوذاً بالحقّ .

\*\*\*

الثاني: ألّا تتضمَّنَ الإجارةُ استيفاءَ عينٍ مقصودةٍ: فلا يجوزُ إجارةُ الكرْمِ لارتفاعِهِ، ولا إجارةُ البساتينِ لثمارِها، ولا إجارةُ المواشي للبنِها، ويجوزُ استئجارُ المرضعةِ ويكونُ اللبنُ تابعاً ؛ لأنَّ إفرادَهُ غيرُ ممكنٍ ، وكذا يُتسامحُ بحبرِ الورَّاقِ وخيطِ الخيَّاطِ ؛ لأنَّهُما لا يقصدانِ على حيالِهما .

\*\*\*

الثالثُ: أنْ يكونَ العملُ مقدوراً علىٰ تسليمِهِ حسّاً وشرعاً: فلا يصحُّ استئجارُ الضعيفِ علىٰ عملِ لا يقدرُ عليهِ ، ولا استئجارُ الأخرسِ على التعليم ونحوهِ (١).

وما يحرمُ فعلُهُ فالشرعُ يمنعُ مِنْ تسليمِهِ ؛ كالاستئجارِ على قلعِ سنِّ سليمةٍ ، أوْ قطعِ عضوٍ لا يرخِّصُ الشرعُ في قطعِهِ ، أو استئجارِ الحائضِ على كنسِ المسجدِ ، أو المعلِّمِ على تعليمِ السحرِ (٢) ، أو الفحشِ ، أو استئجارِ زوجةِ الغيرِ على الإرضاعِ دونَ إذْنِ زوجِها ،

<sup>(</sup>۱) هنذا مثال المعجوز عن تسليمه حسّاً ، وسيسوق بعده المعجوز عن تسليمه شرعاً ، ومن مسائل هنذا الضابط أنه لا يجوز استئجار من لا يحسن قراءة القرآن لقراءته . انظر «الإتحاف» ( ٢٦١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) والطلسمات ، وفي معناها الأوفاق والجداول . « إتحاف » ( ٤٦٢/٥ ) .

أوِ استئجارِ المصوِّرِ على تصويرِ الحيواناتِ ، أوِ استئجارِ الصائغ على صيغةِ الأواني مِنَ الذهبِ أو الفضةِ ، فكلُّ ذلكَ باطلٌ .

الرابعُ: ألَّا يكونَ العملُ واجباً على الأجير، أو لا يكونَ بحيثُ لا تجري النيابةُ فيهِ عن المستأجر: فلا يجوزُ أخذُ الأجرةِ على الجهادِ ، ولا على سائرِ العباداتِ التي لا نيابةَ فيها ؛ إذْ لا يقعُ ذَاكَ عن المستأجر.

ويجوزُ عنِ الحجّ ، وغسلِ الميتِ ، وحفرِ القبورِ ، ودفنِ الموتىٰ ، وحمل الجنائز .

وفي أخذِ الأجرةِ على إمامةِ صلاةِ التراويح ، وعلى الأذانِ ، وعلى التصدِّي للتدريس ، أوْ إقراءِ القرآنِ . . خلافٌ (١١) ، أمَّا الاستئجارُ علىٰ تعليم مسألةٍ بعينِها ، أوْ تعليم سورةٍ بعينِها لشخصٍ معيَّنٍ . . فصحيحٌ .

الخامسُ: أنْ يكونَ العملُ والمنفعةُ معلوماً: فالخيَّاطُ يعرفُ عملَهُ بالثوبِ ، والمعلِّمُ يعرفُ عملَهُ بتعيينِ السورةِ ومقدارها ،

<sup>(</sup>١) وعبارة المصنف في « الوجيز » : ( والاستئجار على الأذان جائز للإمام ، وقيل : إنه ممنوع كالجهاد ، وقيل : إنه يجوز لآحاد الناس ؛ ليحصل للمستأجر فائدة معرفة الوقت ، ولا يجوز الاستئجار علىٰ إمامة الصلوات الفرائض ، وفي إمامة التراويح خلاف ، والأصح منعه). انظر « العزيز » ( ١٠٢/٦ ).

وحملُ الدوابِّ يُعرفُ بمقدارِ المحمولِ وبمقدارِ المسافةِ ، وكلُّ ما يثيرُ خصومةً في العادةِ فلا يجوزُ إهمالُهُ .

وتفصيلُ ذٰلكَ يطولُ ، وإنَّما ذكرْنا هاذا القدْرَ ليعرفَ بهِ جلياتِ الأحكامِ ويتفطَّنَ بهِ لمواقعِ الإشكالِ ، فيسألَ ؛ فإنَّ الاستقصاءَ شأنُ المفتي لا شأنُ العوامِّ .

\* \* \*

## العقد الخامس: القسراض(١)

وليُراعَ فيهِ ثلاثةُ أركانٍ :

الركنُ الأوَّلُ : رأسُ المالِ :

وشرطُهُ: أَنْ يَكُونَ نقداً معلوماً مسلَّماً إلى العامل.

فلا يجوزُ القِراضُ على الفلوسِ ولا على العروضِ ؛ فإنَّ التجارةَ تضيقُ فيها .

ولا يجوزُ على صرَّةٍ مِنَ الدراهمِ ؛ لأنَّ قدْرَ الربحِ لا يتبيَّنُ فيها .

ولوْ شرطَ المالكُ اليدَ لنفسِهِ . . لمْ يجزْ ؛ لأنه يُضيِّقُ طريقَ التجارةِ .

الركنُ الثاني : الربحُ :

وليكنْ معلوماً بالجزئيةِ ؛ بأنْ يشرطَ لهُ الثلثَ ، أو النصفَ ، أوْ ما شاءَ ، فلو قالَ : ( علىٰ أنَّ لكَ مِنَ الربحِ مئةً والباقي لي ) . . لمْ يجزْ ؛ إذْ ربَّما لا يكونُ الربحُ أكثرَ مِنْ مئةٍ ، فلا يجوزُ تقديرُهُ بمقدارٍ معينٍ ، بلْ بمقدارٍ شائع .

<sup>(</sup>۱) القراض والمضاربة: لفظان يستعملان في عرف الفقهاء في عقد، وهو أن يدفع إنسان مالاً إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على حسب ما يشترط، والمشهور أن القراض لغة أهل الحجاز. « إتحاف » ( ٤٦٥/٥ ) .

#### الركنُ الثالثُ : العملُ الذي على العامل :

وشرطُهُ: أَنْ يكونَ تجارةً غيرَ مضيقةٍ عليهِ بتعيينِ وتأقيتٍ ، فلوْ شرطَ أَنْ يشتريَ بالمالِ ماشيةً ليطلبَ نسلَها فيتقاسمانِ النسلَ ، أوْ حنطةً فيخبزَها ويتقاسمانِ الربحَ . . لمْ يصحَّ ؛ لأنَّ القِراضَ مأذونُ فيهِ في التجارةِ ، وهوَ البيعُ والشراءُ وما يقعُ مِنْ ضرورتِهِما فقطُ (١٠) وهاذهِ حِرَفٌ ؛ أعنى : الخبْزَ ورعايةَ المواشي .

ولو ضيَّقَ عليهِ وشرطَ ألَّا يشتريَ إلا مِنْ فلانٍ ، أوْ لا يتجرَ إلا في الخزّ الأحمر ، أوْ شرطَ ما يضيِّقُ بابَ التجارةِ . . فسدَ العقدُ .

ثمَّ مهما انعقدَ . . فالعاملُ وكيلٌ ، فيتصرَّفُ بالغبطةِ تصرُّفَ الوكلاءِ .

ومهما أرادَ المالكُ الفسخَ . . فلهُ ذلكَ ، فإذا فسخَ في حالةٍ والمالُ كُلُّهُ نقدٌ . . لمْ يخفَ وجهُ القسمةِ ، وإنْ كانَ عرضاً ولا ربحَ فيهِ . . ردَّ عليهِ ، ولمْ يكنْ للمالكِ تكليفُهُ أنْ يردَّهُ إلى النقدِ ؛ لأنَّ العقدَ قدِ انفسخَ ، وهوَ لمْ يلتزمْ شيئاً ، وإنْ قالَ العاملُ : (أبيعُهُ) وأبى المالكُ . . فالمتبوعُ رأيُ المالكِ ، إلا إذا وجدَ العاملُ زبوناً يظهرُ بسببِهِ ربحٌ على رأس المالِ .

ومهما كانَ ربحٌ . . فعلى العاملِ بيعُ مقدارِ رأسِ المالِ بجنسِ رأسِ المالِ بجنسِ رأسِ المالِ لا بنقدِ آخرَ ؛ حتَّىٰ يتميَّزَ الفاضلُ ربحاً ، فيشتركانِ فيهِ ، وليس عليهِ بيعُ الفاضل علىٰ رأس المالِ .

<sup>(</sup>١) وهي لواحق التجارة ؛ كالنقل والكيل والوزن . « إتحاف » ( ٥/٩٦ ) .

ومهما كانَ رأسُ السنةِ . . فعليهمْ تعرُّفُ قيمةِ المالِ لأجل الزكاةِ ، فإذا كانَ قدْ ظهرَ مِنَ الربح شيءٌ . . فالأقيسُ أنَّ زكاةَ نصيبِ العامل على العاملِ ، وأنَّهُ يملكُ الربحَ بالظهور .

وليسَ للعامل أنْ يسافرَ بمالِ القِراض دونَ إذْنِ المالكِ ، فإنْ فعلَ . . صحتْ تصرُّفاتُهُ ، وللكنَّهُ يضمنُ الأعيانَ والأثمانَ جميعاً ؟ لأنَّ عدوانَهُ بالنقل يتعدَّىٰ إلى ثمن المنقولِ .

وإنْ سافرَ بالإذنِ . . جازَ ، ونفقةُ النقل وحفظُ المالِ على مالِ القِراض ؛ كما أنَّ نفقةَ الوزنِ والكيل والحمل الذي لا يعتادُ التاجرُ مثلَّهُ علىٰ رأس المالِ ، فأمَّا نشرُ الثوبِ وطيُّهُ ، والعملُ اليسيرُ المعتادُ . . فليسَ لهُ أَنْ يبذلَ عليهِ أجرةً .

وعلى العامل نفقتُهُ وسكناهُ في البلدِ ، وليسَ عليهِ أجرةُ الحانوتِ ، ومهما تجرَّدَ في السفر لمالِ القراض . . فنفقتُهُ في السفر على مالِ القراض ، فإذا رجع . . فعليهِ أنْ يردَّ بقايا آلاتِ السفر مِنَ المطهرةِ والسفرةِ وغيرهما .

## العقدالسّادس الشّركذ

وهيَ أربعةُ أنواعٍ ، ثلاثةٌ منها باطلةٌ .

الأوَّلُ: شركةُ المفاوضةِ:

وهوَ أَنْ يقولا: (تفاوضْنا لنشتركَ في كلِّ ما لنا وما علينا) ومالاهما ممتازانِ (١)، وهي باطلةٌ .

\*\*\*

الثاني: شركةُ الأبدانِ:

وهوَ أَنْ يتشارطا الاشتراكَ في أجرةِ العملِ ، وهيَ باطلةٌ .

الثالثُ : شركةُ الوجوهِ :

وهوَ أَنْ يكونَ لأحدِهما حشمةٌ وقولٌ مقبولٌ ، فيكونَ مِنْ جهتِهِ التنفيذُ ، ومِنْ جهةِ غيرهِ العملُ ، فهي أيضاً باطلةٌ .

وإنَّما الصحيحُ الشركةُ الرابعةُ المسماةُ شركةَ العِنانِ : وهوَ أنْ يختلطَ مالاهما بحيثُ يتعذَّرُ التمييز إلا بقسمةٍ ،

<sup>(</sup>١) أي : غير مختلطين ، وفي هاذه الشركة قال الإمام الشافعي في « الأم » ( ٤٨٧/٤ ) : ( شركة المفاوضة باطل ، ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضة ماطلاً ) .

ويأذنَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِهِ في التصرُّفِ.

ثمَّ حكمُهُما توزيعُ الربح والخسرانِ علىٰ قدْرِ المالينِ ، ولا يجوزُ أَنْ يُغيَّرَ ذٰلكَ بالشرطِ ، ثمَّ بالعزلِ يمتنعُ التصرُّفُ على المعزولِ ، وبالقسمةِ ينفصلُ الملكُ عن الملكِ (١).

والصحيح : أنَّه يجوزُ عقدُ الشركةِ على العروض المشتركة (٢)، ولا يُشترطُ النقدُ ، بخلافِ القِراض .

فهاذا القدرُ مِنْ علم الفقهِ يجبُ تعلُّمُهُ على كلِّ مكتسبِ ، وإلَّا . . اقتحمَ الحرامَ مِنْ حيثُ لا يدري .

وأمَّا معاملةُ القصَّابِ والخبَّازِ والبقَّالِ . . فلا يستغنى عنها المكتسبُ وغيرُ المكتسبِ ، والخللُ فيها مِنْ ثلاثةِ وجوهِ : مِنْ إهمالِ شروطِ البيع ، أوْ إهمالِ شروطِ السَّلَم ، أو الاقتصارِ على المعاطاةِ ؟ إذِ العاداتُ جاريةُ بكِتْبةِ الخطوطِ على هاؤلاءِ بحاجاتِ كلِّ يوم (٣)، ثمَّ المحاسبةِ في كلِّ مدَّةٍ ، ثمَّ التقويم بحسَبِ ما يقعُ عليهِ التراضي .

وذلكَ ممَّا نرى القضاء بإباحتِهِ للحاجةِ ، ويُحملُ تسليمُهُم الله عليه الله الله الله الله الله الله

<sup>(</sup>١) أي : ينفصل مِلك الشريك عن ملك شريكه .

<sup>(</sup>٢) وفي « الإتحاف » ( ٥/٥٥ ) للحافظ الزبيدي : ( المشتراة ) وزاد : ( أو الموروثة ؛ لشيوع الملك فيها ، وذلك أبلغ من الخلط ، بل الخلط إنما اكتفى به لإفادة الشيوع ، فإذا انضمَّ إليه الإذن في التصرف . . تمَّ العقد ) .

<sup>(</sup>٣) بنحو إعداد ما يسمَّىٰ بدفتر الحسابات ، فيشترى الناس من عندهم دون عقد صحيح ، بل يحال هذا إلى التسجيل على هذا الدفتر ، ومال المصنف إلى التسامح في هاذا ، والكتبة والكتابة بمعنى .

على إباحةِ التناولِ معَ انتظارِ العوضِ ، فيحلُّ أكلُهُ ، وللكنْ يجبُ الضمانُ بأكلِهِ ، وتلزمُ قيمتُهُ يومَ الإتلافِ ، فتجتمعُ في الذمَّةِ تلكَ القيمُ ، فإذا وقعَ التراضي على مقدارِ ما . . فينبغي أنْ يُلتمسَ منهُمُ الإبراءُ المطلقُ ؛ حتَّىٰ لا تبقىٰ عليهِ عهدةٌ إنْ تطرَّقَ إليهِ تفاوتُ في التقويم .

فهاذا ما تجبُ القناعةُ بهِ ؛ فإنَّ تكليفَ وزْنِ الثمنِ لكلِّ واحدةٍ مِنَ الحوائجِ في كلِّ يومٍ وكلِّ ساعةٍ . . تكليفٌ شططٌ ، وكذا تكليفُ الإيجابِ والقبولِ ، وتقديرُ ثمنِ كلِّ قدْرٍ يسيرٍ منهُ فيهِ عسرٌ ، وإذا كثرَ كلُّ نوع . . سهلَ تقويمُهُ ، واللهُ الموفِّقُ .

# التاك القَّالثُ في سيان العدل واجنن البنظم في المعاملة

اعلم : أنَّ المعاملةَ قدْ تجري على وجهٍ يحكمُ المفتي بصحَّتِها وانعقادِها ، وللكنَّها تشتملُ على ظلْم يتعرَّضُ بهِ المعاملُ لسخطِ اللهِ تعالىٰ ؛ إذْ ليسَ كلُّ نهى مقتضياً فسادَ العقدِ ، وهاذا الظلمُ نعني به ما يستضرُّ بهِ الغيرُ ، وهوَ منقسمٌ إلى ما يعمُّ ضررُهُ ، وإلى ما يخصُّ المعامل .

## القسم الأول: فيمانعيت صرره وهوأنواع

النوعُ الأوَّلُ: الاحتكارُ:

فبائعُ الطعام يدَّخرُ الطعامَ ينتظرُ بهِ غلاءَ الأسعار ، وهوَ ظلمٌ عامٌّ ، وصاحبُهُ مذمومٌ في الشرع ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنِ احتكرَ الطعامَ أربعينَ يوماً ثمَّ تصدَّقَ بهِ . . لمْ تكنْ صدقتُهُ كفارةً لاحتكارهِ »(١).

وروى ابنُ عمرَ عنهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « مَن احتكرَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في «الكامل» (١٠٩/٣) ، والخطيب في «تاريخ بغداد»

<sup>(</sup> ٣٧٨/٨ ) ، وقد رواه موقوفاً علىٰ عمر رضى الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف »

<sup>. (</sup> ۲. ٧٦٤ )

الطعامَ أربعينَ يوماً . . فقدْ برئ منَ اللهِ وبرئ اللهُ منهُ » (١) ، وقيلَ : « فكأنَّما قتلَ نفساً » (٢) .

وعنْ عليّ رضيَ اللهُ عنهُ: ( مَنِ احتكرَ الطعامَ أربعينَ يوماً . . قسا قلئهُ ) (٣) .

ورُوِيَ في فضْلِ تركِ الاحتكارِ عنهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ جلبَ طعاماً فباعَهُ بسعرِ يومِهِ . . فكأنَّما تصدَّقَ بهِ » ، وفي لفظٍ آخرَ : « فكأنَّما أعتقَ رقبةً » ( ° ) .

وقيلَ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلِمِ نُذِفَّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ (٦٠) : إنَّ الاحتكارَ مِنَ الظلم وداخلٌ تحتَهُ في الوعيدِ (٧).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٣٣/٢ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ١٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) كذا في « القوت » ( ۲ / ۲۲۲ ) ، وقد روئ مسلم ( ۱۲۰۵ ) في ذم الاحتكار مرفوعاً :
 « من احتكر . . فهو خاطع » .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٠٧٦٦ ، ٢٠٧٦٦ ) ، وإنما فعل ذلك لينزجر بذلك غيره .

<sup>(</sup>٥) كذا في « القوت » ( 777/7 ) ، وقد روئ نحوه الحاكم في « المستدرك » ( 17/7 ) عن اليسع بن المغيرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل بالسوق يبيع طعاماً بسعر هو أرخص من سعر السوق ، فقال : « تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا ؟ » قال : نعم ، قال : « أبشر ؛ فإن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله ، والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله » .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج : ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>۷) قوت القلوب ( ۲۲۲/۲ ) ، وقد رواه الطبري في «تفسيره » ( ۱۷۹/۱۷/۱۰ ) عن حبيب بن أبي ثابت .

وعنْ بعض السلفِ أنَّهُ كانَ بواسطٍ ، فجهَّزَ سفينةَ حنطةٍ إلى البصرةِ ، وكتبَ إلى وكيلِهِ : بعْ هنذا الطعامَ يومَ يدخلُ البصرةَ ولا تؤخِّرْهُ إلىٰ غدٍ ، فوافقَ سعةً في السعر ، فقالَ لهُ التجَّارُ : إِنْ أَخَّرتَهُ جمعةً . . ربحتَ فيهِ أضعافَهُ ، فأخَّرَهُ جمعةً ، فربحَ فيهِ أمثالَهُ ، وكتبَ إلى صاحبِهِ بذلك ، فكتبَ إليهِ صاحبُ الطعام: يا هذا ؟ إِنَّا كُنَّا قَنعْنا بربح يسيرِ معَ سلامةِ دينِنا ، وإنَّكَ قدْ خالفتَ ، وما نحبُّ أنْ نربحَ أضعافَهُ بذهابِ شيءٍ مِنَ الدين ، فقدْ جنيتَ علينا جنايةً ، فإذا أتاكَ كتابي هذا . . فخذِ المالَ كلَّهُ فتصدَّقْ بهِ على فقراءِ البصرةِ ، وليتني أنجو مِنْ إثم الاحتكارِ كفافاً ، لا عليَّ

واعلمْ : أنَّ النهي مطلقٌ ، ويتعلَّقُ النظرُ بهِ في الوقتِ والجنس .

أمَّا الجنسُ: فيطردُ النهي في أجناس الأقواتِ ، أمَّا ما ليسَ بقوتٍ ولا هوَ معينٌ على القوتِ ؛ كالأدويةِ والعقاقير والزعفرانِ وأمثالِهِ . . فلا يتعدَّى النهي إليهِ وإنْ كانَ مطعوماً ، وأمَّا ما يعينُ على القوتِ ؟ كاللحم والفواكهِ وما يسدُّ مسداً يغني عنِ القوتِ في بعضِ الأحوالِ وإنْ كانَ لا يمكنُ المداومةُ عليهِ . . فهنذا في محلّ النظر ، فمِنَ العلماءِ مَنْ طردَ التحريمَ في السمْنِ والعسلِ والشَّيْرَجِ والجبنِ والزيتِ وما يجري مَجراهُ .

وأمَّا الوقتُ : فيُحتملُ أيضاً طردُ النهي في جميع الأوقاتِ ، وعليهِ

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢٦٦/٢ ) ، وقد رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ١٦٦ ) .

تدلُّ الحكايةُ التي ذكرناها في الطعامِ الذي صادفَ بالبصرةِ سعةً في السعرِ ، ويحتملُ أَنْ يُخصَّصَ بوقتِ قلَّةِ الأطعمةِ وحاجةِ الناسِ إليهِ ، حتَّىٰ يكونَ في تأخيرِ بيعِهِ ضررٌ ما ، فأمَّا إذا اتسعتِ الأطعمةُ وكثرَتْ ، واستغنى الناسُ عنها ، ولم يرغبوا فيها إلا بقيمةٍ قليلةٍ ، فانتظرَ صاحبُ الطعامِ ذلكَ ، ولمْ ينتظرُ قحْطاً . . فليسَ في هذا إضرارٌ .

وإذا كانَ الزمانُ زمانَ قحْطٍ . . كانَ في ادخارِ العسلِ والسمنِ والشَّيْرَجِ وأمثالِها إضرارٌ ، فينبغي أنْ يُقضى بتحريمِهِ ، ويعوَّلُ في نفي التحريمِ وإثباتِهِ على الضرارِ ؛ فإنَّهُ مفهومٌ قطعاً مِنْ تخصيصِ الطعام .

وإذا لمْ يكنْ ضرارٌ . . فلا يخلو احتكارُ الأقواتِ عنْ كراهيةٍ ؛ لأنّهُ ينتظرُ مبادئ الضرارِ ، وهوَ ارتفاعُ الأسعارِ ، وانتظارُ مبادئ الضرارِ محذورٌ ؛ كانتظارِ عينِ الضرارِ ، ولكنّهُ دونَهُ ، وانتظارُ عينِ الضرارِ أيضاً هوَ دونَ الإضرارِ ، فبقدْرِ درجاتِ الإضرارِ تتفاوتُ درجاتُ الكراهيةِ والتحريم .

وبالجملة : التجارةُ في الأقواتِ ممّا لا يُستحبُّ ؛ لأنّهُ طلبُ ربحٍ ، والأقواتُ أصولٌ خلقَتْ قِواماً ، والربحُ مِنَ المزايا ، فينبغي أنْ يُطلبَ الربحُ فيما خُلِقَ مِنْ جملةِ المزايا التي لا ضرورةَ للخلقِ إليها ، ولذلكَ أوصى بعضُ التابعين رجلاً وقالَ : لا تسلمْ ولدَكَ في بيعتينِ ، ولا في صنعتينِ : بيعُ الطعامِ وبيعُ الأكفانِ ؛ فإنّهُ يتمنى الغلاءَ وموتَ في صنعتينِ : بيعُ الطعامِ وبيعُ الأكفانِ ؛ فإنّهُ يتمنى الغلاءَ وموت

الناس ، والصنعتانِ : أَنْ يكونَ جزَّاراً ، فإنَّها صنعةٌ تقسى القلبَ ، أَوْ صَوَّاعًا ؟ فإنَّهُ يزخرفُ الدنيا بالذهب والفضةِ (١٠).

النوعُ الثاني : ترويجُ الزيفِ مِنَ الدراهم في أثناءِ النقدِ (٢) :

فهوَ ظلمٌ ؟ إذْ يستضرُّ بهِ المعاملُ إنْ لمْ يعرف ، وإنْ عرف . . فسيروَّجُهُ على غيرهِ ، وكذلكَ الثالثُ والرابعُ ، ولا يزالُ يتردَّدُ في الأيدي ، ويعمُّ الضررُ ، ويشيعُ الفسادُ ، ويكونُ وزْرُ الكلِّ ووباللهُ راجعاً إليهِ ؛ فإنَّهُ هوَ الذي فتحَ ذلكَ البابَ ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ سنَّ سنَّةً سيئةً فعمِلَ بها مَنْ بعدَهُ . . كانَ عليهِ وزرُها ومثلُ وزر مَنْ عملَ بها ، لا ينقصُ مِنْ أوزارهِمْ شيئاً » (٣).

وقالَ بعضُهُمْ: ( إنفاقُ درهم زيفٍ أشدُّ مِنْ سرقةِ مئةِ درهم ؟ لأنَّ السرقةَ معصيةٌ واحدةٌ وقدْ تمَّتْ وانقطعَتْ ، وإنفاقُ الزيفِ بدعةٌ أظهرَها في الدين ، وسنةٌ سيئةٌ يُعملُ بها مِنْ بعدِهِ ، فيكونُ عليهِ وزرُها بعدَ موتِهِ إلى مئةِ سنةٍ ، أو مئتي سنةٍ إلى أنْ يفنى ذلكَ الدرهم ، ويكونُ عليهِ ما فسدَ ونقصَ مِنْ أموالِ الناس بسببهِ ، فطوبي لمَنْ إذا ماتَ . . ماتَتْ معهُ ذنوبُهُ ، والويلُ الطويلُ لمَنْ يموتُ وتبقىٰ ذنوبُهُ مئةَ سنةٍ ومئتي سنةٍ أَوْ أكثرَ يعذُّبُ بها في قبرهِ ، ويُسألُ عنها إلىٰ آخر

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ما يسمى اليوم بالعملة المزورة ، والنقد المغشوش .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠١٧).

انقراضِها) (۱) ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكَرَهُمْ ﴿ (۲) ؛ أي : نكتبُ أيضاً ما أخَّروهُ مِنْ آثارِ أعمالِهِمْ كما نكتبُ ما قدَّموه ، وفي مثلِهِ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ يُنَبَّؤُ ٱلْإِنْسَنُ يَوْمَبِذٍ نِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ (٦) ، وإنَّما أَخَرَ آثارَ أعمالِه مِنْ سنَّةٍ سيئةٍ عملَ بها غيرُهُ .

وليُعلمْ أنَّ في الزيفِ خمسةَ أمورٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ إِذَا رُدَّ عليهِ شيءٌ منهُ. . فينبغي أَنْ يطرحَهُ في بئرٍ ، بحيثُ لا تمتدُّ إليه اليدُ ، وإيَّاهُ أَنْ يروِّجَهُ في بيعٍ آخرَ ، وإنْ أفسدَهُ بحيثُ لا يمكنُ التعاملُ بهِ . . جازَ (١).

الثاني: أنَّهُ يجبُ على التاجرِ تعلُّمُ النقدِ ، لا ليستقصيَ لنفسِهِ ، وللكنْ لئلّا يسلِّمَ إلى مسلم زيفاً وهوَ لا يدري ، فيكونَ آثماً بتقصيرِهِ في تعلمِ ذلكَ العلمِ ، فلكلِّ عملِ علمٌ بهِ يتمُّ نصحُ المسلمينَ فيجبُ تحصيلُهُ ، ولمثلِ هلذا كانَ السلفُ يتعلّمونَ علاماتِ النقدِ ؛ نظراً لدينِهمْ لا لدنياهُمْ .

الثالثُ : أنَّهُ إِنْ سلَّمَ وعرفَ المعاملُ أنَّهُ زيفُ . . لمْ يخرجْ عن

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٦٩/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة يس : ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة : ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) كحرق العملات المزورة اليوم أو إتلافها بأي وجه كان ، قال الحافظ الزبيدي : ( فينبغي أن يقبله \_ أي : عند ردِّه عليه \_ على بصيرة وعن سماحة ، ويحتسب بذلك الثواب من الله تعالى ) . « إتحاف » ( ١٩٨١ ) .

ربع العادات حون مود مداد كتاب الكسب والمعاش محود المعاش

الإثم ؛ لأنَّهُ ليسَ يأخذُهُ إلَّا ليروَّجَهُ على غيرهِ ولا يخبرَهُ ، ولوْ لمْ يعزمْ علىٰ ذٰلكَ . . لكانَ لا يرغبُ في أخذِهِ أصلاً ، فإنَّما يتخلُّصُ مِنْ إثم الضررِ الذي يخصُّ معاملَهُ فقط .

الرابعُ: أنَّهُ إِنْ أَخِذَ الزيفَ ليعملَ بقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « رحمَ اللهُ امرأً سهلَ البيع ، سهلَ الشراءِ ، سهلَ القضاءِ ، سهلَ الاقتضاءِ » (١١) . . فهوَ داخلٌ في بركةِ هنذا الدعاءِ إنْ عزمَ على طرحِهِ في بئر ، وإنْ كانَ عازماً على أنْ يروّجَهُ في معاملةٍ . . فهاذا شرٌّ روَّجَهُ الشيطانُ عليهِ في معرض الخير ، فلا يدخلُ تحتَ مَنْ تساهلَ في الاقتضاء .

الخامسُ : أنَّ الزيفَ نعني بهِ ما لا نقرةَ فيهِ أصلاً ، بلْ هوَ مموَّهُ ، أَوْ ما لا ذهبَ فيهِ ؛ أعني في الدنانير ، أمَّا ما فيهِ نُقرةٌ ؛ فإنْ كانَ مخلوطاً بالنحاس وهوَ نقدُ البلدِ . . فقدِ اختلفَ العلماءُ في المعاملةِ عليهِ ، وقد رأينا الرخصة فيهِ إذا كانَ ذلكَ نقدَ البلدِ ، سواءٌ علمَ مقدارَ النُّقرةِ أَوْ لَمْ يَعلمْ ، وإنْ لَمْ يَكنْ هُوَ نَقَدَ البلدِ . . لَمْ يَجزْ إلا إذا علمَ قدْرَ النُّقرةِ ، فإنْ كانَ في مالِهِ قطعةٌ نُقرتُها ناقصةٌ عنْ نقدِ البلدِ . . فعليهِ أَنْ يخبرَ بهِ معاملَهُ ، وألَّا يعاملَ بهِ إلا مَنْ لا يستحلُّ الترويجَ في جملةِ النقدِ بطريقِ التلبيسِ ، فأمَّا مَنْ يستحلُّ ذلك . .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٠٧٦ ) بلفظ : « سمحاً إذا باع . . . » ، وهو عند الترمذي ( ١٣٢٠ ) بلفظ : « غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع ، سهلاً إذا اشترى ، سهلاً إذا اقتضي ».

فتسليمُهُ إليهِ تسليطٌ لهُ على الفسادِ ، فهوَ كبيعِ العنبِ ممَّنْ يعلمُ أنَّهُ يتخذُ منهُ الخمرَ ، وذلكَ محظورٌ ، وإعانةٌ على الشرّ ومشاركةٌ فيهِ .

وسلوكُ طريقِ الحقِّ بأمثالِ هنذا في التجارةِ أشدُّ مِنَ المواظبةِ على نوافلِ العباداتِ والتخلِّي لها ، ولذلكَ قالَ بعضُهُم : ( التاجرُ الصدوقُ أفضلُ عندَ اللهِ مِنَ المتعبِّدِ ) (١) .

وقدْ كانَ السلفُ يحتاطونَ في مثلِ ذٰلكَ ، حتىٰ رُوِيَ عنْ بعضِ الغزاةِ في سبيلِ اللهِ أنّهُ قالَ : حملتُ على فرسي لأقتلَ عِلجاً فقصَّر بي فرسي ، فرجعتُ ، ثمَّ دنا مني العلجُ ، فحملتُ ثانيةً ، فقصَّر فرسي فرجعتُ ، ثمَّ حملتُ الثالثةَ ، فنفرَ منِّي فرسي ، وكنتُ لا أعتادُ فرسي فرجعتُ ، ثمَّ حملتُ الثالثةَ ، فنفرَ منِّي فرسي ، وكنتُ لا أعتادُ ذٰلكَ منهُ ، فرجعتُ حزيناً ، وجلستُ منكَّسَ الرَّأسِ منكسرَ القلبِ ؛ في أن ألفرسِ ، فوضعتُ رأسي على عمودِ الفسطاطِ وفرسي قائمٌ ونمتُ ، فرأيتُ في النومِ كأنَّ الفرسَ على عمودِ الفسطاطِ وفرسي قائمٌ ونمتُ ، فرأيتُ في النومِ كأنَّ الفرسَ مرَّاتٍ وأنتَ باللهِ عليكَ ؛ أردتَ أنْ تأخذَ عليَّ العلجَ ثلاثَ مرَّاتٍ وأنتَ بالأمسِ اشتريتَ لي علفاً ودفعتَ في ثمنِهِ درهماً زائفاً ؟! لا يكونُ هاذا أبداً ، قالَ : فانتبهتُ فزعاً ، فذهبتُ إلى العلَّافِ وأبدلتُ ذلكَ الدرهمَ (٢).

فهاذا مثالُ ما يعمُّ ضررُهُ ، وليُقَسْ عليهِ أمثالُهُ .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٦٢/٢ ) عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٦٨/٢ ) .

## القسم الثاني: ما بخصّ ضرره المُعامِل

فكلُّ ما يستضرُّ بهِ المعاملُ فهوَ ظلمٌ ، وإنَّما العدْلُ ألَّا يضرَّ بأخيهِ المسلم.

والضابطُ الكلِّيُّ فيهِ : ألَّا يحبَّ لأخيهِ إلا ما يحبُّ لنفسِهِ ، فكلُّ ما لوْ عوملَ بهِ لشَقَّ عليهِ وثقلَ على قلبهِ . . فينبغى ألَّا يعاملَ غيرَهُ بهِ ، بلْ ينبغى أنْ يستويَ عندَهُ درهمه أو درهم غيرهِ ، قالَ بعضُهُم : ( مَنْ باعَ أخاه شيئاً بدرهم وليسَ يصلحُ لهُ لوِ اشتراهُ لنفسِهِ إلا بخمسةِ دوانيقَ (١) . . فإنَّهُ قدْ تركَ النصحَ المأمورَ بهِ في المعاملةِ ، ولمْ يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسِهِ ) (١) ، هذهِ جملتُهُ .

فأمَّا تفصيلُهُ ففي أربعةِ أمور: ألَّا يثنيَ على السلعةِ بما ليسَ فيها ، وألَّا يكتمَ مِنْ عيوبها وخفايا صفاتِها شيئاً أصلاً ، وألَّا يكتمَ في وزنِها ومقدارها شيئاً ، وألَّا يكتمَ مِنْ سعرها ما لوْ عرفَهُ المعاملُ . . لامتنعَ عنهُ .

أمَّا الأوَّلُ . . فهوَ ترْكُ الثناءِ :

فإنَّ وصفَهُ للسلعةِ إنْ كانَ بما ليسَ فيها . . فهوَ كذبُّ ، فإنْ قبلَ

<sup>(</sup>١) والدانق سدس الدرهم .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢٦٣/٢).

المشتري ذلك . . فهوَ تلبيسٌ وظلْمٌ معَ كونِهِ كذباً ، وإنْ لمْ يقبلْ . . فهوَ كذبٌ وإسقاطُ مروءةٍ ؛ إذِ الكذبُ الذي يروِّجُ قدْ يقدحُ في ظاهر المروءة (١) ، وإنْ أثنى على السلعة بما فيها . . فهوَ هذيانٌ وتكلُّمٌ بكلام لا يعنيهِ ، وهوَ محاسبٌ على كلِّ كلمةٍ تصدرُ منهُ أنَّهُ لِمَ تكلُّمَ بها ؟ قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١) ، إلا أَنْ يشنى على السلعةِ بما فيها ، ممَّا لا يعرفُهُ المشتري ما لمْ يذكرهُ ؟ كما يصفُّهُ مِنْ خفي أخلاقِ العبيدِ والجواري والدوابِّ ، فلا بأسَ بذكر القدْرِ الموجودِ منهُ مِنْ غيرِ مبالغةِ وإطنابٍ ، وليكنْ قصدُهُ منهُ أَنْ يعرفَهُ أخوهُ المسلمُ فيرغبَ فيهِ وتنقضيَ بسببِهِ حاجتُهُ.

ولا ينبغى أنْ يحلفَ عليهِ ألبتةَ ؛ فإنَّهُ إنْ كانَ كاذباً . . فقدْ جاءَ باليمينِ الغموسِ ، وهي مِنَ الكبائرِ التي تذرُ الديارَ بالاقعَ (٣) ، وإنْ كانَ صادقاً . . فقد جعلَ الله تعالى عرضة لأيمانِهِ ، وقد أساء فيهِ ؛ إذِ الدنيا أخسُّ مِنْ أَنْ يُقصدَ ترويجُها بذكرِ اسمِ اللهِ عزَّ وجلَّ مِنْ غيرِ ضرورةٍ .

وفي الخبر: ( ويلٌ للتاجر مِنْ بلي واللهِ ، ولا واللهِ ، وويلٌ للصانع مِنْ غدٍ وبعدِ غدٍ ) (1).

<sup>(</sup>١) كذا في ( ب ، ه ، ط ) ، وفي غيرها : ( قد لا يقدح ) .

<sup>(</sup>٢) سورة قَ : (١٨).

<sup>(</sup>٣) كما روئ ذلك البيهقي في «السنن الكبرئ» ( ٣٥/١٠) عن مكحول مرسلاً ، والبلاقع: التي لا شيء فيها.

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » ( 7/77 ) دون أن يذكر الرفع ، وانظر « ميزان الاعتدال » .(۲/۲/۲).

وفي الخبر: « اليمينُ الكاذبةُ منفقةٌ للسلعةِ ، ممحقّةٌ للبركةِ » (١). وروىٰ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنَّهُ قالَ : « ثلاثةٌ لا ينظرُ الله إليهم يومَ القيامةِ : عائلٌ مستكبرٌ ( ` ` ) ، ومنَّانٌ بعطيتِهِ ، ومنفقُ سلعتِهِ بيمينِهِ » (٣) .

فإذا كانَ الثناءُ على السلعةِ معَ الصدقِ مكروهاً مِنْ حيثُ إنَّهُ فضولٌ لا يزيدُ في الرزقِ . . فلا يخفى التغليظُ في أمر اليمين .

وقدْ رُوِيَ عنْ يونسَ بن عبيدٍ وكانَ خزَّازاً أنَّهُ طُلِبَ منهُ خزٌّ للشراء ، فأخرجَ غلامُهُ سَفَطَ الخزّ ونشرَهُ ونظرَ إليهِ وقالَ : اللهمَّ ؛ ارزقْنا الجنَّةَ ، فقالَ لغلامِهِ : ردَّهُ إلى موضعِهِ ، ولمْ يبعْهُ ، وخافَ أنْ يكونَ ذٰلكَ تعريضاً بالثناءِ على السلعةِ (١٠).

فمثلُ هلؤلاءِ هُمُ الذينَ اتجروا في الدنيا ، ولمْ يضيِّعوا دينَهُمْ في تجارتِهِمْ ، بل علموا أنَّ ربحَ الآخرةِ أولى بالطلبِ مِنْ ربح الدنيا .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٠٨٧ ) ، ومسلم ( ١٦٠٦ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » . ( 470/0)

<sup>(</sup>٢) في غير ( ب ) : ( عتل ) بدل ( عائل ) ، وقد نبَّه في « الإتحاف » ( ٥ / ٤٨٤ ) علىٰ أنها ربما تكون مصحَّفة من (عيّل).

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢٧٢/٢ ) ، وقد رواه بلفظ المصنف الديلمي في « مسند الفردوس» (٢٥٢٣)، وروى مسلم (١٠٦) بنحوه مرفوعاً، وعدَّهم: «المسبل، والمنَّان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » ، وعنده كذلك ( ١٠٧ ) وعدَّهم : « شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر » .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٦٧/٢ ) ، وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٨/٣ ) .

الثاني : أَنْ يُظهرَ جميعَ عيوبِ المبيعِ ، خفيَّها وجليَّها ، ولا يكتمَ منها شيئاً :

فَذَلْكَ وَاجِبٌ ، فَإِنْ أَخْفَاهُ . . كَانَ ظَالَماً غَاشاً ، والغشُّ حرامٌ ، وكانَ تاركاً للنصح في المعاملةِ ، والنصحُ واجبٌ .

ومهما أظهرَ أحسنَ وجهيِ الثوبِ وأخفى الثانيَ . . كانَ غاشًا ، وكذلكَ إذا عرضَ الثيابَ في المواضعِ المظلمةِ ، وكذلكَ إذا عرضَ أحسنَ فردي الخفِّ والنعلِ وأمثالِهِ .

ويدلُّ على تحريمِ الغشِّ ما رُوِيَ أَنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ مرَّ برجلِ يبيعُ طعاماً ، فأعجبَهُ ، فأدخلَ يدَهُ فيهِ ، فرأى بللاً ، فقالَ : « ما هذا ؟ » فقالَ : أصابتْهُ السماءُ ، فقالَ : « فهلَّ جعلتَهُ فوقَ الطعامِ حتَّىٰ يراهُ الناسُ ؟! مَنْ غشَّنا . . فليسَ منَّا » (١) .

ويدلُّ على وجوبِ النصحِ بإظهارِ العيوبِ ما رُوِيَ أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بايعَ جَريراً على الإسلامِ . . ذهبَ لينصرف ، فجذبَ ثوبَهُ ، واشترطَ عليهِ النصحَ لكلِّ مسلمٍ ، فكانَ جريرٌ إذا قامَ الله السلعةِ يبيعُها بصَّرَ عيوبَها ، ثمَّ خيَّرَ وقالَ : إِنْ شئتَ . . فخذْ ، وإنْ شئتَ . . فاتركُ ، فقيلَ لهُ : إنَّكَ إذا فعلتَ مثلَ هاذا . . لمْ ينفذْ لكَ بيعٌ ، فقالَ : إنَّا بايعْنا رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على النصح لكلِّ مسلم (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ١٠٢ ) ، وفيه : « من غشَّ . . فليس مني » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٧١٤ ) ، ومسلم ( ٥٦ ) .

ربع العادات كحو حوصه مه كتاب الكسب والمعاش مه مون المعاش

وكانَ واثلةُ بنُ الأسقع واقفاً ، فباعَ رجلٌ ناقةً لهُ بثلاثِ مئةِ درهم ، فغفلَ واثلةُ وقدْ ذهبَ الرجلُ بالناقةِ ، فسعىٰ وراءَهُ وجعلَ يصيحُ بهِ : يا هاذا ؛ اشتريتَها للحم أوْ للظهْر ؟ فقالَ : بلْ للظهر ، فقالَ : إنَّ بخفِّها نَقْباً قَدْ رأيتُهُ ، وإنَّها لا تتابعُ السيرَ ، فعادَ فردَّها ، فنقصَهُ البائعُ مئةَ درهم ، وقالَ لواثلةَ : رحمَكَ اللهُ ، أفسدتَ عليَّ بيعي !! فقالَ : إنَّا بايعنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على النصح لكلِّ مسلم ، وقالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « لا يحلُّ لأحدٍ يبيعُ بيعاً ألَّا يبيِّنَ ما فيهِ ، ولا يحلُّ لمَنْ يعلَمُ ذلكَ ألَّا يبيِّنَهُ » (١٠).

فقد فهموا منَ النصح ألَّا يرضي لأخيهِ إلا ما يرضاهُ لنفسِهِ ، ولم يعتقدوا أنَّ ذٰلكَ مِنَ الفضائل وزيادةِ المقاماتِ ، بل اعتقدوا أنها مِنْ شروطِ الإسلام الداخلةِ تحتَ بيعتِهِمْ ، وهلذا أمرٌ يشقُّ على أكثر الخلقِ ، فلذُلكَ يختارونَ التخلِّيَ للعبادةِ والاعتزالَ عن الناس ؛ لأنَّ القيامَ بحقوقِ اللهِ تعالى معَ المخالطةِ والمعاملةِ مجاهدةٌ لا يقومُ بها إلا الصدِّيقونَ .

ولنْ يتيسَّرَ ذلكَ على العبدِ إلا بأنْ يعتقدَ أمرين :

أحدُهما : أنَّ تلبيسَهُ العيوبَ وترويجَهُ السلعَ لا يزيدُ في رزقِهِ ، بلْ يمحقُهُ ويذهبُ ببركتِهِ ، وما يجمعُهُ مِنْ مفرَّقاتِ التلبيساتِ يهلكُهُ اللهُ دفعةً واحدةً ، فقدْ حُكِيَ أنَّ واحداً كانَ لهُ بقرةٌ يحلبُها ويخلطُ الماءَ بلبنِها

<sup>(</sup>١) روى القصة مع الحديث أحمد في « المسند » ( ٤٩١/٣ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » (٥/٣٢٠).

ويبيعُهُ ، فجاءَ سيلٌ فغرَّقَ البقرةَ ، فقالَ بعضُ أولادِهِ : إنَّ تلكَ المياهَ المتفرقةَ التي صببناها في اللبنِ اجتمعتْ دفعةً واحدةً وأخذتِ البقرةَ .

كيفَ وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « البيِّعانِ إذا صدَقا ونصحا . . بُوركَ لهما في بيعِهِما ، وإذا كذبا وكتما . . نُزِعَتْ بركةُ بيعِهِما » ؟! (١١) .

وفي الحديثِ: «يدُ اللهِ على الشريكينِ ما لمْ يتخاونا ، فإذا تخاونا . . رفعَ يدَهُ عنهما » (١٠) .

فإذاً ؛ لا يزيدُ مالٌ مِنْ خيانةٍ ؛ كما لا ينقصُ مِنْ صدقةٍ ، ومَنْ لا يعرفُ الزيادة والنقصان إلا بالميزانِ . . لمْ يصدِّقْ بهاذا الحديثِ ، ومَنْ عرفَ أنَّ الدرهمَ الواحدَ قدْ يُباركُ فيهِ حتَّىٰ يكونَ سبباً لسعادةِ الإنسانِ في الدين والدنيا ، والآلافُ المؤلفةُ قدْ ينزعُ اللهُ البركةَ منها حتَّىٰ تكونَ سبباً لهلاكِ مالكِها ، بحيثُ يتمنَّى الإفلاسَ منها ، ويراهُ أصلحَ لهُ في بعضِ أحوالِهِ . . فيعرفُ معنىٰ قولِنا : إنَّ الخيانة لا تزيدُ في المالِ ، والصدقة لا تنقصُ منهُ .

والمعنى الثاني الذي لا بدَّ مِنِ اعتقادِهِ ليتمَّ لهُ النصحُ ويتيسَّرَ عليهِ : أَنْ يعلمَ أَنَّ ربحَ الآخرةِ وغناها خيرٌ مِنْ ربحِ الدنيا ؛ وأَنَّ فوائدَ أموالِ الدنيا تنقضي بانقضاءِ العمرِ ، وتبقىٰ مظالمُها وأوزارُها ، فكيفَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٠٧٩ ) ، ومسلم ( ١٥٣٢ ) .

<sup>(7)</sup> كذا في « القوت » ( 7/ 1 ) ، ورواه الدارقطني في « السنن » ( 7 7 ) ، وهو عند أبي داوود ( 7 7 ) بلفظ : « إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه . . خرجت من بينهما » .

يستجيزُ العاقلُ أنْ يستبدلَ الذي هوَ أدنيٰ بالذي هوَ خيرٌ ، والخيرُ كلُّهُ في سلامةِ الدين .

قَالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تزالُ لا إلهَ إلا اللهُ تدفعُ عن الخلْق سخطَ اللهِ ما لمْ يُؤثروا صفقةَ دنياهُمْ على آخرتِهِمْ » ، وفي لفظِ آخرَ : « ما لمْ يبالوا ما نقصَ مِنْ دنياهم بسلامةِ دينِهمْ ، فإذا فعلوا ذلكَ وقالوا: لا إله إلا الله . . قالَ الله تعالى : كذبتُم ، لستُمْ بها صادقین » (۱).

وفي حديثٍ آخرَ : « مَنْ قالَ : لا إللهَ إلا اللهُ مخلصاً . . دخلَ الجنَّةَ » ، قيلَ : وما إخلاصُها ؟ قالَ : « أَنْ تَحرزَهُ عمَّا حرَّمَ اللهُ تعالىٰ » (١٠).

وقالَ أيضاً : « ما آمنَ بالقرآنِ مَن استحلَّ محارمَهُ » (٣).

ومَنْ علمَ أنَّ هلذهِ الأمورَ قادحةٌ في إيمانِهِ ، وأنَّ إيمانَهُ رأسُ مالِه في تجارةِ الآخرةِ . . لمْ يضيّعْ رأسَ مالِهِ المعدَّ لعمرِ لا آخرَ لهُ بسببِ ربح ينتفعُ بهِ أياماً معدودةً .

وعنْ بعض التابعينَ أنَّهُ قالَ : ( لوْ دخلتُ الجامعَ وهوَ غاصٌّ بأهلِهِ وقيلَ لي : مَنْ خيرُ هاؤلاءِ ؟ . . لقلتُ : مَنْ أنصحُهُمْ لهُمْ ؟ فإذا قالوا: هنذا . . قلتُ : هوَ خيرُهُمْ ، ولوْ قالوا : مَنْ شرُّهُمْ ؟ . .

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢/ ٢٧١ ) ، ورواه أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٤٠٣٤ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ٢١٤/٢ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١٠٠١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٢٩١٨ ) .

قلتُ : مَنْ أَغشُّهُمْ لهُمْ ؟ فإذا قيلَ : هاذا . . قلتُ : هوَ شرُّهُمْ ) (١) .

والغِشُّ حرامٌ في البيوعِ والصنائعِ جميعاً ، فلا ينبغي أنْ يتهاونَ الصانعُ بعملِهِ على وجهٍ لوْ عاملَهُ بهِ غيرُهُ . . لما ارتضاهُ لنفسِهِ ، بلْ ينبغي أنْ يحسنَ الصنعةَ ويحكمَها ، ثمَّ يبينَ عيبَها إنْ كانَ فيها عيبٌ ، فبذلكَ يتخلَّصُ .

وسألَ رجلٌ حذًّا عن سالم فقالَ: كيفَ لي أَنْ أسلمَ في بيعِ النعالِ ؟ فقالَ: اجعلِ الوجهينِ سواءً ، ولا تفضِّلِ اليمنى على اليسرى ، وجوِّدِ الحشوَ ، وليكنْ شيئاً واحداً تامّاً ، وقاربْ بينَ الخرزِ ، ولا تطبِّقْ إحدى النعلين على الأخرى (٢).

ومِن هاذا الفنِّ ما سئلَ عنهُ أحمدُ ابنُ حنبلِ رحمهُ اللهُ مِنَ الرفْوِ بحيثُ لا يبينُ ، قالَ : لا يجوزُ لمَنْ يبيعُهُ أَنْ يخفيَهُ ، وإنَّما يحلُّ للرفَّاءِ إذا علمَ أنَّهُ يظهرُهُ أَوْ أنَّهُ لا يريدُهُ للبيع (٣) .

فإنْ قلتَ : فلا تتمُّ المعاملةُ مهما وجبَ على الإنسانِ أنْ يذكرَ عيوبَ المبيع!!

<sup>(</sup>١) رواه الدينوري مختصراً في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١٨٣ ) ، والطبراني بتمامه في « مكارم الأخلاق » ( ٦٨ ) عن بكر بن عبد الله المزنى .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٧١/٢ ) ، وابن سالم هو أبو الحسن علي بن سالم شيخ أبي طالب المكى .

<sup>(</sup>٣) والرفو : لأم خرق الثوب ونحوه ، والرفاء صاحب صنعته .

فأقولُ: ليسَ كذلكَ إذْ شرطُ التاجر ألَّا يشتريَ للبيع إلا الجيِّدَ الذي يرتضيهِ لنفسِهِ لوْ أمسكَهُ ، ثمَّ يقنعُ في بيعِهِ بربح يسيرِ ، فيباركُ اللهُ لهُ فيهِ ، ولا يحتاجُ إلى تلبيس ، وإنَّما تعذَّرَ هاذا لأنَّهُمْ لا يقنعونَ بالربح اليسيرِ ، وليسَ يسلمُ الكثيرُ إلا بتلبيسِ ، فمَنْ تعوَّدَ هاذا . . لمْ يشتر المعيبَ ، فإنْ وقعَ في يدِهِ معيبٌ نادراً . . فليذكره أ ، وليقنع بقيمتِهِ .

باعَ ابنُ سيرينَ شاةً ، فقالَ للمشتري : أبرأُ إليكَ مِنْ عيب فيها أنَّها تقلتُ العلفَ برجلها (١).

وباعَ الحسنُ بنُ صالح جاريةً ، فقالَ للمشتري : إنَّها تنخَّمَتْ مرَّةً عندَنا دماً (٢).

فهاكذا كانتْ سيرةُ أهل الدينِ ، فمَنْ لا يقدرُ عليهِ . . فليتركِ المعاملة ، أوْ ليوطنْ نفسَهُ على عذاب الآخرةِ .

الثالثُ : ألَّا يكتمَ في المقدار شيئاً :

وذلكَ بتعديل الميزانِ والاحتياطِ فيهِ ، وفي الكيل فينبغى أنْ يكيلَ كما يكتالُ ، قالَ اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ وَيُلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱلَّكَالُولُ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو قَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) كذا في «القوت» ( ٢٧١/٢ ) ، ورواه أبو نعيم في «الحلية» ( ١٨/٣ ) عن يونس بن عبيد .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة : المطففين (١ ـ ٣) .

ولا يخلصُ مِنْ هاذا إلا بأنْ يرجحَ إذا أعطى ، وينقصَ إذا أخذَ ؟ إذِ العدلُ الحقيقيُّ قلَّما يُتصوَّرُ ، فليستظهر بظهورِ الزيادةِ والنقصانِ ؟ فإنَّ مَن استقصى حقَّهُ بكمالِهِ يوشكُ أنْ يتعدَّاهُ .

وكانَ بعضُهمْ يقولُ: لا أشتري الويلَ مِنَ اللهِ بحبَّةٍ ، فكانَ إذا أخذَ . . نقصَ حبَّةً ، وإذا أعطى . . زادَ حبَّةً ، وكانَ يقولُ : ويلُ لمَنْ باعَ بحبةٍ جنةً عرضُها السماواتُ والأرضُ ، وما أخسرَ مَنْ باعَ طوبى بويلِ (١٠) .

وإنَّما بالغوا في الاحترازِ منْ هاذا وشبهِ الأنَّها مظالمُ لا يمكنُ التوبةُ منها ؛ إذْ لا يعرفُ أصحابَ الحبَّاتِ حتَّىٰ يجتمعوا ويؤدِّيَ حقوقَهُمْ ، ولذلكَ لمَّا اشترىٰ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شيئاً . . قالَ للوزَّانِ لمَّا كانَ يزنُ ثمنَهُ : « زنْ وأرجحْ » (٢) .

ونظرَ فضيلٌ إلى ابنِهِ وهوَ يغسلُ ديناراً يريدُ أَنْ يصرفَهُ ، ويزيلُ تكحيلَهُ وينقِيهِ حتَّىٰ لا يزيدَ وزنُهُ بسببِ ذلكَ ، فقالَ : يا بنيَّ ؛ فعلُكَ هنذا أفضلُ مِنْ حجَّتينِ وعشرينَ عمرةً (٣).

وقالَ بعضُ السلفِ: (عجبتُ للتاجرِ والبائعِ كيفَ ينجو، يزنُ ويحلفُ بالنهار وينامُ بالليل!!)(،،

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داوود ( ۳۳۳٦ ) ، والترمذي ( ۱۳۰۵ ) ، والنسائي ( ۲۸٤/۷ ) ، وابن ماجه( ۲۲۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٦٨/٢ ) وعبارته : ( أفضل من عشرين حجة ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في « الزهد » ( ٢١٨ ) عن قتادة عن سيدنا سليمان عليه السلام .

وقالَ سليمانُ على نبيّنا وعليهِ السلامُ لابنِهِ : ( يا بنيّ ؛ كما تدخلُ الحيَّةُ بينَ الحجرين . . كذالكَ تدخلُ الخطيئةُ بينَ المتبايعين ) (١٠٠٠

وصلَّىٰ بعض الصالحينَ على مخنَّثِ ، فقيلَ له : إنَّهُ كانَ فاسقاً ، فسكتَ ، فأُعيدَ عليهِ ، فقالَ : كأنَّكَ قلتَ لي : كانَ صاحبَ ميزانين ، يعطي بأحدِهما ويأخذُ بالآخر (٢) ؛ أشارَ بهِ إلى أنَّ فسقَهُ مظلمةٌ بينَهُ وبينَ اللهِ تعالى وهاذا مِنْ مظالم العبادِ ، والمسامحةُ والعفوُ فيهِ أبعدُ .

والتشديدُ في أمر الميزانِ عظيمٌ ، والخلاصُ منهُ يحصلُ بحبَّةٍ ونصف حبَّة .

وفي قراءةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ : ( ولا تطغَوا في المِيزانِ وأقيمُوا الوَزنَ باللسانِ ولا تُخسِرُوا المِيزانَ ) أيْ : لسانِ الميزانِ ؟ فإنَّ النقصانَ والرجحانَ يظهرُ بميلِهِ (٣).

وبالجملة : كلُّ مَنْ ينتصفُ لنفسِهِ مِنْ غيرِهِ ولوْ في كلمةٍ ، ولا ينصفُ بمثل ما ينتصفُ . . فهوَ داخلٌ تحتَ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَيَثُلُ لِلْمُطَلِّقِفِينَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا أَكْمَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . . . ﴾ الآياتِ ( ' ' ) فإنَّ تحريمَ ذلكَ في المكيل ليسَ لكونهِ مكيلاً ، بلْ لكونِهِ أمراً مقصوداً ، لتركِ العدلِ والنَّصَفَةِ فيهِ ، فهوَ جارِ في جميع الأعمالِ .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين : (١ - ٢) .

فصاحبُ الميزانِ في خطرِ الويلِ ، وكلُّ مكلَّفِ فهوَ صاحبُ موازينَ في أفعالِهِ وأقوالِهِ وخطراتِهِ ، فالويلُ لهُ إِنْ عدَلَ عنِ العدْلِ ومالَ عنِ الاستقامةِ ، ولولا تعذُّرُ هاذا واستحالتُهُ . . لما وردَ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا ﴾ (١) فلا ينفكُ عبدٌ ليسَ معصوماً عنِ الميلِ عنِ الاستقامةِ ، إلا أنَّ درجاتِ ينفكُ عبدٌ ليسَ معصوماً عنِ الميلِ عنِ الاستقامةِ ، إلا أنَّ درجاتِ الميلِ تتفاوتُ مدَّةُ مقامِهِمْ في النارِ الميلِ تتفاوتُ تفاوتُ عظيماً ، فلذالكَ تتفاوتُ مدَّةُ مقامِهِمْ في النارِ إلى أوانِ الخلاصِ ، حتَّى لا يبقى بعضُهُمْ إلا بقدْرِ تَحِلَّةِ القسمِ ، ويبقى بعضُهُمْ أللا بقدْرِ تَحِلَّةِ القسمِ ، ويبقى بعضُهُمْ أللا بقدْرِ تَحِلَّةِ القسمِ ،

فنسألُ الله تعالى أنْ يقرِّبَنا مِنَ الاستقامةِ والعدْلِ ؛ فإن الاستدادَ على متنِ الصراطِ المستقيمِ مِنْ غيرِ ميلِ عنهُ غيرُ مطموعٍ فيهِ ؛ فإنّهُ أدقُّ مِنَ الشعرةِ وأحدُّ مِنَ السيفِ ، ولولاهُ . . لكانَ المستقيمُ عليهِ لا يقدرُ على جوازِ الصراطِ الممدودِ على متنِ النارِ الذي مِنْ صفتِهِ أنّهُ أدقُ مِنَ الشعرةِ وأحدُّ مِنَ السيفِ ، وبقدْرِ الاستقامةِ على الصراطِ المستقيم في الدنيا . . يخفُّ العبدُ يومَ القيامةِ على الصراطِ .

وكلُّ مَنْ خلطَ بالطعامِ أو غيرِهِ تراباً ثمَّ كالَهُ . . فهوَ مِنَ المطففينَ في الكيلِ ، وكلُّ قصَّابٍ وزنَ معَ اللحمِ عظماً لمْ تجرِ العادةُ بمثلِهِ . . فهوَ مِنَ المطففينَ في الوزنِ ، وقسْ على هنذا سائرَ التقديراتِ ، حتَّى في الذرْعِ الذي يتعاطاه البزَّازُ ؛ فإنَّهُ إذا اشترىٰ . . أرسلَ الثوبَ في وقتِ الذرْعِ ولمْ يمدُّهُ مدّاً ، وإذا باعَهُ . . مدَّهُ في الذرْعِ ؛ ليظهرَ تفاوتُ

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ( ٧١ ) .

في القدر ، فكلُّ ذلكَ مِنَ التطفيفِ المعرِّضِ صاحبَهُ للويلِ .

الرابعُ: أَنْ يصدقَ في سعر الوقتِ ولا يُخفيَ منهُ شيئاً: فقدْ نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ تلقى الركبانِ ، ونهي عن النَّجُش.

أمَّا تلقى الركبانِ : فهوَ أَنْ يستقبلَ الرفقةَ ويتلقَّى المتاعَ ، ويكذبَ في سعر البلدِ ، فقدْ قالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « لا تتلقَّوُا الركبانَ ، ومَنْ تلقَّاها . . فصاحبُ السلعةِ بالخيار بعدَ أنْ يقدمَ السوقَ » (١٠) .

وهاذا الشراءُ منعقدٌ ، وللكنَّهُ إِنْ ظهرَ كذبُهُ . . ثبتَ للبائع الخيارُ ، وإنْ كانَ صادقاً . . ففي الخيارِ خلافٌ ؛ لتعارضِ عموم الخبرِ معَ زوالِ التلبيس.

ونهى أيضاً أنْ يبيعَ حاضرٌ لبادٍ (١) ؛ وهوَ أن يقدمَ البدويُّ البلدَ ومعهُ قوتٌ يريدُ أنْ يسارعَ إلى بيعِهِ ، فيقولُ لهُ الحضريُّ : اتركْهُ عندي حتَّىٰ أغاليَ في ثمنِهِ وأنتظرَ ارتفاعَ سعرهِ ، وهنذا في القوتِ محرَّمٌ ، وفي سائرِ السلع خلافٌ ، والأظهرُ تحريمُهُ ؛ لعموم النهي ، ولأنَّهُ تأخيرٌ للتضييقِ على الناسِ على الجملةِ مِنْ غيرِ فائدةِ للفضولي المضيِّقِ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢١٥٠ ) ، ومسلم ( ١٥١٥ ) دون زيادة : (ومن تلقاها . . . ) ، والزيادة رواها البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٣٤٨/٥ ) عن الشافعي رحمه الله تعالى ، وبنحوها رواها مسلم (١٥١٩).

<sup>(</sup>٢) كما في « البخاري » ( ٢١٤٠ ) ، و« مسلم » ( ١٤١٣ ) .

ونهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ النَّجُشِ (١) ؛ وهوَ أَنْ يتقدَّمَ إلى البائعِ بينَ يديِ الراغبِ المشتري ، ويطلبَ السلعة بزيادةٍ وهوَ لا يريدُها ، وإنَّما يريدُ تحريكَ رغبةِ المشتري فيها ، فهاذا إنْ لمْ تجرِ مواطأةٌ معَ البائعِ . . فهوَ فعلٌ حرامٌ مِنْ صاحبِهِ ، والبيعُ منعقدٌ ، وإنْ جرى مواطأةٌ . . ففي ثبوتِ الخيارِ خلافٌ ، والأوْلى إثباتُ الخيارِ ؛ لأنَّهُ تغريرٌ بفعلِ يضاهي التغريرَ في المصرَّاةِ وتلقِّي الركبانِ (٢) .

فهاذه المناهي تدلُّ على أنَّهُ لا يجوزُ أنْ يلبسَ على البائعِ والمشتري في سعرِ الوقتِ ، ويكتمَ منهُ أمراً لوْ علمَهُ . . لما أقدمَ على العقدِ ، ففعلُ هاذا مِنَ الغشِّ الحرامِ المضادِّ للنصحِ الواجبِ .

فقدْ حُكِيَ عنْ رجلٍ مِنَ التابعينَ أَنَّهُ كانَ بالبصرةِ ولهُ غلامُ السكَّرِ قدْ بالسوسِ يجهِّزُ إليهِ السكَّرَ ، فكتبَ إليهِ غلامُهُ أَنَّ قصبَ السكَّرِ قدْ أصابتْهُ آفةٌ في هاذهِ السنةِ ، فاشترِ السكَّرَ ، قالَ : فاشترى سكراً كثيراً ، فلمَّا جاءَ وقتُهُ . . ربحَ فيهِ ثلاثينَ ألفاً ، فانصرفَ إلى منزلِهِ فأفكرَ ليلتَهُ ، فقالَ : ربحتُ ثلاثينَ ألفاً وخسرتُ نصحَ رجلٍ منَ فأفكرَ ليلتَهُ ، فقالَ : ربحتُ ثلاثينَ ألفاً وخسرتُ نصحَ رجلٍ منَ المسلمينَ ، فلمَّا أصبحَ . . غدا إلى بائعِ السكَّرِ ، فدفعَ إليهِ ثلاثينَ ألفاً وقالَ : باركَ اللهُ لكَ فيها ، فقالَ : ومِنْ أينَ صارَتْ لي ؟ فقالَ : إنِي كتمتكَ حقيقةَ الحالِ ، وكانَ السكَّرُ قدْ غلا في ذلكَ الوقتِ ، إنِّي كتمتكَ حقيقةَ الحالِ ، وكانَ السكَّرُ قدْ غلا في ذلكَ الوقتِ ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢١٤٢) ، ومسلم ( ١٥١٦) . والنجُش : بسكون الجيم وفتحها ؟ كما في « إرشاد الساري » ( ٦٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المصراة : الحلوب يُحبس لبنها فيها فلا تحلب أياماً ليوهم صاحبُها أنها ذات لبن .

فقالَ : رحمَكَ اللهُ ، قدْ أعلمتنى الآنَ ، وقدْ طيَّبْتُها لكَ ، قالَ : فرجعَ بها إلى منزلِهِ ، وتفكَّر وباتَ ساهراً ، وقالَ : ما نصحتُهُ ، فلعلَّهُ استحيا منِّي فتركَها لي ، فبكَّرَ إليهِ مِنَ الغدِ ، وقالَ : عافاكَ اللهُ ، خذْ مالَكَ إليكَ ، فهوَ أطيبُ لقلبي ، فأخذَ منهُ ثلاثينَ ألفاً (١).

فهانه والأخبارُ في المناهي والحكاياتُ تدلُّ على أنَّهُ ليسَ لهُ أنْ يغتنمَ فرصةً ، وينتهزَ غفلةَ صاحبِ المتاع ، ويخفيَ مِنَ البائع غلاءَ السعر ، أوْ مِنَ المشتري تراجعَ الأسعار .

فإنْ فعلَ ذٰلكَ . . كانَ ظالماً ، تاركاً للعدلِ والنصح للمسلمينَ .

ومهما باعَ مرابحةً (١) ؛ بأنْ يقولَ : بعثُ بما قامَ عليَّ ، أوْ بما اشتريتُهُ . . فعليهِ أَنْ يصدقَ بهِ ، ثمَّ يجبُ أَنْ يخبرَ بما حدثَ بعدَ العقدِ مِنْ عيبِ أَوْ نقصانٍ .

ولو اشترى إلى أجل . . وجبَ ذكرُهُ ، ولو اشترى مسامحةً مِنْ صديقِهِ أَوْ ولدِهِ . . يجبُ ذكرُهُ ؟ لأنَّ المعاملَ يعوِّلُ على عادتِهِ في الاستقصاءِ أنَّهُ لا يتركُ النظرَ لنفسِهِ ، فإذا تركَهُ بسببِ مِنَ الأسبابِ . . فيجتُ إخبارُهُ ؛ إذ الاعتمادُ فيه على أمانته .

<sup>(</sup>١) رواها ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ١٦٩ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ١١٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) وذلك إذا سمَّىٰ لكل قدر من الثمن ربحاً . « إتحاف » ( ٤٩٤/٥ ) .

## البتابُ الرَّابِعُ في الإحسان في المعاملة

وقدْ أمرَ اللهُ تعالى بالعدلِ والإحسانِ جميعاً ، والعدلُ سببُ النجاةِ فقطْ ، وهوَ يجري مِنَ التجارةِ مَجرى رأسِ المالِ ، والإحسانُ سببُ الفوزِ ونيلِ السعادةِ ، وهوَ يجري مِنَ التجارةِ مَجرى الربحِ ، ولا يُعدُّ مِنَ العقلاءِ مَنْ قنعَ في معاملاتِ الدنيا برأسِ مالِهِ ، فكذا في معاملاتِ الآخرةِ .

فلا ينبغي للمتديِّنِ أَنْ يقتصرَ على العدْلِ واجتنابِ الظلمِ ويدعَ أبوابَ الإحسانِ وقدْ قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكَ ﴾ (١) .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ (١) .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣) .

ونعني بالإحسانِ: فعلَ ما ينتفعُ بهِ المعاملُ وهوَ غيرُ واجبٍ عليهِ ، وللكنَّهُ تفضُّلُ منهُ ؛ فإنَّ الواجبَ يدخلُ في بابِ العدلِ وترْكِ الظلم ، وقدْ ذكرناهُ .

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : (٩٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: (٥٦).

وتُنالُ رتبةُ الإحسانِ بواحدٍ مِنْ ستةِ أمورِ: الأوَّلُ: في المغابنةِ:

فينبغى ألًّا يغبنَ صاحبَهُ بما لا يُتغابنُ بهِ في العادةِ ، فأمَّا أصلُ المغابنةِ . . فمأذونٌ فيهِ ؛ لأنَّ البيعَ للربح ، ولا يمكنُ ذلكَ إلَّا بغبنِ ما ، وللكنْ يراعى فيهِ التقريبَ ، فإنْ بذلَ المشتري زيادةً على الربح المعتادِ ؛ إمَّا لشدةِ رغبتِهِ ، أوْ لشدَّةِ حاجتِهِ إليهِ في الحالِ . . فينبغي أَنْ يمتنعَ عنْ قبولِهِ ، فذلكَ مِنَ الإحسانِ .

ومهما لم يكنْ تلبيسٌ . . لمْ يكنْ أخذُ الزيادةِ ظلماً ، وقدْ ذهبَ بعضُ العلماءِ إلى أنَّ الغبنَ بما يزيدُ على الثلثِ يوجبُ الخيارَ ، ولسنا نرئ ذلكَ ، وللكنْ مِنَ الإحسانِ أنْ يحطُّ ذلكَ الغبنَ .

يُروىٰ أَنَّهُ كَانَ عندَ يونسَ بن عبيدٍ حُلَلٌ مختلفةُ الأثمانِ ، ضربٌ قيمةُ كلّ حلَّةٍ منها أربعُ مئةٍ ، وضربٌ كلُّ حلَّةٍ قيمتُها مئتانِ ، فمضى إلى الصلاةِ وخلُّفَ ابنَ أخيهِ في الدكَّانِ ، فجاءَ أعرابيٌّ وطلبَ حلَّةً بأربع مئةٍ ، فعرضَ عليهِ مِنْ حُلَلِ المئتين ، فاستحسنَها ورضيَها ، فاشتراها منه ، فمشى بها وهي على يدِهِ ، فاستقبلَه يونس ، فعرف حلَّتَهُ ، فقالَ بكم اشتريتَ هاذهِ ؟ فقالَ : بأربع مئةٍ ، فقالَ : لا تَسُوىٰ أكثرَ مِنْ مئتينِ ، فارجعْ حتَّىٰ تردَّها ، فقالَ : هلذهِ تَسُوىٰ في بلدِنا خمسَ مئةٍ ، وأنا أرتضيها ، فقالَ لهُ يونسُ : انصرفْ ؛ فإنَّ النصحَ في الدين خيرٌ مِنَ الدنيا بما فيها ، ثمَّ ردَّهُ إلى الدكَّانِ ، وردَّ عليهِ مئتي درهم ، وخاصمَ ابنَ أُخيهِ وقاتلَهُ ، وقالَ : أما استحييتَ ، أما

اتقيتَ الله ؟! تربحُ مثلَ الثمنِ وتتركُ النصْحَ للمسلمينِ ؟! فقالَ : والله ؛ ما أخذَها إلا وهو راضٍ بها !! قالَ : أفلا رضيتَ لهُ بما ترضاهُ لنفسكَ ؟! (١).

وهاذا إنْ كانَ فيهِ إخفاءُ سعرٍ وتلبيسٌ . . فهوَ مِنْ بابِ الظلمِ ، وقدْ سبقَ .

وفي الحديثِ: « غبنُ المسترسلِ حرامٌ » (٢).

وكانَ الزبيرُ بنُ عديِّ يقولُ: (أدركتُ ثمانيةَ عشرَ مِنَ الصحابةِ ما منهُمْ أحدُّ يحسنُ يشتري لحماً بدرهم) (٣).

فغبْنُ مثلِ هاؤلاء المسترسلينَ ظلمٌ ، وإنْ كانَ مِنْ غيرِ تلبيسٍ . . فهوَ مِنْ تركِ الإحسانِ ، وقلَّما يتمُّ هاذا إلا بنوعِ تلبيسٍ وإخفاءِ سعرِ الوقتِ .

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢٦٧/٢ ) ، وقد رواها أبو نعيم في « الحلية » ( ١٥/٣ ) وفيها : أن الأعرابي قال : ( أسألك بالله ، من أنت وما اسمك ؟ قال : يونس بن عبيد ، قال : فوالله إنا لنكون في نحر العدو ، فإذا اشتد علينا . . قلنا : اللهم ، ربَّ يونس بن عبيد ؛ فرج عنا \_ أو شبيه هذا \_ فقال يونس : سبحان الله !! ) ، وقوله : ( تسوئ ) : لغة علىٰ قول في ( تساوي ) ، وعامة أهل اللغة علىٰ أنها ليست بفصيحة .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في « الكبير » ( ۱۲٦/۸ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ١٨٧/٥ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٣٤٩/٥ ) ، والمسترسل : من استأنس لمعامله واطمأن إليه ، وكأنه قد سلَّم أمره إليه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في « التاريخ الكبير » ( 781/7 ) ، وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 78.7 ) .

وإنَّما الإحسانُ المحْضُ ما نقلَ عنِ السريِّ السقطيِّ رحمهُ اللهُ: أَنَّهُ اشترىٰ كُرَّ لوز بستينَ ديناراً ، وكتبَ في رُوزْنامچه (١): ثلاثةُ دنانيرَ ربحُهُ ، وكأنَّهُ رأى أنْ يربحَ على العشرةِ نصفَ دينار ، فصارَ اللوزُ بتسعينَ ديناراً ، فأتاهُ الدلَّالُ وطلبَ اللوزَ ، فقالَ : خُذْهُ ، فقالَ : بكمْ ؟ فقالَ : بثلاثة وستينَ ديناراً ، فقالَ الدلَّالُ \_ وكانَ منَ الصالحينَ \_: قدْ صارَ اللوزُ بتسعينَ !! فقالَ السريُّ : قدْ عقدتُ عقداً لا أحلَّهُ ، لستُ أبيعُهُ إلا بثلاثةِ وستينَ ، فقالَ الدلَّالُ : وأنا عقدتُ بيني وبينَ اللهِ تعالىٰ ألَّا أغشَّ مسلماً ، لستُ آخذُ منكَ إلا بتسعينَ ، قالَ : فلا الدلَّالُ اشترى منه ، ولا السريُّ باعَهُ !! (٢) .

فهاذا محضُ الإحسانِ مِنَ الجانبينِ ؛ فإنَّهُ معَ العلم بحقيقةِ الحال.

ويُروىٰ عنْ محمدِ بنِ المنكدر أنَّهُ كانَ لهُ شقاقٌ (٣) ؛ بعضُها بخمسةٍ ، وبعضُها بعشرةٍ ، فباعَ في غيبتِهِ غلامُهُ شُقَّةً مِنَ الخمسيَّاتِ بعشرةٍ ، فلمَّا عرفَ . . لمْ يزلْ يطلبُ ذلكَ الأعرابيَّ المشتريَ طولَ

<sup>(</sup>١) رُوزْنامچه: لفظة فارسية ، وهو سجل الوقائع كالروزنامه ، وقال الحافظ الزبيدي:

<sup>(</sup> هو الدفتر الذي يكتب فيه حساب الداخل والخارج ) . « إتحاف » ( ٤٩٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ( ١٨٨/٩ )، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»  $.(1\Lambda \Upsilon/\Upsilon \cdot)$ 

<sup>(</sup>٣) الشِّقاق : جمع شُقَّة ؛ كقِباب وقُبَّة ، نوع من الثياب ، وتجمع على شُقَق قياساً مطرداً ، وضبطها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٤٩٦/٥ ) بضم الشين في الجمع ، ولم يذكره في « التاج » كذالك .

النهار حتَّىٰ وجدَّهُ ، فقالَ لهُ : إنَّ الغلامَ قدْ غلطَ فباعَكَ ما يَسوىٰ خمسةً بعشرةٍ ، فقالَ : يا هاذا ؛ قدْ رضيتُ ، فقالَ : وإنْ رضيتَ . . فإنَّا لا نرضى لكَ إلا ما نرضاه لأنفسنا ، فاختَر إحدى ثلاثِ خصال : إمَّا أَنْ تَأْخِذَ شُقَّةً مِنَ العشريَّاتِ بدراهمِكَ ، وإمَّا أَنْ نردَّ عليكَ خمسةً ، وإما أنْ تردَّ شُقَّتَنا وتأخذ دراهمَكَ ، فقالَ : أعطني خمسةً ، فردَّ عليهِ خمسةً ، وانصرف الأعرابيُّ يسألُ ويقولُ : مَنْ هلذا الشيخُ ؟ فقيلَ لهُ : هـندا محمد بن المنكدر، فقال : لا إلله إلا الله ، هندا الذي نستسقى بهِ في البوادي إذا قحطْنا .

فهاذا إحسانٌ في ألَّا يُربَحَ على العشرةِ إلا نصفٌ أوْ واحدٌ على ما جرَتْ بهِ العادةُ في مثلِ ذلكَ المتاع في ذلكَ المكانِ .

ومَنْ قنعَ بربح قليلِ . . كثرَتْ معاملاتُهُ ، واستفادَ مِنْ تكرُّرها ربحاً كثيراً ، وبهِ تظُّهرُ البركةُ ، كانَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ يدورُ في سوقِ الكوفةِ بالدِّرَّةِ ويقولُ : ( معاشرَ التجَّار ؛ خذوا الحقُّ وأعطوا الحقُّ . . تسلموا ، لا تردُّوا قليلَ الربح فتُحرموا كثيرَهُ ) (١).

وقيلَ لعبدِ الرحمان بن عوفٍ رضيَ اللهُ عنهُ: ما سببُ يساركَ ؟ قالَ : ثلاثٌ : ما رددتُ ربحاً قطُّ ، ولا طُلِبَ منِّي حيوانٌ فأخَّرتُ بيعَهُ ، ولا بعتُ بنسيئة (٢).

ويُقالُ: إنَّهُ باعَ ألفَ ناقةٍ ، فما ربحَ إلا عُقُلَها ، باعَ كلَّ عقالِ

<sup>(</sup>١) رواه وكيع في « أخبار القضاة » ( ١٩٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٧٣/٢ ) .

بدرهم ، فربحَ فيها ألفاً ، وربحَ مِنَ النفقةِ عليها ليومِهِ ألفاً (١).

الثاني: في احتمالِ الغبن:

فالمشتري إنِ اشترى طعاماً مِنْ ضعيفٍ ، أوْ شيئاً مِنْ فقير . . فلا بأسَ أنْ يحتملَ الغبْنَ ويتساهلَ ، ويكونَ بهِ محسناً ، وداخلاً في قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « رحمَ اللهُ امرأَ سهلَ البيع ، سهلَ الشراء » (۲).

فأمَّا إذا اشترى مِنْ غنيّ تاجرِ يطلبُ الربحَ زيادةً على حاجتِهِ . . فاحتمالُ الغبْنِ منهُ ليسَ محموداً ، بلْ هوَ تضييعُ مالٍ مِنْ غيرِ أجرِ ولا حمدٍ ، فقدْ وردَ في حديثٍ منْ طريقِ أهل البيتِ : « المغبونُ لا محمودٌ ولا مأجورٌ » (٣).

وكانَ إياسُ بنُ معاويةَ قاضى البصرةِ \_ وكانَ مِنْ عقلاءِ التابعينَ \_ يقولُ : ( لستُ بِخبّ ، والخبُّ لا يغبنُني ، ولا يغبنُ ابنَ سيرينَ ، وللكنْ يغبنُ الحسنَ ويغبنُ أبي ) ( أ أ ؛ يعني : معاويةَ بنَ قرَّةَ .

والكمالُ في ألَّا يغبنَ ولا يُغبنَ ؛ كما وصفَ بعضُهُمْ عمرَ رضيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٦٨٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في « التاريخ الكبير » ( ٤١/٧ ) ، وأبو يعليٰ في « مسنده » ( ٦٧٨٣ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ۸٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه وكيع في « أخبار القضاة » ( ٣٤٨/١ ) وفيه : ( يخدعني ) بدل ( يغبنني ) وكذا سياقه .

عنهُ فقالَ : (كانَ أكرمَ مِنْ أَنْ يَخدعَ ، وأعقلَ مِنْ أَن يُخدعَ ) (١١).

وكانَ الحسنُ والحسينُ وغيرُهما مِنْ خيارِ السلفِ يستقصونَ في الشراءِ ، ثمَّ يهبونَ معَ ذلكَ الجزيلَ مِنَ المالِ ، فقيلَ لبعضِهمْ : تستقصي في شرائِكَ على اليسيرِ ثمَّ تهبُ الكثيرَ ولا تبالي ؟! فقالَ : (إنَّ الواهبَ يعطي فضلَهُ ، وإنَّ المغبونَ يغبنُ عقلَهُ ) (٢).

وقالَ بعضُهُمْ: ( إنَّما أغبنُ عقلي وبصيرتي ، فلا أمكِّنُ الغابنَ منهُ ، وإذا وهبتُ . . أعطى للهِ ولا أستكثرُ لهُ شيئاً ) (٣) .

الثالثُ : في استيفاءِ الثمنِ وسائرِ الديونِ :

والإحسانُ فيهِ: مرَّةَ بالمسامحةِ وحطِّ البعضِ ، ومرَّةَ بالإمهالِ والتأخير ، ومرَّةً بالمساهلةِ في طلبِ جودةِ النقدِ .

وكلُّ ذٰلكَ مندوبٌ إليهِ ، ومحثوثٌ عليهِ ، قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « رحمَ اللهُ امرأً سهلَ البيعِ ، سهلَ الشراءِ ، سهلَ القضاءِ ، سهلَ الاقتضاءِ » ( أ ) ، فليغتنمْ دعاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « اسمحْ . . يُسمَحْ لكَ » ( ) .

<sup>(</sup>١) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٧٦ ) من قول المغيرة بن شعبة في حق الفاروق رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٧٠/٢ ) . (٣) قوت القلوب ( ٢٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم قريباً.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في « المسند » ( ٢٤٨/١ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٥١٠٨ ) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « مَنْ أنظرَ معسراً أوْ تركَ لهُ . . حاسبَهُ اللهُ حساباً يسيراً » ، وفي لفظِ آخرَ : « أظلَّهُ اللهُ تحتَ ظلَّ عرشِهِ يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّهُ » (١).

وذكرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلاً كانَ مسرفاً على نفسِهِ ، حُوسِبَ فلمْ يُوجِدْ لهُ حسنةٌ ، فقيلَ لهُ : « هلْ عملتَ خيراً قطُّ ؟ فقالَ : لا ، إلا أنِّي كنتُ رجلاً أداينُ الناسَ فأقولُ لفتياني : سامحوا الموسرَ وأنظروا المعسرَ \_ وفي لفظٍ آخرَ : وتجاوزوا عن المعسر \_ فقالَ اللهُ تعالى : نحنُ أحقُّ بذلكَ منكَ ، فتجاوزَ اللهُ عنهُ وغفرَ لهُ » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ أقرضَ ديناً إلى أجل . . فلهُ بكلّ يوم صدقةٌ إلى أجلِهِ ، فإذا حلَّ الأجلُ فأنظرَهُ بعدَهُ . . فلَهُ بكلّ بكلّ يوم مثلُ ذلكَ الدينِ صدقةً » (٣).

وقدْ كانَ مِنَ السلفِ مَنْ لا يحبُّ أَنْ يقضى غريمُهُ الدينَ لأجل هاذا الخبر حتَّىٰ يكونَ كالمتصدِّقِ بجميعِهِ كلَّ يوم (١٠).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « رأيتُ على باب الجنَّةِ مكتوباً:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٣٠١٤) ، واللفظ الأول في « القوت » ( ٢٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٠٧٧ ) ، ومسلم ( ١٥٦٠ ) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢٧٠/٢ ) ، وقد رواه ابن ماجه ( ٢٤١٨ ) بلفظ : « من أنظر معسراً . . كان له بكل يوم صدقة ، ومن أنظره بعد حله . . كان له مثله في كل يوم صدقة » ، وفي (و): (مَنْ أقرض ديناراً . . . ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢٧٠/٢).

الصدقةُ بعشرِ أمثالِها ، والقرضُ بثمانِ عشرةَ » ( ' ' ) ، فقيلَ في معناهُ : إنَّ الصدقةَ تقعُ في يدِ المحتاجِ وغيرِ المحتاجِ ، ولا يتحمَّلُ ذلَّ الاستقراضِ إلا محتاجٌ ( ' ' ) .

ونظرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلىٰ رجلٍ يلازمُ رجلاً بدينٍ ، فأوماً إلىٰ صاحبِ الدينِ بيدِهِ : أَنْ ضَعِ الشطرَ ، ففعلَ ، فقالَ للمديونِ : « قَمْ فأعطِهِ » (٣٠) .

وكلُّ مَنْ باعَ شيئاً وتركَ ثمنَهُ في الحالِ ، ولمْ يرهقْ إلى طلبِهِ . . فهوَ في مَعنى المقرِضِ ، ورُوِيَ أنَّ الحسنَ البصريَّ باعَ بغلةً لهُ بأربعِ مئةِ درهم ، فلمَّا استوجبَ المالَ . . قالَ لهُ المشتري : اسمحْ يا أبا سعيدِ ؛ قالَ : قدْ أسقطتُ عنكَ مئةً ، قالَ لهُ : فأحسنْ يا أبا سعيدٍ ؛ فقالَ : قد وهبتُ لكَ مئةً أخرى ، فقبضَ مِنْ حقِّهِ مئتي درهم ، فقيلَ لهُ : يا أبا سعيدٍ ؛ هنذا نصفُ الثمنِ !! فقالَ : هنكذا يكونُ الإحسانُ ، وإلَّا . . فلا (١٠) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ٢٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو يشير إلى تتمة الحديث ، ولفظه : « فقلت : يا جبريل ؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » ، وقال الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص ٢١٩ ) : ( المتصدق حسب له الدرهم بعشرة ، فدرهم صدقته وتسعة زائدة ، فصارت له عشرة ، والقرض على ضعف الصدقة ، فدرهم قرضه يرجع إليه ، فلا يحسب ، بفي تسعة ، فتضاعف ، فيكون ثمانية عشر ، والله أعلم وأحكم ) . ورضه البخاري ( ٤٧١ ) ، ومسلم ( ١٥٥٨ ) ، وصاحب الدين هو كعب بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢٧٠/٢).

وفى الخبر: « خذ حقَّكَ في عفافٍ ، وافٍ أوْ غيرَ وافٍ . . يحاسبْكَ اللهُ حساباً يسيراً » (١).

## الرابع : في توفية الدين :

ومنَ الإحسانِ فيهِ حسنُ القضاءِ ؛ وذلكَ بأنْ يمشى إلى صاحب الحقّ ولا يكلِّفَهُ أَنْ يمشيَ إليهِ يتقاضاهُ ، فقدْ قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « خيرُكُمْ أحسنُكُمْ قضاءً » (٢) .

ومهما قدرَ على قضاءِ الدين . . فليبادرْ إليهِ ولوْ قبلَ وقتِهِ ، وليسلِّمْ أجود مما شرط عليهِ وأحسن .

وإنْ عجزَ . . فلينو قضاءَهُ مهما قدرَ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَن ادَّانَ ديناً وهو ينوي قضاءَهُ . . وكلَ اللهُ بهِ ملائكةً يحفظونَهُ ويدعونَ لهُ حتَّىٰ يقضيهُ » (٣).

وكانَ جماعةٌ مِنَ السلفِ يستقرضونَ منْ غيرِ حاجةٍ لهاذا الخبر (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ٢٤٢٢ ) دون قوله : ( يحاسبك . . . ) ، وهي في « القوت »  $.(YV\cdot/Y)$ 

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٣٠٥ ) ، ومسلم ( ١٦٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « المسند » ( ٢٥٠/٦ ) ولفظه : « من داين الناس بدين يعلم الله منه أنه حريص علىٰ أدائه . . كان معه من الله عون وحافظ » ، وعند ابن ماجه ( ٢٤٠٨ ) : « ما من مسلم يدَّان ديناً يعلم الله منه أنه يريد أداءه . . إلا أداه الله عنه في الدنيا » .

<sup>(</sup>٤) كالسيدة عائشة رضى الله عنها ؛ روى أحمد في « المسند » ( ٧٢/٦ ) : كانت عائشة تداين ، فقيل لها : ما لك وللدين ؟ قالت : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومهما كلَّمَهُ صاحبُ الحقِّ بكلامِ خشنِ . . فليحتملْهُ ، وليقابلْهُ باللطفِ ؛ اقتداءً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، إذْ جاءهُ صاحبُ الدينِ عندَ حلولِ الأجلِ ولمْ يكنْ قدِ اتفقَ قضاؤُهُ ، فجعلَ الرجلُ يشدِّدُ الكلامَ علىٰ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فهمَّ بهِ أصحابُهُ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « دعوهُ ؛ فإنَّ لصاحبِ الحقِّ مقالاً » (١).

ومهما دارَ الكلامُ بينَ المستقرضِ والمقرضِ . . فالإحسانُ أَنْ يكونَ الميلُ الأكثرُ من المتوسِّطِ إلىٰ مَنْ عليهِ الدينُ ؛ فإنَّ المقرضَ يقرضُ عنْ غنى ، والمستقرضُ يستقرضُ عنْ حاجةٍ ، وكذلكَ ينبغي أَنْ تكونَ الإعانةُ للمشتري أكثرَ ؛ فإنَّ البائعَ راغبٌ عنِ السلعةِ ، يبغي تكونَ الإعانةُ للمشتري محتاجٌ إليها .

هاذا هوَ الأحسنُ ، إلا أنْ يتعدَّىٰ مَنْ عليهِ الدينُ حدَّهُ ، فعندَ ذلكَ نصرتُهُ في منعِهِ مِنْ تعدِّيهِ وإعانةِ صاحبِهِ ؛ إذْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « انصرْ أخاكَ ظالماً أوْ مظلوماً » ، فقيلَ : كيفَ ننصرُهُ ظالماً ؟ فقالَ : « منعُكَ إيَّاهُ مِنَ الظلم نصرةٌ لهُ » (٢٠) .

 <sup>◄</sup> يقول: « ما من عبد كانت له نية في أداء دينه . . إلا كان له من الله عز وجل عون » ،
 فأنا ألتمس ذلك العون .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٣٠٦ ) ، ومسلم ( ١٦٠١ ) ، وهو قطعة من الحديث المتقدم قريباً عندهما

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٤٤٤ ) ، ومسلم ( ٢٥٨٤ ) .

الخامسُ: أَنْ يُقيلَ مَنْ يستقيلُهُ:

فإنَّهُ لا يستقيلُ إلا متندِّمٌ مستضرٌّ بالبيع ، ولا ينبغي أنْ يرضى لنفسِهِ أَنْ يكونَ سببَ استضرار أخيهِ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ أقالَ نادماً صفقتَهُ . . أقالَهُ اللهُ عثرتَهُ يومَ القيامةِ » (١) أَوْ كما قالَ .

السادسُ : أَنْ يقصدَ في معاملتِهِ جماعةً مِنَ الفقراءِ بالنسيئةِ :

وهوَ في الحالِ عازمٌ على ألَّا يطالبَهُمْ إنْ لمْ تظهرْ لهمْ ميسرةٌ ، فقدْ كانَ في صالحي السلفِ مَنْ لهُ دفترانِ للحسابِ ، أحدُهُ ما : ترجمتُهُ مجهولةٌ ، فيهِ أسماءُ مَنْ لا يعرفُهُ مِنَ الضعفاءِ والفقراءِ ، وذلكَ أنَّ الفقيرَ كانَ يرى الطعامَ أو الفاكهةَ فيشتهيهِ ، فيقولُ : أحتاجُ إلىٰ خمسةِ أرطالٍ مِنْ هاذا مثلاً وليسَ معى ثمنُهُ ، فكانَ يقولُ : خذْهُ واقضِ ثمنَهُ عندَ الميسرةِ ، ولمْ يكنْ يُعدُّ هلذا مِنَ الخيار ، بلْ عُدَّ مِنَ الخيار مَنْ لمْ يكنْ يثبتُ اسمَهُ في الدفتر أصلاً ، ولا يجعلُهُ ديناً ، وللكنْ يقولُ : خذْ ما تريدُ ، فإنْ يسرَ لكَ . . فاقض ، وإلا . . فأنتَ في حلّ منهُ وسعةٍ (٢).

فهاندهِ طرقُ تجاراتِ السلفِ وقدِ اندرسَتْ ، والقائمُ بهِ محي لهاندهِ السنَّة .

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ٥٠٢٩ ) ، وفي ( ه ) : ( بيعته ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٧٢/٢ ) .

وبالجملة : التجارةُ محكُّ الرجالِ ، وبها يُمتحنُ دينُ الرجلِ وبالجملة : [من مجزوء الرمل]

لا يَغُرَّنْكَ مِنَ الْمَرْ ءِ قَمِيصٌ رَقَعَهُ أَوْ إِزَارٌ فَوْقَ كَعْبِ ال صَّاقِ مِنْهُ رَفَعَهُ أَوْ إِزَارٌ فَوْقَ كَعْبِ ال صَّاقِ مِنْهُ رَفَعَهُ أَوْ إِزَارٌ فَوْقَ كَعْبِ ال صَّاقِ مِنْهُ رَفَعَهُ أَوْ إِزَارٌ فَوْقَ كَعْبِ اللهِ اللهِ مَا يُعْبِ اللهِ المَالمُلْ المَا الهِ اللهِ اللهِ المَا المَالمُلْمُ اللهِ المِلْ المَا

ولذلك قيل : (إذا أثنى على الرجل جيرانُهُ في الحضرِ ، وأصحابُهُ في السفرِ ، ومعاملوهُ في الأسواقِ . . فلا تشكُّوا في صلاحِهِ ) (٣) .

وشهدَ عندَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ شاهدٌ ، فقالَ : ائتني بمَنْ يعرفُكَ ، فأتاهُ برجلٍ ، فأثنى عليهِ خيراً ، فقالَ لهُ عمرُ : أنتَ جارُهُ الأدنى الذي يعرفُ مدخلَهُ ومخرجَهُ ؟ قالَ : لا ، فقالَ : كنتَ رفيقَهُ في السفرِ الذي يُستدلُّ بهِ على مكارمِ الأخلاقِ ؟ فقالَ : لا ، قالَ : فعاملتَهُ بالدينارِ والدرهمِ الذي يستبينُ بهِ ورعُ الرجلِ ؟ فقالَ : لا ، قالَ : قالَ : أظنَّكَ رأيتَهُ قائماً في المسجدِ يهمهمُ بالقرآنِ ، يخفضُ رأسهُ قالَ : أَظنَّكَ رأيتَهُ قائماً في المسجدِ يهمهمُ بالقرآنِ ، يخفضُ رأسهُ

<sup>(</sup>١) الأبيات في « المدهش » ( ٢١١/١ ) من غير نسبة .

<sup>(</sup>٢) أثر قد قلعه: تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنز كيف فيها أثر القلع ، وقد يكون هنذا مصطنعاً بمعالجة . انظر « الإتحاف » ( ٥٠٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في «القوت» ( ٢٧٢/٢ ) ، ورواه بنحوه عن عمر رضي الله عنه هناد في «الزهد» ( ١٠٤١ ) .

طوراً ويرفعُهُ أخرىٰ ؟ قالَ : نعمْ ، فقالَ : اذهبْ ، فلستَ تعرفُهُ ، وقالَ للرجلِ : اذهبْ فأتني بمَنْ يعرفُكَ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢٧٢/٢ ) ، ورواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١٢٥/١٠ ) .

## البّابُ الْحَامِسِنُ في سشففهٔ النّاجرعلیٰ دہنہ فیما پنجصت دیعمِّ آخرت

ولا ينبغي للتاجرِ أَنْ يشغلَهُ معاشُهُ عنْ معادِهِ ، فيكونَ عمرُهُ ضائعاً وصفقتُهُ خاسرةً ، وما يفوتُهُ مِنَ الربحِ في الآخرةِ لا يفي بهِ ما ينالُهُ في الدنيا ، فيكونُ ممَّنِ اشترى الحياةَ الدنيا بالآخرةِ ، بلِ العاقلُ ينبغي أنْ يشفقَ على نفسِهِ ، وشفقتُهُ على نفسِهِ بحفظِ رأسِ مالِهِ ، ورأسُ مالِهِ دينُهُ وتجارتُهُ فيهِ .

قالَ بعضُ السلفِ: (أولى الأشياءِ بالعاقلِ أحوجُهُ إليهِ في العاجلِ ، وأحوجُ شيءٍ إليهِ في العاجلِ أحمدُهُ عاقبةً في الآجلِ ) (١٠).

وقالَ معاذُ بنُ جبلِ رضيَ اللهُ عنهُ في وصيتِهِ : (إِنَّهُ لا بدَّ لكَ مِنْ نصيبِكَ في الدنيا ، وأنتَ إلى نصيبِكَ مِنَ الآخرةِ أحوجُ ، فابدأ بنصيبِكَ مِنَ الآخرةِ فخذْهُ ؛ فإنَّكَ ستمرُّ على نصيبِكَ مِنَ الدنيا فتنظمُهُ ) (٢).

وقالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ (٣) ؛ أيْ : لا تنسَ في الدنيا نصيبَكَ منها للآخرةِ ؛ فإنَّها مزرعةُ الآخرةِ ، وفيها تُكتسبُ الحسناتُ .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٦٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢٦٣/٢).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : ( ٧٧ ) .

وإنَّما تتمُّ شفقةُ التاجر على دينِهِ بمراعاةِ سبعةِ أمورِ: الأولُ : حسنُ النيَّةِ والعقيدةِ في ابتداءِ التجارةِ :

فلينو بها الاستعفاف عن السؤالِ ، وكفَّ الطمع عن الناس ؟ استغناءً بالحلالِ عنهُمْ ، واستعانةً بما يكسبُهُ على الدينِ ، وقياماً بكفايةِ العيالِ ؛ ليكونَ مِنْ جملةِ المجاهدينَ بهِ .

ولينو النصحَ للمسلمينَ ، وأنْ يحبَّ لسائر الخلق ما يحبُّ لنفسِهِ . ولينوِ اتباعَ طريقِ العدلِ والإحسانِ في معاملتِهِ كما ذكرناهُ .

ولينوِ الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عنِ المنكرِ في كلِّ ما يراهُ في السوقِ . فإذا أضمرَ هاذهِ العقائدَ والنيَّاتِ . . كانَ عاملاً في طريق الآخرةِ ، فإنِ استفادَ مالاً . . فهوَ مزيدٌ ، وإن خسرَ في الدنيا . . ربحَ في الآخرةِ .

الثاني : أنْ يقصدَ القيامَ في صنعتِهِ أوْ تجارتِهِ بفرض مِنْ فروض الكفايات:

فإنَّ الصناعاتِ والتجاراتِ لوْ تُركَتْ . . بطلَتِ المعايشُ ، وهلكَ الخلقُ ، فانتظامُ أمر الكلّ بتعاونِ الكلّ ، وتكفَّل كلّ فريقِ بعمل ، ولوْ أقبلوا كلُّهُمْ على صنعةٍ واحدةٍ . . لتعطلَتِ البواقي وهلكوا ، وعلى هاذا حملَ بعضُ الناس قولَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « اختلافُ أُمَّتي رحمةٌ » (١) ؛ أي : اختلاف هممِهِمْ في الصناعاتِ والحِرَفِ .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في « المدخل » ( ١٥٢ ) بلفظ : « واختلاف أصحابي لكم رحمة » .

ومِنَ الصناعاتِ ما هي مهمَّةٌ ، ومنها ما يُستغنى عنها ؛ لرجوعِها إلىٰ طلبِ التنعُّم والتزيُّنِ في الدنيا ، فليشتغلْ بصناعةٍ مهمَّةٍ ؛ ليكونَ في قيامِهِ بها كافياً عن المسلمينَ مهماً في الدينِ .

وليجتنب صناعة النقش ، والصياغة ، وتشييدَ البنيانِ بالجصّ ، وجميعَ ما وُضِعَ لتُزخرفَ بهِ الدنيا ، فكلُّ ذٰلكَ كرهَهُ ذوو الدين .

فأمًّا عملُ الملاهي والآلاتِ التي يحرمُ استعمالُها . . فاجتنابُ ذَلْكَ مِنْ قبيلِ تَرْكِ الظلم ، ومِنْ جملةِ ذَلْكَ : خياطةُ الخيَّاطِ القباءَ مِنَ الإبريسم للرجالِ ، وصياغةُ الصائغ مراكبَ الذهبِ (١) أَوْ خواتيمَ الذهب للرجالِ ، فكلُّ ذلكَ مِنَ المعاصى ، والأجرةُ المأخوذةُ عليهِ حرامٌ ، ولذلكَ أوجبنا الزكاةَ فيها وإنْ كنَّا لا نوجبُ الزكاةَ في الحلتي ؟ لأَنَّها إذا قُصدَتْ للرجالِ . . فهيَ محرَّمةٌ ، وكونُها مهيَّأةً للنساءِ لا يلحقُها بالحليِّ المباح ما لمْ يُقصدُ ذلكَ بها ، فيُكتسبُ حكمُها مِنَ القصد .

وقدْ ذكرنا أنَّ بيعَ الطعام وبيعَ الأكفانِ مكروةٌ ؛ لأنَّهُ يوجبُ انتظارَ موتِ الناس وحاجتِهِمْ ؛ لغلاءِ السعر (٢) ، ويُكرَهُ أَنْ يكونَ جزَّاراً ؛ لما فيهِ مِنْ قساوةِ القلبِ ، وأنْ يكونَ حجَّاماً أوْ كنَّاساً ؛ لما فيهِ مِنْ مخامرةِ النجاسةِ ، وكذا الدبَّاغُ وما في معناهُ .

<sup>(</sup>١) أي : السروج المتخذة منها .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( ٥٠٧/٥ ) : ( لأنه يحب موت الناس . . . ) .

وكرهَ ابنُ سيرينَ الدلالةَ (١) ، وكرهَ قتادةُ أجرةَ الدلَّالِ (١) ، ولعلَّ السببَ فيهِ : قلَّةُ استغناءِ الدلَّالِ عن الكذب ، والإفراطُ في الثناءِ على السلعةِ لترويجِها ، ولأنَّ العملَ فيهِ لا يتقدَّرُ ، فقدْ يقلُّ وقدْ يكثرُ ، ولا ينظرُ في مقدار الأجرةِ إلى عملِهِ ، بلْ إلى قدر قيمةِ الثوبِ ، هنذا هوَ العادةُ ، وهوَ ظلمٌ ، بلْ ينبغي أنْ ينظرَ إلى قدر التعب .

وكرهوا شراءَ الحيوانِ للتجارةِ ؛ لأنَّ المشتريَ يكرهُ قضاءَ اللهِ تعالىٰ فيهِ ، وهوَ الموتُ الذي هوَ بصدَدِهِ \_ لا محالةَ \_ وخُلقَ لهُ ، وقيلَ : ( بع الحيوانَ واشترِ المَوَتانَ ) (٢٠).

وكرهوا الصرْفَ ؛ لأنَّ الاحترازَ فيهِ عنْ دقائق الربا عسيرٌ ، ولأنَّهُ طلبٌ لدقائق الصفاتِ فيما لا يُقصدُ أعيانُها ، وإنَّما يُقصدُ رواجُها ، وقلَّما يتمُّ للصيرفيّ ربْحٌ إلا باعتمادِ جهالةِ معاملِهِ بدقائقِ النقدِ ، فَقُلُّما يُسلُّمُ الصيرفيُّ وإنِّ احتاطً .

ويُكرهُ للصيرفيّ وغيرهِ كسْرُ الدرهم الصحيح والدينار ، إلا عندَ الشكِّ في جودتِهِ ، أوْ عندَ ضرورةٍ ، قالَ أحمدُ ابنُ حنبلِ رحمَهُ اللهُ :

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٣٦٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٦٦/٢ ) والسياق له .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٦٦/٢ ) عن بعض العرب ، قال : ( كأنهم كرهوا رد الثمن في الحيوان لما يخافون من تلفه ، واستحبوا شراء المَوَات ، وهو ما لا روح فيه ) ، والمَوَتان : خلاف الحيوان ؛ كالدور والأراضي .

( وردَ نهيٌ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعنْ أصحابِهِ في الصياغةِ مِنَ الصحاحِ ، وأنا أكرهُ الكسرَ ) (١) ، وقالَ : ( يشتري بالدنانير دراهمَ ، ثمَّ يشتري بالدراهم ذهباً ويصوغُهُ ) (٢) .

واستحبُّوا تجارةَ البزِّ، قالَ سعيدُ بنُ المسيَّبِ: (ما مِنْ تجارةِ أحبَّ إليَّ مِنْ تجارةِ أحبَّ إليَّ مِنْ تجارةِ البزِّ، ما لمْ يكنْ فيها أيمانٌ) (٣).

وقدْ رُوِيَ : ( خيرُ تجارتِكُمُ البزُّ ، وخيرُ صناعتِكُمُ الخَرْزُ ) (١٠).

وِفي حديثٍ آخرَ: « لوِ اتَّجَرَ أهلُ الجنَّةِ . . لاتَّجروا في البزِّ ، ولوِ اتَّجرَ أهلُ النارِ . . لاتَّجروا في الصرْفِ » ( ° ) .

وقد كانت غالب أعمالِ الأخيارِ مِنَ السلفِ عشرَ صنائعَ: الخرْزُ، والنجارةُ، والحمْلُ، والخياطةُ، والحذوُ، والقصارةُ، وعملُ

<sup>(</sup>۱) روى أبو داوود ( ٣٤٤٩) ، وابن ماجه ( ٢٢٦٣) عن عبد الله المزني رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ) .

<sup>(</sup>٢) القولان لأحمد في « الورع » ( ص ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( ١٣٤/٧ ) ، وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٥٠٨/٥ ) : ( نقله صاحب « القوت » ، وقال العراقي : لم أقف له على إسناد ، وذكره صاحب « الفردوس » من حديث علي بن أبي طالب ؛ أي : تعليقاً ) .

<sup>(</sup>٥) روى صدره الطبراني في «الصغير» ( ٢٤٨/١) ، وأبو نعيم في «الحلية » ( ٣٢٥/١٠) ولفظه : « لو أذن الله لأهل الجنة في التجارة . . لاتجروا في البز والعطر » ، وهو بتمامه عند صاحب «الفردوس » ( ١٣٢٥ ) .

الخِفافِ ، وعملُ الحديدِ ، وعملُ المغازلِ ، ومعالجةُ صيدِ البرّ والبحر ، والوراقةُ (١).

قالَ عبدُ الوهَّابِ الورَّاقُ : قالَ لي أحمدُ ابنُ حنبل : ما صنعتُكَ ؟ قلتُ : الوراقةُ ، فقالَ : كسبٌ طيّبٌ ، ولوْ كنتُ صانعاً بيدي . . لصنعتُ صنعتَكَ ، ثمَّ قالَ لي : لا تكتبْ إلا مواسطةً ، واستثن الحواشي وظهورَ الأجزاءِ (٢).

وأربعةٌ مِنَ الصنَّاع موسومونَ عندَ الناس بضعْفِ الرأي : الحاكَةُ ، والقطَّانونَ ، والمغازليُّونَ ، والمعلِّمونَ ، ولعلَّ ذلكَ لأنَّ أكثرَ مخالطتِهمْ معَ النساءِ والصبيانِ ، ومخالطةُ ضعفاءِ العقولِ تضعفُ العقلَ ، كما أنَّ مخالطةَ العقلاءِ تزيدُ في العقل.

وعنْ مجاهدٍ : أنَّ مريمَ عليها السلامُ مرَّتْ في طلبِها لعيسىٰ عليهِ السلامُ بحاكةٍ ، فطلبتِ الطريقَ ، فأرشدوها غيرَ الطريق ، فقالتْ : اللهمَّ ؛ انزع البركةَ مِنْ كسبِهمْ ، وأمتْهُمْ فقراءَ ، وحقِّرْهُمْ في أعين الناس ، فاستجيبَ دعاؤُها (٣) .

وكره السلفُ أخذَ الأجرةِ على كلّ ما هوَ مِنْ قبيل العباداتِ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٦٦/٢ ) ، وقوله : ( والحذو ) ليس في ( ب ) ، وهو في « القوت » و« الإتحاف » ، وبزيادتها تصير إحدى عشرة حرفة .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٦٦/٢ ) ، وفي ( أ ) : ( مراصفة ) بدل ( مواسطة ) أي : مقاربة ، وفي (ب، ه): (مواضعة) ، وفي (و، ط): (مواصفة) ، وإنما نهاه عن الكتابة على ظهور الأجزاء لأنها قابلة للتلف.

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٧٦/٢).

وفروضِ الكفاياتِ ؛ كغسل الأمواتِ ودفنِهِمْ ، وكذا الأذانُ وصلاةُ التراويح ، وإنْ حُكمَ بصحَّةِ الاستئجار عليهِ ، وكذا تعليمُ القرآنِ ، وتعليمُ علْم الشرع ؛ فإنَّ هلذهِ أعمالٌ حقَّها أنْ يتَّجرَ بها للآخرةِ ، ﴿ فَأَخِذُ الْأَجْرَةِ عَلَيْهَا اسْتَبِدَالٌ بِالدِّنْيَا عَنِ الْآخِرَةِ ، وَلَا يُسْتَحَبُّ ذَاكَ .

الثالثُ : ألا تمنعَهُ سوقُ الدنيا عنْ سوق الآخرةِ :

وأسواقُ الآخرةِ المساجدُ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ رِجَالُ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ ﴾ ﴿ ﴿ . . .

وقالَ اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرَفَّعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ (٢) .

فينبغى أنْ يجعلَ أوَّلَ النهار إلى وقتِ دخولِ السوقِ لآخرتِهِ ، فيلازمُ المسجدَ ، ويواظبُ على الأورادِ .

وكانَ عمرُ رضى اللهُ عنهُ يقولُ للتجَّار: ( اجعلوا أوَّلَ نهاركُمْ لآخرتِكُمْ ، وما بعدَهُ لدنياكُمْ ) (٣) .

وكانَ صالحو السلفِ يجعلونَ أوَّلَ النهار وآخرَهُ للآخرةِ ، والوسطَ للتجارةِ ، ولمْ يكنْ يبيعُ الهريسةَ والرؤوسَ بكرةً إلا الصبيانُ وأهلُ الذمَّةِ ؛ لأنَّهُمْ كانوا في المساجدِ بعدُ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة النور: ( ٣٧ ).

<sup>(</sup>٢) سورة النور : ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢١٥/٢) بنحوه .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٦٥/٢ ) .

وفي الخبرِ: « إِنَّ الملائكةَ إِذَا صعدَتْ بصحيفةِ العبدِ وفيها في أُوَّل النهارِ وفي آخرِهِ ذكرٌ وخيرٌ . . كفَّرَ اللهُ تعالىٰ عنهُ ما بينَهُما مِنْ سيّع الأعمالِ » (١) .

وفي الخبرِ: « تلتقي ملائكةُ الليلِ والنهارِ عندَ طلوعِ الفجرِ وعندَ صلاةِ العصرِ ، فيقولُ اللهُ تعالىٰ وهوَ أعلمُ بهِمْ : كيفَ تركتُمْ عبادِي ؟ فيقولُ اللهُ فيقولُ اللهُ فيقولُ اللهُ فيقولُ اللهُ سبحانَهُ وتعالىٰ : أَشهدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفرتُ لَهُمْ » (٢).

ثم مهما سمع الأذان في وسط النهار للأولى (") والعصر . . فينبغي ألَّا يعرِّجَ على شغلٍ ، وينزعجَ عنْ مكانِهِ ، ويدعَ كلَّ ما كانَ فيه ، فما يفوتُهُ مِنْ فضيلةِ تكبيرةِ الإحرامِ مع الإمامِ في أوَّلِ الوقتِ لا توازيها الدنيا بما فيها ، ومهما لمْ يحضرِ الجماعة . . عصى عند بعض العلماء (1) .

وقدْ كَانَ السلفُ يبتدرونَ عندَ الأذانِ ويُخْلونَ الأسواقَ للصبيانِ وأهلِ الذَّةِ ، وكانوا يُستأجرونَ بالقراريطِ لحفظِ الحوانيتِ في أوقاتِ الصلواتِ ، وكانَ ذَلكَ معيشةً لهُمْ ، وقدْ جاءَ في تفسيرِ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ رِجَالٌ لّا تُلْهِيهِمْ يَجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ ﴾ (\*) أنَّهُمْ كانوا حدَّادينَ

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢٧٣/٢ ) ، ورواه الترمذي ( ٩٨١ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٧٣/٢ ) ، ورواه البخاري ( ٣٢٢٣ ) ، ومسلم ( ٦٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) وهي صلاة الظهر . « إتحاف » ( ٥١٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢٦٥/٢).

<sup>(</sup>٥) سورة : النور ( ٣٧ ) .

وخرَّازينَ ، فكانَ أحدُهُمْ إذا رفعَ المطرقةَ أوْ غرزَ الإشْفىٰ فسمعَ الأذانَ . . لمْ يخرجِ الإشْفىٰ مِنَ المغرزِ ، ولمْ يوقعِ المطرقةَ ورمىٰ بها ، وقامَ إلى الصلاةِ (١) .

الرابعُ: ألَّا يقتصرَ على هذا ، بلْ يلازمُ ذكرَ اللهِ سبحانَهُ في السوق:

ويشتغلُ بالتسبيح والتهليلِ ، فذكرُ اللهِ في السوقِ بينَ الغافلينَ أفضلُ ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ذاكرُ اللهِ في الغافلينَ كالمقاتلِ خلْفَ الفارِينَ ، وكالحيِّ بينَ الأمواتِ » ، وفي لفظٍ آخر : « كالشجرةِ الخضراءِ بينَ الهشيم » (٢) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ دخلَ السوقَ فقالَ: لا إللهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ ، يحيي ويميتُ ، وهوَ حيُّ لا يموتُ ، بيدِهِ الخيرُ ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ . . كتبَ اللهُ لهُ ألفَ ألفِ حسنةٍ » (٣) ، وكانَ ابنُ عمرَ وسالمُ بنُ عبدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٦٥/٢ ) والسياق عنده ، والإشفىٰ : إبرة الخرَّاز .

<sup>(</sup>٢) رواه ابنُ المبارك في « الزهد » ( ٣٥٧ ) عن عون بن عبد الله ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤١/٤ ) بالجملة الأولى منه ، ورواه مرفوعاً بألفاظ المصنف أبو نعيم في « الحلية » ( ١٨١/٦ ) ولم يذكر : ( وكالحي بين الأموات ) ، وعند البخاري ( ١٤٠٧ ) ، ومسلم ( ٧٧٩ ) مرفوعاً : « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت » مطلقاً ، وانظر « الإتحاف » ( ٥١١/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٥٣٩/١ ).

ومحمدُ بنُ واسع وغيرُهُمْ يدخلونَ السوقَ قاصدينَ لنيلِ فضيلةِ هاذا الذكر (١).

وقالَ الحسنُ : ( ذاكرُ اللهِ في السوقِ يجيءُ يومَ القيامةِ لهُ ضوَّءٌ كضوءِ القمر ، وبرهانٌ كبرهانِ الشمسِ ، ومنِ استغفرَ اللهَ في السوقِ . . غفرَ اللهُ لهُ بعددِ أهلِها ) (٢).

وكانَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إذا دخلَ السوقَ . . يقولُ : ( اللهمَّ ؛ إنِّي أعوذُ بكَ مِنَ الكفر والفسوقِ ، ومِنْ شرّ ما أحاطَتْ بهِ السوقُ ، اللهمَّ ؟ إِنِّي أُعوذُ بِكَ مِنْ يمينِ فاجرةٍ وصفقةٍ خاسرةٍ ) (٣).

وقالَ أبو جعفر الفَرْغانيُّ : كنَّا يوماً عندَ الجنيدِ ، فجرىٰ ذكرُ ناس يجلسونَ في المساجدِ ويتشبَّهونَ بالصوفيَّةِ ويقصِّرونَ عمَّا يجبُ عليهِمْ مِنْ حَقِّ الجلوس ، ويعيبونَ مَنْ يدخلُ السوقَ ، فقالَ الجنيدُ : كمْ ممَّنْ هوَ في السوقِ حكمُهُ أَنْ يدخلَ المسجدَ ويأخذَ بأَذُنِ بعض مَنْ فيهِ فيخرجَهُ ويجلسَ مكانَهُ ، إنِّي لأعرفُ رجلاً يدخلُ السوقَ وردُّهُ كلَّ يوم ثلاثُ مئةِ ركعةٍ وثلاثونَ ألفَ تسبيحةٍ ، قالَ : فسبقَ إلى وهمى أنَّهُ يعني نفسَهُ (١٠).

فهاكذا كانت تجارةُ مَنْ يتجرُ لطلبِ الكفايةِ لا للتنعُّم في الدنيا ؟

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٦٥/٢ ) ، وتقدم ذكر ذلك عند تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢/٥/٢).

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢٦٥/٢ ) ، وتقدم مرفوعاً بنحوه .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٦٢/٢ ) .

فإنَّ مَنْ يطلبُ الدنيا للاستعانة بها على الآخرة كيفَ يدعُ ربحَ الآخرة ؟! والسوقُ والمسجدُ والبيتُ لهُ حكمٌ واحدٌ ، وإنَّما النجاةُ بالتقوى ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : « اتقِ اللهَ حيثُ كنتَ » (١) ، فوظيفةُ التقوى لا تنقطعُ عنِ المتجردينَ للدِّينِ كيفما تقلبَتْ بهمُ الأحوالُ ، وبهِ تكونُ حياتُهُمْ وعيشُهُمْ ؛ إذْ فيهِ يرونَ تجارتَهُمْ وربحَهُمْ ، وقدْ قيلَ : مَنْ أحبَّ الآخرةَ . . عاشَ ، ومَنْ أحبَّ الدنيا . . طاشَ ، والأحمقُ يغدو ويروحُ في لاشَ ، والعاقلُ عنْ عيوبِ نفسِهِ فتَّاشٌ (٢) .

الخامسُ: ألَّا يكونَ شديدَ الحرصِ على السوقِ والتجارةِ: وذلكَ بأنْ يكونَ أوَّلَ داخلٍ وآخرَ خارجٍ ، وبأنْ يركبَ البحرَ في التجارةِ ، فهما مكروهانِ .

يُقالُ: (مَنْ ركبَ البحرَ.. فقدِ استقصىٰ في طلبِ الرزقِ) (٣). وفي الخبرِ: « لا يُركبُ البحرُ إلا لحجّ ، أوْ لعمرةِ ، أوْ غزوِ » (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ١٩٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الطيوري في « الطيوريات » ( ١٠٣١ ) عن سري السقطي ، ورواه عن ذي النون ابنُ عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢١/١٧ ) ، والجملة الأخيرة زيادة من ( ( + ) ) ، وهي كذلك في « القوت » ( ( + ) ) ، ولاش : لا شيء ، وجاءت هلكذا مراعاة للسجعة ، وهي لا تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوه ، وتقرأ الجمل مسكنة الآخر الذلك .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٢٤٨٩ ) .

وكِمَانَ عبدُ اللهِ بنُ عمرو بن العاص رضيَ اللهُ عنهُما يقولُ : ( لا تكنْ أُوَّلَ داخلِ في السوقِ ، ولا آخرَ خارج منها ؛ فإنَّ بها باض الشيطانُ وفرَّخَ ) (١).

رُويَ عنْ معاذِ بنِ جبلِ رضيَ اللهُ عنهُ وعبدِ اللهِ بن عمرَ رضىَ اللهُ عنهُما : أنَّ إبليسَ يقولُ لولدِهِ زَلَنْبُورَ لعنَهُما الله : سِرْ بكتائبكَ فأنتَ صاحبُ الأسواقِ ، زيّنْ لهُمُ الكذبَ ، والحلِفَ ، والخديعة والمكرَ والخيانة ، وكنْ معَ أوَّلِ داخلِ وآخرِ خارج منها (٢).

وفي الخبرِ: « شرُّ البقاع الأسواقُ ، وشرُّ أهلِها أوَّلُهُمْ دخولاً وآخرُهُمْ خروجاً » <sup>(٣)</sup>.

وتمامُ هلذا الاحتراز : أنْ يراقبَ وقتَ كفايتِهِ ، فإذا حصلَ كفايةُ وقتِهِ . . انصرفَ واشتغلَ بتجارةِ الآخرةِ ، هلكذا كانَ صالحو السلفِ ، فقدْ كانَ منهُمْ مَنْ إذا ربحَ دانقاً . . انصرفَ قناعةً بهِ ، وكانَ حمَّادُ بنُ

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢٧٣/٢ ) عنه ، وقد روي مرفوعاً عند الطبراني في « الكبير » ( ٢٤٨/٦ ) ، ولمسلم ( ٢٤٥١ ) عن سلمان رضي الله عنه قال : ( لا تكونن \_ إن استطعت \_ أول من يدخل السوق ، ولا آخر من يخرج منها ؛ فإنها معركة الشيطان ، وبها ينصب رايته).

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢٧٣/٢ ) ، وكون زلنبور صاحب الأسواق رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ١١٣٣ ) من قول مجاهد في تفسير قوله سبحانه : ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُكُ ﴾ [الكهف: ٥٠].

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ١٥٩٩ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٧١٣٦ ) ، وأبو الشيخ في « العظمة » ( ٢٦٧ ) ، ومعناه فيما تقدم .

سلمةَ يبيعُ الخزَّ في سفطٍ بينَ يديهِ ، فكانَ إذا ربحَ حبَّتينِ . . رفعَ سفطَهُ وانصرفَ (١) .

وقالَ إبراهيمُ بنُ بشَّارِ: قلتُ لإبراهيمَ بنِ أدهمَ رحمَهُ اللهُ: أمرُّ اليومَ أعملُ في الطينِ ؟ فقالَ: يا بنَ بشارٍ ؛ إنَّكَ طالبٌ ومطلوبٌ ، يطلبُكَ مَنْ لا تفوتُهُ ، وتطلبُ ما قد كُفيتَهُ ، أما رأيتَ حريصاً محروماً ، وضعيفاً مرزوقاً ؟ فقلتُ : إنَّ لي دانقاً عندَ البقَّالِ ، فقالَ : عزَّ عليَّ بكَ ، تملكُ دانقاً وتطلبُ العملَ ؟! (١) .

وقدْ كانَ فيهِمْ مَنْ ينصرفُ بعدَ الظهرِ ، ومنهُمْ بعدَ العصرِ ، ومنهُمْ مَنْ لا يعملُ في الأسبوعِ إلا يوماً أوْ يومينِ ، وكانوا يكتفونَ بهِ .

السادسُ: ألَّا يقتصرَ على اجتنابِ الحرامِ بلْ يتقي مواقعَ الشبهةِ ومظانَّ الريب:

ولا ينظرُ إلى الفتاوى ، بلْ يستفتي قلبَهُ ، فما وجدَ فيهِ حزازةً . . اجتنبَهُ ، وإذا حُمِلَ إليهِ سلعةٌ رابَهُ أمرُها . . سألَ عنها حتَّىٰ يعرفَ ، وإلا . . أكلَ الشبهة .

وقدْ حُمِلَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لبنٌ ، فقالَ : « مِنْ

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » (  $7 \cdot 7 \cdot 7$  ) ، وسياق المصنف عند صاحب « القوت » (  $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$  ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۲/۸ ـ ۱۳ ) وقبل قوله : ( إن لي دانقاً ) قال له
 ابن أدهم : ( ما لك حيلة ؟ ) .

ربع العادات معن معن معن كتاب الكسب والمعاش هم معن معن الكسب والمعاش معن معن الكسب والمعاش

أينَ لكُمْ هلذا ؟ » فقيلَ : مِنَ الشاةِ ، فقالَ : « ومِنْ أينَ لكُمْ هلذهِ الشاةُ ؟ » فقيلَ : مِنْ موضع كذا ، فشربَ منهُ ، ثمَّ قالَ : « إنَّا \_ معاشرَ الأنبياءِ \_ أُمرْنا ألَّا نأكلَ إلا طيِّباً ، ولا نعملَ إلا صالحاً » (١).

وقالَ : « إِنَّ اللَّهَ تعالى أمرَ المؤمنينَ بما أمرَ بهِ المرسلينَ ، فقالَ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ (``).

فسألَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ أصل الشيءِ ، وأصل أصلِهِ ، ولمْ يزدْ ؛ لأنَّ ما وراءَ ذلكَ يتعذَّرُ ، وسنبيِّنُ في كتاب الحلالِ والحرام موضعَ وجوبِ هاذا السؤالِ ؛ فإنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ كانَ لا يسألُ عنْ كلِّ ما يُحملُ إليهِ (٣) ، وإنَّما الواجبُ أن ينظرَ التاجرُ إلىٰ مَنْ يعاملُهُ ، فكلُّ منسوبِ إلىٰ ظلم أوْ خيانةٍ أوْ سرقةٍ أوْ رباً . . فلا يعاملُهُ ، وكذا الأجنادُ والظلمةُ لا يعاملُهُمْ ألبتةَ ، ولا يعاملُ أصحابَهُمْ وأعوانَهُمْ ؛ لأنَّهُ معينٌ بذلكَ على الظلم .

وحُكِيَ عنْ رجل أنَّهُ تولَّىٰ عملَ سور لعمارةِ ثغر مِنَ الثغورِ ، فقالَ : فوقعَ في نفسي مِنْ ذلكَ شيءٌ وإنْ كانَ ذلكَ العملُ مِنَ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٧٤/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ١٧٢ ) ، والحديث رواه مسلم ( ١٠١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) فقد روى أحمد في « المسند » (٣٥١/٣) عن جابر رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة ، فذبحت لهم شاة . . . ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة ، فلم يستطع أن يسيغها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها » ، فقالت المرأة : يا نبى الله ؛ إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا ، نأخذ منهم ويأخذون منا .

الخيراتِ ، بلْ مِنْ فرائضِ الإسلام ، وللكنْ كانَ الأميرُ الذي تولَّىٰ عن جهتهِ مِنَ الظلمةِ ، فسألتُ سفيانَ رضى اللهُ عنهُ ، فقالَ : لا تكنْ عوناً لهُمْ على قليل ولا كثير ، فقلتُ : هذا سورٌ في سبيل اللهِ للمسلمينَ ، فقالَ : نعمْ ، وللكنْ أقلُّ ما يدخلُ عليكَ أنْ تحبَّ بقاءَهُمْ ليوفوكَ أجرَكَ ، فتكونَ قدْ أحببتَ بقاءَ مَنْ يعصى اللهَ تعالى ، وقد جاء في الخبر : ( مَنْ دعا لظالم بالبقاءِ . . فقد أحبَّ أَنْ يُعصى اللَّهُ في أَرضِهِ ) ( ` ` ، وفي الحديثِ : « إِنَّ اللَّهَ ليغضبُ إِذَا مُدحَ الفاسقُ » (٢) ، وفي خبر آخرَ : « مَنْ أكرمَ فاسقاً . . فقدْ أعانَ على هذم الإسلام » (\*).

وقدْ أُدخلَ سفيانُ على المهديّ وبيدِهِ دَرْجٌ أبيضُ ، فقالَ : يا سفيانُ ؟ أعطني الدواةَ حتَّى أكتبَ ، فقالَ : أخبرني ؟ أيَّ شيءٍ تكتبُ ؟ فإنْ كانَ حقّاً . . أعطيتُكَ (١٠) .

وطلبَ بعضُ الأمراءِ مِنْ بعضِ العلماءِ المحبوسينَ عندَهُ أَنْ يناولَهُ طيناً ليختمَ بهِ الكتابَ ، فقالَ : ناولْني الكتابَ أَوَّلاً حتَّىٰ أنظرَ ما فيهِ ( ث عُ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٢٠٤ ) عن الحسن ، ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٤٦/٧ ) من قول سفيان .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٢٣٠ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٤٥٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) روى الطبراني في « الكبير » ( ٩٦/٢٠ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢١٨/٥ ) مرفوعاً : « من وقَّر صاحب بدعة . . فقد أعان على هدم الإسلام » ، والقصة بتمامها عند صاحب « القوت » ( ۲۲٤/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٦٤/٢ ) ، والدرج : الذي يكتب فيه .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب (٢٦٤/٢).

فهاكذا كانوا يحترزونَ عنْ معاونةِ الظلمةِ ، ومعاملتُهُمْ أَشدُّ أَنواع الإعانةِ ، فينبغي أنْ يجتنبَها ذو الدين مهما وجدَ إلى ذلكَ سبيلاً .

وبالجملة : فينبغى أنْ ينقسمَ الناسُ عندَهُ إلىٰ مَنْ يُعاملُ ومَنْ لا يُعاملُ ، وليكنْ مَنْ يعاملُهُ أقلَّ ممَّنْ لا يعاملُهُ في هاذا الزمانِ .

قالَ بعضُهُمْ : ( أتى على الناس زمانٌ كانَ الرجلُ يدخلُ السوقَ ويقولُ : مَنْ ترونَ لي أنْ أعاملَ منَ الناس ؟ فيُقالُ لهُ : عاملْ مَنْ شئتَ ، ثمَّ أتى زمانٌ آخرُ فكانَ يُقالُ : عاملْ مَنْ شئتَ إلا فلاناً وفلاناً ، ثمَّ أتى زمانٌ آخرُ فكانَ يُقالُ : لا تعاملْ أحداً إلا فلاناً وفلاناً ، وأخشى أنْ يأتى زمانٌ يذهب هاذا أيضاً ) (١١)، وكأنَّهُ قدْ كانَ الذي خافَ أَنْ يكونَ ، إِنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ .

السابعُ: ينبغي أنْ يراقبَ جميعَ مجاري معاملتِهِ معَ كلّ واحدٍ مِنْ معامليهِ:

فإنَّهُ مراقَبٌ ومحاسَبٌ ، فليعدَّ الجوابَ ليوم الحسابِ والعقابِ في كلُّ فعلِهِ وقولِهِ أنَّهُ لِمَ أقدمَ عليها ولأجلِ ماذا ؟

فإنَّهُ يُقالُ : إنَّهُ يُوقفُ التاجرُ يومَ القيامةِ معَ كلِّ رجلِ كانَ باعَهُ شيئاً وقفةً ويُحاسبُ عنْ كلّ واحدٍ محاسبةً على عددِ مَنْ عاملَهُ .

2 414 Dogs

قالَ بعضُّهُمْ: رأيتُ بعضَ التجَّارِ في النوم ، فقلتُ لهُ: ماذا

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٧٢/٢ ) بنحوه .

فعلَ اللهُ بكَ ؟ فقالَ : نشرَ عليَّ خمسينَ ألفَ صحيفةٍ ، فقلتُ : هاذهِ كلُّها ذنوبٌ ؟! فقالَ : هاذهِ معاملاتُ الناسِ بعددِ كلِّ إنسانِ عاملتَهُ في الدنيا ، لكلِّ إنسانِ صحيفةٌ مفردةٌ فيما بينَكَ وبينَهُ مِنْ أَوَّلِ معاملتِهِ إلى آخرها (١٠).

فهاذا ما على المكتسبِ في معاملتهِ منَ العدلِ والإحسانِ والشفقةِ على الدينِ ، فإنِ اقتصرَ على العدلِ . . كانَ مِنَ الصالحينَ ، وإنْ أضافَ إليهِ الإحسانَ . . كانَ منَ المقربينَ ، فإنْ راعى معَ ذلكَ وظائفَ الدينِ كما ذكرناهُ في البابِ الخامسِ . . كانَ مِنَ الصديقينَ ، واللهُ أعلمُ بالصوابِ .

تنم كناب آداب ككسب المعاش وهو الكناب لتَّالث من ربع العادات من كتب إحيب اعلوم الدين بحمد الله وعونه ، وصلانه على محدّ نببت روآله وسلم تسليمًا وينلوه كناب الحك لال والحسرام

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٦٨/٢ ) .





#### مح كتاب الحلال والحرام محمور

# كناب لنحب لال والمحسرام بِينُ لِيهِ اللهِ الرَّمْزِ الرِّحِبُ

الحمدُ للهِ الذي خلق الإنسانَ مِنْ طينٍ لازبٍ وصلصالِ ، ثمَّ ركَّب صورتَهُ في أوَّلِ نشوئِهِ بلبنٍ صورتَهُ في أحسنِ تقويمٍ وأتمِّ اعتدالِ ، ثمَّ غذاهُ في أوَّلِ نشوئِهِ بلبنٍ استصفاهُ مِنْ بينِ فرْثٍ ودم سائغاً كالماءِ الزلالِ ، ثمَّ حماهُ بما آتاهُ مِنْ طيّباتِ الرزقِ عنْ دواعي الضعفِ والانحلالِ ، ثمَّ قيَّدَ شهوتَهُ المعاديةَ لهُ عنِ السطوةِ والصّيالِ ، وقهرَها بما افترضَهُ عليهِ مِنْ طلبِ القوتِ الحلالِ ، وهزمَ بكسرِها جندَ الشيطانِ المتشمّرِ للإضلالِ ، فلقدْ كانَ يجري مِن ابنِ آدمَ مَجرى الدمِ السيّالِ ، فضيَّقَ عليهِ عزَّةُ الحلالِ المجرئ والمجالَ ، إذ كانَ لا يُبذُرِقُهُ إلى أعماقِ العروقِ (١) إلا الشهواتُ المائلةُ إلى الغلبةِ والاسترسالِ ، فبقيَ لمَّا زُمَّتْ بزمامِ الحلالِ خائباً خاسراً ما لهُ مِنْ ناصر ولا والِ (١).

والصلاةُ على محمدِ الهادي مِنَ الضلالِ ، وعلى آلهِ خيرِ آلِ وسلَّمَ تسليماً كثيراً .

## أما بعك :

فقدْ قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « طلبُ الحلالِ فريضةٌ علىٰ

<sup>(</sup>١) لا يبذرقه : لا يوصله ، وأصل البذرقة الخفارة ، وهي لفظة فارسية .

<sup>(</sup>٢) والمراد من هلذا التمثيل البديع: تبيينُ أن الشيطان منفور منه في الظاهر، متبوع في الباطن. مفاد من « الإتحاف » (٤/٦).

كلِّ مسلم »، رواهُ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ (١) ، وهاذهِ الفريضةُ مِنْ بينِ سائرِ الفرائضِ أعصاها على العقولِ فهما ، وأثقلُها على الجوارحِ فعلاً ، ولذلكَ اندرسَ بالكلِّيَّةِ عملاً وعلماً ، وصارَ غموضُ علمِه فعلاً ، ولذلكَ اندرسَ بالكلِّيَّةِ عملاً وعلماً ، وصارَ غموضُ علمِه سبباً لاندراسِ عملِهِ ؛ إذْ ظنَّ الجهَّالُ أنَّ الحلالَ مفقودٌ ، وأنَّ السبيلَ دونَ الوصولِ إليهِ مسدودٌ ، وأنَّهُ لمْ يبقَ مِنَ الطيِّباتِ إلا الماءُ الفراثُ ، والحشيشُ النابثُ في المَواتِ ، وما عداهُ فقدْ أخبثَتْهُ الأيدي العاديةُ ، وأفسدَتْهُ المعاملاتُ الفاسدةُ .

وإذْ تعذرَتِ القناعةُ بالحشيشِ مِنَ النباتِ (٢) . . لمْ يبقُ وجهُ سوى الاتساعِ في المحرَّماتِ ، فرفضوا هاذا القطبَ مِنَ الدينِ أصلاً ، ولمْ يدركوا بينَ الأموالِ فرقاً وفصلاً .

وهيهاتَ هيهاتَ ؛ فالحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ ، وبينَهُما أمورٌ متشابهاتٌ ، ولا تزالُ هاذهِ الثلاثةُ مقترناتٍ كيفَما تقلبتِ الحالاتُ .

ولمَّا كانَتْ هاذهِ بدعةً عمَّ في الدينِ ضررُها ، واستطارَ في الخلْقِ شررُها . وجبَ كشفُ الغطاءِ عنْ فسادِها ، بالإرشادِ إلى مُدْرَكِ الفرقِ بينَ الحلالِ والحرامِ والشبهةِ على وجهِ في التحقيقِ والبيانِ لا يخرجُهُ التضييقُ عنْ حيِّز الإمكانِ ، ونحنُ نوضِّحُ ذلكَ في سبعةِ أبوابِ :

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في « الكبير » (  $1.4 \times 1.0$  ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » (  $1.4 \times 1.0$  ) دون زيادة : « على كل مسلم » ، وهي عند الطبراني في « الأوسط » (  $1.4 \times 1.0$  ) عن أنس مرفوعاً ، وسياق المصنف في « القوت » (  $1.4 \times 1.0$  ) .

<sup>(</sup>٢) الحشيش : هو اليابس من الكلأ ، وهو قول أئمة اللغة ، ومراد المصنف هنا هو الرطب ، أطلقه عليه تجوزاً ، وهاذه لغة الفقهاء فيه . مفاد من « الإتحاف » (٥/٦).

البابُ الأوَّلُ: في فضيلةِ طلبِ الحلالِ ومذمَّةِ الحرام، ودرجاتِ الحلالِ والحرام.

البابُ الثاني : في مراتبِ الشبهاتِ ، ومثاراتِها ، وتمييزها عن الحلالِ والحرام.

البابُ الثالثُ : في البحثِ والسؤالِ ، والهجوم والإهمالِ ، ومظانِّها في الحلالِ والحرام.

البابُ الرابعُ: في كيفيةِ خروج التائبِ عنِ المظالمِ الماليةِ.

البابُ الخامسُ: في إدراراتِ السلاطينِ وصِلاتِهِمْ ، وما يحلُّ منها وما يحرم .

البابُ السادسُ: في الدخولِ على السلاطين ومخالطتِهمْ.

البابُ السابعُ: في مسائلَ متفرقةٍ.

## البتابُ الأوّلُ في المحسلال والمحسرام وفيه فضيلذ المحلال ومذمّذ أمحرام وبباين صناف المحلال درجانه وأصناف المحرام ودرجات لورع فيب.

### فضيلذ الحلال ومذمت الحرام

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ (١) ، أمرَ بالأكلِ مِنَ الطيِّباتِ قبلَ العملِ ، وقيلَ : إنَّ المرادَ بهِ الحلالُ (٢) .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ ﴾ (٣) .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا . . . ﴾ الآية (١) .

وقالَ تعالَىٰ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ ، ثمَّ قالَ : ﴿ فَإِن لَمْرَ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، ثمَّ قالَ : ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوُوسُ أَمُوالِكُمْ ﴾ ، ثمَّ قالَ :

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>۲) كما في « تفسير الطبري » ( 10/10/10 ) ، و« القوت » ( 10/10/10 ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: (١٠).

<sup>(</sup>a) سورة البقرة : ( ۲۷۸ \_ ۲۷۹ ) .

#### ربع العادات كحوي وي من العلال والحرام كالم المعادات كالموام كوام كالموام كالموام كالموام كالموام كالموام كالموام كالموام كالمو

﴿ وَهَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (١) ، جعل آكل الربا أُوَّلَ الْأَمْرِ مؤذناً بمحاربةِ اللهِ تعالىٰ ، وفي آخرِهِ متعرِّضاً للنارِ .

والآياتُ الواردةُ في الحلالِ والحرام لا تُحصى .

وروى ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « طلبُ الحلالِ فريضةٌ على كلّ مسلم » ، ولمَّا قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «طلبُ العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم » (٢) . . قالَ بعض العلماء : أرادَ بهِ طلبَ علم الحلالِ والحرام ، وجعلَ المرادَ بالحديثين واحداً (٣).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ سعىٰ علىٰ عيالِهِ مِنْ حلِّهِ . . فهوَ كالمجاهدِ في سبيلِ اللهِ ، ومَنْ طلبَ الدنيا حلالاً في عفافٍ كانَ في درجةِ الشهداءِ » (١٠).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ أكلَ الحلالَ أربعينَ يوماً . .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) روىٰ أبو نعيم في « الحلية » ( ١٩٦/٦ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ٩ / ٢٥ ) مرفوعاً : « ومن سعىٰ علىٰ عياله . . ففي سبيل الله » ، وروى الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١٦٤/٨ ) مرفوعاً : « من طلب مكسبة من باب الحلال يكف بها وجهه عن مسألة الناس وولده وعياله . . جاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين هلكذا » وأشار بإصبعه السبابة والوسطي .

ورُوِي أَنَّ سعداً سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنْ يسألَ اللهَ تعالىٰ أَنْ يجعلَهُ مجابَ الدعوةِ ، فقالَ لهُ : « أطبْ طعمتَكَ . . تُستجَبْ دعوتُكَ » (٢٠) .

ولمَّا ذكرَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الحريصَ على الدنيا . . قالَ : « ربَّ أشعثَ أغبرَ مشرَّدِ في الأسفارِ ، مطعمهُ حرامٌ ، وملبسهُ حرامٌ ، وغُذِيَ بالحرامِ ، يرفعُ يديهِ فيقولُ : يا ربُّ ، يا ربُّ ؛ فأنَّىٰ يُستجابُ لذلكَ ؟! » (٣) .

وفي حديثِ ابنِ عباسٍ ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ للهِ ملكاً على بيتِ المقدسِ ينادي كلَّ ليلةٍ : مَنْ أكلَ حراماً . . لمْ يُقبَلْ منهُ صرفٌ ولا عدلٌ » ، فقيلَ : الصرفُ : النافلةُ ، والعدلُ : الفريضةُ ( ، ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٤٩١ ) وتمامه : « والذي نفس محمد بيده ؟ إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه . . ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً ، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا . . فالنار أولئ به » .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١٠١٥ ).

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » ( ٢٨٨/٢ ) عن ابن عباس مرفوعاً ، ومعناه في الحديث قبله ، وفي → ﴿ ﴿

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَن اشترىٰ ثوباً بعشرةِ دراهمَ وفي ثمنِهِ درهمٌ حرامٌ . . لمْ يقبل اللهُ صلاتَهُ ما دامَ عليهِ منهُ شيءٌ » (١) . وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « كلُّ لحم نبتَ مِنْ حرامٍ . . فالنارُ أولىٰ بهِ » <sup>(۲)</sup> .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ لمْ يبالِ مِنْ أينَ اكتسبَ المالَ . . لمْ يبالِ اللهُ مِنْ أينَ أدخلَهُ النارَ » (٣) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « العبادةُ عشرةُ أجزاءٍ ، فتسعةٌ منها في طلب الحلالِ » ، رُويَ هاذا مرفوعاً وموقوفاً على بعض الصحابةِ

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ أمسى وانياً مِنْ طلب الحلالِ . باتَ مغفوراً له ، وأصبحَ والله عنه راض » (°).

أمسى مغفوراً له » .

رضى الله عنهما .

حعناه كذلك ما رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٥٨٥٣ ) : « من أكل لقمة من حرام . . لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، ولم يستجب له دعوة أربعين صباحاً . . . » الحديث :

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٩٨/٢ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥٧٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٦١٤ ) ولفظه : « إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى ا به » ، والبيهقي في « الشعب » ( ٥٣٧٦ ) بلفظ : « أيما لحم نبت من حرام . . فالنار أولي به » . (٣) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ( ٣٩٩/١ ) موقوفاً على عبد الله بن عمرو

<sup>(</sup>٤) ولفظ صاحب « القوت » ( ٢٨٨/٢ ) : ( وقال جماعة من السلف : الجهاد عشرة أجزاء ، تسعة في طلب الحلال ) ، وعند الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٤٢٢٢ ) : « العبادة عشرة أجزاء ، تسعة في الصمت ، والعاشرة في كسب اليد من الحلال » .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٧٥١٦ ) بلفظ : « من أمسىٰ كالّاً من عمل يديه . .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ أصابَ مالاً مِنْ مأثم ، فوصلَ بِهِ رحماً ، أَوْ تصدَّقُ بِهِ ، أَوْ أَنفقَهُ في سبيل اللهِ . . جمعَ اللهُ ذلكَ جميعاً ثمَّ قذفَهُ في النار » (١).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « خيرُ دينِكُمُ الورعُ » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ لقيَ اللهَ ورعاً . . أعطاهُ اللهُ ثوابَ الإسلام كلِّهِ » (٣).

ويُروىٰ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قالَ : « وأمَّا الورعونَ . . فأنا أستحى أنْ أحاسبَهُمْ » (٤).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « درهمٌ مِن رباً أشدُّ عندَ اللهِ مِنْ ثلاثينَ زنيةً في الإسلام » (°°).

وفي حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ : « المعدةُ حوضُ البدنِ ، والعروقُ إليها واردةٌ ، فإذا صحَّتِ المعدةُ . . صدرَتِ العروقُ بالصحَّةِ ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٢٥ ) ، وأبو داوود في « المراسيل » ( ١٢٤ ) عن القاسم بن المخيمرة مرسلاً ، ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ابنُ عساكر في « تاریخ دمشق » ( ۳۲۷/۵۳ ) .

<sup>(</sup>٢) هو شطر حديث رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٩٢/١ - ٩٣ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٣٩٧٢ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علىٰ أصل ) . « إتحاف » ( ٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الكبير» (١٢٠/١٢) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .(114/71)

<sup>(</sup>٥) كذا في «القوت» ( ٢٨٦/٢ ) ، ورواه أحمد في «المسند» ( ٢٢٥/٥ ) ولفظه: ( من ستة وثلاثين ) .

وإذا سقمَتْ . . صدرَتْ بالسقْم » (١٠٠٠) ومثلُ الطعمةِ مِنَ الدين مثلُ الأساس مِنَ البنيانِ ، فإذا ثبتَ الأساسُ وقويَ . . استقامَ البناءُ وارتفعَ ، وإذا ضعفَ الأساسُ واعوجَّ . . انهارَ البنيانُ ووقعَ (١) ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى : ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ . . . ﴾ الآية (٣) .

وفي الحديثِ : « مَن اكتسبَ مالاً مِنْ حرام ؛ فإنْ تصدَّقَ بهِ . . لمْ يُقبل منه ، وإنْ تركَهُ وراءَهُ . . كانَ زادَهُ إلى النار » (١٠) .

وقدْ ذكرنا جملةً مِنَ الأخبار في كتابِ آدابِ الكسبِ تكشفُ عنْ فضيلةِ كسب الحلالِ .

#### وأمَّا الآثارُ:

فقدْ رُويَ أَنَّ الصدِّيقَ رضى اللهُ عنهُ شربَ لبناً مِنْ كسب عبدِهِ ، ثمَّ سألَ عبدَهُ عنه ، فقالَ : تكهنتُ لقوم فأعطوني ، فأدخلَ إصبعَهُ في فيهِ وجعلَ يقيءُ ، قالَ : حتَّىٰ ظننتُ أَنَّ نفسَهُ ستخرجُ ، ثمَّ قالَ : اللهمَّ ؛ إنِّي أعتذرُ إليكَ ممَّا حملتِ العروقُ وخالطَ الأمعاءَ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٤٣٤٠ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٤١٤ ) ، وقال الدارقطني في « العلل » ( ٢/٨ ) عنه : ( لا يصح ولا يعرف هـٰذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبجر ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ( ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في « المسند » ( ٣٨٧/١ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في « القوت » ( ٢٨٧/٢ ) ، وقد رواه البخاري ( ٣٨٤٢ ) بنحوه .

وفي بعض الأخبار: أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُخبرَ بذلكَ ، فقالَ : « أَوَما علمتُمْ أَنَّ الصدِّيقَ لا يُدخِلُ جوفَهُ إلا طيّباً » (١٠).

وكذلكَ شربَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ منْ لبنِ إبلِ الصدقةِ غلطاً ، فأدخلَ إصبعَهُ وتقيَّأُ (٢).

وقالَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها : ( إنَّكُمْ لتغفلونَ عنْ أفضل العبادةِ ؟ الورعُ ) (٣).

وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما : ( لوْ صلَّيتُمْ حتَّىٰ تكونوا كالحنايا ، وصمتُمْ حتَّىٰ تكونوا كالأوتار . . ما يُقبلُ ذلكَ منكُمْ إلا بورع حاجزِ ) <sup>(ئ)</sup> .

وقالَ إبراهيمُ بنُ أدهمَ رحمهُ الله : (لم يدرِك مَنْ أدرك إلا مَنْ كانَ يعقلُ ما يدخلُ جوفَهُ ) (٥).

<sup>.(1./7)</sup> 

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في « الموطأ » ( ٢٦٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الذي رواه البيهقي في « الشعب » ( ٧٧٩٨ ) : ( تغفلون عن أفضل العبادة ؟ التواضع) ، وروى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ٣٩٥/٥) مرفوعاً : «الورع سيد العمل ».

<sup>(</sup>٤) عزاه الحافظ الزبيدي إلى صاحب « القوت » . « إتحاف » (١١/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٦٩/٧ ) ولفظه : ( يا شقيقُ ؛ لم ينبل عندنا من نبل بالحج ولا بالجهاد ، وإنما نبل عندنا من نبل من كان يعقل ما يدخل جوفه ؛ يعنى الرغيفين من حله).

وقالَ الفضيلُ : ( مَنْ عرفَ ما يدخلُ جوفَهُ . . كتبَهُ اللهُ صدِّيقاً ، فانظرْ عندَ مَنْ تفطرُ يا مسكينُ ) (١).

وقيلَ لإبراهيمَ بن أدهمَ رحمهُ الله ؛ لِمَ لا تشربُ مِنْ ماءِ زمزمَ ؟ فقالَ : لوْ كانَ لى دلوٌ . . لشربتُ (٢) .

وقالَ سفيانُ الثوريُّ رضى اللهُ عنهُ: ( مَنْ أنفقَ مِنَ الحرام في طاعةِ اللهِ . . كانَ كمَنْ طهَّرَ الثوبَ النجسَ بالبولِ ، والثوبُ النجسُ لا يطهِّرُهُ إلا الماءُ ، والذنبُ لا يكفِّرُهُ إلا الحلالُ ) .

وقالَ يحيى بنُ معاذ : ( الطاعةُ خزانةٌ مِنْ خزائن اللهِ تعالىٰ ، ومفتاحُها الدعاءُ ، وأسنانُهُ اللقمةُ الحلالُ ) .

وقالَ ابنُ عباس رضيَ اللهُ عنهُما : ( لا يقبلُ اللهُ صلاةَ امرئ في جوفِهِ حرامٌ)<sup>(٣)</sup>.

وقالَ سهلٌ التستريُّ : ( لا يبلغُ العبدُ حقيقةَ الإيمانِ حتَّى يكونَ فيهِ أربعُ خصالٍ : أداءُ الفرائض بالسنَّةِ ، وأكلُ الحلالِ بالورع ، واجتنابُ النهي مِنَ الظاهرِ والباطنِ ، والصبرُ على ذلكَ إلى الموتِ ) (١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳۹۳/٤۸ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا حكىٰ روايته ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » ( ٢٦٢/١ ) ، وبنحوه في « الرعاية » (ص ٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٨٧/٢ ) .

وقالَ : ( مَنْ أحبَّ أَنْ يُكاشفَ بآياتِ الصدِّيقينَ . . فلا يأكلْ إلا حلالاً ، ولا يعملْ إلا في سنَّةٍ أَوْ ضرورةٍ ) (١) .

ويُقالُ : ( مَنْ أَكَلَ الشبهةَ أربعينَ يوماً . . أظلمَ قلبُهُ ) ، وهوَ تأويلُ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ كُلِّ بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (٢) .

وقالَ ابنُ المباركِ : (ردُّ درهمِ مِنْ شبهةِ أحبُّ إليَّ مِنْ أن أتصدَّقَ بمئةِ ألفِ درهمٍ ، ومئةِ ألفٍ ، ومئةِ ألفٍ حتَّىٰ بلغَ إلىٰ ستِّ مئةِ ألفٍ ) (٣) .

وقالَ بعضُ السلفِ: (إنَّ العبدَ يأكلُ أكلةً فيتقلبُ قلبُهُ ، فينغَلُ كما ينغَلُ الأديمُ ، فلا يعودُ إلى حالِهِ أبداً ) (١٠).

وقالَ سهلٌ: ( مَنْ أكلَ الحرامَ . . عصَتْ جوارحُهُ شاءَ أَمْ أَبِي ، علمَ أَوْ لَمْ يعلمْ ، ومَنْ كانَتْ طُعْمتُهُ حلالاً . . أطاعَتْ جوارحُهُ ، ووفقَتْ للخيراتِ ) ( ( ) .

وقالَ بعضُ السلفِ : (إنَّ أَوَّلَ لقمةٍ يأكلُها العبدُ مِنْ حلالٍ . . يُغفرُ لهُ بها ما سلفَ مِنْ ذنوبِهِ ، ومنْ أقامَ نفسَهُ مقامَ ذلِّ في طلبِ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين : ( ١٤ ) ، وانظر « قوت القلوب » ( ١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٨٨/٢ ) ، والنَّغَل : الفساد ، ونَغِلَ قلبه : ضَغِن ، والنية فسدت ،

وقد روىٰ نحوه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ٦٥ ) في حقِّ نظرة السوء .

<sup>(</sup>٥) عزاه الحافظ الزبيدي إلى « القوت » . « إتحاف » ( ١٢/٦ ) .

الحلالِ . . تساقطَتْ عنهُ ذنوبُهُ كما تساقطُ ورقُ الشجر ) (١١ .

ورُويَ في آثار السلفِ أنَّ الواعظَ كانَ إذا جلسَ للناس . . قالَ العلماء : تفقدوا منه ثلاثاً ، فإنْ كانَ معتقداً لبدعةٍ . . فلا تجالسوه ؟ فإنَّهُ عنْ لسانِ الشيطانِ ينطقُ ، وإنْ كانَ سيِّئَ الطُّعْمةِ . . فعن الهوى ينطقُ ، وإنْ لمْ يكنْ مكينَ العقل . . فإنَّهُ يفسدُ بكلامِهِ أكثرَ ممَّا يصلح ، فلا تجالسوه (٢).

وفي الأخبارِ المشهورةِ عنْ عليّ رضيَ اللهُ عنهُ وغيرِهِ : ( إنَّ الدنيا حلالُها حسابٌ وحرامُها عذابٌ ) (٣) ، وزادَ آخرونَ : ( وشبهتُها عتاتٌ ) (١٤).

ورُوي أنَّ بعضَ السائحينَ دفعَ طعاماً إلى بعضِ الأبدالِ ، فلمْ يأكلْهُ ، فسألَهُ عن السبب في امتناعِهِ ، فقالَ : نحنُ لا نأكلُ إلا حلالاً ، فلذلكَ تستقيمُ قلوبُنا ، ويدومُ حالُنا ، ونكاشفُ بالملكوتِ ، ونشاهدُ الآخرةَ ، ولوْ أكلْنا ممَّا تأكلونَ ثلاثةَ أيام . . لما رجعْنا إلى شيءٍ مِنْ علم اليقينِ ، ولذهبَ الخوفُ والمشاهدةُ مِنْ قلوبِنا ، فقالَ لهُ الرجلُ : فإنِّي أصومُ الدهرَ وأختمُ القرآنَ في كلِّ شهر ثلاثينَ ختمةً !! فقالَ لهُ البدلُ: هاذهِ الشربةُ من لبني التي رأيتني شربتُها أحبُّ إليَّ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود في « الزهد » ( ١١٦ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١٠١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة ليوسف ووكيع بن الجراح ، كما في « القوت » ( ٢٩٤/٢ ) .

مِنْ ثلاثينَ ختمةً في ثلاثِ مئةِ ركعةٍ مِنْ أعمالِكَ ، وكانتْ شربةَ لبن من ظبيةِ وحشيَّةِ (١).

وقدْ كانَ بينَ أحمدَ ابنِ حنبلِ ويحيى بنِ معينِ صحبةٌ طويلةٌ ، فهجرَهُ أحمدُ إذْ سمعَهُ يقولُ : إنِّي لا أسألُ أحداً شيئاً ، ولوْ أعطاني الشيطانُ شيئاً . . لأكلتُهُ ، حتَّى اعتذرَ يحيى وقالَ : كنتُ أمزحُ ، فقالَ : تمزحُ بالدين ؟! أما علمتَ أنَّ الأكلَ مِنَ الدين ، قدَّمَهُ اللهُ تعالىٰ على العملِ الصالح فقالَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ ؟! (٢).

وفي الخبر: أنَّهُ مكتوبٌ في التوراةِ : ( مَنْ لمْ يبالِ مِنْ أينَ مطعمه أن الله من أي أبواب النار أدخلَه ) (٣) .

وعنْ عليّ رضيَ اللهُ عنهُ : أنَّهُ لمْ يأكلْ بعدَ قتلِ عثمانَ ونهبِ الدار طعاماً إلا مختوماً ؛ حذراً مِنَ الشبهةِ (1).

واجتمعَ الفضيلُ بنُ عياض وابنُ عيينةَ وابنُ المباركِ عندَ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٨٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : ( ٥١ ) ، وانظر « قوت القلوب » ( ٢٨٩/٢ ) ، وفي ( ب ، ج ) : ( السلطان ) بدل ( الشيطان ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ( ٣٩٩/١ ) موقوفاً على عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٩٤/٢ ) ، وذكر أنه رضى الله عنه دعا يوماً بطينة مختومة ، قال عامله : فظننت أن فيها جوهراً أو تبراً ، ففض ختامها ، فإذا فيها سويق شعير ، فنثره بين يدي وقال : كل من طعامنا ، فقلت : أتختم عليه يا أمير المؤمنين ؟! قال : نعم ، هلذا شيء اصطفيته لنفسى وأخاف أن يختلط فيه ما ليس منه .

وهيب بن الوردِ بمكَّةَ ، فذكروا الرطبَ ، فقالَ وهيبٌ : هوَ مِنْ أحبّ الطعام إليَّ ، إلا أنِّي لا آكلُهُ لاختلاطِ رطب مكَّةَ ببساتين زبيدةَ وغيرها (١) ، فقالَ لهُ ابنُ المباركِ : إنْ نظرتَ في مثل هلذا . . ضاقً عليكَ الخبزُ ، قالَ : وما سببُهُ ؟ قالَ : إنَّ أصولَ الضياع قدِ اختلطتْ بالصوافي (٢) ، فغُشي على وهيبٍ ، فقالَ سفيانُ : قتلتَ الرجلَ ، فقالَ ابنُ المباركِ : ما أردتُ إلا أنْ أهوّنَ عليهِ ، فلمّا أفاقَ . . قالَ : للهِ عليَّ ألَّا آكلَ خبزاً أبداً حتَّى ألقاهُ (٣).

فكانَ يشربُ اللبنَ ، فأتتْهُ أمُّهُ بلبن ، فسألَّها ، فقالَتْ : هوَ مِنْ شاةِ بنى فلانِ ، فسألَ عنْ ثمنِها وأنَّهُ مِنْ أينَ لهُمْ ؟ فذكرَتْ ، فلمَّا أدناهُ مِنْ فيهِ . . قالَ : بقيَ أنَّها مِنْ أينَ كانتْ ترعى ، فسكتَتْ ، فلمْ يشرب ؛ لأنَّها كانتْ ترعى مِنْ موضع للمسلمينَ فيهِ حقٌّ (١٠٠٠)، فقالَتْ لهُ أَمُّهُ : اشرب ؛ فإنَّ الله تعالى يغفرُ لك ، فقالَ : ما أحبُّ أنْ يغفرَ لي وقد شربتُهُ ، فأنالَ مغفرتَهُ بمعصيتِهِ ( • ) .

وكانَ بشرٌ الحافي رحمهُ اللهُ مِنَ الورعينَ ، فقيلَ لهُ: مِنْ أينَ

<sup>(</sup>١) وكانت زبيدة \_ زوج الرشيد \_ قد اشترت عدة بساتين بمكة وأوقفتها في سبيل الله تعالىٰ . « إتحاف » ( ١٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الصوافي : الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته ، وأيضاً التي لا وارث لها .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٤٣/٨ ) وقال : ( فزعموا أنه نحل جسمه حتى مات هزالاً).

<sup>(</sup>٤) فقد كانت ترعى مع غنم لابن عبد الصمد الهاشمي أمير مكة في الحي . انظر « الإتحاف » (١٣/٦).

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ٢٩٥/٢ ) ، وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٥١/٨ ) .

تأكلُ ؟ فقالَ : مِنْ حيثُ تأكلونَ ، وللكنْ ليسَ مَنْ يأكلُ وهوَ يبكي كمَنْ يأكلُ وهوَ يبكي كمَنْ يأكلُ وهوَ يضحكُ ، وقالَ : يدُّ أقصرُ مِنْ يدٍ ، ولقمةٌ أصغرُ مِنْ لقمةٍ (١).

وهاكذا كانوا يحترزونَ عنِ الشبهاتِ .

※ ※ ※

(١) قوت القلوب (٢/ ٢٩٥).

#### أصنا فسيالحلال وانحرام ومداخسله

اعلم : أنَّ تفصيلَ الحلالِ والحرامِ إنَّما يتولى بيانَهُ كتبُ الفقهِ ، ويستغني المريدُ عنْ تطويلِهِ بأنْ يكونَ لهُ طُعْمةٌ معيَّنةٌ يعرفُ بالفتوى حلَّها ، ولا يأكلُ غيرَها ، فأمَّا مَنْ يتوسَّعُ في الأكلِ مِنْ وجوهِ متفرِّقةٍ . . فيفتقرُ إلى علمِ الحلالِ والحرامِ كلِّهِ كما فصَّلْناهُ في كتبِ الفقهِ .

ونحنُ الآنَ نشيرُ إلى مجامعِهِ في سياقِ تقسيم ، وهوَ أنَّ المالَ إنَّما يحرمُ إمَّا لمعنىً في عينِهِ ، أوْ لخللٍ في جهةِ أكتسابِهِ .

القسمُ الأوَّلُ: الحرامُ لصفةٍ في عينِهِ:

كالخمرِ والخنزيرِ وغيرِهِما .

وتفصيلُهُ: أنَّ الأعيانَ المأكولةَ على وجهِ الأرضِ لا تعدو ثلاثةَ أقسامٍ: فإنَّها إمَّا أنْ تكونَ مِنَ المعادنِ كالملحِ والطينِ وغيرِهما ، أوْ مِنَ الحيوانِ .

فأمّا المعادنُ \_ وهي أجزاءُ الأرضِ وجميعُ ما يخرجُ منها \_ : فلا يحرمُ أكلُهُ إلا مِنْ حيثُ إنّهُ يضرُّ بالآكلِ ، وفي بعضِها ما يجري مَجرى السُّمِّ ، والخبزُ لوْ كانَ مضرّاً . . لحَرُمَ أكلُهُ ، والطينُ الذي يُعتادُ أكلُهُ لا يحرمُ إلا مِنْ حيثُ الضررُ ، وفائدةُ قولِنا : (إنّها لا يحرمُ) معَ أنّها لا تؤكلُ : أنّهُ لوْ وقعَ شيءٌ منها في مرقةٍ أوْ طعامِ مائع . . لمْ يصرْ بهِ محرّماً .

وأمَّا النباتُ : فلا يحرمُ منهُ إلا ما يزيلُ العقلَ ، أوْ يزيلُ الحياةَ ، أو الصحَّةَ ، فمزيلُ العقلِ : البَنْجُ والخمرُ وسائرُ المسكراتِ ، ومزيلُ الحياةِ: السمومُ ، ومزيلُ الصحَّةِ: الأدويةُ في غير وقتِها .

وكأنَّ مجموعَ هلذا يرجعُ إلى الضرر إلا الخمرَ والمسكراتِ ، فإنَّ الذي لا يسكرُ منها أيضاً حرامٌ معَ قلَّتِهِ ؛ لعينِهِ وصفتِهِ ، وهي الشدَّةُ المطربة .

وأمَّا السَّمُّ إذا خرجَ عنْ كونِهِ مضرّاً لقلَّتِهِ أوْ لعجنِهِ بغيرهِ . . فلا يحرمُ .

وأمَّا الحيواناتُ : فتنقسمُ إلى ما يُؤكلُ وإلى ما لا يُؤكلُ ، وتفصيلُهُ في كتاب الأطعمةِ ، والنظرُ يطولُ في تفصيلِها ، لا سيما في الطيور الغريبةِ وحيواناتِ البرّ والبحر ، وما يحلُّ أكلُهُ منها فإنَّما يحلُّ إذا ذُبحَ ذبحاً شرعياً ، رُوعيَ فيهِ شروطُ الذابح والآلةِ والمذبح ، وذلكَ مذكورٌ في كتابِ الصيدِ والذبائح .

وما لمْ يُذبحْ ذبحاً شرعياً ، أوْ ماتَ . . فهوَ حرامٌ ، ولا يحلُّ إلا ميتتانِ ؟ السمكُ والجرادُ ، وفي معناهما ما يستحيلُ مِنَ الأطعمةِ ؟ كدودِ التفاح والخلّ والجبن ؛ فإنَّ الاحترازَ منهما غيرُ ممكن ، فأمًّا إذا أُفردتْ وأكلتْ . . فحكمُها حكمُ الذباب والخنفساء والعقرب وكلّ ما ليسَ لهُ نفسٌ سائلةٌ ، ولا سببَ في تحريمِها إلا الاستقذارُ ، ولوْ لمْ يكنْ . . لكانَ لا يُكرهُ ، وإنْ وُجدَ شخصٌ لا يستقذرُهُ . . لمْ يُلتفَتْ إلى خصوصِ طبعِهِ ؛ فإنَّهُ التحقَ بالخبائثِ لعموم الاستقذار ، فيُكرَهُ أكلُهُ ؛ كما لوْ جمعَ المخاطَ وشربَهُ . . كُرهَ ذالكَ .

وليستِ الكراهةُ لنجاستِها ؛ فإنَّ الصحيحَ أنَّها لا تنجسُ بالموتِ ، إذْ أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بأنْ يمقلَ الذبابُ في الطعام إذا وقعَ فيهِ (١) ، وربَّما يكونُ حارّاً ، ويكونُ ذلكَ سببَ موتِهِ .

ولوْ تهرَّتْ نملةٌ أوْ ذبابةٌ في قدْر . . لمْ يجبْ إراقتُها ؛ إذِ المستقذرُ جرمُهُ إذا بقيَ لهُ جرمٌ ، ولمْ ينجسْ حتَّىٰ يحرمَ بالنجاسةِ ، وهلذا يدلُّ على أنَّ تحريمَهُ للاستقذار ، ولذلكَ نقولُ : لوْ وقعَ جزءٌ مِنْ آدميّ ميِّتٍ في قدْرِ ولوْ قدْرَ دانقِ . . حرمَ الكلُّ ، لا لنجاستِهِ ؛ فإنَّ الصحيحَ أنَّ الآدميَّ لا ينجسُ بالموتِ ، وللكنْ لأنَّ أكلَهُ محرَّمٌ احتراماً لا استقذاراً.

وأمَّا الحيواناتُ المأكولةُ إذا ذُبحَتْ بشرطِ الشرع . . فلا تحلُّ جميعُ أجزائِها ، بلْ يحرمُ منها الدمُ والفرْثُ وكلُّ ما يُقضى بنجاستِهِ منها ، بلْ تناولُ النجاسةِ مطلقاً محرَّمٌ ، وليسَ في الأعيانِ شيءٌ محرَّمٌ نجسٌ إلا مِنَ الحيواناتِ ، وأمَّا مِنَ النباتِ . . فالمسكراتُ فقطْ دونَ ما يزيلُ العقلَ ولا يسكِرُ ؛ كالبَنْج ، فإنَّ نجاسةَ المسكرِ تغليظٌ للزجرِ عنهُ ؛ لكونِهِ في مَظِنَّةِ التشوُّفِ .

( فليمقله ) عند النسائي ( ١٧٨/٧ ) ، والمقل : الغمس .

<sup>(</sup>١) كما روى البخاري ( ٣٣٢٠) مرفوعاً : « إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . . فليغمسه ، ثم لينزعه ؛ فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء » ، وهو بلفظ :

ومهما وقعَتْ قطرةٌ مِنَ النجاسةِ أَوْ جزءٌ مِنْ نجاسةٍ جامدةٍ في مرقةٍ أَوْ طعامٍ أَوْ دهنٍ . . حَرُمَ أكلُ جميعِهِ ، ولا يحرمُ الانتفاعُ بهِ لغيرِ الأكلِ ، فيجوزُ الاستصباحُ بالدهنِ النجسِ ، وكذا طلاءُ السفنِ والحيواناتِ وغيرها .

فهانه مجامع ما يحرمُ لصفةٍ في ذاتِهِ .

\*\* \*\* \*

القسمُ الثاني : ما يحرمُ لخللٍ في جهةِ إثباتِ اليدِ عليهِ ، وفيهِ يتسعُ النظرُ ، فنقولُ :

أَخذُ المالِ: إمّا أَنْ يكونَ باختيارِ المتملِّكِ ، أَوْ بغيرِ اختيارِهِ ، فالذي يكونُ باختيارِهِ : إمّا فالذي يكونُ بغيرِ اختيارِهِ ؛ كالإرثِ ، والذي يكونَ مِنْ مالكِ ، والذي ألا يكونَ مِنْ مالكِ ، كنيلِ المعادنِ ، أَوْ يكونَ مِنْ مالكِ ، والذي يُؤخذُ مِنْ مالكِ : فإمّا أَنْ يُؤخذَ قهراً ، أَوْ يُؤخذَ تراضياً ، والمأخوذُ قهراً : إمّا أَنْ يكونَ لسقوطِ عصمةِ المالكِ ؛ كالغنائمِ ، أَوْ لاستحقاقِ الأخذِ ؛ كزكاةِ الممتنعينَ والنفقاتِ الواجبةِ عليهِمْ ، والمأخوذُ تراضياً : إمّا أَنْ يُؤخذَ بعوضٍ ؛ كالمبيعِ والصداقِ والأجرةِ ، وإمّا أَنْ يُؤخذَ بغيرِ عوضٍ ؛ كالهبةِ والوصيةِ ، فيحصلُ مِنْ هلذا السياقِ يؤخذَ بغيرِ عوضٍ ؛ كالهبةِ والوصيةِ ، فيحصلُ مِنْ هلذا السياقِ ستةُ أقسام :

الأوَّلُ: ما لا يُؤخذُ من مالكٍ: كنيلِ المعادنِ ، وإحياءِ المَواتِ ، والاصطيادِ ، والاحتشاش ، فهلذا

وبع العادات محمد محمد كتاب العدلال والعرام محمد المعالية

حلالٌ ؛ بشرطِ ألا يكونَ المأخوذُ مختصًا بذي حرمةٍ مِنَ الآدميينَ ، فإذا انفكَّتْ عن الاختصاصاتِ . . ملكَها آخذُها ، وتفصيلُ ذلكَ في كتاب إحياءِ المواتِ .

الثاني : المأخوذُ قهراً ممَّنْ لا حرمةَ لَهُ : وهوَ الفيءُ والغنيمةُ ، وسائرُ أموالِ الكفار المحاربينَ ، وذلكَ حلالٌ للمسلمينَ ؛ إذا أخرجوا منها الخمسَ ، وقسمُوها بينَ المستحقينَ بالعدلِ ، ولمْ يأخذوها مِنْ كافر لهُ حرمةٌ وأمانٌ أوْ عهدٌ ، وتفصيلُ هـٰـذهِ الشروطِ في كتاب السِّيَر ، وكتابِ الفيءِ والغنيمةِ ، وكتابِ الجزيةِ .

الثالثُ : ما يُؤخذُ قهراً باستحقاقٍ عندَ امتناع مَنْ وجبَ عليهِ : فيُؤخذُ دونَ رضاهُ ، وذلكَ حلالٌ ؛ إذا تمَّ سببُ الاستحقاق ، وتمَّ وصْفُ المستحقّ الذي بهِ استحقاقُهُ ، واقتصرَ على القدر المستحقّ ، واستوفاهُ مَنْ يملكُ الاستيفاءَ ؛ مِنْ قاض أوْ سلطانٍ أوْ مستحِقّ ، وتفصيلُ ذٰلكَ في كتاب تفريق الصدقاتِ ، وكتاب الوقْفِ ، وكتاب النفقاتِ ؛ إذْ فيها النظرُ في صفةِ المستحقِّينَ للزكاةِ والوقْفِ والنفقةِ وغيرها مِنَ الحقوقِ ، فإذا استُوفيَتْ شرائطُها . . كانَ المأخوذُ حلالاً .

الرابعُ: ما يُؤخذُ تراضياً بمعاوضةٍ: وذلكَ حلالٌ ؛ إذا رُوعى

شرطُ العوضين ، وشرطُ العاقدين ، وشرطُ اللفظين ؛ أعنى : الإيجابَ والقبولَ ، معَ ما تعبَّدَ الشرعُ بهِ مِنِ اجتنابِ الشروطِ المفسدةِ ، **وبيانُ** ذُلكَ في كتابِ البيع ، والسلم ، والإجارةِ ، والحوالةِ ، والضمانِ ، والقراضِ ، والشركةِ ، والمساقاةِ ، والشفعةِ ، والصلح ، والخلّع ، والكتابة ، والصداق ، وسائر المعاوضاتِ .

الخامسُ: ما يُؤخذُ عنْ رضاً مِنْ غيرِ عوضِ: وهوَ حلالٌ إذا رُوعِيَ فيهِ شرطُ المعقودِ عليهِ ، وشرطُ العاقدين ، وشرطُ العقْدِ ، ولمْ يؤدِّ إلى ضرر بوارثٍ أوْ غيرهِ ، وذلكَ مذكورٌ في كتاب الهباتِ ، والوصايا ، والصدقاتِ .

السادسُ: ما يحصلُ بغير اختيارِ ؛ كالميراثِ: وهوَ حلالٌ إذا كانَ المورّثُ قدِ اكتسبَ المالَ مِنْ بعضِ الجهاتِ الخمسِ على وجْهِ حلالٍ ، ثمَّ كانَ ذلكَ بعدَ قضاءِ الدينِ ، وتنفيذِ الوصايا ، وتعديلِ القسمةِ بينَ الورثةِ ، وإخراجِ الزكاةِ والحجِّ والكفارةِ إِنْ كانَتْ واجبةً ، وذلك مذكورٌ في كتابِ الوصايا والفرائضِ .

فهاذهِ مجامعُ مداخلِ الحلالِ والحرام ، أومأنا إلى جملتِها ؛ ليعلمَ المريدُ أنَّهُ إنْ كانَتْ طُعْمتُهُ متفرقةً لا مِنْ جهةٍ معيَّنةٍ . . فلا يستغني عنْ علم هلذهِ الأمورِ ، فكلُّ ما يأكلُهُ مِنْ جهةٍ مِنْ هلذهِ الجهاتِ ينبغي أَنْ يستفتيَ فيهِ أهلَ العلمِ ، ولا يقدمَ عليهِ بالجهلِ ؛ فإنَّهُ كما يُقالُ للعالمِ : لِمَ خالفتَ علمَكَ يُقالُ أيضاً للجاهلِ : لِمَ لازمتَ جهلَكَ ولمْ تتعلَّمْ بعدَ أَنْ قيلَ لكَ : « طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلم » ؟! (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ٢٢٤ ) .

#### درجات الحسلال والمحسرام

اعلمْ: أنَّ الحرامَ كلَّهُ خبيثُ ، ولكنَّ بعضَهُ أخبثُ مِنْ بعضٍ ، وللملالَ كلَّهُ طيِّبٌ ، وللكنَّ بعضَهُ أطيبُ مِنْ بعضٍ وأصفى ، وكما أنَّ الطبيبَ يحكمُ على كلِّ حلوٍ بالحرارةِ وللكنْ يقولُ : بعضُها حارُّ في الدرجةِ الأولىٰ ؛ كالسُّكَرِ (١) ، وبعضهُا حارُّ في الثانيةِ ؛ كالفانيذِ (١) ، وبعضهُا حارُّ في الثالثةِ ؛ كالدِّبْسِ (٣) ، وبعضُها حارُّ في الثالثةِ ؛ كالدِّبْسِ (٣) ، وبعضُها حارُّ في الثالثةِ ؛ كالدِّبْسِ (٣) ، وبعضُهُ المحرامُ ؛ بعضُهُ خبيثُ في حارُّ في الرابعةِ ؛ كالعسلِ . . فكذلك الحرامُ ؛ بعضُهُ خبيثُ في الدرجةِ الأولىٰ ، وبعضُهُ في الثانيةِ أوِ الثالثةِ أو الرابعةِ ، وكذا الحرامُ تتفاوتُ درجاتُ صفائِهِ وطيبِهِ .

فلنقتدِ بأهلِ الطبِّ في الاصطلاحِ على أربعِ درجاتِ تقريباً وإنْ كانَ التحقيقُ لا يوجبُ هاذا الحصرَ ؛ إذْ يتطرَّقُ إلى كلِّ درجةٍ مِنَ الدرجاتِ أيضاً تفاوتُ لا ينحصرُ ؛ فكمْ من سُكَّرٍ أشدُّ حرارةً مِنْ سكَّرٍ ، وكذا غيرُهُ .

فلذلكَ نقولُ: الورعُ عنِ الحرامِ على أربعِ درجاتٍ: ورعُ العدولِ: وهوَ الذي يجبُ الفسقُ باقتحامِهِ، وتسقطُ العدالةُ

<sup>(</sup>١) والمقصود به: السكَّرُ الطَّبَرْزَد ؛ المعتصر من قصب السُّكَّر .

<sup>(</sup>٢) الفانيذ : ضرب من الحلواء ، وهي لفظة فارسية يطلق على السكَّر المصفَّىٰ .

<sup>(</sup>٣) وهو عصارة الرطب.

بِهِ ، ويثبتُ اسمُ العصيانِ والتعرُّضُ للنار بسببِهِ ، وهوَ الورعُ عنْ كلّ ما تحرَّمُهُ فتاوى الفقهاءِ .

الثانيةُ : ورعُ الصالحينَ : وهوَ الامتناعُ عمَّا يتطرَّقُ إليهِ احتمالُ التحريم ، وللكنَّ المفتيَ يرخِّصُ في التناولِ بناءً على الظاهر ، فهوَ مِنْ مواقع الشبهاتِ على الجملةِ ، فلنسمّ التحرُّجَ عنْ ذلكَ ورعَ الصالحينَ ، وهوَ في الدرجةِ الثانيةِ .

الثالثةُ : ما لا تحرَّمُهُ الفتوى ولا شبهةَ في حلِّهِ ، وللكنْ يُخافُ منهُ أداؤُهُ إلى محرَّم: وهوَ تركُ ما لا بأسَ بهِ مخافةً ممَّا بهِ بأسٌ ، وهنذا ورعُ المتقينَ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يبلغُ العبدُ درجة المتقينَ حتَّىٰ يدع ما لا بأس بهِ مخافة ما بهِ بأسِّ » (١).

الرابعةُ: ما لا بأسَ بهِ أصلاً ولا يُخافُ منهُ أَنْ يؤديَ إلى ما بهِ بأسُّ ، وللكنَّهُ يُتناولُ لغير اللهِ : لا على نيَّةِ التقوّي بهِ على عبادةِ اللهِ ، أَوْ تتطرَّقَ إلى أسبابِهِ المسهلةِ لهُ كراهيةٌ أوْ معصيةٌ ، والامتناعُ منهُ ورعُ الصدّيقينَ.

فهانه درجاتُ الحلالِ جملةً إلى أنْ نفصِّلَها بالأمثلةِ والشواهدِ .

وأمَّا الحرامُ الذي ذكرناهُ في الدرجةِ الأولىٰ وهوَ الذي يُشترطُ التورُّعُ عنهُ في العدالةِ واطِّراح سمةِ الفسقِ . . فهوَ أيضاً على درجاتٍ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٤٥١ ) ، وابن ماجه ( ٤٢١٥ ) .

في الخبثِ، فالمأخوذُ بعقدٍ فاسدٍ \_ كالمعاطاةِ مثلاً فيما لا يجوزُ فيهِ المعاطاةُ \_ حرامٌ ، وللكنْ ليسَ في درجةِ المغصوبِ على سبيلِ القهرِ ، بلِ المغصوبُ أغلظُ ؛ إذْ فيهِ تركُ طريقِ الشرعِ في الاكتسابِ وإيذاءُ الغيرِ ، وليسَ في المعاطاةِ إيذاءٌ ، وإنّما فيها تركُ طريقِ التعبُّدِ فقطْ ، ثمَّ تركُ طريقِ التعبُّدِ بالمعاطاةِ أهونُ مِنْ تركِهِ بالربا .

وهاذا التفاوتُ يُدركُ بتشديدِ الشرعِ ووعيدِهِ وتأكيدهِ في بعضِ المناهي ، على ما سيأتي في كتابِ التوبةِ ، عندَ ذكرِ الفرقِ بينَ الصغيرةِ والكبيرةِ ، بلِ المأخوذُ ظلماً مِنْ فقيرٍ أوْ صالحٍ أوْ يتيمٍ أخبثُ وأغلظُ مِنَ المأخوذِ مِنْ قويٍّ أوْ غنيٍّ أوْ فاسقٍ ؛ لأنَّ درجاتِ الإيذاءِ وأغلظُ مِنَ المأخوذِ مِنْ قويٍّ أوْ غنيٍّ أوْ فاسقٍ ؛ لأنَّ درجاتِ الإيذاءِ تختلفُ باختلافِ درجاتِ المُؤذَىٰ .

فهاذهِ دقائقٌ في تفاصيلِ الخبائثِ لا ينبغي أَنْ يُذهلَ عنها ، فلولا اختلافُ درجاتِ العصاةِ . . لما اختلفَتْ دركاتُ النار .

وإذا عرفتَ مثاراتِ التغليظِ . . فلا حاجةَ إلى حصرِها في ثلاثِ درجاتٍ أوْ أربع ؛ فإنَّ ذلكَ جارٍ مَجرى التحكُّمِ والتشهِّي ، وهوَ طلبُ حصرٍ فيما لا حاصرَ لهُ ، ويدلُّكَ على اختلافِ درجاتِ الحرامِ في الخبثِ ما سيأتي في تعارضِ المحذوراتِ وترجيحِ بعضِهَا على بعضٍ ، حتَّى إذا اضطرَّ إلى أكلِ ميتةٍ ، أوْ أكلِ طعامِ الغيرِ ، أوْ أكلِ صيدِ الحَرَمِ . . فإنَّا نقدِّمُ بعضَ هاذهِ على بعضٍ .

#### كحور محمد معمد كتاب الحلال والحرام كمعس منافق

#### أمث لذًا الدّرجات الأربع في الورع ومشواهدها

أمَّا الدرجةُ الأولى \_ وهي ورعُ العدولِ \_ : فكلُّ ما اقتضى الفتوى تحريمهُ ، ممَّا يدخلُ في المداخلِ الستةِ التي ذكرناها مِنْ مداخلِ الحرامِ ، لفقدِ شرطٍ مِنَ الشروطِ . . فهوَ الحرامُ المطلقُ الذي يُنسبُ مقتحمُهُ إلى الفسقِ والمعصيةِ ، وهوَ الذي نريدُهُ بالحرامِ المطلقِ ، فلا يحتاجُ إلى أمثلةٍ وشواهدَ .

وأمَّا الدرجةُ الثانيةُ: فأمثلتُها كلُّ شبهةٍ لا نوجبُ اجتنابَها ، ولاكنْ يُستحبُّ اجتنابُها كما سيأتي في بابِ الشبهاتِ ؛ إذْ مِنَ الشبهاتِ ما يجبُ اجتنابُها فتلتحقُ بالحرام .

ومنها ما يُكرهُ اجتنابُها والورعُ عنها ورعُ الموسوسينَ ؛ كمَنْ يمتنعُ عن الاصطيادِ خوفاً مِنْ أَنْ يكونَ الصيدُ قدْ أَفلتَ مِنْ إنسانٍ أَخذَهُ وملكَهُ ، وهاذا وسواسٌ .

ومنها ما يُستحبُّ اجتنابُها ولا يجبُ ، وهوَ الذي يُنزلُ عليهِ قُولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « دعْ ما يريبُكَ إلىٰ ما لا يريبُكَ » (١) ، ونحملُهُ على نهي التنزيهِ .

وكذْلكَ قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « كُلْ ما أصميتَ ، ودعْ ما

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٥١٨ ) ، والنسائي ( ٣٢٧/٨ ) .

أنميتَ » (١)، والإنماءُ: أنْ يجرحَ الصيدَ فيغيبَ عنهُ ، ثمَّ يدركَهُ ميتاً ؛ إذْ يُحتملُ أنَّهُ ماتَ بسقطةٍ أوْ بسببِ آخرَ .

والذي نختارُهُ \_ كما سيأتي \_ أنَّ هلذا ليسَ بحرام ، وللكنْ تركُهُ مِنْ ورع الصالحينَ ، وقولُهُ : « دعْ » أمرُ تنزيهِ ؛ إذْ وردَ في بعض الرواياتِ : « كُلْ منهُ وإنْ غابَ عنكَ ما لمْ تجدْ فيهِ أَثْراً غيرَ سهمِكَ » (١٠) ، ولذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعديّ بنِ حاتم في الكلبِ المعلِّم: « وإنْ أَكلَ . . فلا تأكلُ ؛ فإنِّي أَخافُ أَنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نفسِهِ » (٣) على سبيل التنزيهِ لأجل الخوفِ ؛ إذْ قالَ لأبي ثعلبةَ الخشنيّ : « كُلْ منهُ » فقالَ : وإنْ أكلَ ؟ فقالَ : « وإنْ أكلَ » ( أ ) ، وذلكَ لأنَّ حالَ أبي ثعلبة وهوَ فقيرٌ مكتسبٌ لا تحتملُ هلذا الورع ، وحالَ عديّ ا كانت تحتملُهُ.

يُحكىٰ عن ابنِ سيرينَ أنَّهُ تركَ لشريكِ لهُ أربعةَ آلافِ درهم لأنَّهُ حاكَ في قلبِهِ شيءٌ ، معَ اتفاقِ العلماءِ على أنَّهُ لا بأسَ

فأمثلةُ هاذهِ الدرجةِ نذكرُها عندَ التعرُّضِ لدرجاتِ الشبهةِ ، فكلُّ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٢٢/١٢ ) مرفوعاً ، والبيهقي في « السنن الكبرئ »

<sup>(</sup> ٢٤١/٩ ) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٥٤٨٥ ) ، ومسلم ( ١٩٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٧٥ ) ، ومسلم ( ١٩٢٩ ) واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٢٨٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) بنحوه روىٰ أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٦٦/٢ ) .

ما هو شبهةٌ لا يجبُ اجتنابُهُ . . فهوَ مثالُ هاذهِ الدرجةِ .

وأمَّا الدرجةُ الثالثةُ : وهي ورعُ المتقينَ ، فيشهدُ لها قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يبلغُ العبدُ درجةَ المتقينَ حتَّىٰ يدعَ ما لا بأسَ بهِ مخافة ما بهِ بأسِّ » (١).

وقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : (كنَّا ندعُ تسعةَ أعشار الحلالِ مخافةَ أَنْ نَقَعَ في الحرام) (٢) ، وقيلَ : إنَّ هاذا عنِ ابنِ عباسِ رضيَ اللهُ عنهُما.

وقالَ أبو الدرداءِ: ( إِنَّ مِنْ تمام التقوىٰ أَنْ يتقى العبدُ في مثقالِ ذرَّةِ ، حتَّىٰ يتركَ بعضَ ما يرىٰ أنَّهُ حلالٌ خشيةَ أنْ يكونَ حراماً ، فيكونَ حجاباً بينَهُ وبينَ النارِ)(٣).

ولهاذا كانَ لبعضِهِمْ مئةُ درهم على إنسانٍ ، فحملُها إليهِ ، فأخذَ تسعةً وتسعينَ وتورَّعَ عنِ استيفاءِ الكلّ خيفةَ الزيادةِ ( أ أ ) .

وكانَ بعضُهُمْ يتَّجرُ وكلُّ ما يستوفيهِ يأخذُهُ بنقصانِ حبةٍ ، وما يعطيهِ يوفِّيهِ بزيادةِ حبَّةٍ ؛ ليكونَ ذلكَ حاجزاً مِنَ النار (١٠٠٠).

ومِنْ هلذهِ الدرجةِ الاحترازُ عمَّا يتسامحُ الناسُ بهِ : فإنَّ ذٰلكَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٤٥١ ) ، وابن ماجه ( ٤٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٤٦٨٣ ) ، وفيه : ( مخافة الربا ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٧٩ ) من زيادات نعيم بن حماد .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٩٦/٢ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ٢٦٨/٢ ) .

حلالٌ في الفتوى ، وللكنْ يُخافُ مِنْ فتحِ بابهِ أَنْ ينجرَّ إلى غيرِهِ ، وتألفَ النفسُ الاسترسالَ ، فتتركَ الورعَ .

فمنْ ذلك : ما رُوِيَ عنْ عليّ بْنِ معبدٍ أَنَّهُ قالَ : كنتُ ساكناً في بيتٍ بكراءٍ ، فكتبتُ كتاباً ، وأردتُ أنْ آخذَ مِنْ ترابِ الحائطِ لأترّبهُ وأجفِّفهُ ، ثمَّ قلتُ : الحائطُ ليسَ لي ، فقالَتْ لي نفسي : وما قدْرُ ترابٍ مِنْ حائطٍ ؟ فأخذتُ مِنَ الترابِ حاجتي ، فلما نمتُ . . فإذا أنا بشخصٍ واقفٍ يقولُ : يا عليُّ ؛ ستعلمُ غداً الذي يقولُ : وما قدْرُ تراب مِنْ حائطٍ (١) .

ولعلَّ معنىٰ ذلكَ أنَّهُ يرىٰ كيفَ تُحطُّ منزلتُهُ ؛ فإنَّ للتقوىٰ منزلةً تفوتُ بفواتِ ورعِ المتقينَ ، فليسَ المرادُ بهِ أَنْ يستحقَّ عقوبةً علىٰ فعله .

ومِنْ ذلك : ما رُوِيَ أَنَّ عمرَ رضي الله عنه وصله مسك مِنَ البحرينِ ، فقالَ : وددتُ لوْ أَنَّ امرأةً وزنَتْ حتَّىٰ أقسمَهُ بينَ المسلمينَ ، فقالتِ امرأتُهُ عاتكة : أنا أجيدُ الوزنَ ، فسكتَ عنها ، ثمَّ أعادَ القولَ فقالتِ الجوابَ ، فقالَ : لا ، أحببتِ أَنْ تضعيهِ بكفَّةٍ ، ثمَّ تقولينَ : فيها أثرُ الغبارِ ، فتمسحينَ بها عنقَكِ ، فأصيبُ بذلكَ فضلاً على المسلمينَ (٢).

وكانَ يُوزِنُ بينَ يدي عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مسكٌ للمسلمينَ ، فأخذَ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٦٣/٢ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « الزهد » ( ٦٢٣ ) .

بأنفِهِ حتَّىٰ لا تصيبَهُ الرائحةُ وقالَ : وهلْ يُنتفعُ منهُ إلا بريحِهِ ؟ لمَّا استُعدَ ذالكَ منهُ (١).

وأخذَ الحسنُ بنُ عليّ رضيَ الله عنهُما تمرةً مِنْ تمر الصدقةِ وكانَ صغيراً ، فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « كِخْ كِخْ ، ألقِها » (٢).

ومِنْ ذَلْكَ : ما رُويَ عنْ بعضِهمْ أنَّهُ كانَ عندَ محتضر ، فماتَ ليلاً ، فقالَ : أطفئوا السراجَ ؛ فقدْ حدثَ للورثةِ حقٌّ في الدهن (٣) .

وروىٰ سليمانُ التيميُّ عنْ نعيم عن العطَّارةِ قالَتْ : كانَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ يدفعُ إلى امرأتِهِ طيباً مِنْ طيب المسلمينَ فتبيعُهُ ، فباعتْني طيباً ، فجعلَتْ تقومُ وتزيدُ وتنقصُ وتكسرُ بأسنانِها ، فيعلقُ بإصبعِها شيءٌ منه ، فقالَتْ بهِ هاكذا بإصبعِها ثمَّ مسحَتْ بهِ خمارَها ، فدخلَ عمرُ رضى الله عنه فقالَ : ما هاذهِ الرائحة ؟ فأخبرته ، فقالَ : طيبُ المسلمينَ تأخذينَهُ ؟! فانتزعَ الخمارَ مِنْ رأسِها وأخذَ جرَّةً مِنْ مَاءٍ فجعلَ يصبُّ على الخمار ثمَّ يدلكُهُ في التراب ، ثمَّ يشمُّهُ ، ثمَّ يصبُّ الماءَ ، ثمَّ يدلكُهُ في التراب ويشمُّهُ ، حتَّىٰ لمْ يبقَ لهُ ريحٌ ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية» ( ٣٢٦/٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» . ( \Z/YA)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٤٩١ ) ، ومسلم ( ١٠٦٩ ) ، والطيالسي في « مسنده » ( ٢٤٨٢ ) ، وكلمة (كخ): كلمة ردع للصغير عن تناول شيء ، وفيها ست لغات ، وفي الخبر: تجنيب الطفل عن الحرام لينشأ عليه ويتمرن . انظر « الإتحاف » ( ٢٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) روئ خبراً بنحوه أبو طالب المكى فى « القوت » ( ٢٨١/٢ ) .

قالتْ: ثمَّ أَتيتُها مرَّةً أخرى ، فلما وزنَتْ . . علقَ بإصبعِها منهُ شيءٌ ، فأدخلَتْ إصبعَها في فيها ثمَّ مسحَتْ بها الترابَ (١١) .

فهاذا مِنْ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ ورعُ التقوىٰ ؛ لخوفِ أداءِ ذلكَ إلىٰ غيرِهِ ، وإلا . . فغسلُ الخمارِ ما كانَ يعيدُ الطيبَ إلى المسلمينَ ، ولكنْ أتلفَهُ عليها زجراً وردْعاً واتقاءً مِنْ أنْ يتعدَّى الأمرُ إلى الآخرينَ .

ومِنْ ذلك : ما سُئلَ أحمدُ ابنُ حنبلِ رحمهُ اللهُ عنْ رجلِ يكونُ في المسجدِ يحملُ مِجْمَرَةً لبعضِ السلاطينِ ويبخِّرُ المسجدَ بالعودِ ، في المسجدِ يحملُ مِجْمَرَةً لبعضِ السلاطينِ ويبخِّرُ المسجدِ العودِ إلا فقالَ : ينبغي أنْ يخرجَ مِنَ المسجدِ ؛ فإنَّهُ لا يُنتفعُ مِنَ العودِ إلا برائحتِهِ (٢).

وهاندا قد يقاربُ الحرامَ ؛ فإنَّ القدْرَ الذي يعبقُ بثوبِهِ مِنْ رائحةِ الطيبِ قدْ يُقصدُ ، وقدْ يُبخلُ بهِ ، فلا يدري أنَّهُ يُتسامحُ بهِ أمْ لا .

وسئلَ أحمدُ ابنُ حنبلِ عمَّنْ سقطَتْ منهُ ورقةٌ فيها أحاديثُ ، فهلْ لمَنْ وجدَها أَنْ يكتبَ منها ثمَّ يردَّها ؟ فقالَ : لا ، بلْ يستأذنُ ثمَّ يكتبُ (٣) .

وهنذا أيضاً قدْ يُشكُّ في أنَّ صاحبَها هلْ يرضى بهِ أمْ لا ، فما هوَ في محلِّ الشكِّ والأصلُ تحريمُهُ . . فهوَ حرامٌ ، وتركُهُ مِنَ الدرجةِ الأولى .

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢٨١/٢ ) ، ورواه كذَّلك أحمد في « الورع » ( ص ٣٧ ) .

<sup>(</sup>۲) كذا في « الورع » ( ص ۳۷ ) له .

<sup>(</sup>٣) قوت القاوب (٢٨٥/٢).

ومِنْ ذَلكَ التورُّعُ عن الزينةِ: لأنَّهُ يُخافُ منها أنْ تدعوَ إلى غيرها ، وإنْ كانتِ الزينةُ مباحةً في نفسِها .

وقدْ سئلَ أحمدُ ابنُ حنبل عن النعالِ السنديةِ (١)، فقالَ : أمَّا أنا . . فلا أستعملُها ، وللكنْ إنْ كانَ للطينِ . . فأرجو ، وأمَّا مَنْ أرادَ الزينة . . فلا .

ومِنْ ذلكَ : أنَّ عمرَ رضى الله عنه لمَّا ولى الخلافة . . كانتْ لهُ زوجةٌ يحبُّها ، فطلَّقَها ؛ خيفةَ أنْ تشيرَ عليهِ بشفاعةٍ في باطل ، فيطيعَها ويطلبَ رضاها ، وهاذا مِنْ تركِ ما لا بأسَ بهِ مخافةً مِمَّا بهِ بأسٌ ؛ أي : مخافةً منْ أنْ يفضى إليهِ .

وأكثرُ المباحاتِ داعيةٌ إلى المحظوراتِ ، حتَّى استكثارُ الأكل ، واستعمالُ الطيبِ للمتعزبِ ؛ فإنَّهُ يحرِّكُ الشهوةَ ، ثمَّ الشهوةُ تدعو إلى الفكر ، والفكرُ يدعو إلى النظر ، والنظرُ يدعو إلى غيرهِ (٢).

وكذلكَ النظرُ إلى دور الأغنياءِ وتجمُّلِهمْ مباحٌ في نفسِهِ ، وللكنْ يهيِّجُ الحرصَ ، ويدعو إلى طلبِ مثلِهِ ، ويلزمُ منهُ ارتكابُ ما لا يحلُّ فى تحصيله .

وهلكذا المباحاتُ كلُّها إذا لمْ تُؤخذُ بقدْر الحاجةِ وفي وقتِ الحاجةِ ، معَ التحرُّز مِنْ غوائلِها ؛ بالمعرفةِ أوَّلاً ، ثمَّ بالحذر ثانياً . .

<sup>(</sup>١) كذا في « الورع » ( ص ١٧٢ ) له ، وفي ( ط ) : ( السبتية ) .

<sup>(</sup>٢) من المفاسد ، وفي هذا يقولون : من أدار ناظره . . أتعب خاطره . « إتحاف »

 $<sup>(\</sup>Gamma \setminus \Lambda Y)$ .

فقلَّما تخلو عاقبتُها عنْ خطرٍ ، وكذا كلُّ ما أُخذُ بالشَّرَهِ فقلَّما يخلو عن خطر .

حتَّىٰ كرهَ أحمدُ ابنُ حنبلِ تجصيصَ الحيطانِ وقالَ: (أَمَّا تجصيصُ الحيطانِ . . فزينةٌ تجصيصُ الحيطانِ . . فزينةٌ لا فائدةَ فيهِ ) (١٠) .

حتَّىٰ أَنكرَ تجصيصَ المساجدِ وتزيينَها ، واستدلَّ بما رُوِيَ أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ أَنْ يكحلَ المسجدَ ، فقالَ : « لا ، عريشٌ كعريشِ موسىٰ » (٢) ، وإنَّما هوَ شيءٌ مثلُ الكحلِ يُطلىٰ بهِ ، فلمْ يرخِّصْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ (٣) .

وكرهَ السلفُ الثوبَ الرقيقَ ، وقالوا: ( مَنْ رقَّ ثوبُهُ . . رقَّ دينُهُ ) (١٠) .

وكلُّ ذٰلكَ خوفاً مِنْ سريانِ اتباعِ الشهواتِ في المباحاتِ إلىٰ غيرِها ، فإنَّ المحظورَ والمباحَ تشتهيهِما النفسُ بشهوةِ واحدةٍ ، فإذا عرِّدتِ الشهوةُ المسامحة . . استرسلَتْ ، فاقتضى خوفُ التقوى الورعَ

<sup>(</sup>١) كذا في « الورع » ( ص ١٨٢ ) له .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في « الأفراد » من حديث أبي الدرداء وقال : غريب ) . « إتحاف » ( 7 / 7 ) ، وأما لفظ : « عريش كعريش موسىٰ » دون ذكر الكحل . . فقد رواه الدارمي في « سننه » ( 7 / 7 ) أي : لو رفع يده . . بلغ السقف .

<sup>(</sup>٣) كذا في « الورع » ( ١٨٤ ) له .

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » ( ٢٥٦/١ ) ، ورواه الدولابي في « الكني والأسماء » ( ٨٠/٢ ) عن أبي الغدير المليكي .

عنْ هلذا كلِّهِ ، فكلُّ حلالِ انفكَّ عنْ مثل هلذهِ المخافةِ . . فهوَ الحلالُ الطيّبُ في الدرجةِ الثالثةِ ، وهوَ كلُّ ما لا يُخافُ أداؤُهُ إلى الحلالُ الطيّبُ معصيةٍ ألبتةً .

أمَّا الدرجةُ الرابعةُ: وهوَ ورعُ الصديقينَ ، فالحلالُ المطلقُ عندَهُمْ : كلُّ ما لا تتقدَّمُ في أسبابِهِ معصيةٌ ، ولا يُستعانُ بهِ على معصيةٍ ، ولا يُقصدُ منهُ في الحالِ والمآلِ قضاءُ وطر ، بلْ يُتناولُ للهِ تعالى فقط ، وللتقوّي على عبادتِهِ ، واستبقاءِ الحياةِ لأجلِهِ .

وهلؤلاءِ هُمُ الذينَ يروْنَ كلَّ ما ليسَ للهِ حراماً ؛ امتثالاً لقولِهِ تعالىٰ : ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ثُرُّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (١)، وها ذهِ رتبةُ الموحدينَ المتجرّدينَ عنْ حظوظِ أنفسِهمْ ، المتفرّدينَ للهِ تعالىٰ بالقصدِ ، ولا شكَّ في أنَّ مَنْ يتورَّعُ عمَّا يُوصلُ إليهِ بمعصيةٍ أَوْ يُستعانُ بِهِ على معصيةٍ . . فيتورَّعُ عمَّا يقترنُ بسبب اكتسابِهِ معصيةٌ أَوْ كراهيةٌ .

فمِنْ ذَلْكَ : مَا رُويَ عَنْ يحيى بن يحيى أَنَّهُ شربَ الدواءَ ، فقالتْ لهُ امرأتُهُ: لوْ مشيتَ في الدار قليلاً حتَّىٰ يعملَ الدواء ، فقالَ: هاذهِ مشيةٌ لا أعرفُها ، وأنا أحاسبُ نفسي منذُ ثلاثينَ سنةً (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢٨١/٢ ) ، وهو في « الورع » ( ص ١٢٢ ) وفيهما : ( أربعين سنة).

فكأنَّهُ لمْ تحضرُهُ نيَّةٌ في هلذهِ المشيةِ تتعلَّقُ بالدينِ ، فلمْ يُجوِّزِ الإقدامَ عليها .

وعنْ سريِّ رحمهُ اللهُ أنَّهُ قالَ: انتهيتُ إلىٰ حشيشٍ في جبلٍ وماءً يخرجُ منهُ ، فتناولتُ مِنَ الحشيشِ وشربتُ مِنَ الماءِ ، وقلتُ في نفسي : إنْ كنتُ قدْ أكلتُ يوماً حلالاً طيِّباً . . فهوَ هاذا اليومُ ، فهتف بي هاتفُّ : إنَّ القوَّةَ التي أوصلتْكَ إلىٰ هاذا الموضعِ مِنْ أينَ هيَ ؟ فرجعتُ وندمتُ (۱) .

ومِنْ هلذا : مَا رُوِيَ عَنْ ذي النونِ المصريِّ أَنَّهُ كَانَ جَائِعاً محبوساً ، فَعَثَتْ لَهُ امرأةٌ صالحةٌ طعاماً على يدِ السجَّانِ ، فلمْ يأكلْ (٢) ، ثمَّ فَبعثَتْ لَهُ امرأةٌ صالحةٌ طعاماً على يدِ السجَّانِ ، فلمْ يأكلْ (٢) ، ثمَّ أَوْ اعتذرَ وقالَ : جَاءِني على يدِ ظالم (٣) .

يعني: أنَّ القوَّةَ التي أوصلتِ الطعامَ إليَّ لمْ تكنْ طيِّبةً ، وهاذهِ الغايةُ القصوىٰ في الورع .

ومِنْ ذلك : أنَّ بشراً كانَ لا يشربُ الماءَ مِنَ الأنهارِ التي حفرَها الأمراءُ ('') ؛ فإنَّ النهرَ سببُ لجريانِ الماءِ ووصولِهِ إليهِ ، وإنْ كانَ الماءُ مباحاً في نفسِهِ ، فيكونُ كالمنتفع بالنهرِ المحفورِ بأعمالِ الأُجَراءِ ، وقدْ أُعطيَتْ أُجرتُهُمْ منَ الحرام .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٩٥/٢ ) .

<sup>(</sup>Y) حتى لقيته العجوز ، فعاتبته على رد الطعام ، وأخبرته أنه من عمل يدها حلال خالص .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ١٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢٩٦/٢).

ولذلكَ امتنعَ بعضُهُمْ مِنَ العنبِ الحلالِ مِنْ كرم حلالٍ ، وقالَ لصاحبِهِ: أفسدتَهُ إذْ سقيتَهُ مِنْ ماءٍ يجري في النهر الذي حفرتْهُ الظلمةُ (١) ، وهاذا أبعدُ عنِ الظلم مِنْ شربِ نفسِ الماءِ ؛ لأنَّهُ احترازٌ إ مِن استمدادِ العنبِ مِنْ ذلك الماءِ .

وكانَ بعضُهُمْ إذا مرَّ في طريقِ الحجّ . . لمْ يشربْ مِنَ المصانع التي عملتْها الظلمةُ معَ أنَّ الماءَ مباحٌ ، وللكنَّهُ بقيَ محفوظاً بالمصنع ، والمصنعُ عُمِلَ بهِ بمالٍ حرام ، فكأنَّهُ انتفاعٌ بهِ (٢).

وامتناعُ ذي النونِ مِنْ تناولِ الطعام مِنْ يدِ السجَّانِ أعظمُ مِنْ هنذا كلِّهِ ؛ لأنَّ يدَ السجَّانِ لا تُوصفُ بأنَّها حرامٌ ، بخلافِ الطبق المغصوب إذا حُملَ عليهِ ، وللكنْ لمَّا وصلَ إليهِ بقوَّةِ اكتُسبَتْ بالغذاءِ الحرام . . . امتنعَ منهُ .

ولذلكَ تقيَّأَ الصدِّيقُ رضى اللهُ عنهُ مِنَ اللبن ؛ حيفةً مِنْ أَنْ يُحدثَ الحرامُ فيهِ قوَّةً ، معَ أنَّهُ شربَهُ على جهل (٣) ، وكانَ لا يُجبُ إخراجُهُ ، وللكنْ تخليةُ الباطنِ عنِ الخبيثِ مِنْ ورع الصدِّيقينَ .

<sup>(</sup>١) والخبر في « القوت » ( ٢٩٦/٢ ) ، قال : ( وحدثت أن امرأة أهدت بشر بن الحارث سلة عنب ، فقالت : هلذه من صنيعة أبى ، فردُّها بشر عليها ، فقالت : سبحان الله !! تشك في كرم أبي وفي صحة ملكه وميراثي منه ، وشهادتي مكتوبة في كتاب الشراء ؟ فقال : صدقت ، ملك أبيك ، وللكنك أفسدت الكرم ، قالت : بماذا ؟ قال : سقيته من نهر طاهر ؛ يعنى : طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد الله بن طاهر ، صاحب المأمون ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٩٦/٢ ) عن طاووس ووهب بن منبه اليمانيين .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٨٧/٢ ) ، وروى البخاري قصة ذلك ( ٣٨٤٢ ) .

ومِنْ ذلك : التورُّعُ مِنْ كسب حلالِ اكتسبَهُ حيَّاطٌ يخيطُ في المسجدِ ، فإنَّ أحمدَ رحمَهُ اللهُ كرهَ جلوسَ الخيَّاطِ في المسجدِ (١)، وسُئِلَ عنِ المغازليّ يجلسُ في قبَّةٍ في المقابر في وقتٍ يخافُ مِنَ المطرِ ، فقالَ : المقابرُ إنَّما هِيَ مِنْ أمر الآخرةِ ، وكرهَ جلوسَهُ فيها الذَّلاكي (٢)

وأطفأ بعضُهُمْ سراجاً أسرجَهُ غلامُهُ مِنْ قوم يُكرهُ مالُهُمْ (٣)، وامتنعَ منْ تسجير تنُّور للخبز وقدْ بقيَ فيهِ جمرٌ مِنْ حطبِ مكروهِ ( أ ) ، وامتنعَ بعضُهُمْ مِنْ أَنْ يحكِمَ شسعَ نعلِهِ في مشعلةِ سلطانِ (١٠٠٠.

فهاذهِ دقائقُ الورع عندَ سالكي طريقِ الآخرةِ .

والتحقيقُ فيهِ: أنَّ الورعَ لهُ أوَّلٌ ؛ وهوَ الامتناعُ عمَّا حرَّمَتْهُ الفتوى ، وهوَ ورغُ العدولِ ، ولهُ غايةٌ ؛ وهوَ ورغُ الصدِّيقينَ ، وذلكَ هوَ الامتناعُ مِنْ كلِّ ما ليسَ للهِ ، ممَّا أُخذَ بشهوةٍ ، أَوْ توصِّلَ إليهِ بمكروه ، أو اتصل بسببه مكروة ، وبينَهُما درجاتٌ في الاحتياطِ ، فكلَّما كانَ العبدُ أشدَّ تشديداً على نفسِهِ . . كانَ أخفَّ ظهراً يومَ القيامةِ ، وأسرعَ جوازاً على الصراطِ ، وأبعدَ عنْ أنْ تترجَّحَ كفَّةُ سيئاتِهِ على كفَّةِ حسناتِهِ.

<sup>(</sup>١) كذا في « الورع » ( ص ٥٩ ) له .

<sup>(</sup>۲) كذا في « الورع » ( ص ٦١ ) له .

<sup>(</sup>٣) وهو عثمان بن زائدة . انظر « الورع » ( ص ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في « الورع » (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ۲۹۱/۲ ) بنحوه .

ربع العادات كحوصوصي كتاب الحلال والحرام محر المادات

وتتفاوتُ المنازلُ في الآخرةِ بحسَبِ تفاوتِ هاذهِ الدرجاتِ في الورع ؛ كما تتفاوتُ دركاتُ النار في حقِّ الظلمةِ بحسَبِ تفاوتِ درجاتِ الحرام في الخبثِ .

وإذا علمتَ حقيقةَ الأمر . . فإليكَ الخيرةُ ؟ فإنْ شئتَ . . فاستكثرْ مِنَ الاحتياطِ ، وإنْ شئتَ فترخَّصْ ، فلنفسكَ تحتاطُ ، وعلىٰ نفسِكَ تترخُّصُ ، والسلامُ .

### البَتابُ الثَّانِي في مراتب سِتِّبهات ومثاراتها وتميينيرهاعن كحلال والحرام

قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « الحلالُ بيِّنٌ ، والحرامُ بيِّنٌ ، والحرامُ بيِّنٌ ، وبينَهُما أمورٌ مشتبهاتٌ ، لا يعلمُها كثيرٌ مِنَ الناسِ ، فمَنِ اتقى الشبهاتِ . . فقدِ استبرأَ لعرضِهِ ودينِهِ ، ومَنْ وقعَ في الشبهاتِ . . واقعَ الحرامَ ؛ كالراعي حولَ الحميٰ ، يوشكُ أَنْ يقعَ فيهِ » (١) .

فهاذا الحديثُ نصُّ في إثباتِ الأقسامِ الثلاثةِ ، والمشكلُ منها القسمُ المتوسِّطُ الذي لا يعرفُهُ كثيرٌ مِنَ الناسِ ، وهوَ الشبهةُ ، فلا بدَّ مِنْ بيانِها ، وكشفِ الغطاءِ عنها ؛ فإنَّ ما لا يعرفُهُ الكثيرُ قدْ يعرفُهُ القليلُ ، فنقولُ :

الحلالُ المطلقُ: هوَ الذي انحلَّ عنْ ذاتِهِ الصفاتُ الموجبةُ للتحريمِ في عينِهِ ، وانحلَّ عنْ أسبابِهِ ما تطرَّقَ إليهِ تحريمٌ أَوْ كراهيةٌ .

ومثالُهُ: الماءُ الذي يأخذُهُ الإنسانُ مِنَ المطرِ قبلَ أَنْ يقعَ على ملكِ أحدٍ ، ويكونُ واقفاً عندَ أخذِهِ وجمعِهِ مِنَ الهواءِ في ملكِ نفسِهِ أَوْ في أرضِ مباحةٍ .

والحرامُ المحضُ : هوَ ما فيهِ صفةٌ محرِّمةٌ لا يُشكُّ فيها ؛ كالشدَّةِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٢ ) ، ومسلم ( ١٥٩٩ ) .

المطربةِ في الخمر ، والنجاسةِ في البولِ ، أوْ حصلَ بسببِ منهيّ عنهُ قطعاً ؛ كالمحصَّلِ بالظلم والربا ونظائرِهِ .

فهلذان طرفان ظاهران.

ويلتحقُ بالطرفين ما تُحقِّقَ أمرُهُ وللكن احتُملَ تغيُّرُهُ ، ولمْ يكنْ لذلكَ الاحتمالِ سببٌ يدلُّ عليهِ : فإنَّ صيدَ البرّ والبحر حلالٌ ، ومَنْ أَخِذَ ظبيةً فيُحتملُ أَنْ يكونَ قدْ ملكَها صيَّادٌ ثمَّ أَفلتَتْ منهُ ، وكذلكَ السمكُ يحتملُ أَنْ يكونَ قدْ تزلَّقَ مِنَ الصيَّادِ بعدَ وقوعِهِ في يدِهِ وخريطتِهِ (١١)، فمثلُ هلذا الاحتمالِ لا يتطرَّقُ إلى ماءِ المطر المختطفِ مِنَ الهواءِ ، وللكنَّهُ في معنى ماءِ المطر ، والاحترازُ منهُ وسواسٌ ، فلنسم هذا الفنَّ ورعَ الموسوسِينَ ؛ حتَّىٰ تلتحقَ بهِ أمثالُهُ ، وذُلكَ لأنَّ هاذا وهمٌ مجرَّدٌ لا دلالةَ عليهِ .

نعمْ ؛ لوْ دلَّ عليهِ دليلٌ ، فإنْ كانَ قاطعاً ؛ كما لوْ وجدَ حلقةً في أُذنِ السمكِ ، أوْ كانَ محتملاً ؛ كما لو وجدَ على الظبيةِ جراحةً يُحتملُ أَنْ يكونَ كيّاً لا يقدرُ عليهِ إلا بعدَ الضبطِ ، ويُحتملُ أَنْ يكونَ جرحاً . . فهلذا موضعُ الورع ، وإذا انتفتِ الدلالةُ مِنْ كلِّ وجهِ . . فالاحتمالُ المعدومُ دلالتُهُ كالاحتمالِ المعدوم في نفسِهِ ، ومِنْ هلدًا الجنسِ مَنْ يستعيرُ داراً ، فيغيبُ عنهُ المعيرُ ، فيخرجُ ويقولُ : لعلَّهُ

<sup>(</sup>١) وهي الكيس الذي يجمع فيه ما صاده . « إتحاف » ( ٣٣/٦ ) ، وهي لفظة فارسية أيضاً ، معناها : القربة أو الحقيبة .

ماتَ وصارَ الحقُّ للوارثِ ، فهاذا وسواسٌ إذا لمْ يدلُّ على موتِهِ سببٌ قاطعٌ أوْ مشكِّكٌ ؛ إذِ الشبهةُ المحذورةُ ما تنشأُ مِنَ الشكِّ .

والشكُّ : عبارةٌ عن اعتقادين متقابلين نشأًا عنْ سببين ، فما لا سببَ لهُ لا يثبتُ عقدُهُ في النفس حتَّىٰ يساويَ العقدَ المقابلَ لهُ ، فيصيرَ شكًّا ، ولهاذا نقولُ : مَنْ شكَّ أنَّهُ صلَّىٰ ثلاثًا أوْ أربعاً . . أخذَ بالثلاثِ ؛ إذِ الأصلُ عدمُ الزيادةِ ، ولوْ سُئِلَ إنسانٌ أنَّ صلاةَ الظهر التي أدَّاها قبلَ هاذا بعشر سنينَ كانتْ أربعاً أوْ ثلاثاً . . لمْ يتحقَّقْ قطعاً أنَّها أربعٌ ، وإذا لمْ يقطعْ . . جُوِّزَ أَنْ تكونَ ثلاثاً ، وهـٰذا التجويزُ لا يكونُ شَكًّا ؛ إذْ لمْ يحضرُهُ سببٌ أوجبَ اعتقادَ كونِها ثلاثًا .

فلتفهَمْ حقيقةَ الشكِّ ؛ حتَّىٰ لا يشتبهَ بالوهم والتجويزِ بغيرِ سببٍ ، فهاذا يلتحقُ بالحلالِ المطلقِ .

ويلتحقُ بالحرام المحضِ ما تُحقِّقَ تحريمُهُ وإنْ أمكنَ طريانُ محلِّل ، وللكنْ لمْ يدلُّ عليهِ سببٌ ؛ كمَنْ في يدِهِ طعامٌ لمورَّثِهِ الذي لا وارثَ لهُ سواهُ ، فغابَ عنهُ ، فقالَ : يُحتملُ أنَّهُ ماتَ ، وقدِ انتقلَ الملكُ إليَّ فآكُلُهُ ، فإقدامُهُ عليهِ إقدامٌ على حرام محضِ ؛ لأنَّهُ احتمالٌ لا مستندَ له ، فلا ينبغي أنْ يُعدَّ هـٰذا النمطُ مِنْ أقسام الشبهاتِ ، وإنَّما الشبهةُ نعني بها : ما اشتبَهَ علينا أمرُهُ ؛ بأنْ تعارضَ لنا فيهِ اعتقادانِ صدرا عنْ سببين مقتضيين للاعتقادين .

ومثاراتُ الشبهةِ أربعةٌ :

# المث رالأول: الشكِّ في سبب بلحلِّل والمحرِّم

وذٰلكَ لا يخلو : إمَّا أنْ يكونَ متعادلاً ، أوْ غلبَ أحدُ الاحتمالين ؛ فإنْ تعادلَ الاحتمالانِ . . كانَ الحكمُ لما عُرفَ قبلَهُ ، فيُستصحبُ ولا يُتركُ بالشكِّ ، وإنْ غلبَ أحدُ الاحتمالين عليهِ فصدرَ عنْ دلالةٍ معتبرةٍ . . كانَ الحكمُ للغالب .

ولا يُتبيَّنُ هنذا إلا بالأمثالِ والشواهدِ ، فلنقسِّمهُ إلى أقسام أربعة:

القسمُ الأوَّلُ: أنْ يكونَ التحريمُ معلوماً مِنْ قبلُ ، ثمَّ يقعُ الشكُّ في المحلِّل ، فهاندهِ شبهةٌ يجبُ اجتنابُها ، ويحرمُ الإقدامُ عليها .

مثالُّهُ: أَنْ يرمى إلى صيدٍ فيجرحَهُ ، ويقعَ في الماءِ ، فيصادفَهُ ميتاً ، ولا يدري أنَّهُ ماتَ بالغرقِ أوْ بالجرح ؛ فهلذا حرامٌ ؛ لأنَّ الأصلَ التحريمُ ، إلا إذا ماتَ بطريقِ معيَّنِ ، وقدْ وقعَ الشكُّ في الطريقِ المعيَّن ، فلا يُتركُ اليقينُ بالشكِّ ؛ كما في الأحداثِ والنجاساتِ وركعاتِ الصلاةِ وغيرها .

وعلىٰ هاذا يُنزَّلُ قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعديِّ بنِ حاتم : « لا تأكلْهُ ؛ فلعلَّهُ قتلَهُ غيرُ كلبكَ »(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٧٥ ) ، ومسلم ( ١٩٢٩ /٣ ) .

ولَذَٰلكَ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بَشَيءٍ اشْتَبَهَ عَلَيهِ أَنَّهُ صدقةٌ أوْ هديةٌ . . سألَ عنهُ حتَّىٰ يعلمَ أيُّهُما هوَ (١١) .

ورُويَ أَنَّهُ صِلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أرقَ ليلةً ، فقالَ لهُ بعضُ نسائِهِ : أرقتَ يا رسولَ اللهِ ؟ قالَ : « أجلْ ، وجدتُ تمرةً ، فخشيتُ أنْ تكونَ مِنَ الصدقةِ » ، وفي روايةٍ : « فأكلتُها ، فخشيتُ أنْ تكونَ منَ الصدقة » (۲).

ومِنْ ذَلْكَ : مَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : كَنَّا فِي سَفْرِ مِعَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأصابنا الجوعُ ، فنزلنا منزلاً كثيرَ الضِّبابِ ، فبينا القدورُ تغلي بها إذْ قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أُمَّةٌ مُسخَتْ مِنْ بني إسرائيلَ ، فأخافُ أَنْ تكونَ هاذهِ » ، فأكفأنا القدورَ (٣).

ثُمَّ أعلمَهُ اللهُ بعدَ ذلكَ أنَّهُ لمْ يمسخ اللهُ خلقاً فجعلَ لهُ نسلاً (١٠٠٠) وكانَ امتناعُهُ أُوَّلاً لأنَّ الأصلَ عدمُ الحلِّ ، وشكَّ في كونِ الذبح محلّلاً .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٥٧٦ ) ، ومسلم ( ١٠٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ١٨٣/٢ ، ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « المسند » ( ١٩٦/٤ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٢٦٦٥ ) وفيه : ( فأكفأنا وإنا لجياع ) ، وقريب منه عند أبي داوود ( ٣٧٩٥ ) وزاد مرفوعاً : « وإني لا أدرى أيُّ الدواب هي ؟ » .

<sup>(</sup>٤) فقد روى مسلم ( ٢٦٦٣ ) مرفوعاً : « إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً » .

القسمُ الثاني: أنْ يعرفَ الحلَّ ويشكَّ في المحرّم، فالأصلُ الحلُّ ، ولهُ الحكمُ ؛ كما إذا نكحَ رجلانِ امرأتين وطارَ طائرٌ ، فقالَ أحدُهما : إنْ كان هلذا غراباً . . فامرأتي طالقٌ ، وقالَ الآخرُ : إنْ لمْ يكنْ . . فامرأتي طالقٌ ، والتبسَ أمرُ الطائر ، فلا يُقضىٰ بالتحريم في واحدةٍ منهما ، ولمْ يلزمْهُما اجتنابُهُما ، وللكنَّ الورعَ اجتنابُهُما وتطليقُهُما حتَّىٰ تحلُّ لسائر الأزواج ، وقدْ أمرَ مكحولٌ بالاجتناب في هنذه المسألة (١).

وأفتى الشعبيُّ بالاجتنابِ في رجلين كانا قدْ تنازعا ، فقالَ أحدُهُما للآخر : أنتَ حسودٌ ، فقالَ الآخرُ : أحسدُنا زوجتُهُ طالقٌ ثلاثاً ، فقالَ الآخرُ: نعم ، وأشكلَ الأمرُ (٢).

وهلذا إنْ أرادَ بهِ اجتنابَ الورع . . فصحيحٌ ، وإنْ أرادَ التحريمَ المحقَّقَ . . فلا وجه له ؟ إذْ ثبتَ في المياهِ والنجاساتِ والأحداثِ والصلواتِ أنَّ اليقينَ لا يجبُ تركُهُ بالشكِّ ، وهاذا في معناهُ .

فإنْ قلتَ : وأيُّ مناسبةٍ بينَ هلذا وبينَ ذلكَ ؟

فاعلمْ: أنَّهُ لا يحتاجُ إلى المناسبةِ ؛ فإنَّهُ لازمٌ مِنْ غير ذلكَ في

<sup>(</sup>١) روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٩٣٩٥ ، ١٩٣٩٦ ) الاجتنابَ عن قتادة والشعبي .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٩٣٩٣ ) وقال : ( قد خبتما وخسرتما ، وبانت منكما امرأتاكما).

بعضِ الصورِ ؛ فإنَّهُ مهما تيقَّنَ طهارةَ الماءِ ثمَّ شكَّ في نجاستِهِ . . جازَ لهُ أَنْ يشربَهُ ؟ وإذا جُوِّزَ الشربُ . . فكيفَ لا يجوزُ لهُ أَنْ يشربَهُ ؟ وإذا جُوِّزَ الشربُ . . فقدْ سُلِّمَ أَنَّ اليقينَ لا يُزالُ بالشكِّ .

إلا أنَّ ها هنا دقيقةً ، وهوَ أنَّ وزانَ الماءِ (١) : أنْ يشكَّ في أنَّهُ طلَّق زوجتَهُ أمْ لا ، فيُقالُ : الأصلُ أنَّهُ ما طلَّق (٢) ، ووزانَ مسألةِ الطائرِ : أنْ يتحقَّقَ نجاسةَ أحدِ الإناءينِ ويشتَبهَ عينُهُ ، فلا يجوزُ أنْ يستعملَ أحدَهما بغيرِ اجتهادٍ ؛ لأنَّهُ قابلَ يقينَ النجاسةِ بيقينِ الطهارةِ ، فبطلَ الاستصحابُ ، فكذلكَ ها هنا قدْ وقعَ الطلاقُ على إحدى الزوجتينِ قطعاً ، والتبسَ عينُ المطلقةِ بغير المطلقةِ .

فنقولُ: اختلفَ أصحابُ الشافعيِّ في الإناءينِ علىٰ ثلاثةِ أوجهِ:

فقالَ قومٌ : يستصحبُ بغيرِ اجتهادٍ .

وقالَ قومٌ: بعدَ حصولِ يقينِ النجاسةِ في مقابلةِ يقينِ الطهارةِ يجبُ الاجتنابُ ، ولا يغني الاجتهادُ .

وقالَ المقتصدونَ : يجتهدُ ، وهوَ الصحيحُ .

<sup>(</sup>١) أي : مثيلة مسألة الماء .

<sup>(</sup>۲) فلا تأثير للشك هذا . « إتحاف » ( ٣٥/٦ ) .

لهُ غشيانُهُما بالاستصحاب ، ولا يجوزُ الاجتهادُ ؛ إذْ لا علامةَ ، ونحرمُهُما عليهِ ؛ لأنَّهُ لوْ وطئَهُما . . كانَ مقتحماً للحرام قطعاً ، وإنْ وطعَ إحداهُما وقالَ : ( أقتصرُ على هلذهِ ) . . كانَ متحكِّماً بتعيينِها مِنْ غيرِ ترجيح ، ففي هلذا افترقَ حكْمُ شخصِ واحدٍ وشخصينِ ؟ لأنَّ التحريمَ على شخصِ واحدٍ متحقَّقٌ ، بخلافِ الشخصين ؛ إذْ كلُّ واحدٍ شكُّ في التحريم في حقِّ نفسِهِ .

فإنْ قِيلَ : فلوْ كانَ الإناءانِ لشخصين . . فينبغى أنْ يُستغنى عن الاجتهادِ ويتوضَّأَ كلُّ واحدِ بإنائِهِ ؛ لأنَّهُ تيقَّنَ طهارتَهُ ، وقدْ شكَّ الآنَ

فنقولُ : هلذا محتملٌ في الفقهِ ، والأرجحُ في الظنّ المنعُ ، وأنَّ تعدُّدَ الشخص ها هنا كاتحادِهِ ؛ لأنَّ صحةَ الوضوءِ لا تستدعى مُلْكاً ، بلْ وضوءُ الإنسانِ بماءِ غيرِهِ في رفع الحدثِ كوضوئِهِ مِنْ مائِهِ ، فلا يتبيَّنُ لاختلافِ الملكِ واتحادِهِ أثرٌ ، بخلافِ الوطءِ لزوجةِ الغير ؛ فإنَّهُ لا يحلُّ ، ولأنَّ للعلاماتِ مدخلاً في النجاساتِ ، والاجتهادُ فيهِ ممكنٌ ، بخلافِ الطلاقِ (١) ، فوجبَ تقويةُ الاستصحابِ بعلامةٍ ليدفعَ بها قوَّةَ يقين النجاسةِ المقابلةَ ليقين الطهارةِ .

وأبوابُ الاستصحابِ والترجيحاتِ مِنْ غوامضِ الفقهِ ودقائقِهِ ،

<sup>(</sup>١) فلا مدخل للأمارات فيه ، ولا يفتقر إلى الاجتهاد . « إتحاف » ( ٣٧/٦ ) .

وقدِ استقصيناه في كتبِ الفقهِ ، ولسنا نقصدُ الآنَ إلا التنبيهَ على قواعدِها .

القسمُ الثالثُ : أنْ يكونَ الأصلُ التحريمَ ، وللكنْ طراً ما أوجبَ تحليلَهُ بظنِّ غالبٍ ، فهوَ مشكوكٌ فيهِ ، والغالبُ حلُّهُ .

فهاذًا ينظرُ فيهِ ؛ فإنِ استندَ غلبةُ الظنِّ إلىٰ سببِ معتبرِ شرعاً . . فالذي نختارُ فيهِ : أنَّهُ يحلُّ ، وأنَّ اجتنابَهُ مِنَ الورع .

مثالُهُ: أَنْ يرميَ إلى صيدٍ ، فيغيبَ ، ثمَّ يدركَهُ ميتاً وليسَ عليهِ أثرٌ سوى سهمِهِ ، وللكنْ يُحتملُ أنَّهُ ماتَ بسقطةٍ أَوْ سببِ آخرَ ؛ فإنْ ظهرَ عليهِ أثرُ صدمةٍ أَوْ جراحةٍ أخرى . . التحق بالقسم الأوَّلِ (١١) .

وقدِ اختلفَ قولُ الشافعيِّ رحمَهُ اللهُ في هلذا القسمِ ، والمختارُ: أنَّهُ حلالٌ ؛ لأنَّ الجرحَ سببُ ظاهرٌ وقدْ تحقَّقَ ، والأصلُ أنَّهُ لمْ يطرأْ غيرُهُ عليهِ ، فطريانُهُ مشكوكٌ فيهِ ، فلا يُدفعُ اليقينُ بالشكِّ .

فإنْ قيلَ : فقدْ قالَ ابنُ عباسٍ : (كُلْ ما أصميتَ ، ودعْ ما أنميتَ ) (١٠) ، وروتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها : أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بأرنبٍ ، فقالَ : رميَتي عرفتُ فيها سهمي ،

<sup>(</sup>١) وهو أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل ، وهو حرام ، وزاد في (ب) هنا : ( وإن لم يظهر عليه . . فقد اختلف قول الشافعي . . . ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ٢٤١/٩ ) .

فقالَ : « أصميتَ أَوْ أنميتَ ؟ » فقالَ : بلْ أنميتُ ، قالَ : « إِنَّ الليلَ خلْقٌ مِنْ خلق اللهِ لا يُقدِّرُ قدرَهُ إلا الذي خلقَهُ ، لعلَّهُ أعانَ على قتلِهِ شيءٌ ؟! » (١).

وكذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعديِّ بنِ حاتم في كلبِهِ المعلَّم: « وإنْ أكلَ . . فلا تأكلُ ؛ فإنِّي أخافُ أنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نفسِهِ » (٢) ، والغالبُ أنَّ الكلبَ المعلَّمَ لا ينسى خُلقَهُ ، ولا يمسكُ إلا على صاحبِهِ ، ومعَ ذلكَ نهى عنهُ ، وهنذا التحقيقُ ؟ وهو أنَّ الحلَّ إنَّما يتحقَّقُ إذا تحقَّقَ تمامُ السببِ ، وتمامُ السبب بأنْ يفضيَ إلى الموتِ سليماً مِنْ طريانِ غيرهِ عليهِ ، وقدْ شُكَّ فيهِ ، فهوَ شَكَّ في تمام السببِ، حتَّى اشتُبهَ أنَّ موتَهُ على الحلِّ أوْ على الحرمةِ ، فلا يكونُ هـٰذا في معنىٰ ما تُحقِّقَ موتُّهُ على الحلّ في ساعةٍ ، ثمَّ شُكَّ فيما يطرأُ عليهِ ؟

فالجوابُ : أنَّ نهيَ ابنِ عباس ونهيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ محمولٌ على الورع والتنزيهِ ؟ بدليل ما رُويَ في بعض الرواياتِ أنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ قالَ : « كُلْ منهُ وإنْ غابَ عنكَ ما لمْ تجدْ فيهِ أثراً غيرَ سهمِكَ » (٣) ، وهذا تنبية على المعنى الذي ذكرناة ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٠٠٣٣ ) بلفظ المصنف وزاد : « انبذها » ، وبنحوه عند أبي داوود في « المراسيل » ( ٣٧٤ ) ، وهو عندهما من حديث موسى بن أبي عائشة عن أبي رزين مرسلاً ، لا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٥٤٨٧ ) ، ومسلم ( ١٩٢٩ ) ، وقد تقدم بعضه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٥٤٨٥ ) ، ومسلم ( ١٩٢٩ ) .

وهوَ أنَّهُ إِنْ وجدَ أَثراً آخرَ . . فقدْ تعارضَ السببانِ فتعارضَ الظنُّ ، وإنْ لمْ يجد سوى جرحِهِ . . حصلَ غلبةُ الظنّ ، فيحكمُ بهِ على الاستصحاب ؛ كما يحكمُ على الاستصحابِ بخبر الواحدِ ، والقياس المظنونِ والعموماتِ المظنونةِ وغيرها .

وأمَّا قولُ القائل : إنَّهُ لمْ يُتحقَّقْ موتُّهُ على الحلّ في ساعةٍ ، فيكونَ شكّاً في السببِ . . فليسَ كذلك ، بلِ السببُ قدْ تحقَّقَ ؛ إذِ الجرحُ سببُ الموتِ ، وطريانُ الغير شكُّ فيهِ .

ويدلُّ على صحَّةِ هلذا: الإجماعُ على أنَّ مَنْ جُرحَ وغابَ ، فوُجدَ ميتاً . . فيجبُ القصاصُ على جارحِهِ ، بلْ إنْ لمْ يغبْ . . يُحتملُ أنْ يكونَ موتُّهُ بهيجانِ خلطٍ في باطنِهِ ؛ كما يموتُ إ الإنسانُ فجأةً ، فينبغى ألا يجبَ القصاصُ إلا بحزّ الرقبةِ والجرح المدفِّفِ (١) ؛ لأنَّ العللَ القاتلةَ في الباطن لا تُؤمنُ ، ولأجلِها يموتُ الصحيحُ فجأةً ، ولا قائلَ بذلكَ ، معَ أنَّ القصاصَ مبناهُ على الشبهةِ ، وكذلكَ جنينُ المذكَّىٰ حلالٌ ، ولعلُّه ماتَ قبلَ ذبح الأصل ، لا بسببِ ذبحِهِ ، أو لمْ يُنفخْ فيهِ الروحُ ، وغرَّةُ الجنينِ تجبُ ، ولعلَّ الروحَ لمْ يُنفخُ فيهِ ، أَوْ كَانَ قدْ ماتَ قبلَ الجنايةِ بسببِ آخرَ ، وللكنْ يُبنى على الأسبابِ الظاهرةِ ؛ فإنَّ الاحتمالَ الآخرَ إذا لمْ يستند إلى دلالةٍ تدلُّ عليهِ . . التحقُّ بالوهم والوسواس كما ذكرناهُ ، فكذلكَ هاذا .

<sup>(</sup>١) دَفَّف \_ وكذا ذفَّف بالمعجمة \_ : أجهز على الجريح فقتله ؛ أي : الإسراع في موته .

وأمَّا قولُهُ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « أخافُ أنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نفسِهِ » . . فللشافعيّ رحمهُ الله في هاذهِ الصورةِ قولانِ ، والذي نختارُهُ الحكمُ بالتحريم ؛ لأنَّ السببَ قدْ تعارضٌ ؛ إذِ الكلبُ المعلَّمُ كالآلةِ والوكيل ، يمسكُ على صاحبِهِ فيحلُّ ، ولو استرسلَ المعلَّمُ ا بنفسِهِ ، فأخذ . . لمْ يحلُّ ؛ لأنَّهُ يُتصوَّرُ منهُ أنْ يصطادَ لنفسِهِ ، ومهما انبعثَ بإشارتِهِ ثمَّ أكلَ . . دلَّ ابتداءُ انبعاثِهِ على أنَّهُ نازلٌ منزلةَ آلتِهِ ، وأنَّهُ يسعىٰ في وكالتِهِ ونيابتِهِ ، ودلَّ أكلُّهُ آخراً علىٰ أنَّهُ أمسكَ لنفسِهِ لا لصاحبِهِ ، فقدْ تعارضَ السببُ الدالُّ ، فيتعارضُ الاحتمالُ ، والأصلُ التحريم ؛ فيستصحب ، ولا يزال بالشكِّ .

وهوَ كما لو وكَّلَ رجلاً بأنْ يشتريَ لهُ جاريةً ، فاشترىٰ جاريةً ، وماتَ قبلَ أنْ يبيِّنَ أنَّهُ اشتراها لنفسِهِ أوْ لموكِّلِهِ . . لمْ يحلَّ للموكِّل وطؤُها ؛ لأنَّ للوكيل قدرةً على الشراءِ لنفسِهِ ولموكِّلِهِ جميعاً ، ولا دليلَ يرجِّحُ ، والأصلُ التحريمُ ، فهاذا يلتحقُ بالقسم الأوَّلِ ، لا بالقسم الثالثِ .

القسمُ الرابعُ: أنْ يكونَ الحلُّ معلوماً ، وللكنْ يغلبُ على الظنَّ ا طريانُ محرّم بسببِ معتبر في غلبةِ الظنّ شرعاً ؛ فيُرفعُ الاستصحابُ ، ويُقضى بالتحريم ؛ إذْ بانَ لنا أنَّ الاستصحابَ ضعيفٌ ، ولا يبقى لهُ حكمٌ معَ غالب الظنّ .

ومثالُهُ: أَنْ يؤدِّيَ اجتهادُهُ إلى نجاسةِ أحدِ الإناءينِ بالاعتمادِ على

علامةٍ معيَّنةٍ توجبُ غلبةَ الظنِّ ، فتوجبُ تحريمَ شربِهِ ؛ كما أوجبَتْ منعَ الوضوءِ بهِ .

وكذا إذا قالَ: (إنْ قتلَ زيدٌ عمراً ، أوْ قتلَ زيدٌ صيداً منفرداً بقتلِهِ . . فامرأتي طالقٌ) ، فجرحَهُ وغابَ عنهُ ، فوُجدَ ميتاً . . حرمَتْ زوجتُهُ ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّهُ مِنفردٌ بقتلِهِ كما سبقَ .

وقد نصَّ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ أنَّ مَنْ وجدَ في الغدرانِ ماءً متغيراً احتملَ أنْ يكونَ تغيُّرُهُ بطولِ المكْثِ أوْ بالنجاسةِ . . فيستعملُهُ ، ولوْ رأى ظبية بالَتْ فيهِ ، ثمَّ وجدَهُ متغيِّراً ، واحتملَ أنْ يكونَ بالبولِ أوْ بطولِ المكثِ . . لمْ يجزِ استعمالُهُ ؛ إذْ صارَ البولُ المشاهدُ دلالةً مغلِّبةً لاحتمالِ النجاسةِ (۱) .

وهوَ مثالُ ما ذكرناهُ ، وهنذا في غلبةِ ظنِّ استندَ إلى علامةِ متعلقةٍ بعين الشيءِ .

فأمًّا غلبةُ الظنِّ لا مِنْ جهةِ علامةٍ تتعلَّقُ بعينِ الشيءِ . . فقدِ اختلفَ قولُ الشافعيّ رضيَ اللهُ عنهُ في أنَّ أصلَ الحلِّ : هلْ يزالُ بهِ ؟ إذِ اختلفَ قولُهُ في التوضُّؤِ مِنْ أواني المشركينَ ومدمني الخمرِ ، والصلاةِ في المقابرِ المنبوشةِ ، والصلاةِ معَ طينِ الشوارعِ ؛ أعني : المقدارَ الزائدَ على ما يتعذَّرُ الاحترازُ عنهُ .

وعبَّرَ الأصحابُ عنهُ بأنَّهُ إذا تعارضَ الأصلُ والغالبُ فأيُّهُما

<sup>(</sup>١) الأم (١/٣٣).

يُعتبَرُ ؟ وهاذا جارٍ في حلِّ الشربِ مِنْ أواني مدمني الخمرِ والمشركينَ ؟ لأنَّ النجسَ لا يحلُّ شربُهُ ، فإذاً مأخذُ النجاسةِ والحلُّ واحدُ ، فالتردُّدُ في أحدِهِما يوجبُ التردُّد في الآخرِ ، والذي أختارُهُ : أنَّ الأصلَ هوَ المعتبرُ ، وأنَّ العلامةَ إذا لمْ تتعلَّقْ بعينِ المتناولِ . . لمْ توجبُ رفعَ الأصلِ ، وسيأتي بيانُ ذلكَ وبرهانهُ في المثارِ الثاني للشبهةِ ، وهي شبهةُ الخلطِ .

فقدِ اتضحَ مِنْ هاذا : حكْمُ حلالِ شكَّ في طريانِ محرِّمٍ عليهِ أَوْ ظنَّ ، وبانَ فرقٌ أَوْ ظنَّ ، وبانَ فرقٌ بينَ ظنِّ يستندُ إلى علامةٍ في عينِ الشيءِ ، وبينَ ما لا يستندُ إليهِ .

وكلُّ ما حكمْنا في هاذهِ الأقسامِ الأربعةِ بحلِّهِ . . فهوَ حلالٌ في الدرجةِ الأولى ، والاحتياطُ تركُهُ ، فالمقدِمُ عليهِ لا يكونُ مِنْ زمرةِ الدرجةِ الأولى ، والاحتياطُ تركُهُ ، فالمقدِمُ عليهِ لا يكونُ مِنْ زمرةِ المتقينَ والصالحينَ ، بلُ مِنْ زمرةِ العدولِ الذينَ لا يُقضى في فتوى الشرعِ بفسقِهِمْ وعصيانهِمْ واستحقاقِهِمُ العقوبةَ ، إلا ما ألحقناهُ برتبةِ الوسواسِ ؛ فإنَّ الاحترازَ عنهُ ليسَ مِنَ الورع أصلاً .

## المثارالةًا في للتّبهة ؛ شكُّ منشؤه الاختلاط

وذٰلكَ بأنْ يختلطَ الحلالُ بالحرامِ ، ويشتبِهَ الأمرُ فلا يتميَّزَ .

والخلطُ لا يخلو: إمَّا أَنْ يقعَ بعددٍ لا يُحصرُ مِنَ الجانبينِ أَوْ مِنْ أَحدِهما ، أَوْ بعددٍ محصورٍ .

فإنِ اختلطَ بمحصورِ . . فلا يخلُو : إمَّا أَنْ يكونَ اختلاطَ امتزاجِ ؟ بحيثُ لا يتميَّزُ بالإشارةِ ؟ كاختلاطِ المائعاتِ ، أَوْ يكونَ اختلاطَ استبهام معَ تميُّزِ الأعيانِ ؟ كاختلاطِ الأعبدِ والدورِ والأفراسِ .

والذي يختلطُ بالاستبهامِ فلا يخلو: أنْ يكونَ ممَّا يُقصدُ عينُهُ ؟ كالعروضِ ، أوْ لا يُقصدُ ؟ كالنقودِ ، فيخرجُ مِنْ هاذا التقسيمِ ثلاثةُ أقسام (١):

القسمُ الأوَّلُ: أَنْ تستبهمَ العينُ بعددِ محصورِ: كما لوِ اختلطتِ الميتةُ بذكيَّةِ أَوْ بعشرِ نسوةٍ ، أَوْ تختلطُ رضيعةٌ بعشرِ نسوةٍ ، أَوْ يتزوَّجُ إحدى الأختينِ ثمَّ تلتبسُ ، فهاذهِ شبهةٌ يجبُ اجتنابُها بالإجماع ؛ لأنَّهُ لا مجالَ للاجتهادِ والعلاماتِ في هاذا .

وإذا اختلطَ بعددٍ محصورٍ . . صارتِ الجملةُ كالشيءِ الواحدِ (٢) ،

<sup>(</sup>١) كذا في (ق)، وفي (ب): (... من هنذا القسمِ أقسامٌ)، وفي باقي النسخ:

<sup>(...</sup> سبعةُ أقسام) ، ولعل المثبت هو الصواب ، والله أعَلم .

<sup>(</sup>٢) أي : للكل حكم الواحد . « إتحاف » ( ٤١/٦ ) .

وتقابلَ فيهِ يقينُ التحريم والتحليلِ ، ولا فرقَ في هاذا بينَ أنْ يثبتَ حلٌّ فيطرأَ اختلاطٌ بمحرِّم ؛ كما لوْ وقعَ الطلاقُ على إحدى زوجتيهِ في مسألةِ الطائر ، أوْ يختلطَ قبلَ الاستحلالِ ؛ كما لو اختلطَتْ رضيعةٌ بأجنبيةٍ ، فأرادَ استحلالَ واحدةٍ .

وهاذا قدْ يُشكلُ في طريانِ التحريم ؛ كطلاقِ إحدى الزوجتينِ لما سبقَ مِنَ الاستصحابِ ، وقدْ نبهنا على وجهِ الجوابِ ، وهوَ أنَّ يقينَ التحريم قابلَ يقينَ الحلِّ ، فضعفَ الاستصحابُ ، وجانبُ الخطرِ أُغلبُ في نظرِ الشرع ؛ فلذَّلكَ ترجَّحَ .

وهاذا إذا اختلطَ حلالٌ محصورٌ بحرام محصورٍ ، فإنِ اختلطَ حلالٌ محصورٌ بحرامٍ غيرِ محصورٍ . . فلا يخفىٰ أنَّ وجوبَ الاجتنابِ أولىٰ .

القسمُ الثاني : حرامٌ محصورٌ بحلالٍ غير محصور : كما لو اختلطت رضيعةٌ أوْ عشرُ رضائعَ بنسوةِ بلدٍ كبير ، فلا يلزمُ بهاذا اجتنابُ نكاح نساءِ أهلِ البلدِ ، بلْ لهُ أنْ ينكحَ مَنْ شاءَ منهنَّ ، وهلذا لا يجوزُ أنْ يعلُّلَ بكثرةِ الحلالِ ؛ إذْ يلزمُ عليهِ أنْ يجوزَ النكاحُ إذا اختلطتْ واحدةٌ حرامٌ بتسع حلالٍ ، ولا قائلَ بهِ ، بل العلَّةُ الغلبةُ والحاجةُ جميعاً ؛ إذْ كلُّ مَنْ ضاعَ لهُ رضيعٌ أوْ قريبٌ أوْ محرمٌ بمصاهرةٍ أوْ بسببِ مِنَ الأسبابِ . . فلا يمكنُ أنْ يُسدَّ عليهِ بابُ النكاح .

وكذالكَ مَنْ علمَ أنَّ مالَ الدنيا خالطَهُ حرامٌ قطعاً . . لا يلزمُهُ تركُ

الشراءِ والأكل ؛ فإنَّ ذَالكَ حرجٌ ، وما في الدينِ مِنْ حرج .

ويُعلمُ هاذا بأنَّهُ لما سُرقَ في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِجَنٌّ ، وغلَّ واحدٌ في الغنيمةِ عباءةً (١) . . لمْ يمتنعْ أحدٌ مِنْ شراءِ المجنّ والعباءةِ في الدنيا ، وكذٰلكَ كلُّ ما سُرقَ .

وكذلك كانَ يُعرفُ أنَّ في الناس منْ يُربي في الدراهم والدنانيرِ ، وما تركَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا الناسُ الدراهمَ والدنانيرَ بالكلتّة.

وبالجملة : إنَّما تنفكُّ الدنيا عن الحرام إذا عُصِمَ الخلقُ كلُّهُمْ عن المعاصي ، وهوَ محالٌ ، وإذا لمْ يُشترطْ هنذا في الدنيا . . لمْ يُشترطُ أيضاً في بلدٍ ، إلا إذا وقعَ بينَ جماعةٍ محصورينَ ، بل اجتنابُ هلذا ورعُ الموسوسينَ ؛ إذْ لمْ يُنقلْ ذالكَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ولا عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ ، ولا يُتصوَّرُ الوفاءُ بهِ في ملَّةٍ مِنَ الملل ، ولا في عصر مِنَ الأعصار .

فإنْ قلتَ : فكلُّ عددٍ محصورٌ في علم اللهِ سبحانَهُ ، فما حدُّ المحصور ؟ ولوْ أرادَ الإنسانُ أنْ يحصرَ أهلَ بلدٍ . . لقدرَ عليهِ أيضاً إِنْ مُكِّنَ منهُ .

<sup>(</sup>١) سرقة المجن في زمنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري ( ٦٧٩٥ ) ، ومسلم ( ١٦٨٦ ) ، وحديث غل العباءة عند البخاري ( ٣٠٧٤ ) .

ربع العادات حديد العدات كيون مين العدال والحرام كه العدام كودام كه العدام كه العدام كودام كودا

فاعلم : أنَّ تحديدَ أمثالِ هـٰذهِ الأمورِ غيرُ ممكنِ ، وإنما يُضبطُ بالتقريب.

فنقولُ : كلُّ عددٍ لو اجتمعَ على صعيدٍ واحدٍ . . لعسرَ على الناظرِ عدُّهُمْ بمجرَّدِ النظر ؛ كالألفِ والألفين . . فهوَ غيرُ محصور ، وما سهلَ ؛ كالعشرةِ والعشرين . . فهوَ محصورٌ ، وبينَ الطرفين أوساطُ متشابهةٌ تلحقُ بأحدِ الطرفين بالظنّ ، وما وقعَ الشكُّ فيهِ استفتى فيهِ القلبُ ؛ فإنَّ الإثمَ حَوَازُّ القلوبِ ، وفي مثل هذا المقام قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لوابصةَ : « استفتِ قلبَكَ وإنْ أَفتَوْكَ وأفتَوْكَ وأفتَوْكَ »(١).

وكذلكَ الأقسامُ الأربعةُ التي ذكرناها في المثار الأوَّلِ يقعُ فيها أطرافٌ متقابلةٌ واضحةٌ في النفي والإثباتِ ، وأوساطٌ متشابهةٌ ، فالمفتى يفتى بالظنّ ، وعلى المستفتى أنْ يستفتى قلبَهُ ، فإنْ حاكَ في صدرهِ شيءٌ . . فهوَ الآثمُ بينَهُ وبينَ اللهِ تعالىٰ ، فلا ينجيهِ في الآخرةِ فتوى المفتى ؛ فإنَّهُ يفتى بالظاهر ، واللهُ يتولَّى السرائر .

القسمُ الثالثُ : أنْ يختلطَ حرامٌ لا يُحصرُ بحلالِ لا يُحصرُ ؛ كحكم الأموالِ في زمانِنا هاذا ، فالذي يأخذُ الأحكامَ مِنَ الصور قدْ يظنُّ أنْ نسبةَ غيرِ المحصورِ إلى غيرِ المحصورِ كنسبةِ المحصورِ إلى

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في « مسنده » (1/2).

المحصور ، وقد حكمنا ثَمَّ بالتحريم ، فلنحكم ها هُنا به !! والذي نختارُهُ خلافُ ذلك ، وهوَ أَنَّهُ لا يحرمُ بهاذا الاختلاطِ أَنْ يتناولَ شيئاً بعينِهِ احتُملَ أَنَّهُ حرامٌ وأَنَّهُ حلالٌ إلا أَنْ يقترنَ بتلكَ العينِ علامةٌ تدلُّ على أَنَّهُ مِنَ الحرام ، فإنْ لمْ يكنْ في العينِ علامةٌ تدلُّ على أَنَّهُ مِنَ الحرام . . فتركُهُ ورعٌ ، وأخذُهُ حلالٌ لا يفسقُ بهِ آكلُهُ .

ومِنَ العلاماتِ: أَنْ يَأْخَذَهُ مِنْ يَدِ سَلَطَانِ ظَالَمٍ . . . إلى غيرِ ذُلكَ مِنْ العلاماتِ التي سيأتي ذكرُها .

#### ويدلُّ عليهِ الأثرُ والقياسُ:

فأمَّا الأثرُ: فما علمَ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخلفاءِ الراشدينَ بعدَهُ ، إذْ كانَتْ أثمانُ الخمورِ ودراهمُ الربا مِنْ أيدي أهلِ الذمَّةِ مختلطةً بالأموالِ ، وكذا غلولُ الغنيمةِ .

ومِنَ الوقتِ الذي نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الربا ؛ إذْ قالَ : « أَوَّلُ رباً أضعهُ ربا العباسِ » (١) ما تركَ الناسُ الربا بأجمعِهِمْ ، كما لمْ يتركوا شربَ الخمورِ وسائرَ المعاصي ، حتَّىٰ رُوِيَ أَنَّ بعضَ أصحابِ النبيِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ باعَ الخمرَ ، فقالَ عمرُ رَضيَ اللهُ عنهُ : ( لعنَ اللهُ فلاناً ، هوَ أوَّلُ مَنْ سنَّ بيعَ الخمرِ ) (١) ؛ إذْ لمْ يكنْ قدْ فهمَ أنَّ تحريمَ الخمر تحريمٌ لثمنِها .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ١٢١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه الشافعي في « الأم » ( ٤٤٤/٧ ) .

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ فلاناً يجرُّ في النارِ عباءةً قدْ غلَّها » <sup>(۱)</sup> .

وقُتِلَ رجلٌ ، ففتَّشوا متاعَهُ ، فوجدوا فيهِ خرزاتٍ مِنْ خرز اليهودِ لا تساوي درهمين قدْ غلُّها (٢).

وكذُّلكَ أدركَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الأئمةَ الظلمة (٣) ، ولم يمتنع أحدٌ منهم عن الشراء في السوقِ بسببِ نهبِ المدينةِ ، وقدْ نهبَها أصحابُ يزيدَ ثلاثةَ أيام (١٠) ، وكانَ مَنْ يمتنعُ مِنْ تلكَ الأموالِ مشاراً إليهِ في الورع ، والأكثرونَ لمْ يمتنعوا ، معَ الاختلاطِ وكثرةِ الأموالِ المنهوبةِ في أيام الظلمةِ .

ومَنْ أُوجِبَ مَا لَمْ يُوجِبْهُ السَّلْفُ الصَّالَحُ ، وزَعْمَ أَنَّهُ تَفَطَّنَ مِنَ الشرع ما لمْ يتفطّنوا لهُ . . فهوَ موسوِسٌ مختلُّ العقل ، ولوْ جازَ أَنْ يُزادَ عليهم في أمثالِ هذذا . . لجازَ مخالفتُهُمْ في مسائلَ لا مستندَ فيها سوى اتفاقِهِمْ ؛ كقولِهِمْ : إنَّ الجدَّةَ كالأمِّ في التحريم ، وابنَ الابنِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ۲۷۱۰ ) ، والنسائي ( ٦٤/٤ ) ، وابن ماجه ( ٢٨٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) فمن الأصحاب : أبو هريرة ، وأبو سعيد الخدرى ، وزيد بن ثابت ، وأبو أيوب الأنصاري ، وجرير بن عبد الله ، وجابر ، وأنس ، والمسور بن مخرمة ، رضي الله تعاليٰ عنهم .

ومن الأئمة الظلمة: يزيد بن معاوية ، وعبيد الله بن زياد ، ومروان ، ويزيد بن عبد الملك ، والحجاج بن يوسف . انظر « الإتحاف » ( ٢٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في وقعة الحرَّة التي كان أميرها المسرف مسلم بن عقبة بأمر من يزيد .

كالابن ، وشعرَ الخنزيرِ وشحمَهُ كاللحم المذكورِ تحريمُهُ في القرآنِ ، والربا جار فيما عدا الأشياءَ الستة (١١)، وذلك محالٌ ؛ فإنَّهُمْ أولى بفهم الشرع مِنْ غيرِهِمْ.

وأمَّا القياسُ: فهوَ أنَّهُ لوْ فُتِحَ هلذا البابُ . . لانسدَّ بابُ جميع التصرُّفاتِ ، وخربَ العالمُ ؛ إذِ الفسقُ يغلبُ على الناس ، ويتساهلونَ بسببِهِ في شروطِ الشرع في العقودِ ، ويؤدي ذلكَ \_ لا محالة \_ إلى الاختلاطِ .

فإنْ قيلَ : فقدْ نقلتُمْ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امتنعَ مِن أكل الضبّ وقالَ : « أخشىٰ أنْ يكونَ ممَّا مسخَهُ اللهُ » (٢) ؛ وهوَ في اختلاطِ غير المحصور.

قلنا: يحملُ ذلكَ على الورع والتنزُّو، أوْ نقولُ: للضبِّ شكلٌ غريبٌ ، ربَّما يدلُّ على أنَّهُ مِنَ المسخ ، فهيَ دلالةٌ في عينِ المتناولِ .

فَإِنْ قَيلَ : فَهَاذَا مَعَلُومٌ فَي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزمانِ الصحابةِ ؛ بسبب الربا والسرقةِ والنهب وغلولِ الغنيمةِ وغيرها ، وللكنْ كانتْ هيَ الأقلُّ بالإضافةِ إلى الحلالِ ، فماذا تقولُ في زمانِنا

<sup>(</sup>١) وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح التي وردت في الحديث .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ١٩٦/٤ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٢٦٦٥ ) .

وقدْ صارَ الحرامُ أكثرَ ما في أيدي الناس ؛ لفسادِ المعاملاتِ ، وإهمالِ شروطِها ، وكثرةِ الربا ، وأموالِ السلاطين الظلمةِ ؟ فمَنْ أخذَ مالاً لمْ يشهدْ عليهِ علامةً معيَّنةً في عينِهِ للتحريم . . فهلْ هوَ حرامٌ أمْ لا ؟

فأقولُ: ليسَ ذلكَ حراماً ، وإنَّما الورعُ تركُهُ ، وهلذا الورعُ أهمُّ مِنَ الورِع إذا كانَ قليلاً ، وللكنَّ الجوابَ عنْ هلذا : أنَّ قولَ القائل : ( أكثرُ الأموالِ حرامٌ في زمانِنا ) غلطٌ محضٌ ، ومنشؤهُ الغفلةُ عن الفرقِ بينَ الكثير والأكثر ، فأكثرُ الناس بلْ أكثرُ الفقهاءِ يظنُّونَ أنَّ ما ليسَ بنادر . . فهوَ الأكثرُ ، ويتوهَّمونَ أنَّهُما قسمانِ متقابلانِ ليسَ بينَهُما ثالثٌ ، وليسَ كذلكَ ، بل الأقسامُ ثلاثةٌ : قليلٌ \_ وهوَ النادرُ \_ ، وكثيرٌ ، وأكثرُ .

ومثالُهُ: أنَّ الخنثى فيما بينَ الخلْق نادرٌ ، وإذا أضيفَ إليهِ المريضُ . . وُجدَ كثيراً ، وكذا السفرُ ، حتَّىٰ يُقالَ : المرضُ والسفرُ مِنَ الأعذارِ العامَّةِ ، والاستحاضةُ مِنَ الأعذار النادرةِ ، ومعلومٌ أنَّ ا المرضَ ليسَ بنادرِ ، وليسَ بالأكثرِ أيضاً ، بلْ هوَ كثيرٌ .

والفقيهُ إذا تساهلَ وقالَ : ( المرضُ والسفرُ غالبٌ ، وهوَ عذرٌ عامٌّ) . . أرادَ بهِ أنَّهُ ليسَ بنادر ، فإنْ لمْ يردْ هنذا . . فهوَ غلطٌ ، والصحيحُ والمقيمُ هوَ الأكثرُ ، والمسافرُ والمريضُ كثيرٌ ، والمستحاضةُ والخنثي نادرٌ.

فإذا فُهمَ هلذا . . فنقولُ : قولُ القائل : ( الحرامُ أكثرُ ) باطلٌ ؛ لأنَّ

مستندَ هاذا القائل إمَّا أنْ يكونَ كثرةَ الظلمةِ والجنديَّةِ (١) ، أوْ كثرةَ الربا والمعاملاتِ الفاسدةِ ، أوْ كثرةَ الأيدي التي تكرَّرَتْ مِنْ أُوَّلِ الإسلام إلى زمانِنا هاذا على أصولِ الأموالِ الموجودةِ اليومَ .

أمَّا المستندُ الأوَّلُ . . فباطلٌ ؛ فإنَّ الظلمةَ كثيرٌ ، وليسَ بالأكثر ؛ فإنَّهُمُ الجنديةُ ؛ إذْ لا يظلمُ إلا ذو غلبةٍ وشوكةٍ ، وهمْ إذا أضيفوا إلى كلِّ العالم . . لم يبلغوا عُشْرَ عَشِيرهِمْ ، فكلُّ سلطانٍ يجتمعُ عليهِ مِنَ الجنودِ مئةُ ألفٍ مثلاً ، فيملكُ إقليماً يجمعُ ألفَ ألفِ وزيادةً ، ولعلَّ بلدةً واحدةً مِنْ بلادِ مملكتِهِ يزيدُ عددُها على جميع عسكرهِ .

ولوْ كانَ عددُ السلاطين أكثرَ مِنْ عددِ الرعايا . . لهلكَ الكلُّ ؟ إِذْ كَانَ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ وَاحْدٍ مِنَ الرَّعَيَّةِ أَنْ يَقُومَ بِعَشْرَةٍ مَنْهُمْ مثلاً معَ تنعمِهِمْ في المعيشةِ ، ولا يُتصوَّرُ ذلكَ ، بلْ كفايةُ الواحدِ منهُمْ تجمعُ مِنْ ألفٍ منَ الرعيَّةِ وزيادةٍ .

وكذا القولُ في السرَّاقِ ؛ فإنَّ البلدةَ الكبيرةَ تشتملُ منهُمْ على عددٍ قليل .

وأمَّا المستندُ الثاني \_ وهوَ كثرةُ الربا والمعاملاتِ الفاسدةِ \_ . . . فهي أيضاً كثيرةٌ ، وليستْ بالأكثر ؛ إذْ أكثرُ المسلمينَ يتعاملونَ بشروطِ الشرع ، فعددُ هاؤلاءِ أكثرُ ، والذي يعاملُ بالربا وغيرهِ فلوْ عُدَّتْ معاملاتُهُ وحدَهُ . . لكانَ عددُ الصحيح منها يزيدُ على

<sup>(</sup>١) والمراد بالجندية هنا: عسكر الأمراء وأعوانهم.

الفاسدِ ، إلا أنْ يطلبَ الإنسانُ بوهمِهِ في البلدِ مخصوصاً بالمجَانةِ والخبثِ وقلَّةِ الدين ، حتَّىٰ يُتصوَّرَ أَنْ يُقالَ : معاملاتُهُ الفاسدةُ أكثرُ ، ومثلُ ذلكَ المخصوص نادرٌ ، وإنْ كانَ كثيراً . . فليسَ بالأكثر لوْ كانَ كلُّ معاملاتِهِ فاسدةً ، كيفَ ولا يخلو هوَ أيضاً عنْ معاملةٍ صحيحةٍ تساوي الفاسدةَ أوْ تزيدُ عليها ؟! وهاذا مقطوعٌ بهِ لمَنْ تأمَّلُهُ .

وإنَّما غلبَ هلذا على النفوس الستكثار النفوس الفساد ، واستبعادِها إِيَّاهُ ، واستعظامِها له ، وإنْ كانَ نادراً ، حتَّىٰ ربَّما يُظنُّ أنَّ الزنا وشربَ الخمر قدْ شاعَ كما شاعَ الحرامُ ، فيُتخيَّلُ أنَّهُمُ الأكثرونَ ، وهوَ خطأٌ ؛ فإنَّهُمُ الأقلُّونَ ، وإنْ كانَ فيهمْ كثرةٌ .

وأمَّا المستندُ الثالثُ \_ وهو أخيلُها (١) \_ أنْ يُقالَ : الأموالُ إنَّما تحصلُ مِنَ المعادنِ والنباتِ والحيوانِ .

والنباتُ والحيوانُ حاصلٌ بالتوالدِ ، فإذا نظرْنا إلى شاةٍ مثلاً ، وهيَ تلدُ في كلّ سنةٍ ، فيكونُ عددُ أصولِها إلىٰ زمانِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قريباً من خمس مئةٍ ولا يخلو هنذا مِنْ أَنْ يتطرَّقَ إلى واحدٍ مِنْ تلكَ الأصولِ غصبٌ أوْ معاملةٌ فاسدةٌ ، فكيفَ يُقدَّرُ أنْ تسلمَ أصولُها عنْ تصرُّفِ باطلِ إلى زمانِنا هاذا ؟

وكذا بذور الحبوبِ والفواكهِ تحتاج إلى خمسِ مئةِ أصل أوْ ألفِ

<sup>(</sup>١) أي : أكثرها خيالاً في النفوس . « إتحاف » ( ٥٥/٦ ) .

أصلِ مثلاً إلىٰ أوَّلِ الشرع ، ولا يكونُ هنذا حلالاً ما لمْ يكنْ أصلُهُ وأصلُ أصلِهِ وكذالكَ إلى أوَّلِ زمانِ النبوَّةِ حلالاً.

وأمَّا المعادنُ . . فهيَ التي يمكنُ نيلُها على سبيل الابتداءِ ، وهيَ أقلُّ الأموالِ ، وأكثرُ ما يُستعملُ منها الدراهمُ والدنانيرُ ، ولا تخرجُ إلا مِنْ دار الضرْب، وهيَ في أيدي الظلمةِ ، بل المعادنُ في أيدي الظلمةِ يمنعونَ الناسَ منها ، ويلزمونَ الفقراءَ استخراجَها بالأعمالِ الشاقّةِ ، ثمَّ يأخذونَها منهمْ غصْباً ، فإذا نُظرَ إلى هاذا . . عُلِمَ أَنَّ بِقَاءَ دينار واحدٍ بحيثُ لمْ يتطرَّقْ إليهِ عقدٌ فاسدٌ ولا ظلمٌ وقتَ النيلِ ولا وقتَ الضربِ في دار الضرب ولا بعدَهُ في إ معاملاتِ الصرفِ والربا . . بعيدٌ نادرٌ أو محالٌ ؛ فلا يبقى إذا حلالٌ إلا الصيدُ والحشيشُ في الصحاري المواتِ والمفاوز والحطبُ المباحُ ، ثمَّ مَنْ يحصِّلُهُ لا يقدرُ على أكلِهِ ، فيفتقرُ إلى أنْ يشتريَ بهِ الحبوبَ والحيواناتِ التي لا تحصلُ إلا بالاستنباتِ والتوالدِ ، فيكونُ قدْ بذلَ حلالاً في مقابلةِ حرام ، فهاذا هوَ أَشدُّ الطرقِ

فالجوابُ: أنَّ هاذهِ الغلبةَ لمْ تنشأ مِنْ كثرةِ الحرام المخلوطِ بالحلالِ ، فخرجَ عن النمطِ الذي نحنُ فيهِ ، والتحقَ بما ذكرناهُ مِنْ قبلُ ، وهوَ تعارضُ الأصلِ والغالبِ ؛ إذِ الأصلُ في هنذهِ الأموالِ قبولُها للتصرفاتِ ، وجوازُ التراضي عليها ، وقدْ عارضَهُ سببٌ غالبٌ يخرجُهُ عنِ الصلاح لهُ ، فيضاهي هاذا محلَّ القولينِ للشافعيّ رضيَ اللهُ عنهُ

في حكْم النجاساتِ ، والصحيحُ عندَنا : أنَّهُ تجوزُ الصلاةُ في الشوارع إذا لمْ يرَ نجاسةً ، وأنَّ طينَ الشوارع طاهرٌ ، وأنَّ الوضوءَ مِنْ أواني المشركينَ جائزٌ ، وأنَّ الصلاةَ في المقابرِ المنبوشةِ جائزةٌ ، فنثبتُ هاذا أُوَّلاً ، ثمَّ نقيسُ ما نحنُ فيهِ عليهِ .

ويدلُّ على ذٰلكَ توضُّؤُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منْ مَزادةِ مشركِ (١) ، وَتوضُّؤُ عمرَ رضي اللهُ عنهُ مِنْ جرَّةِ نصرانيةِ (٢) ، معَ أنَّ مشربَهُمُ الخمرُ ومطعمَهُمُ الخنزيرُ ، ولا يحترزونَ عمَّا نتجنَّبُهُ في شرعِنا ، فكيفَ تسلمُ أوانيهمْ مِنْ أيديهمْ ؟!

بلْ نقولُ : نعلمُ قطعاً أنَّهُمْ كانوا يلبسونَ الفراءَ المدبوغةَ والثيابَ المصبوغة والمقصورة ، ومَنْ تأمَّلَ أحوالَ الدبَّاغينَ والقصَّارينَ والصبَّاغينَ . . علمَ أنَّ الغالبَ عليهمُ النجاسةُ ، وأنَّ الطهارةَ في تلكَ الثياب محالٌ أوْ نادرٌ !!

بلْ نقولُ : نعلمُ أنَّهُمْ كانوا يأكلونَ خبزَ البُرّ والشعير ولا يغسلونَهُ معَ أنَّهُ يُداسُ بالبقر والحيواناتِ ، وهي تبولُ عليهِ وتروثُ ، وقلَّما يخلصُ مِنْ ذلك ، وكانوا يركبونَ الدوابُّ وهي تعرقُ ، وما كانوا يغسلونَ ظهورَها معَ كثرةِ تمرُّغِها في النجاساتِ !!

<sup>(</sup>١) روىٰ ذٰلك البخاري ( ٣٥٧١ ) ، ومسلم ( ٦٨٢ ) في حديث طويل .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٣٢/١ ) ، وعلقه البخاري قبل الحديث ( ١٩٣ ) إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته ، وفضل وضوء المرأة ، وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية ) .

بلْ كلُّ دابَّةٍ تخرجُ مِنْ بطنِ أُمِّها وعليها رطوباتٌ نجسةٌ قدْ تزيلُها الأمطارُ وقدْ لا تزيلُها ، وما كانَ يُحترزُ عنها .

وكانوا يمشونَ حفاةً في الطرقِ وبالنعالِ ، ويصلُّونَ معها ، ويجلسونَ على الترابِ ، ويمشونَ في الطينِ مِنْ غيرِ حاجةٍ ، وكانوا لا يمشونَ في البولِ والعذرةِ ، ولا يجلسونَ عليها ، ولا يستنزهونَ منهُ ، ومتى تسلمُ الشوارعُ عنِ النجاساتِ معَ كثرةِ الكلابِ وأبوالِها ، وكثرةِ الدوابِ وأرواثِها ؟!

ولا ينبغي أنْ نظنَّ أنَّ الأعصارَ والأمصارَ تختلفُ في مثلِ هاذا ، حتَّىٰ يُظنَّ أنَّ الشوارعَ كانتْ تُعسلُ في عصرِهِمْ ، أوْ كانتْ تُحرسُ حَتَّىٰ يُظنَّ أنَّ الشوارعَ كانتْ تُعسلُ في عصرِهِمْ ، أوْ كانتْ تُحرسُ إِلَّا عن الدوابِ ، هيهاتَ !! فذلكَ معلومٌ استحالتُهُ بالعادةِ قطعاً ، فدلَّ على أنَّهُمْ لمْ يحترزوا إلا مِنْ نجاسةٍ مشاهدةٍ ، أوْ علامةٍ على النجاسةِ دالَّةٍ على العين .

فأمّا الظنُّ الغالبُ الذي يُستثارُ مِنْ ردِّ الوهمِ إلى مجاري الأحوالِ . . فلمْ يعتبروهُ ، وهاذا عندَ الشافعيِّ رحمَهُ اللهُ ، وهوَ يرىٰ أنَّ الماءَ القليلَ ينجسُ مِنْ غيرِ تغيُّرِ واقع ؟ إذْ لمْ يزلِ الصحابةُ يدخلونَ الحماماتِ ، ويتوضؤونَ مِنَ الحياضِ وفيها المياهُ القليلةُ والأيدي المختلفةُ تُغمسُ فيها على الدوامِ ، وهاذا قاطعٌ في هاذا الغرضِ ، ومهما ثبتَ جوازُ شربِهِ ، والتحقَ حكمُ الحلِّ التوضُّؤ مِنْ جرَّةِ نصرانيةٍ . . ثبتَ جوازُ شربِهِ ، والتحقَ حكمُ الحلِّ بحكم النجاسةِ .

فإنْ قيلَ : لا يجوزُ قياسُ الحلّ على النجاسةِ ؛ إذْ كانوا يتوسَّعونَ في أمور الطهاراتِ ويحترزونَ مِنْ شبهاتِ الحرام غايةَ التحرُّز ، فكيفَ يُقاسُ عليهِ ؟

فنقولُ : إِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُمْ صلَّوا معَ النجاسةِ والصلاةُ معها معصيةٌ وهي عمادُ الدين . . فبئسَ الظنُّ ، بلْ يجبُ أنْ نعتقدَ فيهمْ أنَّهُمْ احترزوا عنْ كلّ نجاسةٍ وجبَ اجتنابُها ، وإنَّما تسامحوا حيثُ لمْ يجبْ ، وكانَ في محلّ تسامحِهمْ هلذهِ الصورُ التي تعارضَ فيها الأصلُ والغالبُ ، فبانَ أنَّ الغالبَ الذي لا يستندُ إلى علامةٍ تتعلَّقُ بعينِ ما فيهِ النظرُ . . مطِّرَحُ .

وأمَّا تورُّعُهُمْ في الحلالِ . . فكانَ بطريق التقوى ، وهوَ تركُ ما لا بأسَ بِهِ مخافةَ ما بِهِ بأسٌ ؛ لأنَّ أمرَ الأموالِ مَخُوفٌ ، والنفسُ تميلُ إليها إنْ لمْ تُضبطْ عنها ، وأمرُ الطهارةِ ليسَ كذَّلكَ ، فقدِ امتنعَ طائفةٌ منهُمْ عن الحلالِ المحضِ خيفةَ أَنْ يُشغلَ قلبُهُ .

وهلْ حُكِيَ عنْ واحدٍ منهُمْ أنَّهُ احترزَ عنِ الوضوءِ مِنْ ماءِ البحرِ وهوَ الطهورُ المحضُ ؟!

فالافتراقُ في ذلكَ لا يقدحُ في الغرض الذي أجمعْنا فيهِ على أنَّا نجري في هاذا المستندِ على الجوابِ الذي قدَّمْناهُ في المستندين السابقين ، ولا نسلِّمُ ما ذكروهُ مِنْ أنَّ الأكثرَ هوَ الحرامُ ؛ لأنَّ المالَ وإنْ كَثْرَتْ أَصُولُهُ . . فليسَ بواجبِ أَنْ يكونَ في أَصُولِهِ حرامٌ ، بل الأموالُ الموجودةُ اليومَ ممَّا تطرَّقَ الظلمُ إلى أصولِ بعضِها دونَ بعض.

وكما أنَّ الذي يبتدأُ غصبُهُ اليومَ هوَ الأقلُّ بالإضافةِ إلى ما لا يُعصبُ ولا يُسرقُ فهلكذا كلُّ مالٍ في كلِّ عصرٍ وفي كلِّ أصلٍ ، فالمغصوبُ مِنْ مالِ الدنيا والمتناولُ بالفسادِ في كلِّ زمانِ بالإضافةِ إلىٰ غيرِهِ أقلُّ ، وليسَ ندري أنَّ هلذا الفرعَ بعينِهِ مِنْ أيِّ القسمينِ ، فلا نسلِّمُ أنَّ الغالبَ تحريمُهُ ؛ فإنَّهُ كما يزيدُ المغصوبُ بالتوالدِ يزيدُ غيرُ المغصوبِ بالتوالدِ ، فيكونُ فرعُ الأكثرِ - لا محالةً - أكثرَ في كلِّ عصر وزمانٍ .

بلِ الغالبُ أنَّ الحبوبَ المغصوبةَ تُغصبُ للأكلِ لا للبذرِ ، وكذا الحيواناتُ المغصوبةُ أكثرُها يُؤكلُ ولا يُقتنى للتوالدِ ، فكيفَ يُقالُ : والمخصوبةُ أكثرُ ها تزلْ أصولُ الحلالِ أكثرَ منْ أصولِ الحرامِ ؟! وليتفهَّمِ المسترشدُ مِنْ هاذا طريقَ معرفةِ الأكثرِ ؛ فإنَّهُ مزلَّةُ قدمٍ ، وأكثرُ العلماءِ يغلطونَ فيهِ ، فكيفَ العوامُّ ؟!

هنذا في المتولِّداتِ مِنَ الحيواناتِ والحبوبِ.

فأمَّا المعادنُ : فإنَّها مخلَّةٌ مسبَّلةٌ ، يأخذُها في بلادِ الترْكِ وغيرِها مَنْ شاءَ ، وللكنْ قدْ يأخذُ السلاطينُ بعضها منهُمْ ، أوْ يأخذونَ الأقلّ \_ لا محالة \_ لا الأكثر ، ومَنْ حازَ مِنَ السلاطينِ معدناً فظلمهُ يمنعُ الناسَ عنهُ ، فأمَّا ما يأخذُهُ الآخذُ منهُ . . فيأخذُهُ من السلطانِ بأجرةِ ، والصحيحُ أنَّهُ يجوزُ الاستنابةُ في إثباتِ اليدِ على المباحاتِ والاستئجارُ عليها ، فالمستأجرُ على الاستقاءِ إذا حازَ الماءَ . . دخلَ في ملكِ المستقى لهُ ، واستحقّ الأجرة ، وكذا النيلُ ، فإذا فرَّعْنا في ملكِ المستقى لهُ ، واستحقّ الأجرة ، وكذا النيلُ ، فإذا فرَّعْنا

على هاذا . . لمْ تحرمْ عينُ الذهب ، إلا أَنْ يُقدَّرَ ظلمُهُ بنقصانِ أجرةِ العمل ، وذلكَ قليلٌ بالإضافةِ ، ثمَّ لا يوجبُ تحريمَ عينِ الذهبِ ، بلْ يكونُ ظالماً ببقاءِ الأجرةِ في ذمَّتِهِ .

وأمَّا دارُ الضرْب . . فليسَ الذهبُ الخارجُ منها مِنْ أعيانِ ذهب السلطانِ الذي غصبَهُ وظلمَ بهِ الناسَ ، بل التجَّارُ يحملونَ إليهمُ الذهبَ المسبوكَ أو النقدَ الرديءَ أو النقارَ (١١) ، ويستأجرونَهُمْ على السبكِ والضرْبِ ، ويأخذونَ مثلَ وزنِ ما سلَّموهُ إليهمْ إلا شيئاً قليلاً يتركونَهُ أجرةً لهُمْ على العمل ، وذلكَ جائزٌ ، وإنْ فُرضَ دنانيرُ مضروبةٌ مِنْ ذهبِ السلطانِ . . فهيَ بالإضافةِ إلىٰ مالِ التجَّارِ أقلُّ لا محالةً .

نعم ؛ السلطانُ يظلمُ أُجراءَ دار الضرْبِ بأنْ يأخذَ منهُمْ ضريبةً ؛ ؟ لأنَّهُ خصَّصَهُمْ بها مِنْ بين سائر الناس ، حتَّىٰ توفَّرَ عليهمْ مالٌ بحشمةِ السلطانِ ، فما يأخذُهُ السلطانُ عوضٌ عنْ حشمتِهِ ، وذلكَ مِنْ بابِ الظلم ، وهوَ قليلٌ بالإضافةِ إلىٰ ما يخرِجُ مِنْ دار الضرْبِ ، فلا يَسلمُ لأهل دار الضرُّبِ وللسلطانِ مِنْ جملةِ ما يخرجُ منهُ مِنَ المئةِ واحدٌ ، وهوَ عشرُ العُشْر ، فكيفَ يكونُ هوَ الأكثرَ ؟!

فهاذهِ أغاليطُ سبقَتْ إلى القلوبِ بالوهْم ، وتشمَّرَ لتزيينِها جماعةٌ ممَّنْ رقَّ دينُهُمْ ؛ حتَّىٰ قبَّحوا الورعَ وسدُّوا بابَهُ ، واستقبحوا تمييزَ مَنْ يميِّزُ بينَ مالٍ ومالٍ ، وذلكَ عينُ البدعةِ والضلالِ .

<sup>(</sup>١) النقار: السبائك من الذهب والفضة ، معا أو مفترقاً .

فإنْ قيلَ : فلوْ قدِّرَ غلبةُ الحرام وقدِ اختلطَ غيرُ محصور بغير محصور . . فماذا تقولونَ فيهِ إذا لمْ يكنْ في العين المتناولةِ علامةٌ

فنقولُ: الذي نراهُ أَنْ تركَهُ ورعٌ ، وأَنَّ أَخذَهُ ليسَ بحرام ؛ لأنَّ الأصلَ الحلُّ ، ولا يُرفعُ إلا بعلامةٍ معينةٍ ؛ كما في طينِ الشوارع ونظائرهِ .

بل أزيدُ وأقولُ: لوْ طبَّقَ الحرامُ الدنيا حتَّىٰ عُلمَ يقيناً أنَّهُ لمْ يبقَ في الدنيا حلالٌ . . لكنتُ أقولُ : نستأنفُ تمهيدَ الشروطِ مِنْ وقتِنا ونعفو عمَّا سلف ، ونقولُ : ما جاوزَ حدَّهُ . . انعكسَ إلى ضدِّهِ ، إ فمهما حرمَ الكلُّ . . حلَّ الكلُّ .

وبرهانُهُ: أنَّهُ إذا وقعتْ هاذهِ الواقعةُ . . فالاحتمالاتُ خمسةٌ : أحدُها : أَنْ يُقالَ : يدعُ الناسُ الأكلَ حتَّىٰ يموتوا عنْ آخرهِمْ .

الثاني : أَنْ يقتصروا منها على قدر الضرورةِ وسدِّ الرمقِ يُزجُّونَ عليها أياماً إلى الموتِ.

الثالثُ : أنْ يُقالَ : يتناولونَ قدْرَ الحاجةِ كيفَ شاؤوا ، سرقةً وغصباً وتراضياً مِنْ غيرِ تمييزِ بينَ مالٍ ومالٍ وجهةٍ وجهةٍ .

الرابعُ: أنْ يتبعوا شروطَ الشرع ويستأنفوا قواعدَهُ مِنْ غيرِ اقتصارِ على قدر الحاجةِ.

الخامسُ : أنْ يقتصروا معَ شروطِ الشرع علىٰ قدْرِ الحاجةِ .

أمَّا الأوَّلُ . . فلا يخفى بطلانُهُ (١) .

وأمَّا الثاني . . فباطلٌ قطعاً ؛ لأنَّهُ إذا اقتصرَ الناسُ على سدِّ الرمق وزجُّوا أوقاتَهُمْ معَ الضعفِ . . فشا فيهمُ المُوتانُ (٢) ، وبطلتِ الأعمالُ والصناعاتُ ، وخربتِ الدنيا بالكليَّةِ ، وفي خراب الدنيا خرابُ الدين ؟ لأنَّها مزرعةُ الآخرةِ ، وأحكامُ الخلافةِ والقضاءِ والسياساتِ بلْ أكثرُ أحكام الفقهِ مقصودُها حفظُ مصالح الدنيا ؛ ليتمَّ بها مصالحُ الدينِ .

وأمَّا الثالثُ \_ وهوَ الاقتصارُ على قدْر الحاجةِ مِنْ غيرِ زيادةٍ عليهِ معَ التسويةِ بينَ مالٍ ومالٍ بالغصبِ والسرقةِ والتراضي وكيفما اتفقَ ـ . . فهوَ رفعٌ لسدِّ الشرع بينَ المفسدينَ وبينَ أنواع الفسادِ ، فتمتدُّ الأيدي بالغصبِ والسرقةِ وأنواع الظلم ، ولا يمكنُ زجرُهُمْ عنهُ ، إذْ يقولونَ : ليسَ يتميَّزُ صاحبُ اليدِ عنَّا باستحقاقِ ؛ فإنَّهُ حرامٌ عليهِ وعلينا ، وذو اليدِ لهُ قدْرُ الحاجةِ فقطْ ، فإنْ كانَ هوَ محتاجاً فإنَّا أيضاً محتاجونَ ، وإنْ كانَ الذي أخذتُهُ في حقِّي زائداً على الحاجةِ . . فقدْ سرقتُهُ ممَّا هوَ زائدٌ على حاجةِ يومِهِ وإذا لمْ يُراعَ حاجةُ اليوم أو السنةِ . . فما الذي يُراعىٰ ؟ وكيفَ يُضبطُ ؟ وهـٰذا يؤدي إلىٰ بطلانِ سياسةِ الشرع ، وإغراءِ أهلِ الفسادِ بالفسادِ .

فلا يبقى إلا الاحتمالُ الرابعُ: وهوَ أَنْ يُقالَ: كلُّ ذي يدِ على ما في يدِهِ وهوَ أولي بهِ ، لا يجوزُ أنْ يُؤخذَ منهُ سرقةً ولا غصباً ، بلْ

<sup>(</sup>١) إذ هو إلقاء بالأيدي إلى التهلكة ، وهو حرام . « إتحاف » ( ٤٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المُوتان : الموت الذريع .

يُؤخذُ برضاهُ ، والتراضي هوَ طريقُ الشرعِ ، وإذا لمْ يجزْ إلا بالتراضي . . فللتراضي أيضاً منهاجٌ في الشرعِ تتعلَّقُ بهِ المصالحُ ، فلِمَ يُعتبرُ أصلُ التراضي ويُعطَّلُ تفصيلُهُ ؟!

وأمّا الاحتمالُ الخامسُ \_ وهو الاقتصارُ على قدْرِ الحاجةِ معَ الاكتسابِ بطريقِ الشرعِ مِنْ أصحابِ الأيدي \_ . . فهو الذي نراهُ لائقاً بالورعِ لمَنْ يريدُ سلوكَ طريقِ الآخرةِ ، وللكنْ لا وجه لإيجابِهِ على بالورعِ لمَنْ يريدُ سلوكَ طريقِ الآخرةِ ، وللكنْ لا وجه لإيجابِهِ على الكافّةِ ، ولا لإدخالِهِ في فتوى العامّةِ ؛ لأنّ أيدي الظلمةِ تمتدُّ إلى الزيادةِ على قدْرِ الحاجةِ في أيدي الناسِ ، وكذا أيدي السرّاقِ ، وكلُّ مَنْ فجدَ فرصةً سرقَ ، ويقولُ : لا حقَّ لهُ إلا في قدْرِ الحاجةِ ، وأنا محتاجٌ ، فلا يبقى إلا أنْ يجبَ على السلطانِ في قدْرِ الحاجةِ ، وأنا محتاجٌ ، فلا يبقى إلا أنْ يجبَ على السلطانِ أنْ يُخرجَ كلَّ زيادةٍ على قدْرِ الحاجةِ مِنْ أيدي الملَّاكِ ، ويستوعبَ أنْ أنْ يُخرجَ كلَّ زيادةٍ على الكلِّ الأموالَ يوماً فيوماً ، أوْ سنةً فسنةً ، وفيهِ تكليفُ شططٍ وتضييعُ أموالٍ :

أمَّا تكليفُ الشططِ: فهوَ أنَّ السلطانَ لا يقدرُ على القيامِ بهاذا معَ كثرةِ الخلقِ ، بلْ لا يُتصوَّرُ ذلكَ أصلاً .

وأمَّا التضييعُ: فهوَ أنَّ ما فضلَ عنِ الحاجةِ مِنَ الفواكهِ واللحومِ والحبوبِ ينبغي أنْ يُلقىٰ في البحرِ أوْ يُتركَ حتَّىٰ يتعفَّنَ ، فإنَّ الذي خلقَهُ اللهُ تعالىٰ مِنَ الفواكهِ والحبوبِ زائدٌ علىٰ قدْرِ توسُّعِ الخلقِ وترفُّههمْ ، فكيفَ علىٰ قدْرِ حاجتِهِمْ ؟!

ثمَّ يؤدي ذلكَ إلى سقوطِ الحجِّ والزكاةِ والكفاراتِ الماليةِ ، وكلِّ

٤٠٤

عبادةٍ نيطَتْ بالغنى عن الناس ، إذا أصبحَ الناسُ لا يملكونَ إلا قدْرَ حاجاتِهِمْ ، وهوَ في غايةِ القبْح .

بِلْ أَقُولُ : لَوْ وردَ نبيُّ في مثل هاذا الزمانِ \_ ضرباً للمثلِ \_ . . . لوجبَ عليهِ أَنْ يستأنفَ الأمرَ (١) ، ويمهّدَ تفصيلَ أسباب الأملاكِ بالتراضي وسائر الطرقِ ، ويفعلَ ما يفعلُهُ لوْ وجدَ جميعَ الأموالِ حلالاً مِنْ غير فرْقِ ، وأعنى بقولى : ( يجبُ عليهِ ) إذا كانَ النبيُّ ممَّنْ بُعثَ لمصلحةِ الخلق في دينِهمْ ودنياهُمْ ، إذْ لا يتمُّ الصلاحُ بردِّ الكافَّةِ إلىٰ قدر الضرورةِ والحاجةِ ألبتةَ ، فإنْ لمْ يُبعثُ للصلاح . . لمْ يجبْ هاذا (٢)، ونحنُ نجوّزُ أَنْ يقدِّرَ اللهُ تعالى سبباً يهلكُ بهِ الخلقَ عنْ آخرهِمْ ، فيفوّتُ دنياهُمْ ويضلّونَ في دينِهِمْ ، فإنَّهُ يهدي مَنْ يشاء ، ويضلُّ مَنْ يشاء ، ويميتُ مَنْ يشاء ، ويحيى مَنْ يشاء ، ولكنَّا نقدِّرُ الأمرَ جارياً على ما أُلِفَ مِنْ سنَّةِ اللهِ تعالى في بعثةِ الأنبياءِ لصلاح الدينِ والدنيا .

وما لى أقدِّرُ هـٰذا وقدْ كانَ ما أقدِّرُهُ ؟! فلقدْ بعثَ اللهُ نبيَّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على فترةٍ مِنَ الرسل ، وكانَ شرعُ عيسى عليهِ السلامُ قدْ مضى عليهِ قريبٌ مِنْ ستِّ مئةِ سنةٍ ، والناسُ منقسمونَ

<sup>(</sup>١) كما أشار إلى هاذا المعنى المصنف قريباً ؟ إذ استأنف النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة مشكلة الربا التي كانت مستباحة ، فوضعها ، وأول ما وضع ربا العباس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>Y) وإليه الإشارة بما ورد في الخبر: « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » أي : إنه بعث لمصالح الدين والدنيا وإتمامهما . « إتحاف » ( ٥٠/٦ ) .

إلى مكذِّبينَ لهُ مِنَ اليهودِ وعبدةِ الأوثانِ ، وإلى مصدِّقينَ لهُ قدْ شاعَ الفسقُ فيهِمْ كما شاعَ في زمانِنا الآنَ ، والكفَّارُ مخاطبونَ بفروعِ الشريعةِ (١) ، والأموالُ كانتْ في أيدي المكذِّبينَ لهُ والمصدِّقينَ .

أمَّا المكذِّبونَ . . فكانوا يتعاملونَ بغيرِ شرعِ عيسىٰ عليهِ السلامُ ، وأمَّا المصدِّقونَ . . فكانوا يتساهلونَ معَ أصلِ التصديقِ كما يتساهلُ الآنَ المسلمونَ معَ أنَّ العهدَ بالنبوةِ أقربُ ، فكانتِ الأموالُ كلُّها أوْ أكثرُها أوْ كثيرٌ منها حراماً ، وعفا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا سلفَ (٢) ، ولمْ يتعرَّضْ لهُ ، وخصَّص أصحابَ الأيدي بالأموالِ ، ومهَّدَ الشرعَ .

وما ثبتَ تحريمُهُ في شرعٍ لا ينقلبُ حلالاً لبعثةِ رسولٍ ، ولا ينقلبُ حلالاً بأنْ يسْلِمَ الذي في يدِهِ الحرامُ ، فإنّا لا نأخذُ في الجزيةِ مِنْ أهلِ الذمّةِ ما يُعرفُ بعينِهِ أنّهُ ثمنُ خمرٍ أوْ مالُ رباً ، فقدْ كانتْ أموالُهُمْ في ذلك الزمانِ كأموالِنا الآنَ ، وأمرُ العربِ كانَ أشد ؟ لعمومِ النهْبِ والغارةِ فيهِمْ .

فبانَ أنَّ الاحتمالَ الرابعَ متعيِّنٌ في الفتوى ، والاحتمالَ الخامسَ هوَ طريقُ الورعِ ، بلْ تمامُ الورعِ الاقتصارُ في المباحِ على قدْرِ الحاجةِ ،

<sup>(</sup>۱) وهي مسألة مختلف فيها ، والمراد بالمخاطبة بالفروع \_ كما نقل الحافظ الزبيدي عن المجد الأيكي \_ : تضاعف العذاب بسبب ترك الفروع على العذاب بترك الإيمان . انظر «الاتحاف» ( ١/٦) .

<sup>(</sup>٢) كما بَيَّن في خطبة الوداع ، وقد سبق .

وتركُ التوسُّع في الدنيا بالكليَّةِ ، وذلكَ طريقُ الآخرةِ ، ونحنُ الآنَ نتكلُّمُ في الفقهِ المنوطِ بمصالح الخلقِ ، وفتوى الظاهرِ لهُ حكمٌ ومنهاجٌ على حسَبِ مقتضى المصالح ، وطريقُ الدينِ لا يقدرُ على سلوكِهِ إلا الآحادُ ، ولوِ اشتغلَ الخلقُ كلُّهُمْ بهِ . . لبطلَ النظامُ وخربَ العالمُ ؛ فإنَّ ذٰلكَ طلبُ ملكِ كبيرِ في الآخرةِ ، ولو اشتغلَ كلُّ الخلْقِ بطلب ملكِ الدنيا وتركوا الحرف الدنيئة والصناعاتِ الخسيسة . . بطلَ النظامُ ، ثمَّ يبطلُ ببطلانِهِ الملْكُ أيضاً ، فالمحترفونَ إنَّما سُخِّروا لينتظمَ الملْكُ للملوكِ ، وكذلكَ المقبلونَ على الدنيا سُخِّروا ليسلمَ طريقُ الدينِ لذوي الدين ، وهوَ ملْكُ الآخرةِ ، ولولاهُ . . لما سلمَ لذوي الدين أيضاً دينُهُمْ ، فشرطُ سلامةِ الدين لهُمْ أَنْ يعرضَ الأكثرونَ عنْ طريقِهمْ ، ويشتغلوا بأمور الدنيا ، وتلكَ قسمةٌ سبقَتْ بها المشيئةُ الأزليَّةُ ، وإليهِ الإشارةُ بقولِهِ تعالىٰ : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَكُمُ مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأَ وَرَفَعَنَا بَغْضَهُمْ فَوْقَ بَغْضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَغْضُهُم بَغْضَهَا سُوفَرِيًّا ﴾ (١).

فإنْ قيلَ : لا حاجةَ إلىٰ تقدير عموم التحريم حتَّىٰ لا يبقىٰ حلالٌ ، فإنَّ ذلكَ غيرُ واقع ، وهوَ معلومٌ ، ولا شكَّ في أنَّ البعض حرامٌ ، وذُلُّكَ البعضُ هوَ الأقلُّ أو الأكثرُ فيهِ نظرٌ ، وما ذكرتموهُ مِنْ أنَّهُ الأقلُّ بالإضافةِ إلى الكلِّ جليٌّ ، وللكنْ لا بدَّ مِنْ دليلِ محصِّلِ على

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : (٣٢).

تجويزِهِ ليسَ مِنَ المصالحِ المرسلةِ ، وما ذكرتموهُ مِنَ التقسيماتِ كلِّها مصالحُ مرسلةٌ ، فلا بدَّ لها مِنْ شاهدٍ معينٍ تُقاسُ عليهِ حتَّىٰ يكونَ الدليلُ مقبولاً بالاتفاقِ ، فإنَّ بعضَ العلماءِ لا يقبلُ المصالحَ المرسلةَ .

فأقولُ: إِنْ سُلِّمَ أَنَّ الحرامَ هوَ الأقلُ . . فيكفينا برهاناً عصرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والصحابةِ معَ وجودِ الربا والسرقةِ والغلولِ والنهبِ ، وإنْ قُدِّرَ زمانٌ يكونُ الأكثرُ هوَ الحرامَ . . فيحلُّ التناولُ أيضاً ، وبرهانُهُ ثلاثةُ أمورِ :

- الأوّلُ: التقسيمُ الذي حصرناهُ ، وأبطلْنا منهُ أربعةَ أقسامٍ ، وأثبتنا القسمَ الخامسَ ، فإنَّ ذلكَ إذا جرى فيما إذا كانَ الكلُّ حراماً . . كانَ أجرىٰ فيما إذا كانَ الحرامُ هوَ الأكثرَ أوِ الأقلَّ ، وقولُ القائلِ : (هوَ مصلحةٌ مرسلةٌ ) هوسٌ ؛ فإنَّ ذلكَ إنَّما تخيَّلَ مَنْ تخيَّلَهُ في أمور مظنونةٍ ، وهلذا مقطوعٌ بهِ ، فإنَّا لا نشكُّ في أنَّ مصلحةَ الدينِ والدنيا مرادُ الشرعِ ، وهوَ معلومٌ بالضرورةِ وليسَ بمظنونٍ ، ولا شكَّ في أنَّ ردَّ كافَّةِ الناسِ إلىٰ قدْرِ الضرورةِ أو الحاجةِ أوْ إلى الحشيشِ والصيدِ . . مخرِّبٌ للدنيا أوَّلاً ، وللدينِ بواسطةِ الدنيا ثانياً ، فما لا يُشكُّ فيهِ لا يحتاجُ إلى أصلِ يشهدُ لهُ ، وإنَّما يُستشهدُ على الخيالاتِ المظنونةِ يحتاجُ إلىٰ أصلِ يشهدُ لهُ ، وإنَّما يُستشهدُ على الخيالاتِ المظنونةِ المتعلِّقةِ بآحادِ الأشخاص .

- البرهانُ الثاني : أنْ يعلَّلَ بقياسٍ محرَّرٍ مردودٍ إلى أصلٍ ينفقُ

الفقهاءُ الآنسونَ بالأقيسةِ الجزئيةِ عليهِ ، وإنْ كانتِ الجزئياتُ مستحقرةً عندَ المحصِّلينَ بالإضافةِ إلى مثل ما ذكرناهُ مِنَ الأمر الكلِّيِّ الذي هوَ ضرورةُ النبيّ لوْ بعثَ في زمانٍ عمَّ التحريمُ فيهِ ، حتَّىٰ لوْ حكمَ بغيرهِ . . لخربَ العالمُ .

والقياسُ المحرَّرُ الجزئيُّ : هوَ أنَّهُ قدْ تعارضَ أصلٌ وغالبٌ فيما انقطعتْ فيهِ العلاماتُ المعينةُ مِنَ الأمور التي ليسَتْ محصورةً ، فيُحكمُ بالأصل لا بالغالبِ ؛ قياساً على طينِ الشوارع وجرَّةِ النصرانيةِ وأواني المشركينَ ، وذلكَ قدْ أثبتناهُ مِنْ قبلُ بفعل الصحابةِ .

وقولُنا : ( انقطعَتِ العلاماتُ المعينةُ ) احترازٌ عن الأواني التي يتطرَّقُ الاجتهادُ إليها ، وقولُنا : ( ليسَتْ محصورةً ) احترازٌ عن التباس الميتةِ بالذكيَّةِ ، والرضيعةِ بالأجنبيةِ .

فإنْ قيلَ : كونُ الماءِ طهوراً مستيقنٌ ، وهوَ الأصلُ ، ومَنْ يسلِّمُ أنَّ الأصلَ في الأموالِ الحلُّ ؟ بل الأصلُ فيها التحريمُ .

فنقولُ : الأموالُ التي لا تحرمُ لصفةٍ في عينِها حرمةَ الخمرِ والخنزيرِ خُلقَتْ على صفةٍ تستعدُّ لقبولِ المعاملاتِ بالتراضي ؛ كما خُلقَ الماءُ مستعداً للوضوء ، وقد وقع الشكُّ في بطلانِ هاذا الاستعدادِ منهُما ، فلا فرقَ بينَ الأمرين ، فإنَّها تخرجُ عنْ قبولِ المعاملةِ بالتراضي بدخولِ الظلم عليها كما يخرجُ الماءُ عنْ قبولِ الوضوءِ بدخولِ النجاسةِ عليهِ ، فلا فرقً .

والجوابُ الثاني : أنَّ اليدَ دلالةٌ ظاهرةٌ دالَّةٌ على الملكِ ، نازلةٌ منزلةَ الاستصحاب وأقوى منه ؛ بدليل أنَّ الشرعَ ألحقَها بهِ ، إذْ مَن ادعى عليهِ دينٌ . . فالقولُ قولُهُ ؟ لأنَّ الأصلَ براءةُ ذمَّتِهِ ، وهاذا استصحابٌ ، ومَنِ ادعيَ عليهِ ملكٌ في يدِهِ . . فالقولُ أيضاً قولُهُ ؟ إقامةً لليدِ مقامَ الاستصحابِ ، فكلُّ ما وُجِدَ في يدِ الإنسانِ فالأصلُ أنَّهُ ملكُهُ ، ما لمْ يدلَّ على خلافِهِ علامةٌ معينةٌ .

- البرهانُ الثالثُ: هوَ أنَّ ما دلَّ على جنسِ لا يُحصرُ ولا يدلَّ على معيَّن . . لمْ يُعتبرُ وإنْ كانَ قطعاً ، فبألا يعتبرَ إذا دلَّ بطريقِ الظنّ أولىٰ.

وبيانَّهُ : أنَّ ما عُلمَ أنَّهُ ملكُ زيدٍ فحقُّهُ يمنعُ مِنَ التصرُّفِ فيهِ بغير إذنِهِ .

ولوْ عُلِمَ أَنَّ لهُ مالكاً في العالم وللكن وقعَ اليأسُ عنِ الوقوفِ عليهِ وعلىٰ وارثِهِ . . فهوَ مالٌ مرصدٌ لمصالح المسلمينَ ، يجوزُ التصرُّفُ فيهِ بحكم المصلحةِ .

ولوْ دلَّ علىٰ أنَّ لهُ مالكاً محصوراً في عشرةِ أشخاصِ مثلاً أوْ عشرينَ . . امتنعَ التصرُّفُ فيهِ بحكم المصلحةِ ، فالذي يشكُّ في أنَّ لهُ مالكاً سوى صاحب اليدِ أمْ لا . . لا يزيدُ على الذي يتيقَّنُ قطعاً أنَّ لهُ مالكاً وللكنْ لا يعرفُ عينَهُ ، فليَجُز التصرُّفُ فيهِ بالمصلحةِ ، والمصلحةُ

ما ذكرناهُ في الأقسام الخمسةِ ، فيكونُ هلذا الأصلُ شاهداً لهُ .

وكيفَ لا وكلُّ مالٍ ضائع فُقِدَ مالكُهُ يصرفُهُ السلطانُ إلى المصالح ، ومِنَ المصالح الفقراءُ وغيرُهُمْ ، فلوْ صُرفَ إلىٰ فقير . . ملكَهُ ، ونفذَ فيهِ تصرُّفُهُ ، ولوْ سرقَهُ منهُ سارقٌ . . قُطعَتْ يدُهُ ، فكيفَ نفذَ تصرُّفُهُ في ملكِ الغير ؟

ليسَ ذٰلكَ إلا لحكمِنا بأنَّ المصلحةَ تقتضي أنْ ينتقلَ الملكُ إليهِ ويحلُّ لهُ ، فقضينا بموجَبِ المصلحةِ .

فإنْ قيلَ : ذلكَ يختصُّ بالتصرُّفِ فيهِ السلطانُ .

فنقولُ : والسلطانُ لمْ يُجوَّزْ لهُ التصرُّفُ في ملكِ غيرهِ بغير إذنِهِ ، ولا سببَ لهُ إلا المصلحةُ ؛ وهوَ أنَّهُ لوْ تُركَ . . لضاعَ ، فهوَ مردَّدٌ بينَ تضييعِهِ وبينَ صرفِهِ إلى مهم ، والصرفُ إلى مهم أصلحُ مِنَ التضييع ، فرجحَ عليهِ ، والمصلحةُ فيما يُشكُّ فيهِ ولا يُعلمُ تحريمُهُ أنْ يُحكمَ فيهِ بدلالةِ اليدِ ، ويُتركَ على أرباب الأيدي ؛ إذِ انتزاعُهُ بالشكِّ وتكليفُهُمُ الاقتصارَ على الحاجةِ . . يؤدِّي إلى الضرر الذي ذكرناهُ ، وجهاتُ المصلحةِ تختلفُ ؛ فإنَّ السلطانَ تارةً يرى مِنَ المصلحةِ أنْ يبنيَ بذلكَ المالِ قنطرة ، وتارة أنْ يصرفَهُ إلى جندِ الإسلام ، وتارةً إلى الفقراءِ ، ويدورُ معَ المصلحةِ كيفما دارَتْ ؛ فكذلكَ الفتوىٰ في مثل هاذا تدورُ على المصلحةِ.

وقدْ خرجَ مِنْ هاذا أنَّ الخلقَ غيرُ مأخوذينَ في أعيانِ الأموالِ بظنونِ لا تستندُ إلى خصوصِ دلالةٍ في ملكِ الأعيانِ ؛ كما لمْ يُؤاخذِ السلطانُ والفقراءُ الآخذونَ منهُ بعلمِهِمْ أنَّ المالَ لهُ مالكٌ ، حيثُ لمْ يتعلَّقِ العلمُ بعينِ مالكِ مشارِ إليهِ ، ولا فرقَ بينَ عينِ المالكِ وبينَ عينِ الأملاكِ في هاذا المعنى .

فهاذا بيانُ شبهةِ الاختلاطِ ، ولمْ يبقَ إلا النظرُ في امتزاجِ المائعاتِ والدراهمِ والعروضِ في يدِ مالكِ واحدٍ ، وسيأتي بيانُهُ في بابِ تفصيلِ طريقِ الخروج مِنَ المظالمِ .

## المثاراتيَّ لث لتُّ بهذه أن يُضِل بالت ببالمحلِّل معصية

إمَّا في قرائنِهِ ، وإمَّا في لواحقِهِ ، وإمَّا في سوابقِهِ ، أوْ في عوضِهِ ، وكانتُ مِنَ المعاصي التي لا توجبُ فسادَ العقدِ وإبطالَ السببِ المحلِّلِ .

مثالُ المعصيةِ في القرائنِ: البيعُ في وقتِ النداءِ يومَ الجمعةِ ، والذبحُ بالسكينِ المغصوبةِ ، والاحتطابُ بالقَدُومِ المغصوب، والبيعُ على بيعِ الغيرِ ، والسومُ على سومِهِ ، وكلُّ نهيٍ وردَ في العقودِ ولمْ يدلَّ على فسادِ العقدِ . . فإنَّ الامتناعَ مِنْ جميعِ ذلكَ ورعٌ ، وإنْ لمْ يكنِ المستفادُ بهاذهِ الأسبابِ محكوماً بتحريمِهِ .

وتسمية هاذا النمطِ شبهة فيهِ تسامحٌ ؛ لأنّ الشبهة في غالبِ الأمرِ تطلقُ لإرادةِ الاشتباهِ والجهلِ (١) ، ولا اشتباهَ ها هنا ، بلِ العصيانُ بالذبحِ بسكينِ الغيرِ معلومٌ ، وحلُّ الذبيحةِ أيضاً معلومٌ ، ولاكنْ قدْ تُشتقُّ الشبهةُ منَ المشابهةِ ، وتناولُ الحاصلِ مِنْ هاذهِ الأمورِ مكروهٌ ، والكراهةُ تشبهُ التحريمَ ، فإنْ أريدَ بالشبهةِ هاذا . . فتسميةُ هاذا شبهةً لهُ وجهٌ ، وإلا . . فينبغي أنْ يسمَّىٰ هاذا كراهةً لا شبهةً .

وإذا عُرفَ المعنى . . فلا مشاحَّة في الأسامي ، فعادةُ الفقهاءِ التسامحُ في الإطلاقاتِ .

814 > 92 92 92 92 92 92

<sup>(</sup>١) بأن يجهل حل الشيء من حرمته على الحقيقة ، ولذا عبَّر عنها بعضهم بقوله : ما لم يتعين حلَّه ولا حرمتُهُ . « إتحاف » (٥٦/٦ ) .

ثمَّ اعلمْ أنَّ هلذهِ الكراهةَ لها ثلاثُ درجاتٍ:

الأُولِيٰ منها تقربُ مِنَ الحرامِ ، والورعُ عنهُ مهمٌ ، والأخيرةُ تنتهي إلىٰ نوع مِنَ المبالغةِ تكادُ تلتحقُ بورع الموسوِسينَ .

وبينهَمُا أوساطٌ نازعةٌ إلى الطرفينِ .

فالكراهة في صيدِ كلبِ مغصوبِ أشدُّ منها في الذبيحةِ بسكينِ مغصوبِ أو المقتنصِ بسهم مغصوبٍ ؛ إذ الكلبُ لهُ اختيارٌ ، وقدِ اختلفَ في أنَّ الحاصلَ بهِ لمالكِ الكلبِ أوْ للصيَّادِ ؟ (١) ، ويليهِ البذرُ المزروعُ في أرضٍ مغصوبةٍ ؛ فإنَّ الزرعَ لمالكِ البذرِ ، وللكنْ فيهِ شبهةٌ ، ولوْ أثبتنا حقَّ الحبْسِ لمالكِ الأرضِ في الزرعِ . . لكانَ كالثمنِ الحرامِ ، وللكنِ الأقيسُ ألا يَثبتَ حقُّ حبسٍ ؛ كما لوْ طحنَ بطاحونةٍ مغصوبةٍ أوِ اقتنصَ بشبكةٍ مغصوبةٍ ، إذْ لا يتعلَّقُ حقُّ صاحبِ الشبكةِ في منفعتِها بالصيدِ ، ويليهِ الاحتطابُ بالقَدُومِ المغصوبِ ، الشبكةِ في منفعتِها بالصيدِ ، ويليهِ الاحتطابُ بالقَدُومِ المغصوبِ ، ثمَّ ذبحُهُ ملكَ نفسِهِ بالسكينِ المغصوبِ ؛ إذْ لمْ يذهبُ أحدُ إلىٰ تحريم الذبيحةِ .

ويليهِ البيعُ في وقتِ النداءِ ؛ فإنَّهُ ضعيفُ التعلُّقِ بمقصودِ العقدِ ، وإنْ ذهبَ قومٌ إلى فسادِ العقدِ (٢) ؛ إذْ ليسَ فيهِ إلا أنَّهُ اشتغلَ بالبيع

.(٥٧/٦)

<sup>(</sup>٢) وهم أصحاب مالك وأحمد ، فقالوا : إن البيع فيه باطل ، والعقد فاسد . « إتحاف »

عنْ واجب آخرَ كانَ عليهِ ، ولوْ أُفسِدَ البيعُ بمثلِهِ . . لأُفسِدَ بيعُ كلّ مَنْ عليهِ زكاةُ درهم أوْ صلاةٌ فائتةٌ وجوبُها على الفور ، أوْ في ذمَّتِهِ مظلمةُ دانقٍ ؛ فإنَّ الاشتغالَ بالبيع مانعٌ لهُ عنِ القيامِ بالواجباتِ ، فليسَ للجمعةِ إلا الوجوبُ بعدَ النداءِ .

وينجرُّ ذلكَ إلى ألا يصحَّ نكاحُ أولادِ الظلمةِ وكلَّ مَنْ في ذمَّتِهِ درهمٌ ؛ لأنَّهُ اشتغلَ بقولِهِ عن الفعل الواجبِ عليهِ ، إلَّا أنَّهُ مِنْ حيثُ وردَ في يوم الجمعةِ نهيٌّ على الخصوصِ . . ربَّما سبقَ إلى الأفهام خصوصٌ فيهِ ، فتكونُ الكراهةُ أشدَّ ، ولا بأسَ بالحذر منهُ ، وللكنْ قدْ ينجرُّ إلى الوسواسِ ، حتَّىٰ يتحرَّجَ عنْ نكاح بناتِ أربابِ المظالم وسائر معاملاتِهمْ .

وقدْ حُكِيَ عنْ بعضِهِمْ أنَّهُ اشترىٰ شيئاً مِنْ رجل ، فسمعَ أنَّهُ اشتراه يوم الجمعة ، فردَّه ؛ خيفة أنْ يكونَ ذلكَ ممَّا اشتراه وقت النداءِ ، وهاذا غايةُ المبالغةِ ؛ لأنَّهُ ردٌّ بالشكِّ ، ومثلُ هاذا الوهم في تقديرِ المناهي أو المفسداتِ لا ينقطعُ عنْ يوم السبتِ وسائرِ الأيام ، والورعُ حسنٌ ، والمبالغةُ فيهِ أحسنُ ، وللكنْ إلى حدٍّ معلوم ، فقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « هلَكَ المتنطِّعونَ » (١٠).

فليحذرْ مِنْ أمثالِ هلذهِ المبالغاتِ ؛ فإنَّها وإنْ كانتْ لا تضرُّ صاحبَها . . ربَّما أوهمَتْ عندَ الغيرِ أنَّ مثلَ ذلكَ مهمٌّ ، ثمَّ يعجزُ عمَّا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ۲۲۷۰ ) .

هوَ أيسرُ منهُ ، فيتركُ أصلَ الورع ، وهوَ مستندُ أكثر الناس في زمانِنا هلذا ؛ إذْ ضُيِّقَ عليهمُ الطريقُ ، فأيسوا عن القيام بهِ ، فاطَّرَحُوهُ ، فكما أنَّ الموسوسَ في الطهارةِ قدْ يعجزُ عن الطهارةِ فيتركُها ، فكذا بعضُ الموسوِسينَ في الحلالِ سبقَ إلى أوهامِهِمْ أنَّ مالَ الدنيا كلَّهُ حرامٌ ، فتوسَّعوا ، وتركوا التمييزَ ، وهوَ عينُ الضلالِ .

وأمَّا مثالُ اللواحق: فهوَ كلُّ تصرُّفٍ يفضي في سياقِهِ إلى معصيةٍ ، وأعلاهُ بيعُ العنب مِنَ الخمَّار ، وبيعُ الغلام مِنَ المعروفِ بالفجور بالغلمانِ ، وبيعُ السيفِ مِنْ قطَّاع الطريقِ .

وقدِ اختلفَ العلماءُ في صحَّةِ ذلك ، وفي حلّ الثمن المأخوذِ منه ، والأقيسُ: أنَّ ذلكَ صحيحٌ ، والمأخوذُ حلالٌ ، والرجلُ عاص بعقدِهِ ، كما يعصي بالذبح بالسكينِ المغصوبِ والذبيحةُ حلالٌ ، فإنَّهُ يعصي عصيانَ الإعانةِ على المعصيةِ ؛ إذ لا يتعلَّقُ ذلكَ بعين العقدِ ، فالمأخوذُ مِنْ هلذا مكروةٌ كراهيةً شديدةً ، وتركُهُ مِنَ الورع المهمّ ، وليسَ بحرام (١).

ويليهِ في الرتبةِ بيعُ العنبِ ممَّنْ يشربُ الخمرَ ولمْ يكنْ خمَّاراً ، وبيعُ السيفِ ممَّن يغزو ويظلمُ أيضاً ؛ لأنَّ الاحتمالَ قدْ تعارضَ ، وقدْ كرهَ السلفُ بيعَ السيفِ في وقتِ الفتنةِ ؛ خيفةً مِنْ أَنْ يشتريَهُ ظالمٌ ، فهاذا ورعٌ فوقَ الأوَّلِ ، والكراهةُ فيهِ أخفُّ .

<sup>(</sup>١) وبه قال أبو حنيفة ، وذهب أحمد إلى أنه باطل ، وقال مالك : يفسخ البيع ما لم يفت ، فإن فات . . تصدق بثمنه . « إتحاف » ( ٥٨/٦ ) .

ويليهِ ما هوَ مبالغةٌ ، ويكادُ يلتحقُ بالوسواس \_ وهوَ قولُ جماعةٍ \_ أنَّهُ لا تجوزُ معاملةُ الفلَّاحينَ بآلاتِ الحرثِ ؛ لأنَّهُمْ يستعينونَ بها على الحراثةِ ويبيعونَ الطعامَ منَ الظلمةِ ، فلا يُباعُ منهمُ البقرُ ولا الفدَّانُ وآلاتُ الحرثِ (١) ، وهذا ورعُ الوسوسةِ ؛ إذْ ينجرُّ إلى ألا يُباعَ مِنَ الفلاح طعامٌ ؛ لأنَّهُ يتقوَّىٰ بهِ على الحراثةِ ، ولا يُسقىٰ مِنَ الماءِ العامّ لذٰلكَ ، وينتهي هـٰذا إلىٰ حدِّ التنطُّع المنهيّ عنهُ ، وكلُّ ـ متوجِّهِ إلى شيءِ على قصْدِ خير لا بدَّ وأنْ يسرفَ إنْ لمْ يزمُّهُ العلمُ المحقِّقُ (١) ، وربَّما يقدمُ علىٰ ما يكونُ بدعةً في الدين ليستضرَّ الناسُ بعدَهُ بها ، وهوَ يظنُّ أنَّهُ مشغولٌ بالخير ، ولهـٰذا قالَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: « فضلُ العالم على العابدِ كفضلي على أدنى رجلِ مِنْ أصحابي » (٣) ، والمتنطِّعونَ هم الذينَ يُخشى عليهم أنْ يكونوا ممَّنْ قيلَ فيهم : ﴿ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعَيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صِنْعًا ﴾ .

وبالجملة : لا ينبغي أنْ يشتغلَ الإنسانُ بدقائقِ الورع إلا بحضرة عالم متقن ؛ فإنَّهُ إذا جاوزَ ما رُسِمَ لهُ ، وتصرَّفَ بذهنِهِ مِنْ غير سماع . . كانَ ما يفسدُهُ أكثرَ ممَّا يصلحُهُ .

<sup>(</sup>١) الفدَّان : آلة الحرث ، ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قران .

<sup>(</sup>۲) يزمُّه : يمنعه . « إتحاف » ( ٥٨/٦ ) ، وفي ( ب ) : ( يلزمه ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٢٦٨٥ ).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : (١٠٤).

وقدْ رُوِيَ عنْ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ رضيَ اللهُ عنهُ: أنَّهُ أحرقَ كرمَهُ خوفاً مِنْ أنْ يُباعَ العنبُ ممَّنْ يتخذُهُ خمراً ، وهاذا لا أعرفُ لهُ وجهاً (۱) ، إنْ لمْ يعرفْ هوَ سبباً خاصاً يُوجبُ الإحراقَ ؛ إذْ ما أحرقَ نخيلَهُ وكرْمَهُ مَنْ كانَ أرفعَ قدراً منهُ منَ الصحابةِ ، ولوْ جازَ هاذا . . لجازَ قطعُ الذكرِ خيفةً مِنَ الزنا ، وقطعُ اللسانِ خيفةً منَ الكذبِ . . . إلى غير ذلكَ مِنَ الإتلافاتِ . . .

وأمَّا المقدماتُ: فلتطرُّقِ المعصيةِ إليها أيضاً ثلاثُ درجاتٍ: الدرجةُ العليا التي تشتدُّ الكراهةُ فيها: ما بقيَ أثرُهُ في المتناولِ ؟ كالأكلِ مِنْ شاةٍ عُلفَتْ بعلفٍ مغصوبٍ ، أوْ رعَتْ في مرعى حرامٍ ؟ فإنَّ ذلكَ معصيةٌ ، وقدْ كانَ سبباً لبقائِها (٢) ، وربَّما يكونُ الباقي مِنْ ديها ولحمِها وأجزائِها مِنْ ذلكَ العلفِ .

وهاذا الورعُ مهمٌّ وإنْ لمْ يكنْ واجباً ، ونُقِلَ ذلكَ عنْ جماعةٍ مِنَ السلفِ ، وكانَ لأبي عبدِ اللهِ الطوسيِّ التُّرُوغْبَذِيِّ (٣) شاةٌ يحملُها على رقبتِهِ كلَّ يومٍ إلى الصحراءِ ، ويرعاها وهوَ يصلِّي ، وكانَ يأكلُ

<sup>(</sup>١) ولعل ذلك السبب الخاص أن الكرم المذكور كان قد تعود الخمار بأخذ عنبه في كل سنة ، فرأى المصلحة في إحراقه . « إتحاف » ( ٥٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : العلف المذكور . « إتحاف » ( ٦ / ٥٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) عارف زاهد مشهور ، نسبته إلى تُرُوغْبَذ ؛ بضمتين ومعجمة ساكنة وفتح الموحدة وذال معجمة ، قرية من قرئ طوس .

منْ لبنِها ، فغفلَ عنها ساعةً ، فتناولتْ مِنْ ورقِ كرمٍ على طرفِ بستانٍ ، فتركَها في البستانِ ، ولمْ يستحلَّ أخذَها .

\* \* \*

فإنْ قيلَ: فقدْ رُوِيَ عنْ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وعبيدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُ ما أنَّهُما اشتريا إبلاً ، فبعثاها إلى الحمل (١) ، فرعتْ فيهِ إبلُهُما حتَّى سمنَتْ ، فقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أرعيتُماها في الحمل ؟ فقالا : نعمْ ، فشاطرَهُما ، وهذا يدلُّ على أنَّهُ رأى اللحمَ الحاصلَ مِنَ العلفِ لصاحب العلفِ ، فليُوجبْ هذا تحريماً .

قلنا: ليسَ كذلكَ ، فإنَّ العلفَ يفسدُ بالأكلِ ، واللحمُ خلقٌ جديدٌ ، وليسَ هوَ عينَ العلفِ ، فلا شركةَ لصاحبِ العلفِ شرعاً ، ولكنَّ عمرَ غرَّمَهُما قيمةَ الكلأ ، ورأى ذلكَ مثلَ شطرِ الإبلِ ، فأخذَ الشطرَ بالاجتهادِ ؛ كما شاطرَ سعدَ بنَ أبي وقاصِ مالَهُ لمَّا قدمَ منَ الكوفةِ ، وكذلكَ شاطرَ أبا هريرة رضيَ اللهُ عنهُ ؛ إذْ رأى أنَّ كلَّ ذلكَ لا يستحقُّهُ العاملُ ، ورأى شطرَ ذلكَ كافياً على حقِّ عملِهِمْ ، وقدَّرَهُ بالشطر اجتهاداً .

\* \* \*

الرتبةُ الوسطى : ما نُقلَ عنْ بشرِ بنِ الحارثِ مِنِ امتناعِهِ عنْ ماءٍ يُساقُ في نهرِ قدِ احتفرَهُ الظلمةُ ؛ لأنَّ النهرَ موصلٌ إليهِ ، وقدْ

<sup>(</sup>١) أي : حمى النقيع بالنون والقاف ، وهي الأرض التي كان حماها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لإبل الصدقة خاصة . « إتحاف » ( ٥٩/٦ ) .

عُصيَ اللهُ بحفرِهِ ، وامتناع آخرَ عنْ عنبِ كرْم يُسقىٰ بماءِ يجري في نهر حُفِرَ ظلماً ، وهوَ أرفعُ منهُ وأبلغُ في الورع ، وامتناع آخرَ منَ الشربِ مِنْ مصانع السلاطينِ في الطرقِ ، وأعلى مِنْ ذلكَ امتناعُ ذي النونِ مِنْ طعام حلالٍ أُوصلَ إليهِ على يدِ سجَّانٍ وقولُهُ: إنَّهُ جاءَني على طبق ظالم (١) ، ودرجاتُ هاذهِ الرتبِ لا تنحصرُ .

الرتبةُ الثالثةُ ، وهي قريبٌ مِنَ الوسواس والمبالغةِ : أنْ يمتنعَ مِنْ حلالٍ وصلَ على يدِ رجلِ عصى اللهَ تعالىٰ بالزنا أو القذفِ ، وليسَ هـٰذا كما لوْ عصىٰ بأكلِ الحرام ، فإنَّ الموصلَ قوَّتُهُ الحاصلةُ مِنَ الغذاءِ الحرام ، والزنا والقذفُ لا يوجبُ قوَّةً يُستعانُ بها على الحمل ، بلِ الامتناعُ مِنْ أُخذِ حلالٍ وصلَ علىٰ يدِ كافرِ وسواسٌ ، بخلافِ أكل الحرام ؛ إذِ الكفرُ لا يتعلُّقُ بحملِ الطعام ، وينجرُّ هـٰذا إلىٰ ألا يؤخذَ مِنْ يدِ مَنْ عصى اللهَ ولوْ بغيبةٍ أوْ كذْبةٍ ، وهوَ غايةُ التنطُّع والإسرافِ .

فليضبط ما عرف مِنْ ورع ذي النونِ وبشرِ بالمعصيةِ في السببِ الموصل ؛ كالنهر وقوَّةِ اليدِ المستفادةِ بالغذاءِ الحرام .

ولوِ امتنعَ عنِ الشربِ بالكوز ؛ لأنَّ الفَخَّارَ (٢) الذي عملَ الكوزَ كانَ قدْ عصى الله يوما بضرب إنسانِ أوْ شتمِهِ . . لكانَ هلذا وسواساً ،

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الفخَّار هنا : الذي يعمل الأواني من الطين ، فهو كالحدَّاد والنَّحاس .

ولوِ امتنعَ مِنْ لحم شاةٍ ساقَها آكلُ حرام . . فهاذا أبعدُ مِنْ يدِ السجَّانِ ؟ لأنَّ الطعامَ يسوقُهُ قوَّةُ السجَّانِ ، والشاةُ تمشي بنفسِها ، والسائقُ يمنعُها عنِ العدولِ في الطريقِ فقطْ ، فهاذا قريبٌ منَ الوسواس .

فانظرْ كيفَ تدرَّجنا في بيانِ ما تتداعى إليهِ هلذهِ الأمورُ.

واعلم : أنَّ كلَّ هلذا خارجٌ عنْ فتوى علماءِ الظاهر ؛ فإنَّ فتوى الفقيهِ تختصُّ بالدرجةِ الأولى التي يمكنُ تكليفُ عامَّةِ الخلْق بها ، ولوِ اجتمعوا عليهِ . . لمْ يخربِ العالمُ ، دونَ ما عداهُ مِنْ ورع المتقينَ والصالحين (١).

والفتوىٰ في هنذا: ما قالَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لوابصةَ ؛ إذْ قالَ لهُ: « استفتِ قلبَكَ وإنْ أفتوكَ وأفتوكَ وأفتوكَ » (٢) ، وعرَّفَ ذلكَ إذْ قالَ : « الإثمُ حَوَازُّ القلوبِ » (٣) ، وكلُّ ما حاكَ في صدر المريدِ مِنْ

<sup>(</sup>١) إذ الاجتماع على ورع المتقين والصالحين يؤدي إلى خراب العالم كما سبق للمصنف سانه .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في « مسنده » (۲۲۸/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٤٩/٩ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٦٨٩٢ ) ، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . وحوازَّ القلوب \_ بتشديد الزاى \_ : جمع حازَّة ، وهي الأمور التي تحزُّ فيها ؟ أي : تؤثر كما يؤثر الحزُّ في الشيء ، وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصى لفقد الطمأنينة إليها ، ورواه شمر : « الإثم حوَّاز القلوب » بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها ، ويروى : « الإثم حزَّاز القلوب » بزايين : الأولى مشددة ؛ وهي فعَّال من الحرِّ .

هذه الأسبابِ فلوْ أقدمَ عليهِ معَ حزازةِ القلبِ . . استضرَّ بهِ ، وأظلمَ قلبُهُ بقدْرِ الحزازةِ التي يجدُها ، بلْ لوْ أقدمَ على حرامٍ في علْمِ اللهِ تعالىٰ وهوَ يظنُّ أنَّهُ حلالٌ . . لمْ يؤثِّرْ ذلكَ في قساوةِ قلبهِ ، ولوْ أقدمَ علىٰ ما هوَ حلالٌ في فتوىٰ علماءِ الظاهرِ وللكنَّهُ يجدُ حزازةً في قلبهِ . . فذلكَ يضرُّهُ .

وإنّما الذي ذكرناه في النهي عنِ المبالغةِ أردْنا بهِ أنّ القلبَ الصافي المعتدل هو الذي لا يجدُ حزازةً في مثلِ تلكَ الأمورِ ، فإنْ مالَ قلبُ موسوسٍ عنِ الاعتدالِ ، ووجدَ الحزازة ، فأقدمَ معَ ما يجدُ في قلبهِ . . فذالكَ يضرُّه ؛ لأنّه مأخوذُ في حقّ نفسِهِ بينهُ وبينَ اللهِ تعالى بفتوى فذالكَ يضرُّه ؛ لأنّهُ مأخوذُ في حقّ نفسِهِ بينهُ وبينَ اللهِ تعالى بفتوى قلبهِ ؛ ولذالكَ نشدِّدُ على الموسوسِ في الطهارةِ ونيَّةِ الصلاةِ ؛ فإنّهُ إذا غلبَ على قلبِهِ أنّ الماءَ لمْ يصلْ إلى جميعِ أجزائِهِ بثلاثِ مرَّاتِ لغلبةِ الوسوسةِ عليهِ أنّ الماء لمْ يصلْ إلى جميع أجزائِهِ بثلاثِ مرَّاتِ لغلبةِ الوسوسةِ عليهِ أنْ يستعملَ الرابعة ، وصارَ ذالكَ حُكماً في حقّهِ وإنْ كانَ مخطئاً في نفسِهِ .

وأولئكَ قومٌ شدَّدوا فشدَّدَ اللهُ عليهِمْ ، ولذلكَ شدَّدَ على قومِ موسىٰ عليهِ السلامُ لمَّا استقصوا في السؤالِ عنِ البقرةِ ، ولوْ أخذوا أوَّلاً بعموم لفظِ البقرةِ وكلِّ ما ينطلقُ عليهِ اسمُ البقرةِ . . لأجزأَهُمْ ذلكَ .

فلا تغفُلْ عنْ هانهِ الدقائقِ التي رددناها نفياً وإثباتاً ؛ فإنَّ مَنْ لا يطَّلعُ على كنْهِ الكلامِ ولا يحيطُ بمجامعِهِ . . يوشكُ أَنْ يزلَّ في درْكِ مقاصدِهِ .

## وأمَّا المعصيةُ في العوض . . فلها أيضاً درجاتُ :

الدرجةُ العليا: التي تشتدُّ الكراهةُ فيها: أنْ يشتريَ شيئاً في الذمَّةِ ويقضيَ ثمنَهُ مِنْ غصبٍ أَوْ مالٍ حرام ، فيُنظرُ ؛ فإنْ سلَّمَ البائعُ إليهِ الطعامَ قبلَ قبضِ الثمنِ بطيبِ قلبِهِ ، فأكلَهُ قبلَ قضاءِ الثمنِ . . فهوَ حلالٌ ، وتركُهُ ليسَ بواجبٍ بالإجماع ؛ أعني : قبلَ قضاءِ الثمنِ ، ولا هوَ أيضاً مِنَ الورع المؤكّدِ .

فإنْ قضى الثمنَ بعدَ الأكلِ مِنَ الحرام . . فكأنَّهُ لمْ يقضِ الثمنَ ، ولوْ لمْ يقضِهِ أصلاً . . لكانَ متقلِّداً للمظلمةِ بترْكِ ذمَّتِهِ مرتهنةً بالدَّيْن ، ولا ينقلبُ ذالكَ حراماً.

فإنْ قضى الثمنَ مِنَ الحرام ، وأبرأَهُ البائعُ معَ العلم بأنَّهُ حرامٌ . . فقدْ برئتْ ذمَّتُهُ ، ولمْ يبقَ عليهِ إلا مظلمةُ تصرُّفِهِ في الدراهم الحرام بصرفِها إلى البائع ، وإنْ أبرأَهُ على ظنِّ أنَّ الثمنَ حلالٌ . . فلا تحصلُ البراءةُ ؛ لأنَّهُ يبرئهُ ممَّا أخذَهُ إبراءَ استيفاءِ ، ولا يصلحُ ذٰلكَ للإيفاءِ .

فهاذا حكمُ المشترى والأكلِ منهُ وحكمُ الذمَّةِ .

وإنْ لمْ يسلُّمْ إليهِ بطيبةِ قلبِ وللكنْ أخذَهُ . . فأكْلُهُ حرامٌ ، سواءً أَكلَهُ قبلَ توفيةِ الثمنِ مِنَ الحرام أوْ بعدَهُ ؛ لأنَّ الذي نرى الفتوىٰ بهِ ثبوتُ حقِّ الحبسِ للبائع حتَّىٰ يتعيَّنَ ملكُهُ بإقباضِ النقدِ كما تعيَّنَ ملكُ المشتري ، وإنَّما يبطلُ حقُّ حبسِهِ إمَّا بالإبراءِ ، أو الاستيفاءِ ،

ولمْ يجرِ شيءٌ منهما ، وللكنَّهُ أكلَ ملكَ نفسِهِ ، وهوَ عاصٍ بهِ عصيانَ الراهنِ للطعامِ إذا أكلَهُ بغيرِ إذنِ المرتهنِ (١١) ، وبينَهُ وبينَ أكلِ طعامِ الغيرِ فرقٌ ، وللكنْ أصلُ التحريمِ شاملٌ ، هلذا كلُّهُ إذا قبضَ قبلَ توفيةِ الثمنِ ؛ إمَّا بطيبةِ قلبِ البائعِ ، أوْ مِنْ غيرِ طيبةِ قلبِ .

فأمًّا إذا وفَّى الثمنَ الحرامَ أَوَّلاً ثمَّ قبضَ ؛ فإنْ كانَ البائعُ عالماً بأنَّ الثمنَ حرامٌ ومعَ هلذا أقبضَ المبيعَ . . بطلَ حقُّ حبسِهِ وبقيَ لهُ الثمنُ في ذمَّتِهِ ؛ إذْ ما أَخذَهُ ليسَ بثمنٍ ، ولا يصيرُ أكلُ المبيعِ حراماً بسبب بقاءِ الثمن .

فأمًّا إذا لمْ يعلمْ أنَّهُ حرامٌ وكانَ بحيثُ لوْ علمَ لما رضيَ بهِ ولا أقبضَ المبيعَ . . فحقُّ حبسِهِ لا يبطلُ بهذا التلبيسِ ، فأكلُهُ حرامٌ تحريمَ أكلِ المرهونِ إلى أنْ يبرِئهُ أوْ يوفِي مِنْ حلالٍ ، أوْ يرضىٰ هوَ بالحرام ويبرئ ، فيصحُّ إبراؤُهُ ، ولا يصحُّ رضاهُ بالحرام .

فهاذا مقتضى الفقه وبيانُ الحكم في الدرجة الأولى منَ الحلّ والحرمة ، فأمَّا الامتناعُ عنهُ . . فمِنَ الورعِ المهمّ ؛ لأنَّ المعصيةَ إذا تمكَّنَتْ مِنَ السببِ الموصلِ إلى الشيء . . تشتدُّ الكراهيةُ فيهِ كما سبقَ ، وأقوى الأسبابِ الموصلةِ الثمنُ ، ولولا الثمنُ الحرامُ . . لما رضيَ البائعُ بتسليمِهِ إليهِ ، فرضاهُ لا يخرجُهُ عنْ كونِهِ مكروهاً كراهيةً رضيَ البائعُ بتسليمِهِ إليهِ ، فرضاهُ لا يخرجُهُ عنْ كونِهِ مكروهاً كراهيةً

<sup>(</sup>١) إذ لو رهن الإنسان طعاماً عند غيره . . فلا يجوز لذلك الإنسان التصرف فيه بالأكل أو غيره إلا إن أذن له المرتهن . « إتحاف » ( ٦١/٦ ) .

شديدةً ، وللكنَّ العدالةَ لا تنخرمُ بهِ ، وتزولُ بهِ درجةُ التقوىٰ والورع . ولو اشترى سلطانٌ مثلاً ثوباً أوْ أرضاً في الذمَّةِ وقبضَهُ برضا البائع قبلَ توفيةِ الثمن ، وسلَّمَهُ إلى فقيهِ أوْ غيرهِ صلةً أوْ خلعةً وهوَ شَاكٌّ في أنَّهُ سيقضي ثمنَهُ مِنَ الحلالِ أو الحرام . . فهاذا أخفُّ ؛ إذْ وقعَ الشكُّ في تطرُّقِ المعصيةِ إلى الثمن ، وتفاوتُ خفَّتِهِ بتفاوتِ كثرةِ الحرام وقلَّتِهِ في مالِ ذلكَ السلطانِ ، وما يغلبُ على الظنِّ فيهِ ،

وبعضُهُ أَشدُّ مِنْ بعضٍ ، والرجوعُ فيهِ إلىٰ ما ينقدحُ في القلبِ .

الرتبةُ الوسطى : ألا يكونَ العوضُ غصباً ولا حراماً ، والكنْ يتهيَّأُ لمعصيةٍ ؛ كما لو سلَّمَ عوضاً عن الثمنِ عنباً والآخذُ شاربُ خمرٍ ، أَوْ سيفاً وهوَ قاطعُ طريقٍ ، فهاذا لا يوجبُ تحريماً في مبيع اشتراهُ في الذمَّةِ ، وللكنْ يقتضي فيهِ كراهيةً دونَ الكراهيةِ التي في الغصبِ ، وتتفاوتُ درجاتُ هاذهِ الرتبةِ أيضاً بتفاوتِ غلبةِ المعصيةِ على قابض الثمن وندورها .

ومهما كانَ العوضُ عملاً حراماً . . فبذلُهُ حرامٌ ، وإنِ احتُملَ تحريمُهُ وللكنْ أُبيحَ بظنّ . . فبذلُهُ مكروهٌ ، وعليهِ ينزَّلُ عندي النهي عنْ كسبِ الحجَّام وكراهتُهُ ؛ إذْ نهى عليهِ الصلاةُ والسلامُ عنهُ مرَّاتٍ (١)،

<sup>(</sup>١) إذ روى مسلم ( ١٥٦٨ ) مرفوعاً : « ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث » ، وعند النسائي ( ٣١٠/٧ ) وابن ماجه ( ٢١٦٥ ) صريح النهي عن كسب الحجام .

ثمَّ أمرَ بأنْ يُعلفَ الناضحُ (١) ، وما سبقَ إلى الوهمِ مِنْ أنَّ سببَهُ مباشرةُ النجاسةِ والقذرِ فهوَ فاسدٌ ؛ إذْ يجبُ طردُهُ في الدبَّاغِ والكنَّاسِ ، ولا قائلَ بهِ .

فإنْ قيلَ بهِ . . فلا يمكنُ طردُهُ في القصَّابِ ؛ إذْ كيفَ يكونُ كسبُهُ مكروهاً وهوَ بدلٌ عنِ اللحمِ ، واللحمُ في نفسِهِ غيرُ مكروهٍ ، ومخامرةُ القصَّابِ للنجاسةِ أكثرُ منهُ للحجَّامِ والفصَّادِ ، فإنَّ الحجَّامَ يأخذُ الدمَ بالمِحْجمةِ ويمسحُهُ بالقطنةِ .

وللكنّ السبب أنّ الحجامة والفصد جراحة ، وهي تخريبٌ لبنية الحيوان وإخراجٌ لدمِه وبه قوامُ حياتِه ، والأصلُ فيه التحريمُ ، وإنّما يُظنّ يحلُّ لضرورة ، وتُعلمُ الحاجة والضرورة بحدْسٍ واجتهادٍ ، وربّما يُظنّ نافعاً ويكونُ ضارّاً ، فيكونُ حراماً عندَ الله تعالىٰ ، وللكنْ حُكِمَ بحلّه بالظنّ والحدْسِ ، ولذلكَ لا يجوزُ للفصّادِ فصدُ عبدٍ ولا صبيّ ولا معتوهِ إلا بإذنِ وليّهِ وقولِ طبيبٍ ، ولولا أنّهُ حلالٌ في الظّاهرِ . . لما أعطىٰ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أجرة الحجّامِ (٢) ، ولولا أنّهُ يحتملُ التحريمَ . . لما نهىٰ عنهُ ، فلا يمكنُ الجمعُ بينَ إعطائِهِ ونهيهِ إلا باستنباطِ هاذا المعنى .

<sup>(</sup>۱) فقد روئ أبو داوود ( ٣٤٢٢) ، والترمذي ( ١٢٧٧) ، وابن ماجه ( ٢١٦٦) عن مُحَيِّصة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام ، فنهاه عنها ، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال : « اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك » .

<sup>(</sup>٢) كما في « البخاري » (٢١٠٣ ) ، و« مسلم » (١٢٠٢ ) وفيه : ( ولو كان حراماً . . لم يعطه ) .

وهاذا كانَ ينبغي أنْ نذكرَهُ في القرائنِ المقرونةِ بالسببِ ؛ فإنَّهُ أقربُ إليهِ .

الرتبةُ السفلى : وهي درجةُ الوسواس : وذلكَ أنْ يحلفَ إنسانٌ علىٰ ألا يلبسَ مِنْ غزلِ أمِّهِ ، فباعَ غزلَها ، واشترىٰ بثمنِهِ ثوباً ، فهاذا لا كراهيةَ فيهِ ، والورعُ عنهُ وسوسةٌ ، ورُويَ عن المغيرةِ أنَّهُ قالَ في هـٰـذهِ الواقعةِ : لا يجوزُ ، واستشهدَ بأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعنَ اليهودَ ؟ إذْ حُرِّمَتْ عليهمُ الخمورُ ، فباعوها وأكلوا أثمانَها (١١) ، وهاندا غلطٌ ؛ لأنَّ بيعَ الخمور باطلٌ ؛ إذْ لمْ يبقَ للخمر منفعةٌ في الشرع ، وثمنُ البيع الباطلِ حرامٌ (٢).

<sup>(</sup>١) ما رواه البخاري ( ٢٢٢٣ ) ، ومسلم ( ١٥٨٢ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال : قاتل الله فلاناً ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قاتل الله اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم ، فجملوها ، فباعوها » ) ، ولفظ ( الشحوم ) وما يناسبه في السياق هو في ( ب ) ، وسيأتي الكلام عليه .

<sup>(</sup>٢) سبق أن أصل الحديث جاء بلفظ ( الشحوم ) لا ( الخمور ) ، ومع هذا فالشاهد لا يبطل ؛ إذ الشحوم حكمها عند اليهود حكم الخمر في إثبات الحرمة ، وبيع الخمر والشحم عندهم باطل ، وثمنه حرام ، وهاذا مستفاد من تشبيه سيدنا عمر الخمر بالشحم ، قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ٤١٥/٤ ) : ( ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراكُ في النهي عن تناول كل منهما)، وبالتعيين : النهى عن الانتفاع بهما ؛ وعليه يكون إثبات لفظ ( الشحوم ) ومشتقات هذا الجذر في السياق كما جاء في (ب) وعدم مخالفة المصنف لنص الحديث . . غيرَ بعيد ، وقال الحافظ الزبيدي : ( هـٰذا إن ثبت أن المغيرة رضي الله عنه رفعت إليه هنذه الحادثة بعينها من طريق صحيحة وأجاب بما تقدم ، فإني لم أر رواية المغيرة لهنذا الحديث في مظانها ، والله أعلم ) . « إتحاف » ( ١٤/٦ ) .

وليسَ هلذا مِنْ ذلكَ بلْ مثالُ هلذا : أنْ يملكَ الرجلُ جاريةً هي أَختُهُ مِنَ الرضاع ، فباعَها بجاريةٍ أجنبيةٍ ، فليسَ لأحدِ أَنْ يتورَّعَ عنهُ ، ويشبِّهَ ذٰلكَ ببيع الخمرِ ، فهاذًا غايةُ السرفِ في هاذا الطرفِ .

وقد عرفنا جميعَ الدرجاتِ وكيفيةَ التدريج فيها ، وإنْ كانَ تفاوتُ هـٰذهِ الدرجاتِ لا ينحصرُ في ثلاثٍ أوْ أربع ولا في عددٍ ، وللكنِ المقصودُ مِنَ التعديدِ التقريبُ والتفهيمُ .

فإنْ قيلَ : فقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَن اشترى ثوباً بعشرةِ دراهمَ فيها درهمٌ حرامٌ . . لمْ يقبل اللهُ لهُ صلاةً ما كانَ عليهِ » ، ثمَّ أدخلَ ابنُ عمرَ إصبعيهِ في أذنيه وقالَ : ( صُمَّتا إنْ لمْ أكنْ سمعتُهُ

قلنا: ذلكَ محمولٌ على ما لو اشترى بعشرة بعينِها لا في الذمَّة ، وإذا اشترىٰ في الذمَّةِ . . فقدْ حكمنا بالتحريم في أكثرِ الصورِ ، فليُحملُ عليها .

ثمَّ كمْ مِنْ مِلْكٍ يُتوعَّدُ عليهِ بمنع قبولِ الصلاةِ لمعصيةٍ تطرَّقَتْ إلى سببِهِ ، وإنْ لمْ يدلُّ ذلكَ على فسادِ العقدِ ؛ كالمشترى في وقتِ النداءِ وغيرهِ .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٩٨/٢ ) .

## المث رالرّابع: الاختلان في الأدلّة

فإنَّ ذٰلكَ كالاختلافِ في السببِ ؛ لأنَّ السببَ سببُ لحكمِ الحلِّ والحرمةِ ، والدليلَ سببُ لمعرفةِ الحلِّ والحرمةِ ، فهوَ سببُ في حقِّ المعرفةِ ، وما لمْ يثبتْ في معرفةِ العبدِ . . فلا فائدةَ في ثبوتِهِ في نفسِهِ وإنْ جرئ سببُهُ في علم اللهِ .

وهوَ إمَّا أَنْ يكونَ لتعارضِ أدلةِ الشرعِ ، أَوْ لتعارضِ العلاماتِ الدالَّةِ ، أَوْ لتعارضِ المتشابِهِ .

القسمُ الأوَّلُ : أَنْ تتعارضَ أدلَّةُ الشرعِ :

مثلُ تعارضِ عمومينِ مِنَ القرآنِ أوِ السنةِ ، أوْ تعارضِ قياسينِ ، أوْ تعارضِ قياسينِ ، أوْ تعارضِ قياسِ وعموم .

وكلُّ ذلكَ يورثُ الشكَّ ، ويُرجَعُ فيهِ إلى الاستصحابِ ، أو الأصلِ المعلومِ قبلَهُ إنْ لمْ يكنْ ترجيحٌ ، فإنْ ظهرَ ترجيحٌ في جانبِ الحظْرِ . . ولكنَّ وجبَ الأخذُ بهِ ، وإنْ ظهرَ في جانبِ الحلِّ . . جازَ الأخذُ بهِ ، ولكنَّ الورعَ تركُهُ .

واتقاءً مواضع الخلافِ مهمٌ في الورعِ في حقِّ المفتي والمقلِّدِ ، وإنْ كانَ المقلِّدُ يجوزُ لهُ أَنْ يأخذَ بما أفتى لهُ مقلَّدُهُ الذي يظنُّ أَنَّهُ أفضلُ علماءِ بلدِهِ ، ويعرِفُ ذلكَ بالتسامعِ ، كما يعرفُ أفضلَ

أطباءِ البلدِ بالتسامع والقرائنِ وإنْ كانَ لا يحسنُ الطبَّ .

وليسَ للمستفتي أنْ ينتقدَ مِنَ المذاهبِ أسهلَها عليهِ وأوسعَها (١١)، بِلْ عليهِ أَنْ يبحثَ حتَّىٰ يغلبَ على ظنِّهِ الأفضلُ ، ثمَّ يتبعُهُ فلا يخالفُهُ أصلاً.

نعمْ ؛ إنْ أفتى لهُ إمامُهُ بشيءٍ ولإمامهِ فيهِ مخالفٌ ؛ فالفرارُ مِنَ الخلافِ إلى الإجماع منَ الورع المؤكَّدِ ، وكذا المجتهدُ إذا تعارضَتْ عندَهُ الأدلَّةُ ، ورجَّحَ جانبَ الحلِّ بحدْس وتخمينِ وظنِّ . . فالورعُ لهُ الاجتنابُ ، فلقدْ كانَ المفتونَ يفتونَ بحلّ أشياءَ لا يقدمونَ عليها قطُّ ؛ تورُّعاً منها ، وحذراً مِنَ الشبهةِ فيها .

## ولنقسمْ هلذا أيضاً على ثلاثِ مراتب :

- الرتبةُ الأولى : ما يتأكَّدُ الاستحبابُ في التورُّع عنهُ : وهوَ ما يقوىٰ فيهِ دليلُ المخالفِ ويدقُّ وجهُ ترجيح المذهبِ الآخرِ عليهِ .

فمِنَ المهمَّاتِ التورُّعُ عنْ فريسةِ الكلبِ المعلِّم إذا أكلَ منها وإنْ أفتى المفتي بأنَّهُ حلالٌ ؛ لأنَّ الترجيحَ فيهِ غامضٌ ، وقدِ اخترنا أنَّ ذلكَ حرامٌ ، فهوَ أقيسُ قولي الشافعيِّ رحمهُ الله ، ومهما وُجدَ للشافعيّ قولٌ جديدٌ موافقٌ لمذهبِ أبي حنيفةَ رحمَهُ اللهُ أوْ غيرِهِ مِنَ الْأَتْمَّةِ . . كَانَ الورعُ فيه مهمّاً ، وإنْ أفتى المفتي بالقولِ الآخرِ .

<sup>(</sup>١) ينتقد هنا : يختار وينتقى .

ومنْ ذلكَ : الورعُ عنْ متروكِ التسميةِ وإنْ لمْ يختلفْ فيهِ قولُ الشافعي (١) ؛ لأنَّ الآيةَ ظاهرةٌ في إيجابِها ، والأخبارَ متواردةٌ فيها ؛ فإنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لكلّ مَنْ سألَهُ عن الصيدِ : « إذا أرسلتَ كلبَكَ المعلَّمَ وذكرتَ اسمَ اللهِ عليهِ . . فكُلْ » (٢) ، ونُقلَ ذلك على التكرار ، وقدْ شُهرَ الذبحُ بالتسميةِ (٣) ، وكلُّ ذلكَ يقوي دليلَ الاشتراطِ ، وللكن لمَّا صحَّ قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « المؤمنُ يذبحُ على اسم اللهِ تعالىٰ سمَّىٰ أَوْ لَمْ يسمّ » (١٠) ؛ فاحتملَ

<sup>(</sup>١) إذ رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ أن التسمية سنة مستحبة ، وقال في « الأم » ( ٩٩٣/٣ ) : ( لأن المسلم يذبح على اسم الله عز وجل وإن نسى ) ، ويتجلى الورع في هاذه المسألة فيما إذا تعمد الذابح ترك التسمية ؛ إذ الجمهور على حرمة أكل مثل هاذه الذبيحة ، والشافعية على الكراهة . انظر « الإتحاف » ( ٦٦/٦ ) ، وتعليل المصنف الآتي هو بيان لمثار الشبهة في هذه المسألة .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۷۵ ) ، ومسلم ( ۱۹۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) ومنه ما رواه البخاري ( ٢٤٨٨ ) ، ومسلم ( ١٩٦٨ ) : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه . . فكلوه ليس السنَّ والظُّفْرَ . . . » الحديث .

<sup>(</sup>٤) وقد رواه أبو داوود في « المراسيل » ( ٣٦٩ ) عن الصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أو لم يذكر » ، وعند البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٢٣٩/٩ ) : عن ابن عباس رضى الله عنهما فيمن ذبح ونسى التسمية قال : ( المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية ) ، وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ٦٣٦/٩ ) : ( الحديث الذي اعتمد عليه \_ أي : الإمام الغزالي \_ وحكم بصحته . . بالغ النووي في إنكاره فقال : هو مجمع على ضعفه ، قال : وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال : منكر لا يحتج به ) ، ثم ذكر حديث أبي داوود المرسل وقال: ( الصلت يقال له: السدوسي ، ذكره ابن حبان في « الثقات » ، وهو مرسل جيد) ، وانظر « الإتحاف » ( ٦٧/٦ ) .

أَنْ يكونَ هَاذَا عَامّاً مُوجِباً لَصَرْفِ الآيةِ وَسَائِرِ الأَخبارِ عَن ظُواهرِها ، وَكَانَ وَيُحتملُ أَنْ يُخصَّصَ هَاذَا بالناسي وتُتركَ الظواهرُ ولا تُؤوّلُ ، وكانَ حملُهُ على الناسي ممكناً ؛ تمهيداً لعذرهِ في تركِ التسميةِ بالنسيانِ ، وكانَ تعميمُهُ وتأويلُ الآيةِ ممكناً إمكاناً أقربَ . . رجحْنا ذلكَ ، ولا يُنكرُ رفعُ الاحتمالِ المقابلِ لهُ ، فالورعُ عنْ مثلِ هاذا مهمُ واقعٌ في الدرجةِ الأولى .

**₩ ₩ ₩** 

ـ الرتبةُ الثانيةُ : وهي تزاحمُ درجةِ الوسواسِ : أَنْ يتورَّعَ الإنسانُ عَنْ أَكْلِ الْجَنْيْنِ الذي يصادفُ في بطنِ الحيوانِ المذبوحِ ، وعنِ الضبِّ ، وقدْ صحَّ في الصحاحِ مِنَ الأخبارِ حديثُ الجنينِ وأَنَّ ذكاتَهُ ذكاتُهُ أُمِّهِ صحَّةً لا يتطرَّقُ احتمالُ إلى متنِهِ ولا ضعفٌ إلى سندِه (۱) ، وكذلكَ صحَّ أَنَّهُ أُكِلَ الضبُّ على مائدةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وقدْ نُقلَ ذلكَ في « الصحيحين » (۱) .

فالظنُّ بأبي حنيفةَ أنَّهُ لمْ تبلغهُ هنذهِ الأحاديثُ ، ولوْ بلغَتْهُ . . لقالَ بها إنْ أنصفَ ، وإنْ لمْ ينصف منصف فيهِ . . كانَ خلافُهُ غلطاً

<sup>(1)</sup> رواه أبو داوود ( 7477 ) ، والترمذي ( 1877 ) ، وابن ماجه ( 1977 ) ، وقد أشار الحافظ ابن الملقن في « البدر المنير » ( 1977 ) ، والحافظ العراقي في « 1977 كما في نسخة الحافظ الزبيدي ( 1977 ) إلى أن المصنف هنا تبع في حكمه على هذا الحديث شيخه إمام الحرمين الجويني في « الأساليب » ، وكلام المصنف في هذه الرتبة والتي قبلها صاغه الإمام النووي في « المجموع » ( 1977 ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٥٧٥ ) ، ومسلم ( ١٩٤٧ ) .

لا يعتدُّ بهِ ولا يورثُ شبهةً (١) ؛ كما لوْ لمْ يخالفْ ، وعُلِمَ الشيءُ بخبر الواحدِ (٢).

(١) القول بالكراهة أو الحرمة في أكل الضب ليس هو قول أبي حنيفة وحده ، بل هو قول الكوفيين غيره ، كما حكاه ابن بطال ، وحكاه ابن المنذر عن على ، وابن حزم عن جابر ، وهو عند مسلم ( ١٩٦١ ) . انظر « الإتحاف » ( ٧٢/٦ ) ، وقد روى أبو داوود ( ٣٧٩٦ ) عن عبد الرحمان بن شبل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل لحم الضب ، وروى أحمد في « المسند » ( ١٠٥/٦ ) ، وأبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٤٤٦١ ) واللفظ له ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضب ، فلم يأكل منه ، فقلت : يا رسول الله ؛ ألا أطعمه السؤَّال ؟ قال : « لا أطعم السُّوَّال إلا ما آكل منه » ، قال الحافظ البدر العيني في « عمدة القاري » ( ١٣٤/١٣ ) : ( وقال أصحابنا : الأحاديث التي وردت بإباحة أكل الضب منسوخة بأحاديثنا . . . ) إلى آخر كلامه ، وعليه : فحديث : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » ليس كما قال المصنف من كونه لا يتطرق الاحتمال إلى متنه ، وقد قال ابن الملقن في « البدر المنير » ( ٤٠١/٩ ) بعد أن نقل قول المصنف في الحكم على هاذا المتن حجة من ذهب إلىٰ ترك الاحتجاج به كابن حزم والإشبيلي: ( وهذا من العجب العجاب ، وخير الأمور أوسطها ) ، ثم لا تقف المسألة على صحة متنه ؛ فإن الاحتمال متطرق إلىٰ فهمه ، وهذا ما لا حاجة فيه إلى الرد ، ثم قول الحنفية بالكراهة في أكل الضب له أصل ، أياً كان هذذا الأصل ، بل إن الاقتداء بتركه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأكله تقذَّراً \_ وهو ما لا يخالف فيه أحد \_ لا يبعد فيه التسنن والتورع ؛ لوجود صورة القدوة به صلى الله عليه وسلم . إذاً ؛ فأمثلة هاذه الرتب تتفاوت بتفاوت أقوال المجتهدين ومقلديهم ، فما يكون مباحاً دون شبهة . . قد يكون حراماً أو فيه شبهة عند بعض المجتهدين المتبعين ، وللتوسع في هلذا الموضوع يرجع إلى كتاب : « أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء » للعلامة الشيخ محمد عوامة نفع الله به فإنه نافع .

(٢) وهو ما سيأتي الحديث عنه في الرتبة الثالثة الآتية .

- الرتبةُ الثالثةُ : ألا يشتهرَ في المسألةِ خلافٌ أصلاً ، وللكنْ يكونُ الحلُّ معلوماً بخبر الواحدِ ، فيقولُ القائلُ : قدِ اختلفَ الناسُ في خبرِ الواحدِ ؛ فمنهُمْ مَنْ لا يقبلُهُ (١) ، فأنا أتورَّعُ ؛ فإنَّ النَّقَلَةَ وإن كانوا عدولاً . . فالغلطُ جائزٌ عليهم ، والكذبُ لغرض خفيّ جائزٌ عليهِمْ ؛ فإنَّ العدلَ أيضاً قدْ يكذبُ ، والوهمُ جائزٌ عليهِمْ ؛ فإنَّهُ قدْ يسبقُ إلى سمعِهِمْ خلافٌ ما يقولُهُ القائلُ ، وكذا إلى فهمِهمْ.

فهاذا ورعٌ لمْ يُنقلْ مثلُّهُ عنِ الصحابةِ فيما كانوا يسمعونَهُ مِنْ عدْلٍ تسكنُ نفوسُهُمْ إليهِ .

وأمَّا إذا تطرَّقتْ شبهةٌ بسبب خاصِّ ودلالةٍ معيَّنةٍ في حقِّ الراوي . . فللتوقُّفِ وجهٌ ظاهرٌ وإنْ كانَ عدلاً ، وخلافٌ مَنْ خالفَ في أخبار الآحادِ غيرُ معتدِّ بهِ ، وهو كخلافِ النظّام في أصلِ الإجماع (٢) ، وقولِهِ : ( إِنَّهُ ليسَ بحجَّةٍ ) ، ولوْ جازَ مثلُ هنذا الورع . . لكانَ مِنَ الورع أنْ يمتنعَ الإنسانُ مِنْ أنْ يأخذَ ميراثَ الجدِّ أبي الأب ويقولَ : ( ليسَ في كتابِ اللهِ تعالى ذكرٌ إلا للبنينَ ، وإلحاقُ ابنِ الابنِ بالابنِ

<sup>(</sup>١) وهم الشيعة وبعض المعتزلة ، ومن المحدثين إبراهيم بن عُلَيَّة ، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال . انظر « الإتحاف » ( ٧٢/٦ - ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) وإبراهيم النظّام هو مبتدع القول برد الإجماع ، كما في « البرهان » ( ٢٧٠/١ \_ ٦٧٥) ، وتعرض له المصنف في « الاقتصاد » ( ص ٣٠٧) ورد على منكرى القول بالإجماع ، ومع هذذا فإن النظّام في مسألة خبر الواحد يثبت العلم به ولا يلتفت إلى العدد . انظر « المنخول » ( ص ٣٢٧ ) .

مِنْ إجماع الصحابةِ ، وهم غيرُ معصومينَ ، والغلطُ عليهم جائزٌ ، وخالفَ النظَّامُ فيهِ ) .

وهاذا هوسٌ ، ويتداعى إلى أنْ يتركَ ما علمَ بعموماتِ القرآنِ ، إذْ منَ المتكلمينَ مَنْ ذهبَ إلى أنَّ العموماتِ لا صيغةَ لها ، وإنَّما يُحتجُّ بما فهمَهُ الصحابةُ منها بالقرائن والدلالاتِ ، وكلُّ ذلكَ وسواسٌ .

فإذاً ؛ لا طرفَ مِنْ أطرافِ الشبهاتِ إلا وفيهِ غلقٌ وإسرافٌ ، فليُفهمْ ذٰلكَ .

ومهما أشكلَ أمرٌ مِنْ هاذهِ الأمور . . فليستفتِ فيهِ القلبَ ، وليدع الوَرعُ ما يريبُهُ إلى ما لا يريبُهُ ، وليترك حزازاتِ القلوب وما يحكُّ بالصدور ، وذلكَ يختلفُ بالأشخاص والوقائع ، ولكنْ ينبغي أنْ يحفظَ قلبَهُ عنْ دواعي الوسواس ؛ حتَّىٰ لا يحكمَ إلا بالحقِّ ، ولا ينطويَ على حزازةٍ في مظانِّ الوسواس ، ولا يخلوَ عن إ الحزازةِ في مظانِّ الكراهةِ .

وما أعزَّ مثلَ هاذا القلبِ (١) ، ولذَّلكَ لمْ يردَّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ كلَّ أحدٍ إلىٰ فتوى القلب ، وإنَّما قالَ ذٰلكَ لوابصةَ لما كانَ قدْ عرفَهُ مِنْ حالِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) وهاذا القلب أعز من الذهب في سائر المعادن ، وهو القلب الذي رد إليه صلى الله عليه وسلم في الحكم لما سئل عن البر والإثم فقال : « البر ما اطمأن إليه القلب ، والإثم حواز القلوب » ، وقال : « الإثم ما حاك في صدرك » . « إتحاف » ( ٧٥/٦ ) ، وأصله في « القوت » ( ٢٩٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) روىٰ ذٰلك الخبر أحمد في « مسنده » ( ٢٢٨/٤ ) .

القسمُ الثاني: أنْ تتعارضَ العلاماتُ الدالَّةُ على الحلِّ والحرمة (١):

فإنَّهُ قَدْ يُنهِ بُ نُوعٌ مِنَ المتاعِ في وقتٍ ، ويندرُ وقوعُ مثلِهِ مِنْ غيرِ النهبِ ، فيرى مثلاً في يدِ رجلٍ مِنْ أهلِ الصلاحِ ، فيدلُّ صلاحُهُ على أنَّهُ حلالٌ ، ويدلُّ نوعُ المتاعِ وندورُهُ مِنْ غيرِ المنهوبِ على أنَّهُ حرامٌ ، فيتعارضُ الأمرانِ .

وكذلكَ يخبرُ عدلٌ بأنَّهُ حرامٌ ، وآخرُ بأنَّهُ حلالٌ ، أوْ تتعارضُ شهادةُ فاسقينِ ، أوْ قولُ صبيّ وبالغ!!

فإنْ ظهرَ ترجيحٌ . . حُكِمَ بهِ ، والورعُ الاجتنابُ ، وإنْ لمْ يظهرْ ترجيحٌ . . وجبَ التوقُّفُ ، وسيأتي تفصيلُهُ في بابِ التعرُّفِ بالبحثِ والسؤالِ .

القسمُ الثالثُ: تعارضُ الأشباهِ في الصفاتِ التي تُناطُ بها الأحكامُ:

مثالُهُ: أَنْ يُوصىٰ بمالِ للفقهاءِ ، فيُعلمَ أَنَّ الفاضلَ في الفقهِ داخلٌ فيهِ ، وأَنَّ الذي ابتدأَ التعلُّمَ مِنْ يومٍ أَوْ شهرِ لا يدخلُ فيهِ ، وبينَهُما درجاتٌ لا تُحصىٰ ، يقعُ الشكُّ فيها ، فالمفتي يفتي بحسَبِ الظنِّ ، والورعُ الاجتنابُ .

<sup>(</sup>١) أي : تكون كل من العلامتين معارضة للأخرى ؛ فإحداهما تدل على حلِّه ، والأخرى على حرمته . « إتحاف » ( ٧٥/٦ ) .

وهاذا أغمضُ مثاراتِ الشبهةِ ، فإنَّ فيها صوراً يتحيَّرُ المفتى فيها تحيُّراً لازماً لا حيلةَ لهُ فيهِ ؛ إذْ يكونُ المتصفُ بصفةٍ في درجةٍ متوسطة بينَ الدرجتينِ المتقابلتينِ ، لا يظهرُ لهُ ميلُهُ إلى أحدِهما .

وكذلكَ الصدقاتُ المصروفةُ إلى المحتاجينَ ؛ فإنَّ مَنْ لا شيءَ لهُ معلومٌ أنَّهُ محتاجٌ ، ومَنْ لهُ مالٌ كثيرٌ معلومٌ أنَّهُ غنيٌ ، ويتصدى بينَهما مسائلُ غامضةٌ ؛ كمَنْ لهُ دارٌ ، وأثاثٌ ، وثيابٌ ، وكتبٌ ، فإنَّ قَدْرَ الحاجةِ منهُ لا يمنعُ مِنَ الصرفِ إليهِ ، والفاضلُ يمنعُ ، والحاجةُ ليست محدودة ، وإنَّما تُدركُ بالتقريب ، ويتصدى منه النظرُ في مقدار سعةِ الدار وأبنيتِها ، ومقدار قيمتِها ؛ لكونِها في وسَطِ البلدِ ، ووقوع الاكتفاءِ بدارِ دونَها ، وكذلكَ في نوع أثاثِ البيتِ إذا كانَ مِنَ الصفرياتِ لا مِنَ الخزفِ ، وكذلكَ في عددِها وكذلكَ في قيمتِها ، وكذلكَ فيما يحتاجُ إليهِ كلَّ يوم ، وما يحتاجُ إليهِ في كلِّ سنةٍ كَالَاتِ الشَّتَاءِ ، وما لا يحتاجُ إليهِ إلا في السنينَ ، وشيءٌ مِنْ ذَلكَ لا حدَّ لهُ.

والوجهُ في مثل هذا ما قالَهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ؛ إذْ قالَ : « دعْ ما يريبُكَ إلى ما لا يريبُكَ » (١) ، وكلُّ ذلكَ في محلّ الريب .

فإنْ توقَّفَ المفتى . . فلا وجهَ إلا التوقُّفُ ، وإنْ أفتى المفتى بظنِّ وتخمينِ . . فالورعُ التوقُّفُ ، وهوَ أهمُّ مواضع الورع .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٥١٨ ) ، والنسائي في « السنن الكبرئ » ( ٢٠١ ) .

وكذالكَ ما يجبُ بقدْرِ الكفايةِ مِنْ نفقةِ الأقاربِ وكسوةِ الزوجاتِ ، وكفايةِ الفقهاءِ والعلماءِ على بيتِ المالِ ؛ إذْ فيهِ طرفانِ ؛ يُعلمُ أنَّ أحدَهُما قاصرٌ ، وأنَّ الآخرَ زائدٌ ، وبينَهُما أمورٌ متشابهةٌ تختلفُ باختلافِ الشخصِ والحالِ ، والمطلعُ على الحاجاتِ هوَ اللهُ تعالى ، وليسَ للبشرِ وقوفٌ على حدودِها ، فما دونَ الرَّطلِ المكيِّ في اليومِ قاصرٌ عنْ كفايةِ الرجلِ الضخمِ ، وما فوقَ ثلاثةِ أرطالِ زائدٌ على الكفايةِ ، وما بينَهُما لا يُتحقَّقُ لهُ حدُّ ، فليدعِ الوَرِعُ ما يريبُهُ إلى ما لا يريبُهُ .

وهاذا جارٍ في كلِّ حكم نيط بسببٍ ، يُعرفُ ذلكَ السببُ المغاتِ المفظِ (١) ، إذِ العربُ وسائرُ أهلِ اللغاتِ لمْ يقدِّروا متضمناتِ اللغاتِ لَمْ يعدودٍ محدودةٍ تنقطعُ أطرافُها عنْ مقابلاتِها ؛ كلفظِ الستَّةِ ؛ فإنَّهُ لا يحتملُ ما دونَها وما فوقَها مِنَ الأعدادِ ، وسائِرِ ألفاظِ الحسابِ (٢) والتقديراتِ ، فليستِ الألفاظُ اللغويَّةُ كذلكَ ، ولا لفظَ في كتابِ اللهِ تعالىٰ وسنَّةِ رسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا ويتطرَّقُ الشكُّ إلىٰ أوساطٍ في مقتضياتِها ، تدورُ بينَ أطرافٍ متقابلةٍ وتعظمُ الحاجةُ إلىٰ هلذا الفنِّ في الوصايا والأوقافِ .

فالوقفُ على الصوفيَّةِ مثلاً ممَّا يصحُّ ، ومَنِ الداخلُ تحتَ موجَبِ هاذا اللفظ ؟

<sup>(</sup>١) أي : بلفظ خاص . « إتحاف » ( ٧٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( التخمينات ) بدل ( الحساب ) .

هلذا مِنَ الغوامض ، وكذَّلكَ سائرُ الألفاظِ (١) ، وسنشيرُ إلى مقتضى لفظِ الصوفيَّةِ على الخصوص ؛ ليُعلمَ بهِ طريقُ التصرُّفِ في الألفاظِ ، وإلا . . فلا مطمعَ في استيفائِها ، فهاذهِ اشتباهاتٌ تثورُ مِنْ علاماتٍ متعارضةٍ ، تجذبُ إلى طرفين متقابلين ، وكلُّ ذلكَ مِنَ الشبهاتِ التي يجبُ اجتنابُها إذا لمْ يترجَّحْ جانبُ الحلِّ بدلالةٍ تغلبُ على الظنّ أوْ باستصحاب ؛ بموجَبِ قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « دعْ ما يريبُكَ إلى ما لا يريبُكَ » ، وبموجَبِ سائر الأدلَّةِ التي سبقَ ذكرُها .

فهاندهِ مثاراتُ الشبهاتِ ، وبعضُها أشدُّ مِنْ بعض ، ولوْ تظاهرَتْ شبهاتٌ شتَّىٰ على شيء واحد . . كانَ الأمرُ أغلظ ؛ مثلَ أنْ يأخذَ طعاماً مختلَفاً فيهِ عوضاً عنْ عنبِ باعَهُ مِنْ خمَّارِ بعدَ النداءِ يومَ الجمعةِ ، والبائعُ قدْ خالطَ مالَهُ حرامٌ ليسَ هوَ أكثرَ مالِهِ (١) ، وللكنَّهُ صارَ مشتبهاً بهِ ، فقدْ يؤدِّي ترادفُ الشبهاتِ إلىٰ أَنْ يشتدَّ الأمرُ في اقتحامِها.

فهاندهِ مراتبُ عرفْنا طريقَ الوقوفِ عليها ، وليسَ في قوَّةِ البشر حصرُها ، فما اتضحَ مِنْ هلذا الشرح . . أُخذَ بهِ ، وما التبس . . فليُجتنبُ ؛ فإنَّ الإثمَ حَوَازَّ القلوب ، وحيثُ قضينا باستفتاءِ القلب . . أردْنا بهِ حيثُ أباحَ المفتى ، أمَّا حيثُ حرَّمَ . . فيجبُ الامتناعُ .

<sup>(</sup>١) كالفقهاء والعلماء والطلبة وغيرهم . « إتحاف » ( ٢٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) فصارت الشَّبهُ أربعاً ، كل واحدة تدعو للورع .

ثمَّ لا يعوَّلُ على كلِّ قلبٍ ، فربَّ موسوسٍ ينفرُ عنْ كلِّ شيءٍ ، وربَّ شَرِهِ متساهِلِ يطمئنُّ إلى كلِّ شيءٍ ، ولا اعتبارَ بهاذينِ القلبينِ ، وإنَّما الاعتبارُ بقلبِ العالمِ الموفَّقِ المراقبِ لدقائقِ الأحوالِ ، فهوَ المحكُّ الذي تُمتحنُ بهِ خفايا الأمورِ ، وما أعزَّ هاذا القلبَ في القلوبِ ، فمَنْ لمْ يثقُ بقلبِ نفسِهِ . . فليلتمسِ النورَ مِنْ قلبِ بهاذهِ الصفةِ ، وليعرضْ عليهِ واقعتَهُ .

وجاءَ في الزبور: إنَّ الله تعالىٰ أوحىٰ إلىٰ داوودَ عليهِ السلامُ: قُلْ لبني إسرائيلَ: إنِّي لا أنظرُ إلىٰ صلاتِكُمْ ولا صيامِكُمْ ، ولكنْ أنظرُ إلىٰ من شكَّ في شيءِ فتركَهُ لأجلي ، فذاكَ الذي أنظرُ إليهِ وأؤيِّدُهُ إلىٰ من شكَّ في بهِ ملائكتي (١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٩٢/٢).

# اليَابُ الثَّالثُ في لهجث ولسُّؤال الهجوم والاهمك ومظانُّهما

اعلمْ: أنَّ كلَّ مَنْ قدَّمَ إليكَ طعاماً أوْ هديةً ، أوْ أردتَ أنْ تشترى منهُ أوْ تتَّهبَ . . فليسَ لكَ أنْ تفتِّشَ عنهُ وتسألَ ، أوْ تقولَ : هاذا ممَّا لا أتحقَّقُ حلَّهُ ، فلا آخذُهُ ، بلْ أفتِّشُ عنهُ ، وليسَ لكَ أيضاً أنْ تترك البحث فتأخذ كلَّ ما لا تتيقَّنُ تحريمَهُ ، بل السؤالُ واجبٌ مرَّةً ، وحرامٌ أخرىٰ ، ومندوبٌ مرَّةً ومكروهٌ أخرىٰ ، فلا بدَّ مِنْ تفصيلهِ .

والقولُ الشافي فيهِ: هوَ أنَّ مَظِنَّةَ السؤالِ مواقعُ الريبةِ ، ومنشأُ الريبةِ ومثارُها: إمَّا أمرٌ يتعلَّقُ بالمالِ ، أوْ يتعلَّقُ بصاحب المالِ .

## المث رالأول؛ أحوال المالك

ولهُ بالإضافةِ إلى معرفتِكَ ثلاثةُ أحوالِ : إمَّا أنْ يكونَ مجهولاً ، أَوْ مشكوكاً فيهِ ، أَوْ معلوماً بنوع ظنِّ يستندُ إلى دلالةٍ .

### الحالةُ الأولىٰ : أنْ يكونَ مجهولاً :

والمجهولُ : هوَ الذي ليسَ معهُ قرينةٌ تدلُّ على فسادِهِ وظلمِهِ ؟ كزيّ الأجنادِ (١) ، ولا ما يدلُّ على صلاحِهِ ؛ كثيابِ أهل التصوُّفِ

<sup>(1)</sup> كتطويل الشوارب والثياب . « إتحاف » (7/7).

والتجارةِ والعلم وغيرِ ذلكَ مِنَ العلاماتِ (١).

فإذا دخلتَ قريةً لا تعرفُها ، فرأيتَ رجلاً لا تعرفُ مِنْ حالِهِ شيئاً ، ولا عليهِ علامةٌ تنسبُهُ إلى أهلِ صلاح أوْ أهلِ فسادٍ . . فهوَ مجهولٌ .

وإذا دخلتَ بلدةً غريباً ، ودخلتَ سوقَها ، ووجدتَ رجلاً قصَّاباً أَوْ خَبَّازاً أَوْ غيرَهُ ، ولا علامَةَ تدلُّ علىٰ كونِهِ مريباً (`` أَوْ خائناً ، ولا ما يدلُّ على نفيهِ . . فهاذا مجهولٌ لا تدري حالَهُ ، ولا نقولُ : إنَّهُ مشكوكٌ فيهِ ؛ لأنَّ الشكَّ عبارةٌ عن اعتقادين متقابلين ، لهما سببانِ متقابلانِ ، وأكثرُ الفقهاءِ لا يدركونَ الفرقَ بينَ ما لا يُدرى وبينَ ما يُشكُّ فيهِ ، وقد عرفتَ بما سبقَ أنَّ الورعَ تركُ ما لا يُدري (٣).

قالَ يوسفُ بنُّ أسباطٍ : ( منذُ ثلاثينَ سنةً ما حاكَ في قلبي شيءٌ إلا تركتُهُ ) (<sup>1)</sup> .

وتكلَّمَ جماعةٌ في أشدِّ الأعمالِ ، فقالوا : هوَ الورعُ ، فقالَ لهُم حسَّانُ بنُ أبي سنانٍ : ما شيءٌ أهونَ عندي مِنَ الورع ، إذا حاكَ في صدري شيءٌ . . تركتُهُ (٥) .

<sup>(</sup>١) فمن علامات الصوفية مدرعة وصوف أو مرقعة وتقصير الملابس ، والتجار من عمامة مدورة وغيرها ، والعلماء من فرجية وطيلسان وعمامة كبيرة . انظر « الإتحاف » ( ٧٨/٦ ) ، والاعتبار بزى كل زمان .

<sup>(</sup>٢) أي : محل الريب ، وفي ( أ ) : ( مرابياً ) ، وفي ( ب ، ط ) : ( مربياً ) بدل ( مريباً ) .

<sup>(</sup>٣) لا ترك ما يجهل . « إتحاف » ( ٧٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » (٤٦ ، ٤٧ ) .

فهاذا شرطُ الورع ، وإنَّما نذكرُ الآنَ حكمَ الظاهرِ ، فنقولُ :

حكمُ هلذهِ الحالةِ: أنَّ المجهولَ إنْ قدَّمَ إليكَ طعاماً ، أوْ حملَ إليكَ هديَّةً ، أَوْ أردتَ أَنْ تشتريَ مِنْ دكَّانِهِ شيئاً . . فلا يلزمُكَ السؤالُ ، بلْ يدُهُ وكونُهُ مسلماً دلالتانِ كافيتانِ في الهجوم على أخذِهِ ، وليسَ لكَ أَنْ تقولَ : الفسادُ والظلمُ غالبٌ على الناس ، فهاذهِ وسوسةٌ ، وسوءُ ظنّ بهلذا المسلم بعينهِ ، وإنَّ بعضَ الظنّ إثمُّ ، وهلذا المسلمُ يستحقُّ بإسلامِهِ عليكَ ألا تسيءَ الظنَّ بهِ ، فإنْ أسأتَ الظنَّ بهِ في عينِهِ لأنَّكَ رأيتَ فساداً مِنْ غيرهِ . . فقدْ جنيتَ عليهِ وأثمتَ بهِ في الحالِ نقداً مِنْ غير شكِّ ، ولوْ أخذتَ المالَ . . لكانَ كونُهُ حراماً مشكوكاً فيهِ .

ويدلُّ عليهِ أنَّا نعلمُ أنَّ الصحابةَ رضيَ اللهُ عنهُم في غزواتِهمْ وأسفارهِمْ كانوا ينزلونَ في القُرئ ولا يَردُّونَ القِرَىٰ ، ويدخلونَ البلادَ ولا يحترزونَ مِنَ الأسواقِ ، وكانَ الحرامُ أيضاً موجوداً في زمانِهمْ ، وما نُقِلَ عنهُمْ سؤالٌ إلا عنْ ريبةٍ ؛ إذْ كانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يسألُ عنْ كلّ ما يُحملُ إليهِ (١) ، بلْ سألَ في أوَّلِ قدومِهِ إلى المدينةِ عمَّا يُحملُ إليهِ : أصدقةٌ أوْ هديَّةٌ (٢) ؛ لأنَّ قرينةَ الحالِ \_ وهوَ دخولُ

<sup>(</sup>١) فقد روى أحمد في « المسند » ( ٣٥١/٣ ) عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة ، فذبحت لهم شاة . . . ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة ، فلم يستطع أن يسيغها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها » ، فقالت المرأة : يا نبى الله ؛ إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا ، نأخذ منهم ويأخذون منا .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٥٧٦ ) ، ومسلم ( ١٠٧٧ ) .

المهاجرينَ المدينةَ وهمْ فقراء (١) \_ يغلبُ على الظنّ أنَّ ما يُحملُ إليهمْ يُحملُ بطريق الصدقةِ ، ثمَّ إسلامُ المعطى ويدُهُ لا يدلَّان على ا أنَّهُ ليسَ بصدقةٍ ، وكانَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ يُدعى إلى الضيافاتِ فيجيبُ ، ولا يسألُ أصدقةٌ أم لا (٢) ؛ إذِ العادةُ ما جرت بالتصدُّقِ بالضيافة ؛ ولذلك دعتْهُ أمُّ سُليم (٣) ، ودعاهُ الخيَّاطُ \_ فيما رواهُ أنسُ بنُ مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ \_ وقدَّمَ إليهِ طعاماً فيهِ قرعٌ ( أ ) ، ودعاهُ الرجلُ الفارسيُّ فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « أنا وعائشةُ ؟ » فقالَ : لا ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « فلا » ، ثمَّ أجابَهُ بعدَ ذلكَ ، فذهبَ هُوَ وَعَائِشَةُ يَتَسَاوَقَانِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهُمَا إِهَالةً ( ) ، وَلَمْ يُنْقَلُ السَّوَالُ في شيءِ مِنْ ذَلكَ .

وسألَ أبو بكر رضى الله عنه عبده عن كسبِهِ لمَّا رابه مِنْ أمرهِ شيءٌ (٦) ، وسألَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ الذي سقاهُ مِنْ لبنِ إبلِ الصدقةِ

<sup>(</sup>١) وكانوا قد خرجوا بأنفسهم متجردين عن أملاكهم فارين بدينهم . « إتحاف » . ( V4/7)

<sup>(</sup>٢) وأمثلة ذلك كثيرة ، منها ما رواه البخاري ( ٢٠٨١ ) ، ومسلم ( ٢٠٣٦ ) من دعوة أبي شعيب له صلى الله عليه وسلم وبضع من أصحابه ، فأجاب ولم يسأل عن أصل الطعام .

<sup>(</sup>٣) كما في « البخاري » ( ٣٥٧٨ ) ، ومسلم ( ٢٠٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) كما في « البخاري » ( ٢٠٩٢ ) ، ومسلم ( ٢٠٤١ ) ، إذ قدَّم إليه خبزاً ومرقاً فيه دُبَّاء وقديد ، قال أنس : ( فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة ، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٢٠٣٧ ) ، والإهالة : الشحم والودك أو ما أذيب منهما أو الزيت وما يؤتدم به .

<sup>(</sup>٦) انظر « قوت القلوب » ( ٢٨٧/٢ ) ، وروىٰ ذٰلك الأثر البخاري ( ٣٨٤٢ ) .

إِذْ رابَهُ ، وكانَ أعجبَهُ طعمُهُ ولمْ يكنْ على ما كانَ يألفُهُ كلَّ ليلةِ (١) ، وهلذهِ أسبابُ الريبةِ .

فكلُّ مَنْ وجدَ ضيافةً عندَ رجل مجهولٍ . . لمْ يكنْ عاصياً بإجابتِهِ مِنْ غير تفتيشِ ، بلْ لوْ رأىٰ في دارهِ تجمُّلاً ومالاً كثيراً . . فليسَ لهُ أَنْ يقولَ : ( الحلالُ عزيزٌ وهلذا كثيرٌ ، فمِنْ أينَ يجتمعُ هلذا مِنَ الحلالِ ؟) بلْ هلذا الشخصُ بعينِهِ إذا احتُمِلَ أَنْ يكونَ وَرثَ مالاً أو اكتسبَهُ . . فهوَ بعينِهِ يستحقُّ إحسانَ الظنّ بهِ ، وأزيدُ على هاذا وأقولُ : ليسَ لهُ أنْ يسألَهُ ، بلْ إنْ كانَ يتورَّعُ ولا يُدخِلُ جوفَهُ إلا ما يدري مِنْ أينَ هوَ . . فهوَ حسنٌ ، فليتلطَّفْ في الترْكِ ، وإنْ كانَ لا بدَّ لهُ مِنْ أَكلِهِ . . فليأكلْ بغير سؤالِ ؛ إذِ السؤالُ إيذاءٌ وهتْكُ ستر وإيحاش ، وهو حرامٌ بلا شكِّ (٢) .

فإنْ قلتَ : لعلَّهُ لا يتأذَّىٰ بالسؤال .

فأقولُ : لعلَّهُ يتأذَّى ، وأنتَ تسألُ حذراً مِنْ (لعلَّ ) ، فإنْ قنعتَ ب ( لعلَّ ) . . فلعلَّ مالَهُ حلالٌ !! وليسَ الإثمُ المحذورُ في إيذاء مسلم بأقلَّ مِنَ الإثم في أكلِ الشبهةِ أوِ الحرام ، والغالبُ على الناسِ الاستيحاشُ بالتفتيش.

ولا يجوزُ لهُ أَنْ يسألَ مِنْ غيرهِ مِنْ حيثُ يدري هوَ بهِ ؛ لأنَّ الإيذاءَ

<sup>(</sup>١) رواه مالك في « الموطأ » ( ٢٦٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) إذ قد ورد الوعيد فيمن آذي أخاه ، وفيمن هتك ستره . « إتحاف » ( ٨٠/٦) .

في ذلكَ أكثرُ ، وإنْ سألَ مِنْ حيثُ لا يدري هوَ . . ففيهِ إساءةُ ظنِّ وهتكُ سترٍ ، وفيهِ تجسُّسٌ ، وفيهِ تشبيبٌ بالغيبةِ (١) وإنْ لمْ يكنْ ذلكَ صريحاً ، وكلُّ ذلكَ منهيُّ عنهُ في آيةٍ واحدةٍ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ ٱجْتَنِبُوا حَيْرًا مِن ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَنِّ إِنْ مُّ وَلَا يَخْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضَا ﴾ (١) .

وكمْ مِنْ زاهدٍ جاهلٍ يوحشُ القلوبَ في التفتيشِ ويتكلَّمُ بالكلامِ الخشنِ المؤذي ، وإنَّما يحسِّنُ الشيطانُ ذلكَ عندَهُ طلباً للشهرةِ بأكلِ الحلالِ ، ولوْ كانَ باعثُهُ محضَ الدينِ . . لكانَ خوفُهُ على قلبِ مسلمٍ أَنْ يَتَأَذَّىٰ أَشَدَّ مِنْ خوفِهِ على بطنِهِ أَنْ يدخلَهُ ما لا يدري ، وهوَ غيرُ مؤاخذٍ بما لا يدري بهِ إنْ لمْ يكنْ ثَمَّ علامةٌ توجبُ الاجتنابَ .

فليعلمْ أنَّ طريقَ الورعِ التركُ دونَ التجسُّسِ ، وإذا لمْ يكنْ بدُّ منَ الصحابةِ الأَكلِ . . فالورغُ الأكلُ وإحسانُ الظنِّ ، هاذا هوَ المألوفُ مِنَ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم ، ومَنْ زادَ عليهِمْ في الورعِ فهوَ ضالُّ مبتدعٌ ، وليس بمتَّبع ؛ فلنْ يبلغَ أحدُ مُدَّ أحدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ ولوْ أنفقَ ما في الأرضِ جميعًا (٣) .

كيفَ وقدْ أكلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ طعامَ بريرةَ ، فقيلَ : إنَّهُ صدقةٌ ، فقالَ : « هوَ لها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ » ( أ ) ، ولم

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( تسبيب ) ، وفي ( ج ) : ( تشبيه ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : (١٢).

<sup>(</sup>٣) كما في « البخاري » ( ٣٦٧٣ ) ، و « مسلم » ( ٢٥٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٤٩٣ ) ، ومسلم ( ١٠٧٤ ) .

يسألْ عن المتصدِّق عليها ، فكانَ المتصدِّقُ مجهولاً عندَهُ ، ولمْ يمتنعُ ؟!

الحالةُ الثانيةُ : أنْ يكونَ مشكوكاً فيهِ بسببِ دلالةٍ أورثَتْ ريبةً : فلنذكر صورةَ الريبةِ ثمَّ حكمَها .

أمَّا الصورةُ: فهوَ أَنْ تدلَّ على تحريم ما في يدِهِ دلالةً إمَّا مِنْ خلقتِهِ ، أَوْ مِنْ زَيِّهِ وثيابِهِ ، أَوْ مِنْ فعلِهِ وقولِهِ .

- أمَّا الخلقةُ: فأنْ يكونَ على خلقةِ الأتراكِ والبوادي والمعروفينَ بالظلم وقطع الطريقِ ، وأنْ يكونَ طويلَ الشاربِ ، وأنْ يكونَ الشعرُ مفرقاً على رأسِهِ على دأب أهل الفسادِ.

- وأمَّا الثيابُ: فالقَباءُ والقلنسوةُ وزيُّ أهلِ الفسادِ والظلم مِنَ الأجنادِ وغيرهِمْ (١).

- وأمَّا الفعلُ والقولُ: فهوَ أنْ يُشاهدَ منهُ الإقدامُ على ما لا يحلُّ ؟ فإنَّ ذٰلكَ يدلُّ علىٰ أنَّهُ يتساهلُ أيضاً في المالِ ، ويأخذُ ما لا يحلُّ . فهاذهِ مواضعُ الريبةِ .

فإذا أرادَ أنْ يشتريَ مِنْ مثل هلذا شيئاً ، أوْ يأخذَ منهُ هديَّةً ،

<sup>(</sup>١) وهذذا الذي ذكره من هيئاتهم وملابسهم فباعتبار ما كان موجوداً في زمنه ، وأما بعده . . فقد تغيرت أحوالهم في الهيئات والملابس على طرق شتى ، والاعتبار بزي كل زمان . « إتحاف » ( ٨١/٦ ) .

أَوْ يجيبَهُ إلى ضيافةٍ ، وهوَ غريبٌ مجهولٌ عندَهُ ، لمْ يظهرْ لهُ منهُ إلا هاذهِ العلاماتُ . . فيُحتملُ أنْ يُقالَ : ( اليدُ تدلُّ على الملكِ ، وهاذهِ الدلالاتُ ضعيفةٌ ، فالإقدامُ جائزٌ ، والتركُ مِنَ الورع ) ، ويُحتملُ أَنْ يُقالَ : ﴿ إِنَّ اليدَ دلالةٌ ضعيفةٌ ، وقدْ قابلَها مثلُ هلذهِ الدلالةِ ؟ فأورثَتْ ريبةً ، فالهجومُ غيرُ جائز ) ، وهوَ الذي نختاره ونفتى به ؟ لقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « دعْ ما يريبُكَ إلى ما لا يريبُكَ » (١)، وظاهرُهُ أمرٌ وإنْ كانَ يحتملُ الاستحبابَ ، ولقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « الإثمُ حَوَازُّ القلوبِ » (٢) ، وهاذا لهُ وقعٌ في القلب لا يُنكرُ ، ولأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سألَ : « أصدقةٌ أوْ هديَّةٌ ؟ » (٣) ، وسألَ أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ غلامَهُ ، وسألَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ساقيَهُ ، وكلُّ ذٰلكَ كانَ في موضع الريبةِ ، وحملُهُ على الورع وإنْ كانَ ممكناً وللكنْ لا يُحملُ عليهِ إلا بقياسِ حكميّ ، والقياسُ ليسَ يشهدُ بتحليل هنذا ؛ فإنَّ دلالةَ اليدِ والإسلام وقدْ عارضَتْها هنذهِ الدلالاتُ أورثتْ ريبةً ، فإذا تقابلا . . فالاستحلالُ لا مستندَ لهُ ، وإنَّما لا يُتركُ حكمُ اليدِ والاستصحاب بشكِّ لا يستندُ إلى علامةٍ ؟

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٥١٨ ) ، والنسائي في « السنن الكبرئ » ( ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٤٩/٩ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٦٨٩٢ ) ، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وحَوَازُ القلوب ـ بتشديد الزاي ـ : جمع حازَّة ، وهي الأمور التي تحزُّ فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحزُّ في الشيء ، وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصى لفقد الطمأنينة إليها .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢٥٧٦ ) ، ومسلم ( ١٠٧٧ ) .

كما إذا وجدْنا الماءَ متغيّراً واحتملَ أنْ يكونَ بطولِ المكثِ ، فإنْ رأينا ظبيةً بالَتْ فيهِ ، ثمَّ احتملَ التغيُّرُ بهِ وبغيرهِ . . تركنا الاستصحابَ ، وهلذا قريبٌ منه ، وللكنْ بينَ هلذهِ الدلالاتِ تفاوتٌ ؛ فإنَّ طولَ الشاربِ ولبسَ القَباءِ وهيئةَ الأجنادِ يدلُّ على الظلم بالمالِ ، أمَّا القولُ والفعلُ المخالفُ للشرع إنْ تعلَّقَ بظلم المالِ . . فَهُوَ أيضاً دليلٌ ظاهرٌ ؛ كما لوْ سمعَهُ يأمرُ بالغصبِ والظلم ، أوْ يعقدُ عقدَ الربا ، فأمًّا إذا رآهُ قدْ شتمَ غيرَهُ في غضبِهِ ، أوْ أتبعَ نظرَهُ امرأةً مرَّتْ بهِ . . فهاندهِ الدلالةُ ضعيفةٌ ؟ فكمْ مِنْ إنسانٍ يتحرَّجُ في طلبِ المالِ ولا يكتسبُ إلا الحلالَ ومعَ ذلكَ فلا يملكُ نفسَهُ عندَ هيجانِ الغضب

فليُتنبَّهُ لهاذا التفاوتِ ، ولا يمكنُ أنْ يضبطَ هاذا بحدٍّ ، فليستفتِ العبدُ في مثل ذلكَ قلبَهُ .

وأقولُ: إنَّ هلذا إنْ رآهُ مِنْ مجهولٍ . . فلهُ حكمٌ ، وإنْ رآهُ ممَّنْ عرفَهُ بالورع في الطهارةِ والصلاةِ وقراءةِ القرآنِ . . فلهُ حكمٌ آخرُ ؟ إذْ تعارضَتِ الدلالتانِ بالإضافةِ إلى المالِ فتساقطتا وعادَ الرجلُ كالمجهولِ ؛ إذْ ليسَتْ إحدى الدلالتينِ تناسبُ المالَ على الخصوصِ ، فكم مِنْ متحرِّج في المالِ لا يتحرَّجُ في غيرِهِ ، وكمْ مِنْ محسنِ للصلاةِ والوضوءِ والقراءةِ ويأكلُ مِنْ حيثُ يجدُ ، فالحكمُ في مثل هنذهِ الوقائع ما يميلُ إليهِ القلبُ ، فإنَّ هنذا أمرُ بينَ العبدِ وبينَ اللهِ تعالى ، فلا يبعدُ أنْ يُناطَ بسببِ خفيّ لا

يطلعُ عليهِ إلا هوَ وربُّ الأربابِ (١)، وهوَ حكْمُ حزازةِ القلب.

ثمَّ ليُتنبَّهُ لدقيقةٍ أخرى ، وهي أنَّ هاذهِ الدلالة ينبغي أنْ تكونَ بحيثُ تدلُّ على أنَّ أكثرَ مالِهِ حرامٌ ، بأنْ يكونَ جندياً ، أوْ عاملَ سلطانٍ ، أوْ نائحةً ، أوْ مغنِّياً (١) ، فإنْ دلَّ على أنَّ في مالِهِ حراماً قليلاً . . لمْ يكنِ السؤالُ واجباً ، بلْ كانَ السؤالُ مِنَ الورع .

الحالةُ الثالثةُ: أنْ تكونَ الحالُ معلومةً بنوع خبرةٍ وممارسةٍ ؛ بحيثُ يوجبُ ذلك ظنّاً في حلِّ المالِ أوْ تحريمِهِ :

مثلَ أَنْ يُعرفَ صلاحُ الرجل وديانتُهُ وعدالتُهُ في الظاهر ، وجُوّزَ أَنْ يكونَ الباطنُ بخلافِهِ ، فها هنا لا يجبُ السؤالُ ولا يجوزُ ؛ كما في المجهولِ ، بل أولى (٣) ، والإقدامُ ها هنا أبعدُ عنِ الشبهةِ مِنَ الإقدام علىٰ طعام المجهولِ ، فإنَّ ذلكَ بعيدٌ عنِ الورعِ وإنْ لمْ يكنْ حراماً .

وأمَّا أكلُ طعام أهل الصلاح . . فدأبُ الأنبياءِ والأولياءِ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لا تأكل إلا طعامَ تقيِّ ، ولا يأكل طعامَكَ إلا تقيُّ » (١).

<sup>(</sup>١) في (أ): ( لا يطلع عليه إلا الله تعالىٰ وهو رب الأرباب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : ( مغنِّية ) .

<sup>(</sup>٣) أي : أولى من المجهول في عدم السؤال . « إتحاف » ( ٨٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٤٨٣٢ ) ، والترمذي ( ٢٣٩٥ ) بلفظ : « لا تصاحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلا تقى » .



فأمَّا إذا علمَ بالخبرةِ أنَّهُ جنديٌّ ، أوْ مغنِّ ، أوْ مربِ ، واستغنى عنِ الاستدلالِ عليهِ بالهيئةِ والشكْلِ والثيابِ . . فها هنا السؤالُ واجبٌ لا محالةَ ؛ كما في موضع الريبةِ ، بلْ أولىٰ .

\* \* \*

# المثاراتًا في : ما يستند الشكِّه فيه إلى سبب في المال لا في حال المالك

وذلكَ بأنْ يختلطَ الحلالُ بالحرامِ ؛ كما إذا طُرِحَ في سوقٍ أحمالٌ مِنْ طعامٍ غصْبٍ ، واشتراها أهلُ السوقِ ، فليسَ يجبُ علىٰ مَنْ يشتري في تلكَ البلدةِ وذلكَ السوقِ أنْ يسألَ عمَّا يشتريهِ إلا أنْ يظهرَ أنَّ أكثرَ ما في أيديهِمْ حرامٌ ، فعندَ ذلكَ يجبُ السؤالُ .

فإنْ لمْ يكنْ هوَ الأكثرَ . . فالتفتيشُ مِنَ الورعِ ، وليسَ بواجبٍ ، والسوقُ الكبيرُ حكمُهُ حكْمُ بلدٍ .

والدليلُ على أنّه لا يجبُ السؤالُ والتفتيشُ إذا لمْ يكنِ الأغلبُ الحرامَ . . أنّ الصحابة رضيَ الله عنهم لمْ يمتنعوا عنِ الشراءِ في الأسواقِ وفيها دراهِمُ الربا وغلولُ الغنيمةِ وغيرُها ، وكانوا لا يسألونَ في كلِّ عقدٍ ، وإنّما السؤالُ نُقِلَ عنْ آحادِهِمْ نادراً في بعضِ الأحوالِ ، وهي محالُّ الرّيبةِ في حقّ ذلكَ الشخصِ المعيّنِ ، وكذلكَ كانوا يأخذونَ الغنائمَ مِنَ الكفّارِ الذين كانُوا قدْ قاتلوا المسلمينَ ، وربّما أخذوا أموالَهُمْ ، واحتملَ أنْ يكونَ في تلكَ المغانمِ شيءٌ ممّا أخذوهُ مِنَ المسلمينَ ، وذلكَ لا يحلُّ أخذُهُ مجّاناً بالاتفاقِ ، بلْ يُردُّ على صاحبِهِ عندَ الشافعيّ ، وصاحبُهُ أولى بهِ بالثمنِ عندَ أبي حنيفةَ ، ولمْ ينقلْ قطُّ التفتيشُ عنْ هذا .

وكتبَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إلىٰ أَذْرَبيجانَ : ( إِنَّكُمْ في بلادٍ تُذبحُ

فيها الميتة ، فانظروا ذكيَّهُ من ميتِهِ ) (١١) ، أَذِنَ في السؤالِ وأمَرَ بِهِ ، ولمْ يأمرْ بالسؤالِ عنِ الدراهم التي هيَ أثمانُها ؛ لأنَّ أكثرَ دراهِمِهمْ لمْ تكنْ أثمانَ الجلودِ ، وإنْ كانَتْ هيَ أيضاً تُباعُ ، وأكثرُ الجلودِ كانَ كذٰلكَ .

وكذلك قالَ ابنُ مسعودٍ : (إنَّكُمْ في بلادٍ أكثرُ قصَّابيها المجوسُ ، فانظروا الذكيَّ مِنَ الميتةِ ) ، فخصَّ بالأكثر الأمرَ بالسؤال.

ولا يتضحُ مقصودُ هاذا البابِ إلا بذكر صورِ وفرضِ مسائلَ يكثرُ وقوعُها في العاداتِ ، فلنفرضُها .

## [ فيمَنْ مالُّهُ مختلطٌ منَ الحلالِ والحرام ]

شخصٌ معيَّنٌ خالطَ مالَهُ الحرامُ ، مثلَ أنْ يُباعَ على دكانِ بيَّاع طعامٌ مغصوبٌ أوْ مالٌ منهوبٌ ، ومثلَ أنْ يكونَ القاضي أو الرئيسُ أو العاملُ أو الفقيهُ الذي لهُ إدرارٌ مِنْ سلطانٍ ظالم . . لهُ أيضاً مالٌ موروثٌ ودهقنةٌ أوْ تجارةٌ (٢) ، أوْ رجلٌ تاجرٌ يعاملُ بمعاملاتٍ صحيحةٍ ويُربي أيضاً .

فإنْ كانَ الأكثرُ مِنْ مالِهِ حراماً . . فلا يجوزُ الأكلُ مِنْ ضيافتِهِ ،

<sup>(</sup>١) بنحوه رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٣٢٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) والدهقنة بالفارسية: الفلاحة والزراعة هنا.

ولا قبولُ هديَّتِهِ وصدقتِهِ إلا بعدَ التفتيشِ ؛ فإنْ ظهرَ أنَّ المأخوذَ مِنْ وجهٍ حلالٍ . . فذاكَ ، وإلا . . تُركَ .

وإنْ كانَ الحرامُ أقلَّ والمأخوذُ مشتبهٌ . فهاذا في محلِّ النظرِ ؟ لأنَّهُ على رتبةٍ بينَ الرتبتينِ ، إذْ قضينا بأنَّهُ لوِ اشتبهَ ذكيَّةٌ بعشْرِ ميتاتٍ مثلاً . . وجبَ اجتنابُ الكلِّ ، وهاذا يشبههُ مِنْ وجهٍ ؛ مِنْ حيثُ إنَّ مالَ الرجلِ الواحدِ كالمحصورِ ، لا سيما إذا لمْ يكنْ كثيرَ المالِ مثلَ السلطانِ ، ويخالفُهُ مِنْ وجهٍ ؛ إذِ الميتةُ يُعلمُ وجودُها في الحالِ يقيناً ، والحرامُ الذي خالطَ مالَهُ يُحتملُ أنْ يكونَ قدْ خرجَ مِنْ يدهِ وليسَ موجوداً في الحالِ .

وإنْ كانَ المالُ قليلاً وعُلِمَ قطعاً أنَّ الحرامَ موجودٌ في الحالِ . . فهوَ ومسألةُ اختلاطِ الميتةِ واحدٌ ، وإنْ كثرَ المالُ واحتملَ أنْ يكونَ المحرامُ غيرَ موجودٍ في الحالِ . . فهذا أخفُّ مِنْ ذلكَ ، ويشبهُ مِنْ وجهِ الاختلاطَ بغيرِ محصورٍ ؛ كما في الأسواقِ والبلادِ ، وللكنَّهُ أغلظُ منهُ ؛ لاختصاصِهِ بشخصِ واحدٍ ، ولا يُشَكُّ في أنَّ الهجومَ عليهِ بعيدٌ مِنَ الورعِ جداً ، وللكنَّ النظرَ في كونِهِ فسقاً مناقضاً للعدالةِ ، وهذا مِنْ حيثُ المعنى غامضٌ ؛ لتجاذبِ الأشباهِ ، ومِنْ حيثُ النقلُ أيضاً غامضٌ ؛ لأنَّ ما يُنقلُ فيهِ عنِ الصحابةِ مِنَ الامتناعِ في مثلِ هاذا وكذا عنِ السلفِ . . يمكنُ حملُهُ على الورعِ ، ولا يصادفُ فيهِ نصُّ على التحريم .

وما يُنقلُ مِنْ إقدامِ مَنْ أقدمَ منهُمْ على الأكلِ ؛ كأكلِ أبي هريرةَ

رضيَ اللَّهُ عنهُ طعامَ معاويةَ مثلاً إِنْ قُدِّرَ في جملةِ ما في يدِهِ حرامٌ . . فذلكَ أيضاً يُحتملُ أنْ يكونَ إقدامُهُ بعدَ التفتيش واستبانةِ أنَّ عينَ ما يأكلُهُ مِنْ وجهٍ مباح (١).

فالأفعالُ في هاذا ضعيفةُ الدلالةِ ، ومذاهبُ العلماءِ المتأخرينَ مختلفةٌ ، حتَّىٰ قالَ بعضُهُمْ : (لو أعطاني السلطانُ شيئاً . . لأخذتُهُ ) (٢) ، وطردَ الإباحةَ فيما إذا كانَ الأكثرُ أيضاً حراماً ، مهما لمْ يعرفْ عينَ المأخوذِ واحتملَ أنْ يكونَ حلالاً ، واستدلَّ بأخذِ بعض السلفِ جوائزَ السلاطينِ ؛ كما سيأتي في بابِ بيانِ أموالِ السلاطينِ .

فإذا كانَ الحرامُ هوَ الأقلُّ واحتملَ ألا يكونَ موجوداً في الحالِ . . لمْ يكن الأكلُ حراماً ، وإنْ تُحقِّقَ وجودُهُ في الحالِ ؛ كما في مسألةِ اشتباهِ الميتةِ بالذكية . . فهاذا ممَّا لا أدري ما أقولُ فيهِ !! وهوَ مِنَ المتشابهاتِ التي يتحيَّرُ المفتى فيها ؟ لأنَّها مترددةٌ بينَ مشابهةِ المحصور وغير المحصور ، والرضيعةُ إذا اشتبهَتْ في قريةٍ فيها عشرُ نسوةٍ . . وجبَ الاجتنابُ ، وإنْ كانَ ببلدةٍ فيها عشرةُ آلافٍ . . لمْ يجب ، وبينَهُما أعدادٌ لو سئلتُ عنها . . لكنتُ لا أدري ما أقولُ فيها .

ولقد توقَّفَ العلماءُ في مسائلَ هيَ أوضحُ مِنْ هنذا ؟ إذْ سئلَ

<sup>(</sup>١) بدلالة أن معاوية رضى الله عنه كان يحترز في مأكله كما هو اللائق بشأنه ، ورواية أنه كان يألف مائدة معاوية ويصلى خلف على رضى الله عن الجميع . . فهي من الأقوال المحكية التي لا يعرف لها سند . انظر « الإتحاف » ( ٨٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٨٩/٢ ) .

أحمدُ ابنُ حنبل رحمهُ اللهُ عنْ رجل رمي صيداً فوقعَ في ملكِ غيرهِ: أيكونُ الصيدُ للرامي أوْ لمالكِ الأرضِ ؟ فقالَ : لا أدري ، فروجعَ فيهِ مرَّاتِ ، فقالَ : لا أدرى (١) .

وكثيراً مِنْ ذلكَ حكيناهُ عنِ السلفِ في كتابِ العلمِ ، فليقطع المفتي طمعَهُ عنْ درْكِ الحكمِ في جميع الصورِ.

وقدْ سألَ ابنَ المباركِ صاحبُهُ مِنَ البصرةِ عنْ معاملتِهِ قوماً يعاملونَ السلاطينَ ، فقالَ : إنْ لمْ يعاملوا سوى السلطانِ . . فلا تعاملْهُمْ ، وإنْ عاملوا السلطانَ وغيرَهُ . . فعاملُهُمْ (٢) .

وهنذا يدلُّ على المسامحةِ في الأقلِّ ، ويحتملُ المسامحةَ في الأكثر أيضاً .

وبالجملةِ : فلمْ يُنقلْ عن الصحابةِ أنَّهُمْ كانوا يهجرونَ بالكليَّةِ معاملةَ القصابِ والخباز والتاجر لتعاطيهِ عقداً واحداً فاسداً ، أَوْ لمعاملتِهِ السلطانَ مرَّةَ ، وتقديرُ ذلكَ فيهِ بعدٌ ، والمسألةُ مشكلةٌ في نفسِها.

فإنْ قيلَ : فقدْ رُوِيَ عنْ عليّ بنِ أبي طالبِ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ رخَّصَ فيهِ ، وقالَ : ( خُذْ ما يعطيكَ السلطانُ فإنَّما يعطيكَ

<sup>(</sup>١) كذا في « الورع » ( ص ١٠٣ ) ، والفتوى لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٧٢/٢ ) بنحوه .

مِنَ الحلالِ ، وما يأخذُ مِنَ الحلالِ أكثرُ مِنَ الحرام ) .

وسُئِلَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ في ذٰلكَ ، فقالَ لهُ السائلُ : إنَّ لي جاراً لا أعلمُهُ إلا خبيثاً ، يدعونا ، أو نحتاجُ فنستسلفُهُ ، فقالَ : إذا دعاكَ . . فأجبْهُ ، وإذا احتجتَ . . فاستسلفْهُ ؛ فإنَّ لكَ المهنأَ وعليهِ المأثمَ (١).

وأفتىٰ سلمانُ رضيَ اللهُ عنهُ بمثل ذٰلكَ (٢٠).

وقدْ علَّلَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بالكثرةِ ، وعلَّلَ ابنُ مسعودٍ بطريق الإشارةِ بأنَّ عليهِ المأثمَ ؛ لأنَّهُ يعرفُهُ ، و( لكَ المهنأُ ) أيْ : أنتَ لا تعرفُهُ .

ورُوِيَ أَنَّهُ قالَ رجلٌ لابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ : إنَّ لي جاراً يأكلُ الربا ، فيدعونا إلى طعامِهِ ، أفنأتيهِ ؟ فقالَ : نَعَمْ (٣) .

ورُويَ ذَالكَ عن ابن مسعودِ رضيَ الله عنه برواياتٍ كثيرةِ مختلفةٍ ، وأخذَ الشافعيُّ ومالكٌ رضيَ اللهُ عنهُما جوائزَ الخلفاءِ والسلاطين ، معَ العلم بأنَّهُ قدْ خالطَ مالَهُمُ الحرامُ ؟

قلنا: أمَّا ما رُوِيَ عنْ عليّ رضيَ اللهُ عنهُ . . فقدِ اشتهرَ مِنْ ورعِهِ ما يدلُّ علىٰ خلافِ ذٰلكَ ؟ فإنَّهُ كانَ يمتنعُ مِنْ مالِ بيتِ المالِ

<sup>(</sup>١) رواه الحميري في « جزئه » ( ١٣ ) ، وسيأتي نحوه قريباً .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٤٦٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٤٦٧٥ ) ، وهو عند البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٣٣٥/٥ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما .

ولا يأكلُ منهُ (١) ، حتى إنّه أمرَ ببيعِ سيفِهِ (٢) ، ولا يكونُ لهُ إلا قميصٌ واحدٌ في وقتِ الغسلِ لا يجدُ غيرَهُ (٣) ، ولستُ أنكرُ أنّ رخصتهُ صريحٌ في الجوازِ ، وفعلَهُ محتملٌ للورعِ ، وللكنّهُ إنْ صحّ . . فمالُ السلطانِ لهُ حكمٌ آخرُ ؛ فإنّهُ بحكمِ كثرتِهِ يكادُ يلتحقُ بما لا يُحصَرُ ، وسيأتي بيانُ ذلكَ ، وكذلكَ فعلُ الشافعيِ ومالكِ رضيَ اللهُ عنهُما متعلّقٌ بمالِ السلطانِ ، وسيأتي حكمهُ ، وإنّما كلامُنا في آحادِ الخلْق ، وأموالُهُمْ قريبةٌ مِنَ الحصر .

وَأَمَّا قُولُ ابنِ مسعودٍ . . فقيلَ : إنَّما نقلَهُ جَوَّابٌ التيميُّ ، وإنَّهُ ضعيفُ الحفظِ (١٠) ، والمشهورُ عنهُ ما يدلُّ على توقِّي الشبهاتِ ؛ إذْ قالَ : ( لا يقولنَّ أحدُكُمْ : أخافُ وأرجو ؛ فإنَّ الحلالَ بيِّنٌ والحرامَ بيّنٌ ، وبينَ ذلكَ أمورٌ مشتبهاتٌ ، فدعْ ما يريبُكَ إلى ما لا يريبُكَ ) (٥٠) ،

<sup>(</sup>۱) إذ روى أبو نعيم في « الحلية » ( ۱/ ۸۰ ) : أنه أعطى جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول : ( يا صفراء ويا بيضاء ؛ غري غيري ، ها وها ، حتى ما بقي منه دينار ولا درهم ، ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين ) .

<sup>(</sup>٢) روى أبو نعيم في « الحلية » ( ٨٣/١ ) عن يزيد بن محجن قال : كنت مع على وهو بالرحبة ، فدعا بسيف فسلَّه ، فقال : ( من يشتري سيفي هلذا ؟ فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته ) .

<sup>(</sup>٣) بنحوه عند أبي نعيم في « الحلية » ( ٨٢/١ ) .

<sup>(3)</sup> جوَّاب التيمي : بتثقيل الواو وآخره موحدة ، صدوق رمي بالإرجاء ، صرَّح بتضعيفه ابن نمير ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ( $\Upsilon$ 71٪) ، وقال يعقوب بن سفيان : ثقة يتشيع . انظر « تهذيب التهذيب » (  $\Upsilon$ 19٪) ، و« تقريب التهذيب » (  $\Upsilon$ 10٪) ، و« الإتحاف » (  $\Upsilon$ 7٪) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ٢٣٠/٨ ) بنحوه ، وقد سبق بعضه في المرفوع .

وقالَ : ( اجتنبوا الحكَّاكاتِ ، فإنَّ فيها الإثمَ ) (١١) .

فإنْ قيلَ : فلِمَ قلتُمْ : ( إذا كانَ الأكثرُ حراماً . . لمْ يجز الأخذُ ) معَ أَنَّ المأخوذَ ليسَ فيهِ علامةٌ تدلُّ على تحريمِهِ على الخصوص، واليدُ علامةٌ على الملكِ ، حتَّىٰ إنَّ مَنْ سرقَ مالَ مثل هاذا الرجل قطعَتْ يدُهُ ، والكثرةُ توجبُ ظنّاً مرسلاً لا يتعلُّقُ بالعين ، فليكنْ كغالبِ الظنِّ في طينِ الشوارع ، وغالبِ الظنِّ في الاختلاطِ بغير محصور إذا كانَ الأكثرُ هوَ الحرامَ ، ولا يجوزُ أنْ يُستدلُّ على هلذا بعموم قولِهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم : « دعْ ما يريبُكَ إلى ما لا يريبُكَ » لأنَّهُ مخصوصٌ ببعضِ المواضع بالاتفاقِ ، وهوَ أنْ يريبَهُ بعلامةٍ في عينِ الملكِ بدليلِ اختلاطِ القليلِ بغيرِ المحصورِ ؛ فإنَّ ذلكَ يوجبُ ريبةً ، ومعَ ذلكَ قطعتُمْ بأنَّهُ لا يحرمُ ؟!

فالجوابُ: أنَّ اليدَ دلالةُ ضعيفةٌ ؛ كالاستصحاب ، وإنَّما تؤتِّرُ إذا سلمَتْ عنْ معارضِ قويّ ، فإذا تحقَّقْنا الاختلاطَ ، وتحقَّقْنا أنَّ الحرامَ المخالطَ موجودٌ في الحالِ ، والمالَ غيرُ خالٍ عنهُ ، وتحقَّقْنا أنَّ الأكثرَ هوَ الحرامُ ، وذلكَ في حقِّ شخصٍ معيَّنِ يقربُ مالَهُ مِنَ الحصرِ . . ظهرَ وجوبُ الإعراضِ عنْ مقتضى اليدِ ، وإنْ لمْ يُحملْ عليهِ قولُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ : « دعْ ما يريبُكَ إلى ما لا يريبُكَ » . .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٥٦٧٩ ) .

لا يبقى لهُ محملٌ ؛ إذْ لا يمكنُ أنْ يُحملَ على اختلاطِ قليلٍ بحلالٍ غيرِ محصورٍ ؛ إذْ كانَ ذلكَ موجوداً في زمانِهِ ، وكانَ لا يدعُهُ .

وعلى أيّ موضع حُملَ هاذا . . كانَ هاذا في معناهُ ، وحملُهُ على التنزيهِ صرفٌ لهُ عنْ ظاهرِهِ بغيرِ قياسٍ (١) ، فإنَّ تحريمَ هاذا غيرُ بعيدِ عنْ قياسِ العلاماتِ والاستصحابِ ، وللكثرةِ تأثيرُ في تحقيقِ الظنِّ ، وكذا للحصرِ ، وقدِ اجتمعا ، حتَّىٰ قالَ أبو حنيفةَ رضيَ اللهُ عنهُ : ( لا يُجتهدُ في الأواني إلا إذا كانَ الطاهرُ هوَ الأكثرَ ) ، فاشترطَ اجتماعَ الاستصحاب والاجتهادِ بالعلامةِ وقوَّةِ الكثرةِ .

ومَنْ قالَ : ( يأخذُ أيَّ آنيةٍ أرادَ مِنْ غيرِ اجتهادٍ ) بناءً على مجرَّدِ الاستصحابِ ؛ فجوَّزَ الشربَ أيضاً . . فيلزمُهُ التجويزُ ها هنا بمجرَّدِ علامةِ اليدِ ، ولا يجري ذلكَ في بولِ اشتبهَ بماءٍ ؛ إذ لا استصحابَ فيه ، ولا نظردُهُ أيضاً في ميتةِ اشتبهَتْ بذكيَّةٍ ؛ إذ لا استصحابَ في الميتةِ ؛ إذ اليدُ لا تدلُّ على أنَّها غيرُ ميتةٍ ، وتدلُّ في الطعامِ في الميت على أنَّها غيرُ ميتةٍ ، وتدلُّ في الطعامِ المباحِ على أنَّه ملكٌ ، فها هنا أربعُ متعلَّقاتٍ : استصحابُ ، وقلةُ في المخلوطِ أوْ كثرةٌ ، وانحصارٌ أوِ اتساعٌ في المخلوطِ بهِ ، وعلامةٌ في المخلوطِ أوْ كثرةٌ ، وانحصارٌ أوِ اتساعٌ في المخلوطِ بهِ ، وعلامةٌ خاصَّةٌ في عينِ الشيءِ يتعلَّقُ بها الاجتهادُ ، فمَنْ يغفُلُ عنْ مجموعِ خاصَّةٌ في عينِ الشيءِ يتعلَّقُ بها الاجتهادُ ، فمَنْ يغفُلُ عنْ مجموعِ الأربعةِ . . ربَّما يغلطُ ، فيُشبِّهُ بعضَ المسائل بما لا يُشبههُ .

7. 502 02 02 02 02

<sup>(</sup>١) جواب لسؤال مقدر : فلم لا يجوز أن يحمل ذلك على التنزيه ولا مانع من ذلك ؟ انظر « الإتحاف » ( ٨٧/٦ ) .

فحصلَ ممَّا ذكرناهُ أنَّ المختلطَ في ملكِ شخصِ واحدٍ : إمَّا أنْ يكونَ الحرامُ أكثرَهُ أَوْ أقلَّهُ ، وكلُّ واحدٍ إمَّا أَنْ يُعلمَ بيقينِ أَوْ بظنِّ عنْ علامةٍ أَوْ توهُّم ، والسؤالُ يجبُ في موضعينِ ، وهوَ أَنْ يكونَ الحرامُ أكثرَ يقيناً أوْ ظناً ؟ كما لوْ رأى تركياً مجهولاً يُحتملُ أنْ يكونَ كلُّ مالِهِ مِنْ غنيمةٍ ، وأنْ يكونَ مالُهُ مِنْ غير غنيمةٍ يرتخصُهُ (١).

وإِنْ كَانَ الأَقلُّ معلوماً باليقين . . فهوَ محلُّ التوقُّفِ ، وتكادُ تشيرُ سيرُ أكثرِ السلفِ وضرورةُ الأحوالِ إلى الميلِ إلى الرخصةِ .

وأمَّا الأقسامُ الثلاثةُ الباقيةُ . . فالسؤالُ فيها غيرُ واجب أصلاً.

[فيمَنْ علمَ وجودَ حرام في يدٍ ثمَّ جهلَ : هلْ بقيَ منهُ شيءٌ أمْ لا ؟ ]

إذا حضرَ طعامَ إنسانٍ علمَ أنَّهُ دخلَ في يدهِ حرامٌ مِنْ إدرار كانَ قَدْ أَخَذَهُ ، أَوْ مِنْ وجهِ آخرَ ، ولا يدري أنَّهُ بقيَ إلى الآنَ أَمْ لا . . فلهُ الأكلُ ، ولا يلزمُهُ التفتيشُ ، وإنما التفتيشُ فيهِ مِنَ الورع ، ولوْ علمَ أنَّهُ قد بقيَ منهُ شيءٌ ، وللكن لم يدر أنَّهُ الأكثرُ أم الأقلُّ . . فلهُ أَنْ يَأْخِذَ بِأَنَّهُ الأَقِلُّ ، وقدْ سبقَ أَنَّ أَمرَ الأَقلِّ مشكلٌ ، وهـٰذا يقرتُ منهُ .

<sup>(</sup>١) وهاذه الجملة : ( وأن يكون ماله . . . ) زيادة من ( أ ) .

## مسيالتها

[إنْ كانَ عندَ متولِّي الوقفِ مالانِ ، وثَمَّ مَنْ يستحقُّ أَحدَهُما لوجودِ صفتِهِ ، فهلْ لهُ الأخذُ دونَ سؤالٍ ؟]

إذا كانَ في يدِ المتولِّي لسبلِ الخيراتِ مِنَ الأوقافِ أوِ الوصايا مالانِ ، يستحقُّ هوَ أحدَهُما ولا يستحقُّ الثانيَ ؛ لأنَّهُ غيرُ موصوفِ بتلكَ الصفةِ ، فهلْ لهُ أنْ يأخذُ ما يسلِّمُهُ إليهِ صاحبُ الوقفِ ؟

نُظِرَ ؛ فإنْ كانتْ تلكَ الصفةُ ظاهرةً يعرفُها المتولِّي ، وكانَ المتولِّي ظاهرَ العدالةِ . . فلهُ أَنْ يأخذَ بغيرِ بحثٍ ؛ لأنَّ الظنَّ بالمتولِّي أَنَّهُ لا يصرفُ إليهِ ما يصرفُهُ إلا مِنَ المالِ الذي يستحقُّهُ .

وإنْ كانتِ الصفةُ خفيّة ، أوْ كانَ المتولِّي ممَّنْ عُرِفَ حالُهُ أَنَّهُ يخلطُ ولا يبالي كيفَ يفعلُ . . فعليهِ السؤالُ ؛ إذْ ليسَ ها هنا يدُ ولا استصحابٌ يُعوَّلُ عليهِ ، وهوَ وِزانُ سؤالِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الصدقةِ والهديَّةِ عندَ تردُّدِهِ فيهما (١) ؛ لأنَّ اليدَ لا تخصِصُ الهديَّةَ عنِ الصدقةِ ولا الاستصحابَ ، فلا ينجي منهُ إلا السؤالُ ؛ فإنَّ السؤالَ عيثُ أسقطناهُ في المجهولِ أسقطناهُ بعلامةِ اليدِ والإسلامِ ، حتَّىٰ لوْ لمْ يعلمْ أنَّهُ مسلمٌ ، وأرادَ أنْ يأخذَ مِنْ يدِهِ لحماً والإسلامِ ، حتَّىٰ لوْ لمْ يعلمْ أنَّهُ مسلمٌ ، وأرادَ أنْ يأخذَ مِنْ يدِهِ لحماً مِنْ ذبيحتِهِ ، واحتملَ أنْ يكونَ مجوسياً . . لمْ يجزْ لهُ ما لمْ يعرفْ أنَّهُ مسلمٌ ؛ إذِ اليدُ لا تدلُّ على الميتةِ ، ولا الصورةُ تدلُّ على الإسلامِ مسلمٌ ؛ إذِ اليدُ لا تدلُّ على الميتةِ ، ولا الصورةُ تدلُّ على الإسلامِ مسلمٌ ؛ إذِ اليدُ لا تدلُّ على الميتةِ ، ولا الصورةُ تدلُّ على الإسلامِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٥٧٦ ) ، ومسلم ( ١٠٧٧ ) .

ربع العادات حور حصوص کتاب الحلال والحرام می

إلا إذا كانَ أكثرُ هاذا البلدِ مسلمينَ ، فيجوزُ أَنْ يُظنَّ بالذي ليسَ عليهِ علامةُ الكفر أنَّهُ مسلمٌ وإنْ كانَ الخطأُ ممكناً فيهِ ، فلا ينبغي أنْ تلتبسَ المواضعُ التي تشهدُ فيها اليدُ والحالُ بالتي لا تشهدُ .

[ في بلدٍ فيهِ دورٌ مغصوبةٌ ، هلْ لهُ شراءُ دار فيهِ ؟ ] لهُ أَنْ يشتريَ في البلدِ داراً وإنْ علمَ أنَّها تشتملُ على دور مغصوبةٍ ؟ لأنَّ ذٰلكَ اختلاطٌ بغيرِ محصورِ ، ولكنَّ السؤالَ احتياطٌ وورعٌ .

وإنْ كانَ في سكَّةٍ عشرُ دور مثلاً ، إحداها مغصوبةٌ أوْ وقفٌّ . . لمْ يجز الشراءُ ما لمْ يتميزْ ، ويجبُ البحثُ عنهُ .

ومَنْ دخلَ بلدةً وفيها رباطاتٌ خُصِّصَ بوقفِها أربابُ المذاهب، وهوَ على مذهب واحدٍ مِنْ جملةِ تلكَ المذاهب . . فليسَ لهُ أَنْ يسكنَ أيَّها شاءَ ، ويأكلَ مِنْ وقفِها بغير سؤالٍ ؛ لأنَّ ذٰلكَ مِنْ بابِ اختلاطٍ في المحصور ، فلا بدَّ مِنَ التمييز ، ولا يجوزُ الهجومُ معَ الإبهام ؛ لأنَّ الرباطاتِ والمدارسَ في البلدِ لا بدَّ وأنْ تكونَ محصورةً .

### [متى يمتنعُ السؤالُ ومتى يجبُ ؟]

حيثُ جعلنا السؤالَ مِنَ الورع . . فليسَ لهُ أَنْ يسألَ صاحبَ الطعام والمالِ إذا لمْ يأمنْ غضبَهُ ، ولا يُؤمنُ قطَّ غضبُهُ ، وإنَّما أوجبْنا السؤالَ إذا تحقَّقَ أنَّ أكثرَ مالِهِ حرامٌ ، وعندَ ذالكَ لا يُبالى بغضبِ مثلِهِ ؛ إذْ يجبُ إيذاءُ الظالم بأكثرَ مِنْ ذلكَ ، والغالبُ أنَّ مثلَ هلذا لا يغضبُ مِنَ السؤال .

نعمْ ؛ إِنْ كَانَ يَأْخِذُ مِنْ يَدِ وَكَيلِهِ أَوْ غَلَامِهِ أَوْ تَلْمَيذِهِ أَوْ بَعْض أهلِهِ ممَّنْ هو تحت رعايتِهِ . . فلهُ أنْ يسألَ مهما استرابَ ؛ لأنَّهُمْ لا يغضبونَ مِنْ سؤالِهِ ، ولأنَّ عليهِ أنْ يسألَ ليعلِّمَهُمْ طريقَ الحلالِ ، ولذالكَ سألَ أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ غلامَهُ ، وسألَ عمرُ مَنْ سقاهُ مِنْ إبل الصدقة (١) ، وسألَ أبا هريرةَ أيضاً لمَّا أنْ قدمَ عليهِ بمالِ كثير ، فقالَ : (ويحكَ ، أكلُّ هنذا طيِّبٌ ؟!) مِنْ حيثُ إنَّهُ تعجَّبَ مِنْ إ كثرتِهِ (٢) ، وكانَ هوَ مِنْ رعيَّتِهِ ، لا سيما وقدْ رفقَ في صيغةِ السؤالِ .

وكذالكَ قالَ عليٌّ رضى الله عنه : (ليسَ شيءٌ أحبَّ إلى اللهِ تعالى مِنْ عَدْلِ إِمَامُ وَرَفَقِهِ ، وَلَا شَيْءَ أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنْ جَوْرِهِ وَحَرَقِهِ ) (٣).

[ في تركِ السؤالِ خوفاً منْ هتكِ الستر وتحصيل البغضاءِ ] قالَ الحارثُ المحاسبيُّ رحمهُ الله : ( لوْ كانَ لهُ صديقٌ أوْ أخٌ ،

<sup>(</sup>١) أما سؤال أبى بكر رضى الله عنه . . فقد ورد في « القوت » ( ٢٨٧/٢ ) ، ورواه البخاري ( ٣٨٤٢ ) ، وأما سؤال عمر رضى الله عنه . . فقد رواه مالك في « الموطأ »

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٠٦٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه هناد في « الزهد » ( ١٢٨١ ) بنحوه ، ولكن عن عمر رضي الله عنه .

وهوَ يأمنُ غضبَهُ لوْ سألَهُ . . فلا ينبغى أنْ يسألَهُ لأجل الورع ؛ لأنَّهُ ربَّما يبدو لهُ ما كانَ مستوراً عنهُ ، فيكونُ قدْ حملَهُ على هتكِ الستر ، ثمَّ يؤدي ذلك إلى البغضاءِ).

وما ذكرَهُ حسنٌ ؛ لأنَّ السؤالَ إذا كانَ منَ الورع لا مِنَ الوجوبِ . . فالورعُ في مثل هاذهِ الأمورِ احترازاً عنْ هتكِ الستر وإثارةِ البغضاءِ أهمُّ .

وزادَ على هنذا فقالَ : ( وإنْ رابَهُ شيءٌ منهُ أيضاً . . لمْ يسألْهُ ، ويظنُّ بهِ أَنَّهُ يطعمُهُ مِنَ الطيِّب ويجنِّبُهُ الخبيثَ ، فإنْ كانَ لا يطمئنُّ قلبُهُ إليهِ . . فليحترز متلطِّفاً ، ولا يهتكُ سترَهُ بالسؤالِ ، قالَ : لأنِّي لمْ أَرَ أحداً منَ العلماءِ فعلَهُ ) .

فهاندًا منهُ معَ ما اشتُهِرَ بهِ مِنَ الزهدِ يدلُّ على مسامحتِهِ فيما إذا خالطَ المالَ الحرامُ القليلُ ، وللكنَّ ذلكَ عندَ التوهُّم لا عندَ التحقُّقِ ؛ لأنَّ لفظَ الريبةِ يدلُّ على التوهُّم بدلالةِ تدلُّ عليهِ ، ولا يوجبُ اليقينَ . فليراع هـٰذهِ الدقائقَ في السؤالِ .

[ في احتمالِ كذب المسؤولِ وإخفائِهِ بيانَ أصل المالِ ] ربَّما يقولُ القائلُ: أيُّ فائدةٍ في السؤالِ ممَّنْ بعضٌ مالِهِ حرامٌ ، ومَنْ يستحلُّ المالَ الحرامَ ربَّما يكذبُ ؟ فإنْ وثقَ بأمانتِهِ . . فليثقُ بديانتِهِ في الحلالِ .

فأقولُ: مهما علمتَ بمخالطةِ الحرام لمالِ إنسانٍ ، وكانَ لهُ غرضٌ في حضوركَ ضيافتَهُ ، أَوْ قبولِكَ هديَّتَهُ . . فلا تحصلُ الثقةُ بقولِهِ ، فلا فائدةَ في السؤالِ منهُ ، فينبغى أنْ يسألَ مِنْ غيرهِ ، وكذا إنْ كانَ ﴿ بِيَّاعاً وهوَ يُرغِّبُ في البيع لطلبِ الربح ، فلا تحصلُ الثقةُ بقولِهِ : ( إِنَّهُ حلالٌ ) ، ولا فائدةَ في السؤالِ منهُ ، وإنَّما يسألُ منْ غيرهِ ، وإنَّما يسألُ مِنْ صاحبِ اليدِ إذا لمْ يكنْ متَّهماً ؛ كما يسألُ المتولِّيَ على المالِ الذي يسلِّمُهُ أنَّهُ مِنْ أيّ جهةٍ ، وكما سألَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الهديَّةِ والصدقةِ (١) ؛ فإنَّ ذلكَ لا يُؤذي ولا يُتهمُ القائلُ فيهِ .

وكذلكَ إذا اتهمَهُ بأنَّهُ ليسَ يدري طريقَ الكسبِ الحلالِ ، فلا يُتهمُ في قولِهِ إذا أخبرَ عنْ طريقٍ صحيح ، وكذلكَ يسألُ عبدَهُ وخادمَهُ ليعرفَ طريقَ اكتسابِهِ ، فها هنا يفيدُ السؤالُ .

فإذا كانَ صاحبُ المالِ متهماً . . فليسألْ مِنْ غيرهِ ، فإذا أخبرَهُ عدْلٌ واحدٌ . . قبلَهُ ، وإنْ أخبرَهُ فاسقٌ يعلمُ مِنْ قرينةِ حالِهِ أنَّهُ لا يكذبُ حيثُ لا غرضَ له فيهِ . . جازَ قبولُهُ ؛ لأنَّ هاذا أمرٌ بينَهُ وبينَ اللهِ تعالى ، والمطلوبُ ثقةُ النفس ، وقدْ يحصلُ منَ الثقةِ بقولِ فاسقِ ما لا يحصلُ بقولِ عدْلٍ في بعض الأحوالِ ، وليسَ كلُّ مَنْ فسقَ يكذبُ ، ولا كلُّ مَنْ تُرى العدالةُ في ظاهرهِ يصدقُ ، وإنَّما نيطتِ الشهادةُ بالعدالةِ الظاهرةِ لضرورةِ الحكم ؛ فإنَّ البواطنَ لا يُطلعُ عليها ، وقد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٥٧٦ ) ، ومسلم ( ١٠٧٧ ) .

قبلَ أبو حنيفةَ رحمهُ الله شهادة الفاسق ، وكم مِنْ شخص تعرفه ، وتعرفُ أنَّهُ قدْ يقتحمُ المعاصيَ ، ثمَّ إذا أخبركَ بشيءٍ . . وثقتَ بهِ .

وكذلكَ إذا أخبرَ بهِ صبيٌّ مميّزٌ ممَّنْ عرفتَهُ بالتثبُّتِ ، فقدْ تحصلُ الثقةُ بقولِهِ ، فيحلُّ الاعتمادُ عليهِ .

فأمًّا إذا أخبرَ بهِ مجهولٌ لا يُدرىٰ مِنْ حالِهِ شيءٌ أصلاً . . فهاذا ممَّنْ جوزْنا الأكلَ مِنْ يدهِ ؛ لأنَّ يدَهُ دلالةٌ ظاهرةٌ على ملكه ، وربَّما يقالُ : إسلامُهُ دلالةٌ ظاهرةٌ على صدقِهِ ، وهـٰذا فيهِ نظرٌ ، ولا يخلو قولَهُ عنْ أثر ما في النفس ، حتَّىٰ لو اجتمعَ منهُمْ جماعةٌ . . الأفادَ اجتماعُهُمْ ظنّاً قويّاً ، إلّا أنَّ أثرَ الواحدِ فيهِ في غايةِ الضعفِ ، فليُنظرْ إلى حدِّ تأثيرهِ في القلب ؛ فإنَّ المفتى هوَ القلبُ في مثل هلذا الموضع ، وللقلبِ التفاتاتُ إلى قرائنَ خفيَّةٍ يضيقُ عنها نطاقُ النطق ، فليُتأملُ فيهِ .

ويدلُّ على وجوب الالتفاتِ إليهِ ما رُويَ عنْ عقبةَ بن الحارثِ أنَّهُ جاءَ إلىٰ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : إنِّي تزوَّجتُ امرأةً ، فجاءَتْ أمةٌ سوداء ، فزعمَتْ أنَّها قدْ أرضعتْنا ، وهي كاذبةٌ ، فقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « دَعْها » فقالَ : إنَّها سوداء - يصغِّرُ مِنْ شأنِها \_ فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « فكيفَ وقدْ زعمَتْ أنَّها قدْ أرضعتْكُما ؟! لا خيرَ لكَ فيها ، دعْها عنكَ » ، وفي لفظٍ آخرَ : « كيفَ وقد قيلَ ؟! » (١) ، ومهما لم يعلم كذبَ المجهولِ ، ولم

<sup>(</sup>١) الحديث رواه بألفاظ متقاربة البخاري ( ٥١٠٥ ) ، وأحمد في « المسند » ( ٧/٤ ) .

تظهرْ أمارةُ غرض لهُ فيهِ . . كانَ لهُ وقعٌ في القلب لا محالةَ ، فلذلكَ يتأكَّدُ الأمرُ بالاحتراز ، فإنِ اطمأنَّ إليهِ القلبُ . . كانَ الاحترازُ حتماً واجباً .

## [ في تعارض أقوالِ المخبرينَ ]

حيثُ يجبُ السؤالُ ؛ فلوْ تعارضَ قولُ عدلينِ . . تساقطا ، وكذا قولُ فاسقينِ ، ويجوزُ أَنْ يترجَّحَ في قلبِهِ قولُ أحدِ العدلين أوْ أحدِ الفاسقين .

ويجوزُ أَنْ يترجَّحَ أحدُ الجانبين بالكثرةِ أَوْ بالاختصاص بالخبرةِ والمعرفةِ ، وذلكَ ممَّا يتشعَّبُ تصويرُهُ .

[ في نهبِ متاع ثمَّ وجودِهِ في يدٍ ، فهلْ يجوزُ ابتياعُهُ ؟ ] لوْ نُهِبَ متاعٌ مخصوصٌ ، فصادفَ مِنْ ذلكَ النوع متاعاً في يدِ إنسانٍ ، وأرادَ أنْ يشتريَهُ ، واحتملَ ألا يكونَ مِنَ المغصوب ؟ فإنْ كانَ ذٰلكَ الشخصُ ممَّنْ عرفَهُ بالصلاح . . جازَ الشراءُ ، وكانَ تركُهُ مِنَ الورع ، وإنْ كانَ الرجلُ مجهولاً لا يعرفُ منهُ شيئاً ؛ فإنْ كانَ يكثرُ نوعُ ذلكَ المتاع مِنْ غيرِ المغصوبِ . . فلهُ أَنْ يشتريَ ، وإنْ كانَ لا يوجدُ ذلكَ المتاعُ في تلكَ البقعةِ إلا نادراً ، وإنَّما كثرَ بسببِ الغصبِ . . فليسَ يدلُّ على الحلِّ إلا اليدُ ، وقدْ عارضَتْها

علامةٌ خاصَّةٌ مِنْ شكل المتاع ونوعِهِ ؛ فالامتناعُ عنْ شرائِهِ مِنَ الورع المهم ، وللكنَّ الوجوبَ فيهِ نظرٌ ؛ فإنَّ العلامةَ متعارضةٌ ، ولستُ أقدرُ علىٰ أَنْ أحكمَ فيهِ بحكم إلا أَنْ أردَّهُ إلىٰ قلْبِ المستفتي لينظرَ ما الأقوى في نفسِهِ ؟ فإنْ كانَ الأقوىٰ أنَّهُ مغصوبٌ . . لزمَهُ تركُهُ ، وإلا . . حلَّ لهُ شراؤُهُ .

وأكثرُ هاذهِ الوقائع يلتبسُ الأمرُ فيها ، فهيَ مِنَ المتشابهاتِ التي لا يعرفُها كثيرٌ مِنَ الناس ، فمَنْ توقّاها . . فقدِ استبرأً لدينِهِ وعرضِهِ ، ومَن اقتحمَها . . فقدْ حامَ حَولَ الحميٰ وخاطرَ بنفسِهِ .

[ في عددِ الأصولِ التي يجبُ السؤالُ عنها وضابطُ ذلك ]

لَوْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ سَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبِن قُدِّمَ إليهِ ، فذُكِرَ أنَّهُ مِنْ شاةٍ ، فسألَ عن الشاةِ مِنْ أينَ هي ، فذُكِرَ لهُ ، فسكتَ عن السؤالِ (١) ، أفيجبُ السؤالُ عنْ أصل المالِ أم لا ؟ وإنْ وجبَ . . فعنْ أصلِ واحدٍ أوِ اثنينِ أوْ ثلاثةٍ ؟ وما الضبطُ فيهِ ؟

فأقولُ: لا ضبطَ فيهِ ولا تقديرَ ، بلْ ينظرُ إلى الريبةِ المقتضيةِ للسؤالِ ، إمَّا وجوباً أوْ ورعاً ، ولا غايةَ للسؤالِ إلا حيثُ تنقطعُ الريبةُ المقتضيةُ لهُ ، وذلكَ يختلفُ باختلافِ الأحوالِ ، فإنْ كانَتِ التهمةُ مِنْ حيثُ لا يدري صاحبُ اليدِ كيفَ طريقُ الكسبِ الحلالِ ؛ فإنْ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٧٤/٢٥ ) .

قالَ: (اشتريتُ). انقطعَ بسؤالِ واحدٍ، وإنْ قالَ: (مِنْ شاتي). . وقعَ الشكُّ في الشاةِ ، فإذا قالَ: (اشتريتُها). انقطعَتِ الريبةُ ، وإنْ كانَتِ الريبةُ مِنَ الظلمِ \_ وذلكَ فيما بينَ العربِ ، ويتوالدُ في أيديهِ مُ المغصوبُ \_ فلا تنقطعُ بقولِهِ: (إنَّهُ مِنْ شاتي) ولا بقولِهِ: (إنَّ الشاةَ ولدتْها شاتي) ، فإنْ أسندَهُ إلى الوراثةِ مِنْ أبيهِ وحالُ أبيهِ مجهولةٌ . . انقطعَ السؤالُ ، وإنْ كانَ يعلمُ أنَّ جميعَ مالِ أبيهِ حرامٌ . . فقدْ ظهرَ التحريمُ ، وإنْ كانَ يعلمُ أنَّ أكثرَهُ حرامٌ . . فكثرةُ التوالدِ وطولُ الزمانِ وتطرُّقُ الإرثِ إليهِ لا يغيِّرُ حكمهُ ، فلينظرْ في هاذهِ المعاني .

# مبتيالتن

[فيمَنْ أوقفَ على خانقاهِ الصوفيةِ وغيرِهِمْ ، فهلْ يجوزُ للقائمِ خلطُ الوقفينِ وتقديمُهُ لهاؤلاءِ وهاؤلاءِ ؟ وما حكمُ أكلِ طعامِهِمْ ؟] الوقفينِ وتقديمُهُ لهاؤلاءِ وهاؤلاءِ ؟ وما حكمُ أكلِ طعامِهِمْ ؟ في يدِ سُئلتُ عنْ جماعةٍ مِنْ سكانِ خانقاهِ الصوفيَّةِ (١) ، وفي يدِ خادمِهِمُ الذي يقدِّمُ إليهِمُ الطعامَ وقْفَ علىٰ ذلكَ المسكنِ ووقف خادمِهِمُ الذي يقدِّمُ إليهِمُ الطعامَ وقْفَ علىٰ آخرُ علىٰ جهةٍ أخرىٰ غيرِ هاؤلاءِ ، وهوَ يخلطُ الكلَّ وينفقُ علىٰ هاؤلاءِ وهاؤلاءِ ، فأكلُ طعامِهِمْ حلالٌ أوْ حرامٌ أوْ شبهةٌ ؟ هاؤلاءِ ، فأكلُ طعامِهِمْ حلالٌ أوْ حرامٌ أوْ شبهةٌ ؟ فقلتُ : إنَّ هاذا يلتفتُ إلىٰ سبعةِ أصولِ :

(۱) الخانقاه: بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية، والنون مفتوحة، فارسي معرب من (خانكاه) ومعناه: زاوية الصوفية، وحكى المقريزي في « المواعظ والاعتبار » (٢٤/٢): أنها حدثت في حدود الأربع مئة من سني الهجرة، وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى، والمصنف واحد ممن اتخذ خانقاه في آخر حياته.

الأصلُ الأوَّلُ: أنَّ الطعامَ الذي يُقدَّمُ إليهِمْ في الغالبِ يشتريهِ بالمعاطاة ، والذي اخترناهُ صحَّةُ المعاطاة ، لا سيما في الأطعمة والمستحقراتِ ، فليسَ في هاذا إلا شبهةُ الخلافِ .

الأصلُ الثاني: أنْ ينظرَ أنَّ الخادمَ هلْ يشتريهِ بعين المالِ الحرام أَوْ في الذمةِ ؟ فإنِ اشتراهُ بعين المالِ الحرام فهوَ حرامٌ ، وإنْ لمْ يُعرفْ . . فالغالبُ أنَّهُ يشتري في الذمَّةِ ، ويجوزُ الأخذُ بالغالبِ ، ولا ينشأً مِنْ هنذا تحريمٌ ، بلْ شبهةُ احتمالِ بعيدٍ ، وهوَ شراؤُهُ بعينِ مالٍ

الأصلُ الثالثُ : أنَّهُ مِنْ أينَ يشتريهِ ؟ فإنِ اشترىٰ ممَّنْ أكثرُ مالِهِ حرامٌ . . لمْ يجزْ ، وإنْ كانَ ممَّنْ أقلُّ مالِهِ حرامٌ . . ففيهِ نظرٌ قدْ سبق ، وإذا لمْ يعرفْ . . جازَ لهُ الأخذُ بأنَّهُ يشتريهِ ممَّنْ مالُهُ حلالٌ ، أوْ ممَّنْ لا يدري المشتري حالَهُ بيقين ؛ كالمجهولِ ، وقدْ سبقَ جوازُ الشراءِ مِنَ المجهولِ ؛ لأنَّ ذلكَ هوَ الغالِبُ ، فلا ينشأُ مِنْ هاذا تحريمٌ ، بلْ شبهة احتمال.

الأصلُ الرابعُ: أَنْ يشتريَهُ لنفسِهِ أَوْ للقوم ؛ فإنَّ المتولِّيَ والخادمَ كالنائب ، ولهُ أَنْ يشتريَ لهُمْ ولنفسِهِ ، وللكنْ يكونُ ذلكَ بالنيَّةِ أَوْ صريح اللفظِ ، وإذا كانَ يجري بالمعاطاةِ . . فلا يجزئُ اللفظُ ، والغالبُ أنَّهُ لا ينوي عندَ المعاطاةِ ، والقصَّابُ والخبَّازُ ومَنْ يعاملُهُ يعوّلُ عليهِ ، ويقصدُ البيعَ منهُ ، لا ممَّنْ لا يحضرونَ ، فيقعُ عنْ جهتِهِ ، ويدخلُ في ملكِهِ . وهلذا الأصلُ ليسَ فيهِ تحريمٌ ولا شبهةٌ ، وللكنْ يثبتُ أنَّهُمْ يأكلونَ مِنْ ملكِ الخادم .

الأصلُ الخامسُ: أنَّ الخادمَ يقدِّمُ الطعامَ إليهِمْ ، ولا يمكنُ أنْ يجعلَ ضيافة وهدية بغيرِ عوضٍ ؛ فإنَّهُ لا يرضىٰ بذلك ، وإنَّما يقدِّمُ اعتماداً على عوضِهِ مِنَ الوقفِ ، فهوَ معاوضة ، وللكنْ ليسَ ببيع ولا إقراضٍ ؛ لأنَّهُ لوِ انتهضَ لمطالبتِهِمْ بالثمنِ . . لاستبعدَ ذلكَ ، وقرينةُ الحالِ لا تدلُّ عليهِ ، فأشبهُ أصلِ تنزَّلُ عليهِ هذهِ الحالةُ الهبةُ بشرطِ الثوابِ ؛ أعني : هدية لا لفظ فيها ، مِنْ شخصٍ تقتضي قرينةُ حالِهِ الثوابِ ؛ أعني : هدية لا لفظ فيها ، مِنْ شخصٍ تقتضي قرينةُ حالِهِ أنَّهُ يطمعُ في ثوابٍ ، وذلكَ صحيحٌ ، والثوابُ لازمٌ ، وها هنا ما طمعَ الخادمُ في أنْ يأخذَ ثواباً عمّا قدَّمَهُ إلا حقّهُمْ مِنَ الوقفِ ؛ ليقضيَ بهِ الخادمُ في أنْ يأخذَ ثواباً عمّا قدَّمَهُ إلا حقّهُمْ مِنَ الوقفِ ؛ ليقضيَ بهِ لا يُشترطُ لفظ في الهديّةِ ولا في تقديمِ الطعامِ ، وإنْ كانَ معَ انتظارِ الثوابِ ، ولا مبالاةَ بقولِ مَنْ لا يصحِحُ هديّةَ في انتظارِ ثوابِ .

الأصلُ السادسُ: أنَّ الثوابَ الذي يلزمُ فيهِ خلافٌ: فقيلَ: إنَّهُ أقلُ متموَّلِ، وقيلَ: فقيلَ: عنْ متموَّلِ، وقيلَ: ما يرضى بهِ الواهبُ، حتَّىٰ إِنَّ لهُ أَلا يرضى بأضعافِ القيمةِ.

والصحيحُ: أنَّهُ يتبعُ رضاهُ ، فإذا لمْ يرضَ . . يردُّ عليهِ ، وها هنا الخادمُ قدْ رضيَ بما يأخذُ مِنْ حقِّ السكَّانِ على الوقفِ ، فإنْ كانَ لهُمْ مِنَ الحقِّ بقدْرِ ما أكلوهُ . . فقدْ تمَّ الأمرُ ، وإنْ كانَ ناقصاً ورضيَ بهِ الخادمُ . . صحَّ أيضاً ، وإنْ علمَ أنَّ الخادمَ لا يرضى لولا أنَّ في

يدِهِ الوقفَ الآخرَ الذي يأخذُهُ بقوَّةِ هلؤلاءِ السكَّانِ . . فكأنَّهُ رضى في الثواب بمقدار بعضُهُ حلالٌ وبعضُهُ حرامٌ ، والحرامُ لمْ يدخلْ في أيدي السكَّانِ ، فهاذا كالخلل المتطرّقِ إلى الثمن ، وقدْ ذكرنا حكمَهُ مِنْ قبلُ وأنَّهُ متى يقتضي التحريمَ ومتى يقتضي الشبهة .

وهنذا لا يقتضي تحريماً على ما فصلناهُ ، فلا تنقلبُ الهديَّةُ حراماً بتوصُّلِ المُهدي بسببِ الهديَّةِ إلى حرام (١٠).

الأصلُ السابعُ: أنَّهُ يقضي دينَ الخبَّاز والقصَّابِ والبقَّالِ مِن ارتفاع الوقفين (٢) ، فإنْ وفَّىٰ ما أخذَ مِنْ حقِّهِمْ بقيمةِ ما أطعمَهُمْ . . فقدْ صحَّ الأمرُ ، وإنْ قصَّرَ عنهُ ورضيَ القصَّابُ والخبَّازُ بأيّ ثمن كانَ حراماً أوْ حلالاً . . فهاذا خللٌ تطرَّقَ إلىٰ ثمنِ الطعام أيضاً ، فليلتفتْ إلى ما قدمناهُ مِنَ الشراءِ في الذمَّةِ ، ثمَّ قضاءِ الثمنِ مِنْ حرام ، هذا إذا علمَ أنَّهُ قضاهُ مِنْ حرام.

فإنِ احتملَ ذلكَ واحتملَ غيره أ . . فالشبهة أبعد .

وقدْ خرجَ مِنْ هلذا : أنَّ أكلَ هلذا ليسَ بحرام ، وللكنَّهُ أكلُ شبهةٍ ، وهوَ بعيدٌ مِنَ الورع ؛ لأنَّ هاذهِ الأصولَ إذا كثرتْ ، وتطرَّقَ إلىٰ كلَّ واحدٍ احتمالٌ . . صارَ احتمالُ الحرام بكثرتِهِ أقوىٰ في النفسِ ، كما

<sup>(</sup>١) وبه يتميَّز عن الرشوة ؛ إذ الرشوة ما يتوصل به إلى حرام ، وبينهما فرق . « إتحاف » .(92/7)

<sup>(</sup>٢) أي : مما يتحصل من جهتهما ، ويسمئ ذلك ارتفاعاً لكونه يفيض عنه فيرتفع . « إتحاف » ( ٩٤/٦ ) .

أنَّ الخبرَ إذا طالَ إسنادُهُ . . صارَ احتمالُ الكِذبِ والغلطِ فيهِ أقوى ممَّا إذا قربَ إسنادُهُ .

فها ذَا حكْمُ ها ذهِ الواقعةِ ، وهي منَ الفتاوىٰ ، وإنَّما أوردناها ليُعرفَ كيفيةُ تخريجِ الوقائعِ الملتفَّةِ الملتبسةِ ، وأنَّها كيفَ تُردُّ إلى الأصولِ ، فإنَّ ذلكَ ممَّا يعجِزُ عنهُ أكثرُ المفتينَ .

\* \* \*

# البتابُ الرَّابِعُ في كيفت خروج النَّائب عن لمظالم الماليت م

اعلم : أنَّ مَنْ تابَ وفي يدهِ مالٌ مختلطٌ . . فعليهِ وظيفةٌ في تمييزِ الحرام وإخراجِهِ ، ووظيفةٌ أخرى في مصرِفِ المخرج ، فلينظرُ فيهما .

# النّظ مرالأوّل: في كيفت التمب روالاخسراج

اعلمْ: أَنَّ كلَّ مَنْ تابَ وفي يدِهِ ما هوَ حرامٌ معلومُ العينِ ؛ مِنْ غصبٍ ، أَوْ وديعةٍ ، أَوْ غيرِهِ . . فأمرُهُ سهْلٌ ، فعليهِ تمييزُ الحرام .

وإنْ كانَ ملتبساً مختلطاً . . فلا يخلو : إمَّا أَنْ يكونَ في مالِ هوَ مِنْ ذواتِ الأمثالِ ؛ كالحبوبِ والنقودِ والأدهانِ ، وإمَّا أَنْ يكونَ في أعيانِ متمايزةٍ ؛ كالعبيدِ والدور والثياب .

فإنْ كانَ في المتماثلاتِ ، أوْ كانَ شائعاً في المالِ كلِّهِ ؛ كمَنِ المسبَ المالَ بتجارةٍ يعلمُ أنَّهُ قدْ كذبَ في بعضِها في المرابحةِ وصدقَ في بعضِها ، أوْ مَنْ غصبَ دهناً وخلطَهُ بدهنِ نفسِهِ ، أوْ فعلَ ذلكَ في الحبوبِ أو الدراهمِ والدنانيرِ . . فلا يخلو ذلك : إمَّا أنْ يكونَ معلومَ القدْر أوْ مجهولَهُ .

فإِنْ كَانَ معلومَ القَدْرِ ؛ مثلَ أَنْ يعلمَ أَنَّ قَدْرَ النصفِ مِنْ جملةِ مالِهِ حرامٌ . . فعليهِ تمييزُ النصفِ ، وإنْ أشكلَ . . فلهُ طريقانِ :

أحدُهما: الأخذُ باليقين.

والآخرُ: الأخذُ بغالبِ الظنِّ .

وكلاهما قدْ قالَ بهِ العلماءُ في اشتباهِ ركعاتِ الصلاةِ ، ونحنُ لا نجوِّزُ في الصلاةِ إلا الأخذَ باليقينِ ؛ لأنَّ الأصلَ اشتغالُ الذمَّةِ ، فيستصحبُ ، ولا يُغيَّرُ إلا بعلامةٍ قويَّةٍ ، وليسَ في أعدادِ الركعاتِ علاماتُ يُوثقُ بها ، وأمَّا ها هنا . . فلا يمكنُ أنْ يُقالَ : الأصلُ أنَّ ما في يدِهِ حرامٌ ، بلْ هوَ مشكلٌ ، فيجوزُ لهُ الأخذُ بغالبِ الظنِّ اجتهاداً ، ولكنِ الورعُ في الأخذِ باليقينِ .

فإنْ أرادَ الورعَ . . فطريقُ التحرِّي والاجتهادِ ألا يستبقيَ إلا القدْرَ الذي يتيقَّنُ أنَّهُ حلالٌ .

وإِنْ أَرَادَ الأَخذَ بِالظنِّ . . فطريقُهُ مثلاً أَنْ يكونَ في يدِهِ مالُ تجارةٍ فسدَ بعضُها ، فيتيقَّنُ أَنَّ النصْفَ حلالٌ ، وأَنَّ الثلثَ مثلاً حرامٌ ، ويبقى سدسٌ يشكُّ فيهِ ، فيحكمُ فيهِ بغالبِ الظنّ .

وهاكذا طريقُ التحرِّي في كلِّ مالٍ ، وهوَ أَنْ يقتطعَ القدْرَ المتيقَّنَ مِنَ الجانبينِ في الحلِّ والحرمةِ ، والقدرُ المتردَّدُ فيهِ إِنْ غلبَ علىٰ ظنّهِ التحريمُ . . أخرجَهُ ، وإنْ غلبَ الحلُّ . . جازَ لهُ الإمساكُ ، والورعُ إخراجُهُ ، وإنْ شكَّ فيهِ . . جازَ الإمساكُ ، والورعُ إخراجُهُ ، وهاذا الورعُ آكدُ ؛ لأنّهُ صارَ مشكوكاً فيهِ ، وجازَ إمساكُهُ اعتماداً على أنّهُ في يدِهِ ، فيكونُ الحلُّ أغلبَ عليهِ ، وقدْ صارَ ضعيفاً بعدَ يقينِ اختلاطِ يدِهِ ، فيكونُ الحلُّ أغلبَ عليهِ ، وقدْ صارَ ضعيفاً بعدَ يقينِ اختلاطِ

الحرام ، ويُحتملُ أَنْ يُقالَ : الأصلُ التحريمُ ، فلا يأخذُ إلا ما يغلبُ على ظنِّهِ أنَّهُ حلالٌ ، وليسَ أحدُ الجانبين بأولى مِنَ الآخرِ ، وليسَ يتبيَّنُ لي في الحالِ ترجيحٌ ، وهوَ مِنَ المشكلاتِ .

فإنْ قيلَ : هبْ أنَّهُ أخذَ باليقين ، للكن الذي يخرجُهُ ليسَ يدري أنَّهُ عينُ الحرام ، فلعلَّ الحرامَ ما بقيَ في يدِهِ ، فكيفَ يُقدمُ عليهِ ؟ ولو جازَ هلذا . . لجازَ أنْ يُقالَ : إذا اختلطَتْ ميتةٌ بتسع ذكيَّاتٍ فهيَ العشرُ . . فلَهُ أَنْ يطرحَ واحدةً أيَّ واحدةٍ كانَتْ ويأخذُ الباقيَ ويستحلُّهُ وللكنْ يُقالُ : لعلَّ الميتةَ فيما استبقاهُ ، بلْ لوْ طرحَ التسعَ واستبقى واحدةً . . لم تحلُّ ؛ لاحتمالِ أنَّها هي الحرامُ .

فنقولُ: هاذهِ الموازنةُ كانَتْ تصحُّ لولا أنَّ المالَ يحلُّ بإخراج البدلِ ؛ لتطرُّقِ المعاوضةِ إليهِ ، وأمَّا الميتةُ . . فلا تتطرَّقُ المعاوضةُ

فليُكشفِ الغطاءُ عنْ هلذا الإشكالِ بالفرضِ في درهم معيَّنِ اشتبَهَ بدرهم آخرَ فيمَنْ لهُ درهمانِ ؟ أحدُهما حرامٌ وقدِ اشتبهَ عينُهُ ، وقدْ سئلَ أحمدُ ابنُ حنبل رضيَ اللهُ عنهُ عنْ مثل هاذا فقالَ : يدعُ الكلَّ حتَّىٰ يتبيَّنَ ، وكانَ قدْ رهنَ آنيةً ، قيلَ : إنَّهُ سطلٌ ، فلما قضى الدينَ . . حملَ إليهِ المرتهنُ آنيتينِ ، وقالَ : لا أدري أيتُهما آنيتُك ، فتركَهُما كلتيهِما ، فقالَ المرتهنُ : هنذا هوَ الذي لكَ ، وإنَّما كنتُ

eg eg eg eg eg ( ( ( ) ) 03 03

أَختبرُكَ ، فقضى دينَهُ ولمْ يأخذِ الرهنَ (١) ، وهذا ورعٌ ، ولاكنًا نقولُ : إنَّهُ غيرُ واجب .

فلنفرضِ المسألةَ في درهم لهُ مالكٌ معيَّنٌ حاضرٌ ، فنقولُ : إذا ردًّ أحدَ الدرهمين عليهِ ، ورضيَ بهِ معَ العلم بحقيقةِ الحالِ . . حلَّ لهُ الدرهمُ الآخرُ ؛ لأنَّهُ لا يخلو: إمَّا أنْ يكونَ المردودُ في علم اللهِ هوَ المأخوذَ ؛ فقدْ حصلَ المقصودُ ، وإنْ كانَ غيرَ ذلكَ . . فقد حصلَ لكلِّ واحدٍ درهمٌ في يدِ صاحبِهِ ، فالاحتياطُ أنْ يتبايعا باللفظ ، فإنْ لمْ يفعلا . . وقع التقاصُّ والتبادلُ بمجرَّدِ المعاطاةِ وإنْ كانَ المغصوبُ منهُ قدْ فاتَ لهُ درهم شفى يدِ الغاصب ، وعسرَ الوصولُ إلى عينِهِ ، واستحقَّ ضمانَهُ ، فلمَّا أخذَهُ . . وقعَ عن الضمانِ بمجرَّدِ القبضِ ، وهنذا في جانبهِ واضحٌ ؛ فإنَّ المضمونَ لهُ يملكُ الضمانَ بمجرَّدِ القبضِ مِنْ غير لفظٍ ، والإشكالُ في الجانب الآخرِ أنَّهُ لمْ يدخلْ في ملكِهِ ، فنقولُ : لأنَّهُ أيضاً إنْ كانَ قدْ سلَّمَ درهمَ نفسِهِ . . فقدْ فاتَ لهُ أيضاً درهمٌ هوَ في يدِ الآخر ، وليسَ يمكنُ الوصولُ إليهِ ، فهوَ كالغائبِ ، فيقعُ هاذا بدلاً عنهُ في علم اللهِ سبحانَهُ وتعالى إنْ كانَ الأمرُ كذلكَ ، ويقعُ هذا التبادلُ في علم اللهِ سبحانَهُ كما يقعُ التقاصُّ لوْ أتلفَ رجلانِ كلُّ واحدٍ

ربع العادات حد حصه عدد كتاب العدلال والحرام كه والم

منهما درهماً على صاحبِهِ ، بلْ في عين مسألتِنا لوْ ألقى كلُّ واحدٍ ما في يدِهِ في البحر أوْ أحرقَهُ . . كانَ قدْ أتلفَهُ ، ولمْ يكنْ عليهِ عهدةٌ للآخر بطريقِ التقاص ، فكذا إذا لمْ يتلف ؛ فإنَّ القولَ بهلذا أولىٰ مِنَ المصير إلىٰ أنَّ مَنْ يأخذُ درهماً حراماً ويطرحُهُ في ألفِ ألفِ درهم لرجلِ آخرَ . . يصيرُ كلُّ المالِ محجوراً عليهِ لا يجوزُ التصرُّفُ فيهِ ، وهاذا المذهبُ يؤدي إليهِ .

فانظرْ ما في هاذا مِنَ البعدِ ، وليسَ فيما ذكرناهُ إلا ترْكُ اللفظِ ، والمعاطاةُ بيعٌ ، ومَنْ لا يجعلُها بيعاً يتطرَّقُ إليهِ احتمالُهُ ؛ إذِ الفعلُ تضعفُ دلالتُهُ حيثُ يمكنُ التلفُّظُ ، وها هنا هنذا التسليمُ والتسلُّمُ للمبادلةِ قطعاً ، والبيعُ غيرُ ممكن ؛ لأنَّ المبيعَ غيرُ مشار إليهِ ولا معلومٌ في عينِهِ ، وقدْ يكونُ ممَّا لا يقبلُ البيعَ ؛ كما لوْ خُلطَ رطلُ دقيقٍ بألفِ رطلِ دقيقٍ لغيرِهِ ، وكذا الدُّبْسُ والرُّطَبُ وكلُّ ما لا يباعُ البعضُ منهُ بالبعض.

فإنْ قيلَ : فأنتمْ جوزْتُمْ تسليمَ قدر حقِّهِ في مثل هذه الصورة وجعلتموهُ بيعاً .

قلنا : لا نجعلُهُ بيعاً ، بلْ نقولُ : هوَ بدلٌ عمَّا فاتَ في يدهِ ، فيملكُهُ كما يملكُ المتلفُ عليهِ مِنَ الرطب إذا أَخذَ مثلَهُ ، هاذا إذا ساعدهُ صاحبُ المالِ ، فإنْ لمْ يساعدْهُ وأصرَّ وقالَ : ( لا آخذُ درهماً أصلاً إلا عينَ ملكي ، فإنِ استبهَمَ . . فأتركُهُ ولا أهبُهُ ، وأعطِّلُ عليكَ مالكَ ) .

فأقولُ: على القاضي أنْ ينوبَ عنهُ في القبضِ حتَّىٰ يطيبَ للرجلِ مالُهُ ؛ فإنَّ هاذا محضُ التعنُّتِ والتضييقِ ، والشرعُ لمْ يردْ بهِ ، فإنْ عجزَ عنِ القاضي ولمْ يجدْهُ . . فليحكِّمْ رجلاً متديِّناً ليقبضَ عنهُ ، فإنْ عجزَ . . فيتولَّىٰ هوَ بنفسِهِ ، ويفرزُهُ علىٰ نيَّةِ الصرفِ إليهِ درهماً ، ويتعيَّنُ ذلكَ لهُ ، ويطيبُ لهُ الباقي ، وهاذا في خلطِ المائعاتِ أظهرُ وألزمُ .

فإنْ قيلَ : فينبغي أنْ يحلَّ لهُ الأخذُ ، وينتقلَ الحقُّ إلىٰ ذمَّتِهِ ، فأيُّ حاجةٍ إلى الإخراج أولاً ثمَّ التصرُّفِ في الباقي ؟

قلنا: قالَ قائلونَ: يحلُّ لهُ أَنْ يأخذَ ما دامَ يبقى قدْرُ الحرامِ ، ولا يجوزُ لهُ أَنْ يأخذَ الكلَّ ، فأحدٌ لم يجوزُ ذلكَ .

وقالَ آخرونَ : ليسَ لهُ أَنْ يأخذَ ما لمْ يُخرِجْ قدْرَ الحرامِ بالتوبةِ وقصدِ الإبدالِ .

وقالَ آخرونَ : يجوزُ للآخذِ في التصرُّفِ أَنْ يَأْخَذَ منهُ ، وأَمَّا هوَ . . فلا يعطي ، فإنْ أعطى . . عصى هوَ دونَ الآخذِ منه وما جوَّزَ أحدٌ أخدُ الكلِّ ؛ وذلكَ لأنَّ المالكَ لوْ ظهرَ . . فلهُ أنْ يطلبَ حقَّهُ مِنْ هاذهِ الجملةِ ، إذْ يقولُ : لعلَّ المصروفَ إليَّ يقعُ عينَ حقِّي ، وبالتعيينِ وإخراج حقِّ الغيرِ وتمييزِهِ يندفعُ هاذا الاحتمالُ ، فهاذا

المالُ يترجَّحُ بهلذا الاحتمالِ على غيرهِ ، وما هوَ أقربُ إلى الحقِّ مقدَّمٌ ؛ كما يُقدَّمُ المثلُ على القيمةِ ، والعينُ على المثل ، فكذلكَ ما يُحتملُ فيهِ رجوعُ المثل مقدَّمٌ على ما يُحتملُ فيهِ رجوعُ القيمةِ ، وما يُحتملُ فيهِ رجوعُ العين مقدَّمٌ على ما يُحتملُ فيهِ رجوعُ المثل ، ولوْ جازَ لهاذا أنْ يقولَ ذٰلكَ . . لجازَ لصاحبِ الدرهم الآخرِ أنْ يأخذَ الدرهمين ويتصرَّفَ فيهما ، ويقولَ : ( عليَّ قضاءُ حقِّكَ مِنْ موضع آخرَ ) إِذِ الاختلاطُ مِنَ الجانبين ، وليسَ ملكُ أحدهِما بأَنْ يقدَّرَ فائتاً بأولىٰ مِنَ الآخر (١١) ، إلا أنْ ينظرَ إلى الأقلّ ، فيقدِّرَ أنَّهُ فائتٌ ، أَوْ ينظرَ إلى الذي خلط ، فيُجعلَ بفعلِهِ متلفاً لحقّ غيرهِ ، وكلاهما بعيدانِ جداً ، وهاذا واضحٌ في ذواتِ الأمثالِ ؛ فإنَّها تقعُ عوضاً في الإتلافاتِ مِنْ غير عقدٍ .

أمَّا إذا اشتبهَ دارٌ بدور ، أوْ عبدٌ بعبيدٍ . . فلا سبيلَ إلا المصالحةُ والتراضى ، فإنْ أبى أنْ يأخذَ إلا عينَ حقِّهِ ولمْ يقدرْ عليهِ ، وأرادَ الآخرُ أَنْ يعوِّقَ عليهِ جميعَ ملكِهِ ؛ فإنْ كانَتْ متماثلةَ القيم . . فالطريقُ أنْ يبيعَ القاضي جميعَ الدورِ ويوزِّعَ الثمنَ عليهِمْ بقدر النسبةِ ، وإنْ كانَتْ متفاوتةً . . أخذَ مِنْ طالبِ البيع قيمةَ أنفسِ الدورِ وصرفَ إلى الممتنع منهُ مقدارَ قيمةِ الأقلّ ، وتوقَّفَ في قدْرِ التفاوتِ إلى البيانِ أوِ الاصطلاح ؛ لأنَّهُ مشكلٌ ، وإنْ لمْ يوجدِ القاضي . . فللذي يريدُ

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( وليس ملك أحدنا . . . ) ، والمثبت من ( ق ) ، ولعله الأولى ، والله أعلم.

الخلاصَ وفي يدِهِ الكلُّ أَنْ يتولَّىٰ ذلكَ بنفسِهِ ، هندهِ هيَ المصلحةُ ، وما عداها مِنَ الاحتمالاتِ ضعيفةٌ لا نختارُها ، وفيما سبقَ تنبيهٌ على العلَّةِ .

\* \*

وهاذا في الخلْطِ ظاهرُ (١) ، وفي النقودِ دونَهُ ، وفي العروضِ أغمضُ ؛ إذْ لا يقعُ البعضُ بدلاً عنِ البعضِ ، فلذلكَ احتيجَ إلى البيع .

ولنرسم مسائلَ بها يتمُّ بيانُ هـٰذا الأصلِ :

# ميثيالتها

[ فيمَنْ ورثَ مغصوباً وردَّ عليهِ الغاصبُ نصيباً معيناً فهوَ لجميع الورثةِ ]

إذا ورثَ معَ جماعةٍ وكانَ السلطانُ قدْ غصبَ ضيعةً لمورِّثِهِمْ ، فردَّ عليهِ قطعةً معيَّنةً . . فهيَ لجميع الورثةِ .

ولوْ ردَّ منَ الضيعةِ نصفاً وهوَ قدْرُ حقِّهِ . . ساهمَهُ الورثةُ (٢) ؟ فإنَّ النصفَ الذي لهُ لا يتميَّزُ حتَّىٰ يُقالَ : هوَ المردودُ ، والباقي هوَ المغصوبُ ، ولا يصيرُ مميزاً بنيَّةِ السلطانِ وقصدِهِ لحصرِ الغصبِ في نصيبِ الآخرينَ .

<sup>(</sup>١) في (أ، ب): (الحنطة) بدل (الخلط).

<sup>(</sup>٢) أي : شاركوه في سُهْمَته ، وهي النصيب . « إتحاف » ( ٩٨/٦ ) .

# ميسيالتن

## [ في الزيادةِ على المغصوبِ وحكمِها]

إذا وقعَ في يدِهِ مالٌ أخذَهُ مِنْ سلطانِ ظالمِ ثمَّ تابَ ، والمالُ عقارٌ ، وكانَ قدْ حصلَ منهُ ارتفاعٌ ، فينبغي أنْ يحسبَ أجرةَ مثلِهِ لطولِ تلكَ المدَّةِ ، وكذلكَ كلُّ مغصوبِ لهُ منفعةٌ أوْ حصلَ منهُ زيادةٌ ، فلا تصحُّ توبتُهُ ما لمْ يخرِجْ أجرةَ المغصوبِ وكذلكَ كلُّ زيادةٍ حصلتْ منهُ .

وتقديرُ أجرةِ العبيدِ والثيابِ والأواني وأمثالِ ذلكَ ممّا لا يُعتادُ إجارتُها ممّا يعسرُ ولا يُدركُ ذلكَ إلا باجتهادِ وتخمينِ ، وهاكذا كلُّ التقويماتِ تقعُ بالاجتهادِ ، وطريقُ الورعِ الأخذُ بالأقصىٰ ، وما ربحهُ على المالِ المغصوبِ في عقودِ عقدَها على الذمّةِ وقضى الثمنَ منهُ . . فهوَ ملكُ لهُ ، وللكنْ فيهِ شبهةٌ ؛ إذْ كانَ ثمنُهُ حراماً كما سبقَ حكمهُ ، وإنْ كانَ بأعيانِ تلكَ الأموالِ . . فالعقودُ كانَتْ فاسدةً ، وقدْ قيلَ : تنفذُ بإجازةِ المغصوبِ منهُ للمصلحةِ ، فيكونُ المغصوبُ منهُ أولىٰ بهِ .

والقياسُ أنَّ تلكَ العقودَ تُفسخُ ويُستردُّ الثمنُ ، وتُردُّ الأعواضُ ، والقياسُ أنَّ تلكَ العقودَ تُفسخُ ويُستردُّ الثمنُ ، وتُردُّ الأعواضُ ، وإنْ عجزَ عنهُ لكثرتِهِ . . فهي أموالُ حرامٌ حصلَتْ في يدِهِ ، فللمغصوبِ منهُ قدْرُ رأسِ مالِهِ ، والفضلُ حرامٌ يجبُ إخراجُهُ ليتصدَّقَ بهِ ، فلا يحلُّ للغاصبِ ولا للمغصوبِ منهُ ، بلْ حكمهُ حكمُ كلِّ حرامٍ يقعُ

في يدِهِ .

# مِيسًا لَبُنَ

## [ في جهالةِ حالِ المورّثِ وجهةِ اكتسابِهِ ]

مَنْ ورثَ مالاً ولمْ يدْرِ أَنَّ مورِّثَهُ مِنْ أَينَ اكتسبَهُ ؛ أَمِنْ حلالٍ أَمْ مِنْ حرام ، ولمْ يكنْ ثَمَّ علامةٌ . . فهوَ حلالٌ باتفاقِ العلماءِ .

وإنْ علمَ أنَّ فيهِ حراماً وشكَّ في قدْرِهِ . . أخرجَ مقدارَ الحرامِ بالتحرّي .

وإنْ لمْ يعلمْ ذلكَ ولكنْ علمَ أنَّ مورِّثَهُ كانَ يتولَّىٰ أعمالاً للسلاطينِ ، واحتملَ أنَّهُ لمْ يكنْ يأخذُ في عملِهِ شيئاً ، أوْ كانَ قدْ أخذَ ولمْ يبقَ في يدِهِ منهُ شيءٌ لطولِ المدَّةِ . . فهاذهِ شبهةٌ يحسنُ التورُّعُ عنها ولا يجبُ .

وإنْ علمَ أنَّ بعضَ مالِهِ كانَ مِنَ الظلمِ . . فيلزمُهُ إخراجُ ذٰلكَ القدْرِ بالاجتهادِ .

وقالَ بعض العلماء : لا يلزمه ، بل الإثم على المورِّثِ (١).

واستدلَّ بما رُوِيَ أَنَّ رجلاً ممَّنْ ولي عملَ السلطانِ ماتَ ، فقالَ صحابيُّ : ( الآنَ طابَ مالُهُ ) أيْ : لوارثِهِ ، وهنذا ضعيفُ ؛ لأنَّهُ لمْ يذكرِ اسمَ الصحابيِّ ، ولعلَّهُ صدرَ مِنْ متساهلِ ، فقدْ كانَ في الصحابةِ مَنْ يتساهلُ ، ولكنْ لا يُذكرُ بهِ لحرمةِ الصحبةِ ، وكيفَ يكونُ موتُ الرجلِ مبيحاً للحرام المتيقَّنِ المختلطِ ؟! ومِنْ أينَ يؤخذُ هنذا ؟!

<sup>(</sup>١) حكاه المحاسبي عن طائفة من المتفقهة في « المكاسب » ( ص ٨٤ ) .

نعمْ ؛ إذا لمْ يتيقَّنْ . . يجوزُ أنْ يُقالَ : هوَ غيرُ مأخوذِ بما لا يدري ، فيطيبُ لوارثٍ لا يدري أنَّ فيهِ حراماً يقيناً (١).

<sup>(</sup>١) نظِّر الحافظ الزبيدي في هاذه المسألة في أمور: منها تضعيفُ الخبر لجهالة الصحابي مع اتفاقهم أن جهالة الصحابي لا تضر ، ونعتُ بعض الصحابة بالتساهل مع العلم أن هذا إنما يكون اجتهاداً وليس تساهلاً ، هاذا إن صح الخبر فيه ، ولم يتعرض لتخريجه ، وتركُ الكشف عمن أدرج هذه الزيادة ؛ فإن كان ثقة . . قبلت منه ، وإلا . . فلا ، ثم ارتضى أخيراً ما أوَّله المصنف من عدم التيقِّن ؛ حيث قال : ( وهو أولى من المصير إلى نسبة بعض الصحابة إلى التساهل ) . « إتحاف » ( ٩٩/٦ ) .

# النّط دالتّاني: في المصرف

فإذا أخرجَ الحرامَ . . فلهُ ثلاثةُ أحوالٍ :

إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالِكُ مَعَيَّنٌ : فيجبُ الصرفُ إليهِ ، أَوْ إِلَىٰ وَارْتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زيادةً وَإِنْ كَانَ غَائباً . . فينتظرُ حضورُهُ أَوِ الإيصالُ إليهِ ، وإنْ كَانَتْ لَهُ زيادةً ومنفعةٌ . . فلتُجمعْ فوائدُهُ إلى وقتِ حضورهِ .

وإمَّا أَنْ يكونَ لمالكِ غيرِ معيَّنِ ، وقعَ اليأسُ منَ الوقوفِ على عينِهِ ، ولا يدري أنَّهُ ماتَ عنْ وارثٍ أَمْ لا : فهاذا لا يمكنُ الردُّ فيهِ ، ولا يدري أنَّهُ ماتَ عنْ وارثٍ أَمْ لا : فهاذا لا يمكنُ الردُّ فيهِ للمالكِ ، ويوقفُ حتَّىٰ يتضحَ الأَمرُ فيهِ ، وربَّما لا يمكنُ الردُّ لكثرةِ المُلَّاكِ ؛ كغلولِ الغنيمةِ ؛ فإنَّها بعدَ تفرُّقِ الغزاةِ كيفَ يقدرُ على ألفِ على جمعِهمْ ؟! وإنْ قدرَ . . فكيفَ يُفرَّقُ دينارٌ واحدٌ مثلاً على ألفِ وألفين ؟! فهاذا ينبغى أنْ يتصدَّقَ بهِ .

وإمَّا أَنْ يكونَ مِنْ مالِ الفيءِ والأموالِ المرصدةِ لمصالحِ المسلمينَ كَافَّةً: فيصرفُ ذٰلكَ إلى القناطرِ ، والمساجدِ ، والرباطاتِ ، ومصانع طريقِ مكَّة (١) ، وأمثالِ هاذهِ الأمورِ التي يشتركُ في الانتفاعِ بها كلُّ مَنْ يمرُّ بها منَ المسلمينَ ؛ ليكونَ عامًا للمسلمينَ .

وحكمُ القسمِ الأوَّلِ لا شبهةَ فيهِ ، أمَّا التصدُّقُ وبناءُ القناطرِ . . فينبغي أنْ يتولَّأُهُ القاضي ، فيسلِّمُ إليهِ المالَ إنْ وجدَ قاضياً متديِّناً ،

<sup>(</sup>١) أي : مخازن المياه . « إتحاف » ( ١٠٠/٦ ) .

وإنْ كانَ القاضي مستحلّاً . . فهوَ بالتسليم إليهِ ضامنٌ لو ابتدأ بهِ فيما لا يضمنُهُ ، فكيفَ يسقطُ عنهُ بهِ ضمانٌ قدِ استقرَّ عليهِ ؟! بلْ يحكِّمُ مِنْ أهل البلدِ عالماً متديِّناً ؛ فإنَّ التحكيمَ أولى مِنَ الانفرادِ.

فإنْ عجزَ عنْ ذلك . . فليتولُّ ذلكَ بنفسِهِ ؛ فإنَّ المقصودَ الصرفُ ، وأمَّا عينُ الصارفِ . . فإنَّما نطلبُهُ لمصارفاتٍ دقيقةٍ في المصالح ، فلا يُتركُ أصلُ الصرْفِ بسببِ العجز عنْ صارفٍ هوَ أولى عندَ القدرةِ عليه .

فإنْ قيلَ : ما دليلُ جواز التصدُّقِ بما هوَ حرامٌ ؟ وكيفَ يتصدَّقُ بما لا يملكُ وقدْ ذهبَ جماعةٌ إلى أنَّ ذلكَ غيرُ جائز ؛ لأنَّهُ حرامٌ ؟ وحُكِيَ عن الفضيل: أنَّهُ وقعَ في يدِهِ درهمانِ ، فلمَّا علمَ أنَّهُما مِن غير وجههِ . . رماهُما بينَ الحجارةِ وقالَ : ( لا أتصدَّقُ إلا بالطيّب ، ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسى ) (١).

فنقولُ : نعمْ ، ذلكَ لهُ وجهٌ واحتمالٌ ، ولكنَّا اخترنا خلافَهُ للخبر والأثر والقياسِ.

أمَّا الخبرُ: فأمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالتصدُّقِ بالشاةِ

<sup>(</sup>١) وأصله قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْيضُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ويدل له أيضاً حديث عائشة المتقدم في كراهة أكل الضب. «إتحاف» .(1../7)

المصليَّةِ التي قُدِّمتْ إليهِ فكلمتْهُ بأنَّها حرامٌ ، إذْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أطعموها الأساري » (١).

ولمَّا نزلَ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ الْمَرْ ﴿ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ (٢) . . كذبه المشركون وقالوا للصحابة : ألا ترونَ ما يقولُ صاحبُكُمْ ؟ يزعمُ أنَّ الرومَ ستغلبُ ، فخاطرَهُمْ أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ بإذنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (٣) ، فلمَّا حقَّقَ اللهُ صدقَهُ . . جاءَ أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ بما قمرَهُمْ به فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « هنذا سحتٌ ، فتصدَّقْ بهِ » ، وفرحَ المؤمنونَ بنصر اللهِ ، وكانَ قدْ نزلَ تحريمُ القمار بعدَ إذنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لهُ في المخاطرةِ معَ الكفَّار ( أ ) .

وأمَّا الأثرُ : فإنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ اشترىٰ جاريةً ولمْ يظفرْ بمالكِها لينقدَهُ الثمنَ ، فطلبَهُ كثيراً فلمْ يجدْهُ ، فتصدَّقَ بالثمن ، وقالَ : اللهمَّ ؛ هلذا عنهُ إنْ رضي ، وإلا . . فالأجرُ لي (٥٠ .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٢٩٣/٥ ) ، وأبو داوود ( ٣٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : ( ١ \_ ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) خاطرهم: راهنهم على مال.

<sup>(</sup>٤) أصل الخبر عند الترمذي ( ٣١٩٤ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ٣٣٣/٢ ) ، ولفظ المرفوع عزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( ٦/ ٤٧٩ ) إلى أبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردویه وابن عساکر.

<sup>(</sup>o) علَّقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث ( ٥٠٩٢ ) ( باب حكم المفقود في أهله وماله ) ، ورواه الطبراني في « الكبير » ( ٣٤٦/٩ ) ، وانظر « تغليق التعليق » . ( ٤٦٩/٤)

وسُئِلَ الحسنُ رضيَ اللهُ عنهُ عنْ توبةِ الغالِّ بعدَ تفرُّقِ الجيش قالَ : يتصدَّقُ به (١) .

ورُويَ أَنَّ رجلاً سوَّلَتْ لهُ نفسُهُ فغلَّ مئةَ دينار مِنَ الغنيمةِ ، ثمَّ أتى أميرَهُ ليردُّها عليهِ ، فأبئ أنْ يقبضَها ، وقالَ له : تفرَّقَ الناسُ ، فأتى معاوية ، فأبي أنْ يقبض ، فأتى بعض النسَّاكِ ، فقالَ : ادفعْ خُمُسَها إلى معاوية ، وتصدَّقْ بما بقي ، فبلغَ معاوية قولُهُ ، فتلهَّفَ إذْ لمْ يخطرُ لهُ ذلكَ (٢).

وقدْ ذهبَ أحمدُ ابنُ حنبلِ والحارثُ المحاسبيُّ وجماعةٌ مِنَ الورعينَ إلى ذلكَ (٣).

وأمَّا القياسُ: فهوَ أنْ يقالَ: إنَّ هـنذا المالَ مردَّدٌ بينَ أنْ يضيعَ وبينَ أَنْ يُصرفَ إلىٰ خير ، إذ قد وقعَ اليأسُ عنْ مالكِهِ ، وبالضرورةِ يعلمُ أنَّ صَرْفَهُ إلى خير أولى مِنْ إلقائِهِ في البحر ؛ فإنَّا إنْ رميناهُ في البحر . . فقد فوتناه على أنفسِنا وعلى المالكِ ، ولم تحصلُ منه فائدةٌ ، وإذا رميناهُ في يدِ فقيرِ يدعو لمالكِهِ . . حصلَ للمالكِ بركةُ دعائِهِ ، وحصلَ للفقيرِ سدُّ حاجتِهِ ، وحصولُ الأجر للمالكِ بغير

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٤٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۳۸/۲۹ ).

<sup>(</sup>٣) كذا في « الورع » ( ص ١٠٣ ) ، وممن أفتىٰ بذلك من الورعين الزهري وعطاء بن أبى رباح ومجاهد ، فقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٣٥٩٢ \_ ٢٣٥٩٤ ) عنهم ذلك ، منها: قال رجل لعطاء بن أبي رباح: رجل أصاب مالاً من حرام ؟ قال: اليردُّه إلىٰ أهله ، فإن لم يعرف أهله . . فليتصدق به ، ولا أدري ينجيه ذالك من إثمه ؟!

اختيارهِ في التصدُّقِ لا ينبغي أنْ ينكرَ ؛ فإنَّ في الخبر الصحيح: « إِنَّ للزارع والغارس أجراً في كلّ ما يصيبُهُ الناسُ والطيورُ مِنْ ثمارهِ وزرعِهِ » (١) ، وذالكَ بغير اختيارهِ .

وأمَّا قولُ القائل: ( لا نتصدَّقُ إلا بالطيِّب ) . . فذلكَ إذا طلبنا الأجرَ لأنفسِنا ، ونحنُ الآنَ نطلبُ الخلاصَ مِنَ المظلمةِ لا الأجرَ ، وتردَّدْنا بينَ التضييع وبينَ التصدُّقِ ، ورجَّحْنا جانبَ التصدُّقِ على جانبِ التضييع .

وقولُ القائل : ( لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاهُ لأنفسنا ) . . فهوَ كذَّلكَ ، وللكنَّهُ علينا حرامٌ لاستغنائِنا عنهُ ، وللفقير حلالٌ ؛ إذْ أحلَّهُ دليلُ الشرع ، وإذا اقتضتِ المصلحةُ التحليلَ . . وجبَ التحليلُ ، وإذا حلُّ . . فقدْ رضينا لهُ الحلالَ .

ونقولُ : إنَّ لهُ أنْ يتصدَّقَ على نفسِهِ وعيالِهِ إذا كانَ فقيراً .

أمَّا عيالُهُ وأهلُهُ . . فلا يخفى ؛ لأنَّ الفقرَ لا ينتفى عنهُمْ بكونِهمْ مِنْ عيالِهِ وأهلِهِ ، بلْ همْ أولي مَنْ يتصدَّقُ عليهمْ ، وأمَّا هوَ . . فلهُ أنْ يأخذً منهُ قدْرَ حاجتِهِ ؛ لأنَّهُ أيضاً فقيرٌ ، ولوْ تصدَّقَّ بهِ على فقيرٍ . . لجازَ ، فكذا إذا كانَ هوَ الفقيرَ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۳۲۰ ) ، ومسلم ( ۱۵۵۲ ) بنحوه ، وفي بعض رواياته : « وما يرزؤه أحد إلا كان له صدقة » ، وقد لاحظ هذا المعنى الإمام البيهقي ؛ وبيَّن ضعف أخبار إحراق الغلول من الغنيمة في « السنن الكبرئ » ( ١٠٢/٩ ) .

## ولنرسم في بيانِ هاذا الأصل أيضاً مسائل :

## [ فيما إذا وقع في يدِهِ مالٌ منْ سلطانٍ ]

إذا وقعَ في يدِهِ مالٌ مِنْ يدِ سلطانِ . . قالَ قومٌ : يردُّ إلى السلطانِ ؟ فهوَ أعلمُ بِما تولَّاهُ ، فيقلِّدُهُ ما تقلَّدَهُ ، وهوَ خيرٌ منْ أنْ يتصدَّقَ بهِ ، واختارَ المحاسبيُّ ذلكَ ، وقالَ : كيفَ يتصدَّقُ بهِ ولعلَّ لهُ مالكاً معيَّناً ؟ ولوْ جازَ ذٰلكَ . . لجازَ أنْ يسرقَ مِنَ السلطانِ ويتصدَّقَ بهِ .

وقالَ قومٌ : يتصدَّقُ بهِ إذا علمَ أنَّ السلطانَ لا يردُّهُ إلى المالكِ ؟ لأنَّ ذالكَ إعانةٌ للظالم ، وتكثيرٌ لأسبابِ ظلمِهِ ، فالردُّ إليهِ تضييعٌ لحقّ المالكِ .

والمختارُ: أنَّهُ إذا علمَ مِنْ عادةِ السلطانِ أنَّهُ لا يردُّهُ إلى مالكِهِ . . فليتصدقْ بهِ عن المالكِ ، فهوَ خيرٌ للمالكِ \_ إنْ كانَ لهُ مالكٌ معيَّنٌ \_ مِنْ أَنْ يُردَّ على السلطانِ ؛ لأنَّهُ ربَّما لا يكونُ لهُ مالكٌ معيَّنٌ ، ويكونُ حقَّ المسلمينَ ، وردُّهُ على السلطانِ تضييعٌ ، وإنْ كانَ لهُ مالكٌ معيَّنٌ . . فالردُّ على السلطانِ تضييعٌ ، وإعانةٌ للسلطانِ الظالم ، وتفويتٌ لبركةِ دعاءِ الفقيرِ على المالكِ ، وهـٰذا ظاهرٌ .

فإذا وقعَ في يدِهِ مِنْ ميراثٍ ، ولمْ يتعدُّ هوَ بالأخذِ مِنَ السلطانِ . . فإنَّهُ شبيهٌ باللقطةِ التي أيسَ عنْ معرفةِ صاحبِها ؛ إذْ لمْ يكنْ لهُ أنْ يتصرَّفَ فيها بالتصدُّقِ عنِ المالكِ ، وللكنْ لهُ أنْ يتملَّكَها ثَمَّ وإنْ كانَ

غنياً ؛ مِنْ حيثُ إنَّهُ اكتسبَها بجهةٍ مباحةٍ وهوَ الالتقاطُ ، وها هنا لمْ يحصلِ المالُ بجهةٍ مباحةٍ ، فيؤثِّرُ في منعِهِ مِنَ التملُّكِ ، ولا يؤثِّرُ في المنع مِنَ التصدُّقِ .

# مينيالتن

## [ في تعيينِ قدرِ الحاجةِ إنْ أبحنا لهُ الأخذَ ]

إذا حصل في يدِهِ مالٌ لا مالكَ لهُ ، وجوزنا لهُ أَنْ يَأْخَذَ قَدْرَ حاجتِهِ لفقرِهِ . . ففي قدْرِ حاجتِهِ نظرٌ ذكرناهُ في كتابِ أسرارِ الزكاةِ ؛ فقدْ قالَ قومٌ : يأخذُ كفايةَ سنةٍ لنفسِهِ وعيالِهِ ، وإنْ قدرَ علىٰ شراءِ ضيعةٍ أوْ تجارةٍ يكتسبُ بها لعيالهِ . . فعلَ ، وهاذا ما اختارَهُ المحاسبيُّ ، ولاكنَّهُ قالَ : ( الأولىٰ أَنْ يتصدَّقَ بالكلِّ إِنْ وجدَ مِنْ نفسِهِ قوَّةَ التوكُّلِ ، وينتظرُ لطف اللهِ سبحانَهُ في الحلالِ ، فإنْ لمْ يقدرْ . . فلهُ التوكُلِ ، وينتظرُ لطف اللهِ سبحانَهُ في الحلالِ ، فإنْ لمْ يقدرْ . . فلهُ أنْ يشتريَ ضيعةً ، أوْ يتخذَ رأسَ مالِ يتعيَّشُ بالمعروفِ منهُ ، وكلَّ يوم وجدَ فيهِ حلالاً أمسكَ ذلكَ اليومَ عنهُ ، فإذا فنيَ . . عادَ إليهِ ، فإذا وجدَ حلالاً معيناً (١) . . تصدَّقَ بمثلِ ما أنفقهُ مِنْ قبلُ ، ويكونُ ذلكَ قرضاً عندَهُ ، ثمَّ إنَّهُ يأكلُ الخبزَ (٢) ويتركُ اللحمَ إنْ قويَ عليهِ ، فإلا . . أكلَ اللحمَ مِنْ غيرِ تنعُم وتوشع ) .

وما ذكرَهُ لا مزيدَ عليهِ ، وللكنْ جعلُ ما أنفقَهُ قرْضاً عندَهُ فيهِ نظرٌ ، ولا شكَّ في أنَّ الورعَ أنْ يجعلَهُ قرضاً ، فإذا وجدَ حلالاً . .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ه ) : ( مغنياً ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( ثم إنه لا يأكل إلا الخبز ) .

تصدَّقَ بمثلِهِ ، ولنكنْ مهما لمْ يجبْ ذٰلكَ على الفقير الذي يتصدَّقُ بهِ عليهِ . . فلا يبعدُ ألا يجبَ عليهِ أيضاً إذا أخذَهُ لفقرهِ ، لا سيما إذا وقعَ في يدِهِ مِنْ ميراثٍ ، ولمْ يكنْ متعدِّياً بغصبِهِ وكسبِهِ حتَّىٰ يُغلُّظَ الأمرُ عليهِ فيهِ .

[ في ترتيب الأكل عند مَنْ في يدِهِ حلالٌ وحرامٌ أو شبهةٌ ] إذا كانَ في يدِهِ حلالٌ وحرامٌ أوْ شبهةٌ ، وليسَ يفضلُ الكلُّ عنْ حاجتِهِ ؛ فإذا كانَ لهُ عيالٌ . . فليخُصَّ نفسَهُ بالحلالِ ، لأنَّ الحجَّةَ عليهِ آكدُ في نفسِهِ منها في عبدِهِ وعيالِهِ وأولادِهِ الصغار ، والكبارُ منْ أولادِهِ يحرسُهُمْ عنِ الحرام إنْ كانَ لا يفضي بهِمْ إلى ما هوَ أشدُّ منهُ ، فإنْ أفضى . . فيطعمُهُمْ بقدْر الحاجةِ .

وبالجملة : كلُّ ما يحذرُهُ في غيرهِ فهوَ محذورٌ في نفسِهِ وزيادةٌ ؟ وهوَ أَنَّهُ يتناولُ معَ العلم ، والعيالُ ربَّما يُعذرونَ إذا لمْ يعلموا ؛ إذْ لمْ يتولُّوا الأمرَ بأنفسِهم .

فليبدأ في الحلالِ بنفسِهِ ، ثمَّ بمَنْ يعولُ ، وإذا تردَّدَ في حقَّ نفسِهِ بينَ ما يخصُّ قوتَهُ وكسوتَهُ وبينَ غيرهِ مِنَ المؤنِ ؟ كأجرةِ الحجَّام والصبَّاغ ، والقصَّارِ والحمَّالِ ، والاطلاءِ بالنُّورةِ والدهن ، وعمارةِ المنزلِ وتعهُّدِ الدابَّةِ ، وتسجير التنُّور وثمنِ الحطبِ ، ودهن السراج . . فليخصَّ بالحلالِ قوتَهُ ولباسَهُ ؛ فإنَّ ما يتعلَّقُ ببدنِهِ ولا غنى بهِ عنهُ هوَ أُولَىٰ بأنْ يكونَ طيِّباً .

وإذا دارَ الأمرُ بينَ القوتِ واللباس . . فيُحتملُ أَنْ يُقالَ : يخصُّ القوتَ بالحلالِ ؟ لأنَّهُ الممتزجُ بلحمهِ ودمِهِ ، وكلُّ لحم نبتَ مِنْ حرام . . فالنارُ أولى بهِ ، وأمَّا الكسوةُ . . ففائدتُها سترُ عورتِهِ ، ودفعُ الحرّ والبرْدِ والأبصار عنْ بشرتِهِ ، وهاذا هوَ الأظهرُ عندي .

وقالَ الحارثُ المحاسبيُّ : يُقدَّمُ اللباسُ ؛ لأنَّهُ يبقى عليهِ مدَّةً ، والطعامُ لا يبقى عليهِ ؛ لما رُويَ أنَّهُ لا يقبلُ اللهُ صلاةَ مَنْ عليهِ ثوبٌ اشتريَ بعشرةِ دراهمَ فيها درهمٌ حرامٌ (١)، وهاذا محتملٌ، وللكنَّ أمثالَ هلذا قد ورد فيمن في بطنِهِ حرامٌ ونبتَ لحمُّهُ مِنْ حرام ، فمراعاةُ اللحم والعظم أنْ ينبتَ مِنَ الحلالِ أولى ؛ ولذلكَ إ تقيّاً الصدِّيقُ رضيَ اللهُ عنهُ ما شربَهُ معَ الجهلِ ؛ حتَّىٰ لا ينبتَ منهُ الحمّ يلبثُ ويبقى .

فإنْ قيلَ : فإذا كانَ الكلُّ منصرفاً إلىٰ أغراضهِ . . فأيُّ فرْقِ بين نَفْسِهِ وغيرهِ ، وبينَ جهةٍ وجهةٍ ، وما مُدْرَكُ هـٰذا الفرْقِ ؟

قلنا: عرفَ ذلكَ بما رُويَ أنَّ رافعَ بنَ خديج رحمهُ اللهُ ماتَ وخلَّفَ ناضحاً وعبداً حجَّاماً ، فسئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ذَلكَ . . فمنعَ منْ كسبِ الحجَّام ، فروجعَ مرَّاتٍ ، فمنعَ منهُ ، فقيلَ : إنَّ لهُ أيتاماً ، فقالَ : « اعلفوهُ الناضحَ » (٢٠) .

<sup>(1)</sup> الحديث رواه أحمد في « المسند » ( $4 \Lambda / \Upsilon$ ).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ١٤١/٤ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٧٥/٤ ) عن ← ﴿

فهاذا يدلُّ على الفرْقِ بينَ ما يأكلُهُ هوَ أوْ دابتُهُ .

وإذا انفتحَ سبيلُ الفرْقِ . . فقسْ عليهِ التفصيلَ الذي ذكرناهُ .

[ في تفاوتِ الصرفِ بينَهُ وبينَ الفقراءِ ونحوِ ذَلكَ ]

الحرامُ الذي في يدِهِ لوْ تصدَّقَ بهِ على الفقراءِ . . فلهُ أَنْ يوسِّعَ عليهم ، وإذا أنفقَ على نفسِهِ . . فليضيِّقْ ما قدرَ ، وما أنفقَ على عيالِهِ . . فليقتصد ، وليكن وسطاً بينَ التوسيع والتضييقِ ، فيكونَ الأمرُ على ثلاثِ مراتبَ .

فإنْ أنفقَ علىٰ ضيفٍ قدمَ عليهِ وهوَ فقيرٌ . . فليوسِّعْ عليهِ ، وإنْ كانَ غنياً . . فلا يطعمهُ إلا إذا كانَ في برّيَّةٍ أوْ قدمَ ليلاً ولمْ يجدْ شيئاً ؛ فإنَّهُ في ذلكَ الوقتِ فقيرٌ .

وإنْ كانَ الفقيرُ الذي حضرَ ضيفاً تقيّاً ، لوْ علمَ ذلكَ لتورَّعَ عنهُ . . فليعرض الطعامَ وليخبرُهُ ؟ جمعاً بينَ حقِّ الضيافةِ وترْكِ الخداع .

ح عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج يحدث أن جدَّه حين مات ترك جارية وناضحاً وغلاماً حجاماً وأرضاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية ، فنهى عن كسبها ، قال شعبة : مخافة أن تبغى ، وقال : « ما أصاب الحجام . . فاعلفه الناضح » ، وقال في الأرض: « ازرعها أو ذرها » . والكن ليس المراد بلفظ ( الجد ) في هاذه الرواية رافعاً ؟ إذ رافع لم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلعل المراد هو جده خديج ، وقد ذكر له صحبة البغوى في « معجم الصحابة » ( ٢٨٦/٢ ) ، وبسط القول في هذا الحديث ونسبته الحافظ ابن حجر في « الإصابة » ( ٢٠/١ ) ، وذكر في ترجمة رافع ( ٤٨٣/١ ) أنه مات سنة أربع وسبعين وهو ابن ست وثمانين سنة .

فلا ينبغى أنْ يكرمَ أخاه بما يكرَهُ ، ولا ينبغى أنْ يعوّلَ على أنَّهُ لا يدري فلا يضرُّهُ ؟ لأنَّ الحرامَ إذا حصلَ في المعدةِ . . أثَّرَ في قساوةِ القلب وإنْ لمْ يعرفْهُ صاحبُهُ.

ولذَّلكَ تقيَّأَ أبو بكر وعمرُ رضيَ اللهُ عنهُما وكانا قدْ شربا على جهل (١)، وهذا وإنْ أفتينا بأنَّهُ حلالٌ للفقير . . فإنَّما أحللْناهُ بحكم الحاجةِ إليهِ ، فهوَ كالخنزيرِ والخمرِ إذا أحللْناهُما بالضرورةِ ، فلا يلتحقُ بالطيّباتِ .

## [ فيما إذا كانَ الحرامُ في يدِ أبويهِ أو أحدِهِما ]

إذا كانَ الحرامُ أو الشبهةُ في يدِ أبويهِ . . فليمتنعْ عنْ مؤاكلتِهِما ، فإنْ كانا يسخطانِ . . فلا يوافقُهُما على الحرام المحضِ ، بلْ ينهاهُما ، فلا طاعةَ لمخلوقِ في معصيةِ الخالق (٢).

وإنْ كانَ شبهةً ، وكانَ امتناعُهُ للورع . . فهلذا قدْ عارضَهُ أنَّ الورعَ طلبُ رضاهُما ، بلْ هوَ واجبُ ، فليتلطَّفْ في الامتناع ، فإنْ لمْ يقدرْ . . فليوافقْ وليقلِّل الأكلَ ؛ بأنْ يصغِّرَ اللقمةَ ، ويطيلَ المضْغَ ، ولا يتوسَّعَ ، فإنَّ ذَلكَ غرورٌ .

<sup>(</sup>١) وأكل الحرام وشربه جهلاً بحاله لا يوجب التقيُّو ، ففعلُهما دليل على ثبوت أثر لهاذا الحرام في القلب والبدن.

<sup>(</sup>٢) وهنذا قد رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٧٠/١٨ ) مرفوعاً بهذذا اللفظ.

والأخُ والأختُ قريبانِ مِنْ ذلكَ ؛ لأنَّ حقَّهما أيضاً مؤكَّدٌ .

وكذلكَ إذا ألبستْهُ أمُّهُ ثوباً مِنْ شبهةِ وكانتْ تسخطُ بردِّهِ ، فليقبلهُ وليلبسهُ بينَ يديها ، ولينزعْهُ في غيبتِها ، وليجتهد ألَّا يصلِّيَ فيهِ إلا عندَ حضورها ، فيصلِّي فيهِ صلاةَ المضطرّ .

وعندَ تعارضِ أسبابِ الورع ينبغي أنْ يتفقَّدَ هاذهِ الدقائقَ .

وقدْ حُكِى عنْ بشر رحمَهُ اللهُ أنَّهُ سلَّمَتْ إليهِ أمُّهُ رطبةً ، وقالَتْ : بحقِّي عليكَ أَنْ تأكلَها ، وكانَ يكرهُهُ ، فأكلَ ، ثمَّ صعدَ غرفةً ، فصعدتْ أمُّهُ وراءَهُ ، فرأتْهُ يتقيَّأُ ، وإنَّما فعلَ ذلكَ ؛ لأنَّهُ أرادَ أنْ يجمعَ بينَ رضاها وبينَ صيانةِ المعدةِ (١).

وقدْ قيلَ لأحمدَ ابنِ حنبلِ : سئلَ بشرٌ : هلْ للوالدينِ طاعةٌ في الشبهة ؟ فقالَ : لا ، فقالَ أحمدُ : هلذا شديدٌ ، فقيلَ لهُ : سئلَ محمدُ بنُ مقاتل العَبَّادانيُّ عنها فقالَ : بِرَّ والديكَ ، فماذا تقولُ ؟ فقالَ للسائل : أحبُّ أنْ تعفيَني ؛ فقدْ سمعتَ ما قالا ، ثمَّ قالَ : ما أحسنَ أنْ تداريَهُما !! (٢).

[ لا تجبُ العباداتُ الماليةُ على مَنْ في يدِهِ مالٌ حرامٌ محضٌ ] مَنْ في يدِهِ مالٌ حرامٌ محضٌ . . فلا حجَّ عليهِ ، ولا تلزمُهُ كفارةٌ

<sup>(</sup>١) كذا في « الورع » ( ص ٨٥ ) لأحمد ، والخبر في « القوت » ( ٢٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) بنحوه في « الورع » ( ص ٤٨ ، ٤٩ ) لأحمد ، وهو في « القوت » ( ٢٧٧/٢ ) .

ماليَّةٌ ؛ لأنَّهُ مفلسٌ ، ولا تجبُ الزكاةُ ؛ إذْ معنى الزكاةِ وجوبُ إخراجِ ربعِ العشرِ مثلاً ، وهاذا يجبُ عليهِ إخراجُ الكلِّ ؛ إمَّا رداً على المالكِ إنْ عرفَهُ ، أوْ صرفاً إلى الفقراءِ إنْ لمْ يعرفِ المالكَ .

وأمَّا إذا كانَ مالَ شبهةٍ يُحتملُ أنَّهُ حلالٌ ؛ فإذا لمْ يخرجْهُ مِنْ يدِهِ . . لزمَهُ الحجُّ ؛ لأنَّ كونَهُ حلالاً ممكنٌ ، ولا يسقطُ الحجُّ إلا بلفقرِ ، ولم يُتحقق فقرُهُ ، وقدْ قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) .

وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ التَصدُّقُ بِمَا يَزِيدُ عَلَىٰ حَاجِتِهِ ، حَيثُ يَعْلَبُ عَلَىٰ ظَنِّهِ تَحْرِيمُهُ . . فالزكاةُ أُولَىٰ بالوجوبِ .

وإنْ لزمتْهُ كفارةٌ . . فليجمعْ بينَ الصومِ والإعتاقِ ؛ ليتخلَّصَ بيقينٍ ، وقدْ قالَ قومٌ : يلزمُهُ الصومُ دونَ الإطعامِ ؛ إذْ ليسَ لهُ يسارٌ معلومٌ ، وقالَ المحاسبيُّ : يكفيهِ الإطعامُ .

والذي نختارُهُ: أنَّ كلَّ شبهةٍ حكمنا بوجوبِ اجتنابِها ، وألزمناهُ إخراجَها مِنْ يدِهِ ؛ لكونِ احتمالِ الحرامِ أغلبَ على ما ذكرناهُ . . فعليهِ الجمعُ بينَ الصومِ والإطعامِ ، أمَّا الصومُ . . فلأنَّهُ مفلسٌ حكماً ، وأمَّا الإطعامُ . . فلأنَّهُ مفلسٌ عليهِ التصدُّقُ بالجميعِ ، ويُحتملُ أنْ يكونَ لهُ ، فيكونَ اللزومُ مِنْ جهةِ الكفَّارةِ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ( ٩٧ ) .

## [ فيمَنْ أرادَ الحجَّ وبيدِهِ مالٌ حرامٌ أمسكَهُ للحاجةِ ]

مَنْ في يدِهِ مالٌ حرامٌ أمسكَهُ للحاجةِ ، فأرادَ أنْ يتطوَّعَ بالحجّ ؛ فإنْ كانَ ماشياً . . فلا بأسَ بهِ ؛ لأنَّهُ سيأكلُ هـٰذا المالَ في غير عبادةٍ ، فأكلُهُ في عبادةٍ أولى ، وإنْ كانَ لا يقدرُ على أنْ يمشى ، ويحتاجُ إلى زيادةٍ للمركوب . . فلا يجوزُ الأخذُ لمثل هاذهِ الحاجةِ في الطريقِ ، كما لا يجوزُ شراءُ المركوبِ في البلدِ ، وإنْ كانَ يتوقَّعُ القدرةَ على حلالٍ لوْ أقامَ ؛ بحيثُ يستغنى بهِ عنْ بقيَّةِ الحرام . . فالإقامةُ في انتظارِهِ أولى مِنَ الحجّ ماشياً بالمالِ الحرام .

## [فيمَنْ خرجَ لحجّ واجبٍ بمالٍ فيهِ شبهةٌ]

مَنْ خرجَ لحجّ واجبِ بمالٍ فيهِ شبهةٌ . . فليجتهد أنْ يكونَ قوتُهُ مِنَ الطيِّبِ، فإنْ لمْ يقدرْ . . فمِنْ وقتِ الإحرام إلى التحلُّل ، فإنْ لمْ يقدرْ . . فليجتهدْ يومَ عرفةَ ألا يكونَ قيامُهُ بينَ يدي اللهِ عزَّ وجلَّ ودعاؤُهُ في وقتِ مطعمُهُ حرامٌ وملبسُهُ حرامٌ ، فليجتهد ألا يكونَ في بطنِهِ حرامٌ ، ولا على ظهرهِ حرامٌ ؛ فإنَّا وإنْ جوَّزْنا هاذا للحاجةِ . . فهوَ نوعُ ضرورةٍ ، وما ألحقناهُ بالطيّباتِ (١).

فإنْ لمْ يقدرْ . . فليلازمْ قلبَهُ الخوفَ والغمَّ لما هوَ مضطرٌّ إليهِ

<sup>(</sup>١) وإنما جوَّزناه للضرورات. « إتحاف » ( ١٠٩/٦ ) .

مِنْ تناولِ ما ليسَ بطيِّبٍ ، فعسى اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ ينظرَ إليهِ بعينِ الرحمةِ ، ويتجاوزَ عنهُ بسبب حزنِهِ وخوفِهِ وكراهتهِ .

# مِينِيًا لَبُنَ

## [ فيمَنْ ماتَ وكانَ يعاملُ مَنْ تُكرهُ معاملتُهُ ]

سُئِلَ أحمدُ ابنُ حنبلِ رحمهُ اللهُ فقالَ لهُ قائلٌ: ماتَ أبي وتركَ مالاً ، وكانَ يعاملُ مَنْ تُكرهُ معاملتُهُ ، فقالَ : تدعُ مِنْ مالِهِ بقدْرِ ما ربحَ ، فقالَ : لهُ دينٌ وعليهِ دينٌ ، فقالَ : تقضي وتقتضي ، فقالَ : أفترىٰ ذلكَ ؟ فقالَ أفتدعُهُ محتبساً بدينِهِ ؟! (١١) .

وما ذكرَهُ صحيحٌ ، وهوَ يدلُّ علىٰ أنَّهُ رأى التحرِّيَ بإخراجِ مقدارِ الحرامِ ، إذْ قالَ : ( يخرجُ قدْرَ الربحِ ) ، وأنَّهُ رأىٰ أنَّ أعيانَ أموالِهِ ملكُ لهُ بدلاً عمَّا بذلَهُ في المعاوضاتِ الفاسدةِ بطريقِ التقاصِ والتقابلِ مهما كثرَ التصرُّفُ وعسُرَ الردُّ ، وعوَّلَ في قضاءِ دينِهِ علىٰ أنَّهُ يقينٌ ، فلا يتركُ بسبب الشبهةِ .

<sup>(</sup>١) كذا في « الورع » ( ص ١٤٨ ) لأحمد ، وهو في « القوت » ( ٢٧٧/٢ ) .

## ربع العادات كحور موجود كتاب الحلال والحرام محرب

# البّاث اکخَامِینُ في إ دْرارات السلاطين وصِلانهم ومانجلّ منها و مانجرم

اعلمْ: أنَّ مَنْ أَخِذَ مالاً مِنْ سلطانٍ . . فلا بدَّ لهُ مِنَ النظرِ في ثلاثةِ أمور :

> في مدخل ذلك إلى يدِ السلطانِ مِنْ أينَ هوَ ؟ وفي صفتِهِ التي بها يستحقُّ الأخذَ .

وفي المقدار الذي يأخذهُ هلْ يستحقُّهُ إذا أضيفَ إلى حالهِ وحالِ شركائِهِ في الاستحقاق؟

# النظيرالأوّل! في جهات لتخل للت لطان

وكلُّ ما يحلُّ للسلطانِ سوى الإحياء وما يشتركُ فيهِ الرعيَّةُ قسمانِ : مأخوذٌ منَ الكفَّار: وهوَ الغنيمةُ المأخوذةُ بالقهر، والفيءُ ؟ وهوَ الذي حصلَ مِنْ مالِهِمْ في يدهِ مِنْ غير قتالٍ ، والجِزيةُ وأموالُ المصالحة ؛ وهي التي تؤخذُ بالشرطِ والمعاقدةِ .

والقسمُ الثاني : المأخوذُ مِنَ المسلمينَ : ولا يحلُّ منهُ إلا قسمانِ : - المواريثُ وسائرُ الأموالِ الضائعةِ التي لا يتعيَّنُ لها مالكٌ .

ـ والأوقافُ التي لا متولِّيَ لها .

أمَّا الصدقاتُ . . فليسَ تؤخذُ في هاذا الزمانِ ، وما عدا ذلك ؛ مِنَ الخراجِ المضروبِ على المسلمينَ ، والمصادراتِ ، وأنواعِ الرِّشوةِ . . كلُّها حرامٌ .

فإذا كتبَ لفقيهِ أَوْ غيرهِ إدراراً ، أَوْ صلةً أَوْ خلعةً على جهةٍ . . فلا يخلو مِنْ أحوالِ ثمانيةٍ ؛ فإنَّهُ إمَّا أَنْ يكتبَ لهُ ذلكَ على الجزيةِ ، أَوْ على المواريثِ ، أَوْ على الأوقافِ ، أَوْ على مواتٍ أحياهُ السلطانُ ، أَوْ على ملْكِ اشتراهُ ، أَوْ على عاملِ خراجِ المسلمينَ ، أَوْ على بيَّاعٍ مِنْ جملةِ التجَّار ، أَوْ على الخزانةِ .

شه شهر (۱) ما المصالح (۱) مخمش

فالأوّلُ: هو الجزيةُ: وأربعةُ أخماسِها للمصالحِ ('') ، وخمسُهَا لجهاتِ معيَّنةِ ، فما يُكتبُ على الخمسِ مِنْ تلكَ الجهاتِ ، أوْ على الجماسِ الأربعةِ لما فيهِ مصلحةٌ ، وروعيَ فيهِ الاحتياطُ في القدْرِ . . فهوَ حلالٌ بشرطِ أَنْ تكونَ الجزيةُ مضروبةً على وجهِ شرعيّ ، ليسَ فهوَ حلالٌ بشرطِ أَنْ تكونَ الجزيةُ مضروبةً على وجهِ شرعيّ ، ليسَ فيها زيادةٌ على دينارِ ، أوْ على أربعةِ دنانيرَ ؛ فإنّهُ أيضاً في محلّ الاجتهادِ ، وبشرطِ الاجتهادِ ، وبشرطِ

مالك ، على تفصيل في ذلك . انظر « الإتحاف » ( ١١٠/٦) .

<sup>(</sup>۱) كسد الثغور ، وبناء القناطر والجسور ، وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة ووزرائهم ؛ لأنه مأخوذ بقوة المسلمين ، فيصرف إلى مصالحهم ، وهاؤلاء عملة المسلمين ، قد حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين ، فكان الصرف إليهم تقوية للمسلمين . « إتحاف » (7/71) . (٢) فتقدير الدينار هو قول الإمام الشافعي ، وتقديرها بأربعة دنانير هو قول الإمام

أَنْ يكونَ الذميُّ الذي تُؤخذُ الجزيةُ منهُ مكتسباً مِنْ وجهٍ لا يُعلمُ تحريمُهُ ، فلا يكونُ عاملَ سلطانٍ ظالم ، ولا بيَّاعَ خمرِ ، ولا صبيًّا ولا امرأةً ؛ إذْ لا جزية عليهما .

فهاندهِ أمورٌ تُراعى في كيفيةِ ضرَّبِ الجزيةِ ، ومقدارها ، وصفةِ مَنْ تُصرفُ إليهِ ، ومقدار ما يُصرفُ ، فيجبُ النظرُ في جميع ذلكَ .

الثاني: المواريثُ والأموالُ الضائعةُ: فهيَ للمصالح ، والنظرُ في أنَّ الذي خلَّفَهُ هلْ كانَ مالُّهُ كلَّهُ حراماً أوْ أكثرُهُ أَوْ أقلُّهُ ؟ وقدْ سبقَ حكمه ، فإنْ لمْ يكنْ حراماً . . بقى النظرُ في صفةِ مَنْ يُصرفُ إليهِ ؟ بأنْ يكونَ في الصرْفِ إليهِ مصلحةٌ ، ثمَّ في المقدار المصروفِ .

الثالثُ : الأوقافُ : وكذا يجري النظرُ فيها كما يجري في الميراثِ ، معَ زيادةِ أمرِ ؛ وهوَ شرْطَ الواقِفِ ، حتَّىٰ يكونَ المأخوذُ موافقاً لهُ في جميع شرائِطِهِ .

الرابعُ: ما أحياهُ السلطانُ: وهاذا لا يُعتبرُ فيهِ شرْطٌ ؛ إذْ لهُ أنْ يعطى مِنْ ملكِهِ ما شاءَ ، لمَنْ شاءَ ، أيَّ قدْر شاءَ ، وإنَّما النظرُ في أنَّ الغالبَ أنَّهُ أحياهُ بإكراهِ الأجراءِ ، أوْ بأداءِ أجرتِهمْ مِنْ حرام ؛ فإنَّ الإحياءَ يحصلُ بحفر القناةِ والأنهارِ وبناءِ الجدرانِ ، وتسويةِ الأرضِ ، ولا يتولَّاهُ السلطانُ بنفسِهِ . فإنْ كانوا مكرهينَ على الفعلِ . . لمْ يتملكُهُ السلطانُ ، وهوَ حرامٌ ، وإنْ كانوا مستأجرينَ ، ثمَّ قُضيتْ أجورُهُمْ مِنَ الحرامِ . . فهلذا يورثُ شبهةً قدْ نبهنا عليها في تعلُّق الكراهةِ بالأعواض .

\*\* \*\* \*\*

الخامسُ: ما اشتراهُ السلطانُ في الذمَّةِ مِنْ أَرضٍ أَوْ ثيابٍ خِلْعةٍ ، وَلَا فَوْ فِيسٍ ، أَوْ غيرهِ: فهوَ ملكُهُ ، ولهُ أَنْ يتصرَّفَ فيهِ ، وللكنَّهُ سيقضي ثمنَهُ مِنْ حرام ، وذلكَ يوجبُ التحريمَ تارةً ، والشبهةَ أخرىٰ ، وقدْ سبقَ تفصيلُهُ (١).

\* \* \*

السادسُ: أنْ يكتبَ على عاملِ خراجِ المسلمينَ (١) أوْ مَنْ يجمعُ أموالَ القسمةِ (٣) والمصادرةِ: وهوَ الحرامُ السحْتُ الذي لا شبهةَ فيهِ ، وهوَ أكثرُ الإدراراتِ في هاذا الزمانِ ، إلا ما علىٰ أراضي العراقِ ؛ فإنّها وقْفٌ، عندَ الشافعيّ رحمهُ اللهُ على مصالح المسلمينَ (١).

\* \* \*

>-@>-@>-@>-@o>-@o>-@o>-@o>-@o>- O•-@ >> O•-@o>-o>-o>-o>-o>-

<sup>(</sup>۱) فموجب التحريم كونه اشترى من مال حرام ، وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة ، ثم أدى ثمنه من حرام . « إتحاف » ( 111/7 ) .

<sup>(</sup>٢) أي : على الأراضى الخراجية .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( الرشوة ) ، وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( ١١١/٦ ) : ( الغنيمة ) .

<sup>(</sup>٤) إذ استطاب عمر رضي الله عنه قلوب الغانمين وآجرها من أهلها . انظر « الأم »

<sup>(</sup> ٥/ ٦٨٤ ) ، و« السنن الكبرى » ( ٣١٨/٦ ) للبيهقى ، و« الإتحاف » ( ١١١/٦ ) .

السابعُ: ما يُكتبُ على بيَّاع يعاملُ السلطانَ: فإنْ كانَ لا يُعاملُ غيرَهُ . . فمالُهُ كمالِ خزانةِ السلطانِ ، وإنْ كانتْ معاملتُهُ معَ غير السلطانِ أكثرَ . . فما يعطيهِ قرضٌ على السلطانِ ، وسيأخذُ بدلَهُ مِنَ الحرام ، فالخللُ يتطرَّقُ إلى العوضِ ، وقد سبقَ حكمُ الثمنِ الحرام .

الثامنُ : ما يُكتبُ على الخزانةِ ، أوْ على عامل يجتمعُ عندَهُ مِنَ الحلالِ والحرام: فإنْ لمْ يُعرفْ للسلطانِ دخلٌ إلا مِنَ الحرام . . فهوَ سحْتٌ محضٌ ، وإنْ عُرفَ يقيناً أنَّ الخزانةَ تشتملُ على مالِ حلالِ ومالٍ حرام ، واحتملَ أنْ يكونَ ما يسلُّمُ إليهِ بعينِهِ مِنَ الحلالِ احتمالاً قريباً لهُ وقْعٌ في النفس ، واحتملَ أنْ يكونَ مِنَ الحرام وهوَ الأغلبُ ؟ لأنَّ أغلبَ أموالِ السلاطينِ حرامٌ في هنذهِ الأعصارِ ، والحلالُ في أيديهم معدومٌ أوْ عزيزٌ . . فقدِ اختلفَ الناسُ في هاذا :

فقالَ قومٌ : كلُّ ما لا أتيقَّنُ أنَّهُ حرامٌ . . فلي أنْ آخذَهُ .

وقالَ آخرونَ : لا يحلُّ أنْ يُؤخذَ ما لمْ يُتحقَّقْ أنَّهُ حلالٌ ؛ فلا تحلُّ شبهةٌ أصلاً.

وكلاهما إسرافٌ ، والاعتدالُ ما قدمنا ذكرَهُ ، وهوَ الحكمُ بأنَّ الأغلبَ إذا كانَ حراماً . . حرمَ ، وإنْ كانَ الأغلبُ حلالاً وفيهِ يقينُ حرام . . فهوَ موضعٌ توقفنا فيهِ كما سبقً .

ولقدِ احتجَّ مَنْ جوَّزَ أخذَ أموالِ السلاطين إذا كانَ فيها حرامٌ وحلالٌ مهما لم يتحقَّق أنَّ عينَ المأخوذِ حرامٌ . . بما رُويَ عنْ جماعةٍ مِنَ الصحابةِ أنَّهُمْ أدركوا أيامَ الأئمةِ الظلمةِ وأخذوا الأموالَ ؟ منهُمْ : أبو هريرة ، وأبو سعيدِ الخدريُّ ، وزيدُ بنُ ثابتِ ، وأبو أيُّوبَ الأنصاريُّ ، وجريرُ بنُ عبدِ اللهِ ، وجابرٌ ، وأنسُ بنُ مالكِ ، والمِسْوَرُ بنُ مخرمةً .

فأخذَ أبو سعيدٍ وأبو هريرةَ مِنْ مروانَ ويزيدَ ومِنْ عبدِ الملكِ (١) ، وأخذ ابنُ عمرَ وابنُ عباسِ مِنْ الحجَّاج (٢).

وأخذ كثيرٌ مِنَ التابعينَ منهُمْ ؛ كالشعبيّ ، والنخعيّ ، والحسنِ ، وابن أبي ليلي .

وأخذَ الشافعيُّ مِنْ هارونَ الرشيدِ ألفَ دينارِ في دفعةٍ واحدةٍ ، وأخذَ مالكٌ مِنَ الخلفاءِ أموالاً جمَّةً .

وقالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ: (خذْ ما يعطيكَ السلطانُ ؛ فإنَّما يعطيكَ مِنَ الحلالِ ، وما يأخذُ مِنَ الحلالِ أكثرُ ) .

وإنما تركَ مَنْ تركَ العطاءَ منهُمْ تورُّعاً ؛ مخافةً على دينِهِ أَنْ يحملَ على ما لا يحلُّ .

<sup>(</sup>١) فقد أُمِّر عبد الملك في زمن معاوية رضي الله عنه ؛ إذ كان أميره على المدينة وعمره ست عشرة سنة . انظر « الطبقات الكبرى » ( ٢٢١/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) عقد ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٠٧٠٢ \_ ٢٠٧٢٢ ) باباً فيمن رخص في جوائز الأمراء والعمال.

ألا ترى قولَ أبي ذرّ للأحنفِ بن قيسِ : ( خذِ العطاءَ ما كانَ نحلةً ، فإذا كانَ أثمانَ دينِكُمْ . . فدعوهُ ) (١١) .

وقالَ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ: (إذا أُعطِينا . . قبلْنا ، وإذا مُنعْنا . . لمْ نسألْ ) (٢) .

وعنْ سعيدِ بنِ المسيَّبِ أنَّ أبا هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ إذا أعطاهُ معاوية . . سكت ، وإنْ منعَهُ . . وقعَ فيهِ (٣) .

وعن الشعبي ، عن مسروق (١٤) : ( لا يزال العطاء بأهل العطاء حتَّىٰ يدخلَهُمُ النارَ)(١٠)؛ أيْ: يحملُهُمْ ذلكَ على الحرام، لا أنَّهُ في نفسِهِ حرامٌ .

وروىٰ نافعٌ عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما : أنَّ المختارَ كانَ يبعثُ إليهِ المالَ فيقبِلُهُ ، ثمَّ يقولُ : ( لا أسألُ أحداً ، ولا أردُّ ما رزقني اللهُ ) (١) ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في « الطبقات » ( ٢١٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ١٨٤/٦ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳۷٤/٦٧ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٧٣/٦٧ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ج، ه، ط): (ابن مسروق)، وفي (ب، د): (أبي مسروق)، والمثبت من بعض نسخ وقف عليها الحافظ الزبيدي ، فالشعبي إنما يروي عن مسروق بن الأجدع الكوفي التابعي المشهور. انظر « الإتحاف » ( ١١٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) قد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٠٧١١ ) : أن خالد بن أسيد بعث إلى مسروق بثلاثين ألفاً ، فردها ، فقالوا له : لو أخذتها فتصدقت بها ووصلت بها ؟! فأبي أن ىأخذها .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في « الطبقات » ( ١٤٠/٤ ) ، والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب .

وأهدى إليهِ ناقةً فقبلَها ، وكانَ يُقالُ لها : ناقةُ المختار (١١) .

وللكنْ هلذا يعارضُهُ ما رُويَ أنَّ ابنَ عمرَ لمْ يردَّ هديةَ أحدِ إلا هديَّةَ المختار ، والإسنادُ في ردِّهِ أثبتُ (٢).

وعنْ نافع أنَّهُ قالَ : بعثَ ابنُ معمرِ إلى ابنِ عمرَ ستينَ ألفاً ، فقسمَها على الناسِ ، ثمَّ جاءَهُ سائلٌ ، فاستقرضَ لهُ مِنْ بعضِ مَنْ أعطاه ، وأعطى السائل (٣).

ولمَّا قدمَ الحسنُ بنُ عليّ رضيَ اللهُ عنهُما على معاويةَ رضيَ اللهُ عنهُ فقالَ : ألا أجيزُكَ بجائزةِ لمْ أجزْها أحداً قبلَكَ مِنَ العربِ ، ولا أجيزُها أحداً بعدَكَ مِنَ العربِ ؟ قالَ : فأعطاهُ أربعَ مئةِ ألفِ درهم ، فأخذَها (١).

وعنْ حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ قالَ : لقدْ رأيتُ جائزةَ المختار لابن عمرَ وابنِ عباس فقبلاها ، فقيلَ : ما هيَ ؟ قالَ : مالٌ وكسوةٌ (١٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) معناه في الخبر قبله ، وسيأتي خبر حبيب قريباً .

<sup>(</sup>٢) خبر ردِّه هدايا المختار رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ١٤٧/٤ ) قال نافع : ما رد ابن عمر على أحد وصية ولا رد على أحد هدية إلا على المختار.

<sup>(</sup>٣) رويٰ نحوه ابن سعد في « الطبقات » ( ١٣٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١١٣/١٤ ) قال : دخل الحسن والحسين على معاوية ، فأمر لهما في وقته بمئتى ألف درهم ، قال : خذاها وأنا ابن هند ، ما أعطاها أحد قبلي ولا يعطيها أحد بعدي ، وقد كان من جواب سيدنا الحسين رضى الله عنه علىٰ ذٰلك ( ١٩٣/٥٩ ) أن قال : والله ما أعطىٰ أحد قبلك ولا أحد بعدك لرجلين أشرف ولا أفضل منا .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٠٧٠٣ ) بنحوه ، وسبقت الإشارة إليه قريباً .

وعن الزبير بن عديّ أنَّهُ قالَ : قالَ سلمانُ : ( إذا كانَ لكَ صديقٌ عاملٌ أوْ تاجرٌ يقارفُ الربا ، فدعاكَ إلى طعام أوْ نحوهِ ، أوْ أعطاكَ شيئاً . . فاقبل ، فإنَّ المهنأَ لكَ وعليهِ الوزرُ ) (١) ، وإذا ثبتَ هاذا في المُرْبِي . . فالظالمُ في معناهُ .

وعنْ جعفر عنْ أبيهِ : أنَّ الحسنَ والحسينَ رضيَ اللهُ عنهُم كانا يقبلان جوائزَ معاويةَ (١).

وقالَ حكيمُ بنُ جبيرِ: مرزنا على سعيدِ بنِ جبيرِ وقدْ جُعِلَ عشَّارون مِنْ أسفل الفراتِ ، فأرسلَ إلى العشَّارينَ : أطعمونا ممَّا عندَكُمْ ، فأرسلوا بطعام ، فأكلَ وأكلنا معهُ (٣).

وقالَ العلاءُ بنُ زهيرِ الأزديُّ : أتى إبراهيمَ أبي وهوَ عاملٌ على حُلوانَ ، فأجازَهُ ، فقبلَ (١).

وقالَ إبراهيمُ : ( لا بأسَ بجائزةِ العمَّالِ ، إنَّ للعمَّالِ مؤنةً ورزْقاً ، ويدخلُ بيتَ مالِهِ الخبيثُ والطيِّبُ ، فما أعطاكَ فهوَ مِنْ طيِّبِ مالِهِ ) (\*).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٤٦٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٠٧٠٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » . (198/09)

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٣٦٨٤ ) ، وسعيد رحمه الله بهاذا حمل حالهم على أن لهم رزقاً وكفاية من بيت المال تحت خدمتهم ، فيحل لهم ، وما حل لهم حل لغيرهم . « إتحاف » (١١٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ٣٩٤/٨ ) ، وإبراهيم هو النخعي .

<sup>(</sup>٥) تقدم نحو هلذا عن على رضى الله عنه ، وروى ابن سعد في « طبقاته » ( ٣٩٤/٨ ) عن عون قال : كان إبراهيم يأتى السلطان فيسألهم الجوائز .

فقدْ أَخذَ هلؤلاءِ كلُّهُمْ جوائزَ السلاطينِ الظلمةِ ، وكلُّهُمْ طعنوا على مَنْ أطاعَهُمْ في معصيةِ اللهِ تعالى .

وزعمَتْ هاذهِ الفرقةُ أنَّ ما يُنقلُ مِنِ امتناعِ جماعةٍ مِنَ السلفِ مِنَ العطاءِ لا يدلُّ على التحريم ، بلْ على الورعِ ؛ كالخلفاءِ الراشدينَ وأبي ذرِّ وغيرِهِمْ مِنَ الزهَّادِ ؛ فإنَّهُمُ امتنعوا مِنَ الحلالِ المطلقِ زهداً ، ومِنَ الحلالِ الذي يُخافُ إفضاؤُهُ إلى محذورٍ ورعاً وتقوىٰ ، فإقدامُ هاؤلاءِ يدلُّ على الجوازِ ، وامتناعُ أولائكَ لا يدلُّ على التحريم .

وما نقلَ عنْ سعيدِ بنِ المسيَّبِ أَنَّهُ تركَ عطاءَهُ في بيتِ المالِ حتَّى اجتمعَ بضعةٌ وثلاثونَ ألفاً (١) ، وما نُقلَ عنِ الحسنِ مِنْ قولِهِ: (لا أتوضَّأُ مِنْ ماءِ صيرفيّ وإنْ ضاقَ وقتُ الصلاةِ ؛ لأني لا أدري أصلَ مالِهِ) . . كلُّ ذلكَ ورعٌ لا يُنكرُ ، واتباعُهُمْ عليهِ أحسنُ مِن اتباعِهِمْ على الاتساعِ ، وللكنْ لا يحرمُ اتباعُهُمْ على الاتساعِ أيضاً ؛ فهاذهِ هي شبهةُ مَنْ يجوِّزُ أخذَ مالِ السلطانِ الظالم .

والجوابُ: أنَّ ما نُقلَ مِنْ أَخذِ هاؤلاءِ محصورٌ قليلٌ بالإضافةِ اللي ما نقلَ مِنْ رَدِّهِمْ وإنكارِهِمْ ، فإنْ كانَ يتطرَّقُ إلى امتناعِهِمُ احتمالُ الورعِ . . فيتطرَّقُ إلى أُخذِ مَنْ أُخذَ ثلاثةُ احتمالاتٍ متفاوتةٍ في الدرجةِ بتفاوتِهِمْ في الورعِ ؛ فإنَّ للورعِ في حقِّ السلاطينِ أربعَ درجاتِ :

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ١٢٩/٧ ) .

الدرجةُ الأولى : ألا يأخذَ منْ مالِهمْ شيئاً أصلاً ؛ كما فعلَهُ الورعونَ منهُمْ ، وكما كانَ يفعلُهُ الخلفاءُ الراشدونَ ، حتَّىٰ إنَّ أبا بكر رضيَ اللهُ عنهُ حسَبَ جميعَ ما كانَ أخذَهُ مِنْ بيتِ المالِ ، فبلغَ ستةً آلافِ درهم ، فغَرِمَها لبيتِ المالِ (١) .

وحتى إنَّ عمرَ رضي الله عنه كانَ يقسمُ مالَ بيتِ المالِ يوماً ، فدخلَتِ ابنةٌ لهُ وأخذَتْ درهماً مِنَ المالِ ، فنهضَ عمرُ في طلبها حتَّىٰ سقطَتِ الملحفةُ عنْ أحدِ منكبيهِ ، ودخلَتِ الصبيَّةُ إلى بيتِ أهلِها تبكى ، وجعلَتِ الدرهمَ في فيها ، فأدخلَ عمرُ إصبعَهُ فأخرجَهُ مِنْ فيها ، وطرحَهُ على الخراج ، وقالَ : ( أَيُّها الناسُ ؛ ليسَ لعمرَ ولا لآلِ عمرَ إلا ما للمسلمينَ قريبِهِمْ وبعيدِهِمْ).

وكسحَ أبو موسى الأشعريُّ بيتَ المالِ ، فوجدَ درهماً ، فمرَّ ببُنيّ لعمرَ رضى الله عنه ، فأعطاه الدرهم فرآه عمرُ رضى الله عنه في يدِ الغلام ، فقالَ له : مِنْ أينَ لكَ هاذا ؟ فقالَ : أعطانيهِ أبو موسى ، فقالَ : يا أبا موسى ؛ ما كانَ في أهل المدينةِ بيتٌ أهونَ عليكَ مِنْ آلِ عمرَ ؟! أردتَ ألا يبقى مِنْ أمَّةِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحدٌ إلا طلبَنا بمظلمة ؟! وردَّ الدرهمَ إلى بيتِ المالِ (١٠).

هلذا معَ أنَّ المالَ كانَ حلالاً ، وللكنْ خافَ ألا يستحقَّ هوَ ذلكَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ۱۷٦/۳ ) .

<sup>(</sup>٢) عزاه المتقى الهندي في « كنز العمال » ( ٣٦٠٢٤ ) لابن النجار .

القدْرَ، فكانَ يستبرئُ لدينِهِ، ويقتصرُ على الأقلِ ؛ امتثالاً لقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « دعْ ما يريبُكَ إلىٰ ما لا يريبُكَ » (1) ولقولِهِ : « فمَنْ تركَها . . فقدِ استبرأَ لعرضِهِ ودينِهِ » (2) ، ولِمَا سمعَهُ مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ التشديداتِ في الأموالِ السلطانيةِ ، حتَّىٰ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ بعثَ عبادةَ بنَ السلطانيةِ ، حتَّىٰ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ بعثَ عبادةَ بنَ الصامتِ إلى الصدقةِ : « اتقِ الله يا أبا الوليدِ ؛ لا تجئ يومَ القيامةِ ببعيرِ تحملُهُ علىٰ رقبتِكَ لهُ رغاءٌ ، أوْ بقرةٍ لها خوارٌ ، أوْ شاةٍ لها ثؤاجٌ » ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ ؛ أهاكذا يكونُ ؟ قالَ : « نعمْ ، والذي نفسي بيدِهِ إلا مَنْ رحمَ اللهُ » ، قالَ : فوالذي بعثكَ بالحقِ ؛ لا أعملُ نفسي بيدِهِ إلا مَنْ رحمَ اللهُ » ، قالَ : فوالذي بعثكَ بالحقِ ؛ لا أعملُ ؛ علىٰ شيءِ أبداً (7) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إنِّي لا أخافُ عليكُمْ أَنْ تشركوا بعدي ، وللكنْ أخافُ عليكُمْ أَنْ تَنافَسُوا » (١٠) ، وإنَّما خافَ التنافُسَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٥١٨ ) ، والنسائي في « السنن الكبرى » ( ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٥٢ ) ، ومسلم ( ١٥٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي في « الأم » ( ١٤٦/٣ ) مرسلاً ، والبيهقي في « السنن الكبرى » (٤) رواه الشافعي في « السنن الكبرى » (٤) ١٥٨/٤ ) موصولاً ، والثؤاج : صوت النعجة وصياح الغنم ، وهو عند البيهقي : ( لا أعمل على شيء أبداً ، أو قال : على اثنين ) ، قال الرافعي في « شرح مسند الشافعي » ( ١٦٦/٢ ) : ( كأنه أراد عمل الزكاة ؛ لأنه روي أن عبادة مات بقبرس والياً عليها من قبل عمر رضي الله عنه ، والظاهر من حال الصحابة الوفاء بما قالوه وحلفوا عليه ) ، فكأن رواية ( اثنين ) أوفق لهذه العلة ، والمعنى كما ذكر الحافظ الزبيدي : لا ألي الحكم على اثنين ، ولا أقوم على أحد . « إتحاف » ( ١١٥/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٣٤٤ ) ، ومسلم ( ٢٢٩٦ ) .

في المالِ ، ولذلكَ قالَ عمرُ رضي الله عنه في حديثٍ طويل يذكرُ فيهِ مَالَ بيتِ المالِ : ( إِنِّي لمْ أجدْ نفسي فيهِ إلا كالوالِي مالَ اليتيم ؟ إِنِ استغنيتُ . . استعففتُ ، وإنِ افتقرتُ . . أكلتُ بالمعروفِ ) (١١) .

ورُويَ أَنَّ ابناً لطاووس افتعلَ كتاباً عن لسانِهِ إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيز رضى الله عنه ، فأعطاه ثلاث مئةِ دينار ، فباعَ طاووسٌ ضيعةً لهُ ، وبعثَ مِنْ ثمنِها إلى عمرَ بثلاثِ مئةِ دينارِ (١) ، هذا معَ أنَّ السلطانَ مثلُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ.

هاندهِ هيَ الدرجةُ العليا في الورع.

الدرجةُ الثانيةُ : هوَ أَنْ يأخذَ مالَ السلطانِ وللكنْ إنَّما يأخذُ إذا علمَ أنَّ ما يأخذُهُ مِنْ جهةٍ حلالٍ ، فاشتمالُ يدِ السلطانِ على حرام آخرَ لا يضرُّهُ ، وعلى هاذا ينزَّلُ جميعُ ما نُقِلَ مِنَ الآثار أَوْ أَكثرُها ، أَوْ مَا اختصَّ منها بأكابر الصحابةِ والورعينَ منهُمْ ؛ مثلَ ابنِ عمرَ ؛ فإنَّهُ كانَ مِنَ المبالغينَ في الورع ، فكيفَ يتوسَّعُ في مالِ السلطانِ وقدْ كانَ مِنْ أَشدِّهِمْ إنكاراً عليهمْ ، وأشدِّهِمْ ذمّاً لأموالِهمْ ؟! وذلكَ أنَّهُمُ اجتمعوا عندَ ابن عامر وهوَ في مرضِهِ ، وأشفقَ على ا نَفْسِهِ مِنْ ولايتِهِ وكونِهِ مأخوذاً عندَ اللهِ بها ، فقالوا لهُ : إنَّا لنرجو لكَ الخيرَ ؛ حفرتَ الآبارَ ، وسقيتَ الحاجَّ ، وصنعتَ وصنعتَ ، وابنُ عمرَ ساكتُ ، فقالَ : ماذا تقولُ يا بنَ عمرَ ؟ فقالَ : أقولُ ذلكَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ۲٥٦/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) كذا في « الورع » ( ص ۸٦ ) لأحمد .

إذا طابَ المكسبُ ، وزكتِ النفقةُ ، وستردُ فترى !! (١١) .

وفي حديثٍ آخرَ: أنَّهُ قالَ: إنَّ الخبيثَ لا يكفِّرُ الخبيثَ ، وإنَّكَ قدْ وُليتَ البصرةَ ولا أحسبُكَ إلا قدْ أصبتَ منها شرّاً ، فقالَ لهُ ابنُ عامرِ: ألا تدعولي ؟ فقالَ ابنُ عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: « لا يقبلُ اللهُ صلاةً بغيرِ طهورٍ ، ولا صدقةً مِنْ غلولٍ » ، وقدْ وُليتَ البصرةَ (٢) ؛ فهاذا قولُهُ فيما صرفَهُ إلى الخيراتِ .

وعنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنَّهُ قالَ في أيامِ الحجَّاجِ : ( ما شبعتُ مِنَ الطعام مذِ انتهبتِ الدارُ إلىٰ يومي هاذا ) (٣٠) .

ورُوِيَ عَنْ عليّ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ كَانَ لهُ سويقٌ في إناءِ مختوم يشربُ منهُ ، فقيلَ : أتفعلُ هاذا بالعراقِ معَ كثرةِ طعامِهِ ؟! فقالَ : أما إنِّي لا أختمُهُ بخلاً بهِ ، وللكنْ أكرَهُ أَنْ يُجعلَ فيهِ ما ليسَ منهُ ، وأكرهُ أَنْ يُجعلَ فيهِ ما ليسَ منهُ ، وأكرهُ أَنْ يدخلَ بطني غيرُ طيبِ ( \* ) ؛ فهاذا هوَ المألوفُ منهُمْ .

وكانَ ابنُ عمرَ لا يعجبُهُ شيءٌ إلا خرجَ عنهُ ، فطُلِبَ منهُ نافعٌ

<sup>(1)</sup> رواه ابن أبى الدنيا في  $( | - \Delta | )$ 

<sup>(</sup>۲) مجمل الخبر رواه أحمد في « الزهد » ( ۱۰٦٣  $_{-}$  ۱۰٦٥ ) ، والطبراني في « الكبير » (  $_{-}$  ۲۲۷/۱۰ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرئ » (  $_{-}$  ۱۹۱/ ) ، والحديث المرفوع فيه رواه مسلم (  $_{-}$  ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه بنحوه أبو داوود في « الزهد » ( ٣٠٩ ) ، ونسبه الحافظ الزبيدي لصاحب « القوت » كذلك ، وقال : ( قوله المذكور أن أكله للطعام لم يكن إلا على قدر الضرورة من غير توسع فيه ) . « إتحاف » ( 110/7 ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ضمن خبر طويل أبو نعيم في « الحلية » ( ٨٢/١ ) .

بثلاثينَ أَلْفاً ، فقالَ : إنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْتَنَني دراهمُ ابنِ عامرٍ ـ وكانَ هوَ الطالب ـ اذهب فأنت حر (١).

وقالَ أبو سعيدِ الخدريُّ : ( ما منَّا أحدُّ إلَّا وقدْ مالَتْ بهِ الدنيا إلا ابنُ عمرَ )<sup>(۲)</sup>.

فبهاذا يتضحُ أنَّهُ لا يُظنُّ بهِ وبمَنْ كانَ في منصبِهِ أنَّهُ أخذَ ما لا يدرى أنَّهُ حلالٌ .

الدرجةُ الثالثةُ: أنْ يأخذَ ما أخذَهُ مِنَ السلطانِ ليتصدَّقَ بهِ على الفقراءِ ، أَوْ يفرِّقَهُ على المستحقينَ ؛ فإنَّ ما لا يتعيَّنُ مالكُهُ هـٰذا حكمُ الشرع فيهِ ، فإذا كانَ السلطانُ إنْ لمْ يأخذُ منهُ لمْ يفرَّقْهُ ، واستعانَ بهِ على ظلم . . فقدْ نقولُ : أخذُهُ منهُ وتفرقتُهُ أولى مِنْ تركِهِ في يدِهِ ، وهاذا قد رآهُ بعضُ العلماءِ ، وسيأتي وجههُ .

وعلى هذا ينزَّلُ ما أخذَهُ أكثرُهُمْ ، ولذلكَ قالَ ابنُ المباركِ : إِنَّ الذينَ يأخذونَ الجوائزَ اليومَ ويحتجُّونَ بابن عمرَ وعائشةَ . . ما يقتدونَ بهما ؟ لأنَّ ابنَ عمرَ فرَّقَ ما أخذَ حتَّى استقرضَ في مجلسِهِ بعدَ تفرقتِهِ ستينَ ألفاً (٣) ، وعائشةُ فعلَتْ مثلَ ذٰلكَ (١٠) ، وجابرُ بنُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ١٧٠٧/٣ ) عن جابر لا عن أبي سعيد رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) روىٰ نحوه ابن سعد في « الطبقات » ( ١٣٨/٤ ) . . .

<sup>(</sup>٤) كما هو عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٠٧٠٥ ) .

زيدٍ جاءَهُ مالٌ فتصدَّقَ بهِ ، وقالَ : رأيتُ أنْ آخذَهُ منهُمْ وأتصدَّقَ بهِ أحبَّ إليَّ مِنْ أَنْ أَدعَها في أيديهمْ ، وهاكذا فعلَ الشافعيُّ رحمَهُ اللهُ بما قبلَهُ مِنْ هارونَ الرشيدِ ؛ فإنَّهُ فرَّقَهُ على قرْبِ ، حتَّىٰ لمْ يمسكْ النفسه حبَّة وإحدة (١).

الدرجةُ الرابعةُ : ألا يتحقَّقَ أنَّهُ حلالٌ ، ولا يفرّقَ ، بلْ يستنفقُ (١) ، وللكنْ يأخذُ مِنْ سلطانِ أكثرُ مالِهِ حلالٌ ، وهلكذا كانَ الخلفاءُ في زمانِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم والتابعينَ بعدَ الخلفاءِ الراشدينَ ، ولمْ يكنْ أكثرُ مالِهمْ حراماً ، ويدلُّ عليهِ تعليلُ عليّ رضيَ اللهُ عنهُ حيثُ إ قال : ( فإن ما يأخذُهُ مِنَ الحلالِ أكثرُ ) .

وهاندا ممَّا قد جوَّزَهُ جماعةٌ مِنَ العلماءِ ؛ تعويلاً على الأكثر ، ونحنُ إنَّما توقفْنا فيهِ في حقِّ آحادِ الناس ، ومالُ السلطانِ أشبهُ بالخروج عن الحصر ، فلا يبعدُ أنْ يؤديَ اجتهادُ مجتهدِ إلى جواز أخذِ ما لمْ يُعلمْ أنَّهُ حرامٌ ؛ اعتماداً على الأغلب ، وإنَّما منعنا إذا كانَ الأكثرُ حراماً.

فإذا فهمتَ هلذهِ الدرجاتِ . . تحققتَ أنَّ إدراراتِ الظلمةِ في زمانِنا لا تجري مجرى ذلك ، وأنَّها تفارقُهُ مِنْ وجهين قاطعين :

أحدُهما: أنَّ أموالَ السلاطينِ في عصرنا حرامٌ كلُّها أوْ أكثرُها ،

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ٢٢٦/٢ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) يستنفق : يصرفها نفقة ، يقال : أنفق الرجل على عياله واستنفق .

وكيفَ لا والحلالُ هوَ الصدقاتُ والفيءُ والغنيمةُ ولا وجودَ لها وليسَ يدخلُ منها شيءٌ في يدِ السلاطين ؟! (١) ولمْ يبقَ إلا الجزيةُ ، وأنَّها تُؤخذُ بأنواع مِنَ الظلم لا يحلُّ أخذُها بذلكَ ؛ فإنَّهُمْ يجاوزونَ حدودَ الشرع في المأخوذِ والمأخوذِ منه ، والوفاءِ له بالشرطِ ، ثمَّ إذا نُسِبَ ذُلكَ إلى ما ينصبُّ إليهِمْ مِنَ الخراج المضروبِ على المسلمينَ ، ومِنَ المصادراتِ ، والرشا ، وصنوفِ الظلم . . لمْ يبلغْ عُشرَ معشارِ عَشيرهِ .

والوجهُ الثاني : أنَّ الظلمةَ في العصر الْأوَّلِ لقرب عهدِهِمْ بزمانِ الخلفاءِ الراشدينَ . . كانوا مستشعرينَ (٢) مِنْ ظلمِهمْ ، ومتشوّفينَ إلى استمالةِ قلوبِ الصحابةِ والتابعينَ ، وحريصينَ على قبولِهمْ عطاياهُمْ وجوائزَهُمْ ، وكانوا يبعثونَ إليهم مِنْ غير سؤالٍ وإذلالٍ ، بلْ كانوا يتقلَّدونَ المنَّةَ بقبولِهمْ ويفرحونَ بهِ ، فكانوا يأخذونَ منهُمْ ويفرّقونَ ، ولا يطيعونَ السلاطينَ في أغراضِهمْ ، ولا يغشَونَ مجالسَهُمْ ، ولا يكثرونَ جمعَهُمْ ، ولا يحبُّونَ بقاءَهُمْ ، بلْ يدعونَ عليهمْ ، ويطلقونَ اللسانَ فيهِمْ ، وينكرونَ المنكراتِ منهُمْ ، فما كانَ يُحذرُ عليهمْ أنْ يصيبوا مِنْ دينِهمْ بقدر ما أصابوا مِنْ دنياهُمْ ، فلمْ يكنْ بأخذِهِمْ بأسٌ.

فأمَّا الآنَ . . فلا تسمحُ نفوسُ السلاطينِ بعطيَّةٍ إلا لمَنْ طمعوا

<sup>(</sup>١) أي : في وقت المصنف .

<sup>(</sup>٢) أي : متخوفين .

في استخدامِهِ ، والتكثّرِ بهِ ، والاستعانةِ بهِ على أغراضِهِمْ ، والتجمّلِ بغشيانِ مجالسِهِمْ ، وتكليفِهِمُ المواظبةَ على الدعاءِ والثناءِ ، والتزكيةِ والإطراءِ في حضورِهِمْ ومغيبِهِمْ ، فلوْ لمْ يذلّ الآخذُ نفسَهُ بالسؤالِ أوّلاً ، وبالتردُّدِ في الخدمةِ ثانياً ، وبالثناءِ والدعاءِ ثالثاً ، وبالمساعدةِ لهُ على أغراضِهِ عندَ الاستعانةِ رابعاً ، وبتكثيرِ جمعِهِ في مجلسِهِ وموكبِهِ خامساً ، وبإظهارِ الحبِّ والموالاةِ والمناصرةِ لهُ على أعدائِهِ سادساً ، وبالسترِ على ظلمِهِ ومقابِحِهِ ومساوئ أعمالِهِ سابعاً (۱). . لمْ يُنعمْ عليهِ بدرهمٍ واحدٍ ، ولوْ كانَ في فضلِ الشافعيِّ رحمهُ اللهُ مثلاً !!

فإذاً ؛ لا يجوزُ أَنْ يُؤخذَ منهُمْ في هاذا الزمانِ ما يُعلمُ أَنَّهُ حلالٌ ؛ لإفضائِهِ إلى هاذهِ المعاني ، فكيفَ ما يُعلمُ أَنَّهُ حرامٌ أَوْ يشكُّ فيهِ ؟!

فمَنِ استجراً على أموالِهِمْ ، وشبَّهَ نفسَهُ بالصحابةِ والتابعينَ . . فقدْ قاسَ الملائكةَ بالحدَّادينَ ؛ ففي أخذِ الأموالِ منهُمْ حاجةٌ إلى مخالطتِهِمْ ومراعاتِهِمْ وخدمةِ عمَّالِهِمْ ، واحتمالِ الذلِّ منهُمْ ، والثناءِ عليهِمْ ، والتردُّدِ إلى أبوابِهِمْ وكلُّ ذلكَ معصيةٌ على ما سنبينُ في الباب الذي يلى هنذا .

فإذاً ؛ قدْ تبيَّنَ ممَّا تقدَّمَ مداخلُ أموالِهِمْ ، وما يحلُّ منها وما لا يحلُّ .

<sup>(</sup>١) والانتساب إليه في أحواله ثامناً ، والتعويل عليه في مهماته تاسعاً ، وجر أسباب تحصيل الأموال إليه عاشراً . « إتحاف » ( ١١٩/٦ ) .

فلو تُصوِّرَ أَنْ يأخذَ الإنسانُ منها ما يحلُّ بقدْرِ استحقاقِهِ وهوَ جالسٌ في بيتِهِ يُساقُ إليهِ ذلكَ ، لا يحتاجُ فيهِ إلى تفقُّدِ عاملٍ وخدمتِهِ ، ولا إلى مساعدتِهِمْ . . فلا يحرمُ الأخذُ ، ولكنْ يُكرهُ لمعانٍ سننبِّهُ عليها في البابِ الذي يلي (هذا .

## النَّظراليًّا في والنَّالث من هذا الباب ؛ في قدر المأحُّوذ وصفهٔ الآخذ

ولنفرضِ المالَ منْ أموالِ المصالحِ ؛ كأربعةِ أخماسِ الفيءِ ، والمواريثِ ، فإنَّ ما عداهُ ممَّا قدْ تعيَّنَ مستحقُّهُ إنْ كانَ مِنْ وقفٍ ، أوْ صدقةٍ ، أوْ خمسِ غنيمةٍ ، وما كانَ مِنْ ملكِ السلطانِ ممَّا أحياهُ أو اشتراهُ . . فلهُ أنْ يعطى ما شاءَ لمَنْ شاءَ .

وإنَّما النظرُ في الأموالِ الضائعةِ ومالِ المصالحِ ، فلا يجوزُ صرفُهُ إلا إلى مَنْ فيهِ مصلحةٌ عامةٌ ، أوْ هوَ محتاجٌ إليهِ عاجزٌ عنِ الكسب .

فأمّا الغنيُّ الذي لا مصلحة فيهِ . . فلا يجوزُ صرْفُ مالِ بيتِ المالِ إليهِ ، هلذا هوَ الصحيحُ ، وإنْ كانَ العلماءُ قدِ اختلفوا فيهِ (١) ، وفي كلامِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ ما يدلُّ على أنَّ لكلِّ مسلم حقّاً في مالِ بيتِ المالِ ؛ لكونِهِ مسلماً مكثِّراً جمعَ الإسلامِ ، وللكنَّهُ معَ هلذا ما كانَ يقسمُ المالَ على المسلمينَ كافَّةً ، بلْ على مخصوصينَ بصفاتٍ .

فإذا ثبتَ هاذا . . فكلُّ مَنْ يتولَّىٰ أمراً يقومُ بهِ ، تتعدَّىٰ مصلحتُهُ المسلمينَ ، ولوِ اشتغلَ بالكسبِ لتعطَّلَ عليهِ ما هوَ فيهِ . . فلهُ في

<sup>(</sup>١) فمن قائل : إنه يخمَّس ، وآخر : لا يخمَّس ويصرف في مصالح عامة المسلمين . انظر « الإتحاف » ( ١١٩/٦ ) .

بيتِ المالِ حقُّ الكفايةِ ، ويدخلُ فيهِ العلماءُ كلُّهُمْ ؛ أعني : العلومَ التي تتعلَّقُ بمصالح الدينِ ؟ مِنْ علم الفقهِ ، والحديثِ ، والتفسيرِ ، والقراءة (١١) ، حتَّىٰ يدخلُ فيهِ المعلِّمونَ ، والمؤذنونَ ، وطلبةُ هنذهِ العلوم أيضاً يدخلونَ فيهِ (١) ، فإنَّهُ إنْ لمْ يُكفُّوا . . لمْ يتمكُّنوا مِنَ

ويدخلُ فيهِ العمَّالُ ، وهمُ الذينَ ترتبطُ مصالحُ الدنيا بأعمالِهمْ ، وهم الأجنادُ المرتزقةُ الذينَ يحرسونَ المملكةَ بالسيوفِ عنْ أهلِ العداوةِ وأهلِ البغي وأعداءِ الإسلام.

ويدخلُ فيهِ الكتَّابُ والحسَّابُ والوكلاءُ ، وكلُّ مَنْ يُحتاجُ إليهِ في ترتيبِ ديوانِ الخراج ؛ أعني : العمالَ على الأموالِ الحلالِ لا على الحرام ، فإنَّ هلذا المالَ للمصالح ، والمصلحةُ إمَّا أنْ تتعلَّقَ بالدينِ أوْ بالدنيا ، وبالعلماءِ حراسةُ الدين ، وبالأجنادِ حراسةُ الدنيا ، والدينُ والملكُ توءمانِ ، فلا يستغنى أحدُهما عن الآخر ، والطبيبُ وإنْ كَانَ لا يرتبطُ بعلمِهِ أمرٌ دينيٌّ وللكنْ يرتبطُ بهِ صحَّةُ الجسدِ ، والدينُ يتبعُهُ ، فيجوزُ أنْ يكونَ لهُ ولمَنْ يجري مجراهُ في العلوم المحتاج إليها في مصلحةِ الأبدانِ أوْ مصلحةِ البلادِ . . إدرارٌ مِنْ هلذهِ الأموالِ ؟ ليتفرَّغوا لمعالجةِ المسلمينَ ؛ أعني : مَنْ يعالِجُ منهُمْ بغير أجرةٍ ،

<sup>(</sup>١) وما تتوقف عليه مما هو جار مجرى الوسائل والوسائط ؛ كالنحو والصرف والمعانى والبيان ، فلها حكم علوم الدين . « إتحاف » ( ١٢٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سواء كان من شهر أو سنة أو أزيد أو أقل . « إتحاف » ( ١٢٠/٦ ) .

وليسَ يُشترطُ في هـٰؤلاءِ الحاجةُ ، بلْ يجوزُ أَنْ يُعطَوا معَ الغني ، فإنَّ الخلفاءَ الراشدينَ كانوا يعطونَ المهاجرينَ والأنصارَ ، ولمْ يُعرفوا بالحاجةِ ، وليسَ يتقدَّرُ أيضاً بمقدار ، بلْ هوَ إلى اجتهادِ الإمام ، ولهُ أَنْ يُوسِّعَ ويغنيَ ، ولهُ أَنْ يقتصرَ على الكفايةِ على ما يقتضيهِ الحالُ وسعةُ المالِ ، فقدْ أخذَ الحسنُ مِنْ معاويةَ في دفعةٍ واحدةٍ أربعَ مئةِ ألفِ درهم (١١)، وقد كانَ عمرُ رضيَ الله عنه يعطي لجماعة اثني عشرَ ألفَ درهم نُقرةً في السنةِ (٢) ، وأثبتَ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها في هاذهِ الجريدةِ (١٠) ، ولجماعةٍ عشرةَ آلافٍ ، ولجماعةٍ ستةَ آلافٍ ، وهنكذا.

فهنذا مالُ هنؤلاءِ ، فيُوزَّعُ عليهمْ حتَّىٰ لا يبقى منهُ شيءٌ ، فإنْ خصَّ واحداً منهُمْ بمالٍ كثيرٍ . . فلا بأسَ .

وكذُلْكَ للسلطانِ أَنْ يخصَّ مِنْ هاذا المالِ ذوي الخصائص بالخلع والجوائز ، فقدْ كانَ يُفعلُ ذٰلكَ في السلفِ ، وللكنْ ينبغي أنْ يلتفتَ فيهِ إلى المصلحةِ ، ومهما خُصَّ عالمٌ أوْ شجاعٌ بصلةٍ . . كانَ فيهِ بعثٌ للناس ، وتحريضٌ على الاشتغالِ والتشبُّهِ بهِ .

فهاذهِ فائدةُ الخلَع والصلاتِ وضروبِ التخصيصاتِ ، وكلُّ ذلكَ منوط باجتهادِ السلطانِ .

<sup>(</sup>۱) روی ابن عساکر فی « تاریخ دمشق » ( ۱۱۳/۱۶ ) نحوه .

<sup>(</sup>٢) النقرة: القطعة المذابة من الفضة.

<sup>(</sup>٣) فكانت تأخذ هاذا القدر من العطاء في كل سنة . « إتحاف » ( ١٢١/٦) .

وإنَّما النظرُ في السلاطين الظلمةِ في شيئينِ :

أحدُهما : أنَّ السلطانَ الظالمَ عليهِ أنْ يكفَّ عنْ ولايتهِ ، وهوَ إمَّا معزولٌ ، أوْ واجبُ العزلِ ، فكيفَ يجوزُ أنْ يأخذَ مِنْ يدِهِ وهوَ على التحقيق ليسَ بسلطانٍ ؟!

والثاني : أنَّهُ ليسَ يعمِّمُ بمالِهِ جميعَ المستحقينَ ، فكيفَ يجوزُ للآحادِ أَنْ يَأْخذُوا ؟ أَفيجوزُ لهمُ الأَخذُ بقدر حصصِهمْ ، أَمْ لا يجوزُ أصلاً ، أمْ يجوزُ أنْ يأخذَ كلُّ واحدٍ ما أعطي ؟

أمَّا الْأُوَّلُ . . فالذي نراهُ أنَّهُ لا يمنعُ أخذَ الحقّ ؛ لأنَّ السلطانَ الظالمَ الجاهلَ مهما ساعدتْهُ الشوكةُ ، وعسرَ خلعُهُ ، وكانَ في الاستبدالِ بهِ فتنةٌ ثائرةٌ لا تطاقُ . . وجبَ تركُهُ ، ووجبَتِ الطاعةُ لهُ كما تجبُ طاعةُ الأمراءِ ، وقد وردَ في الأمر بطاعةِ الأمراءِ ، والمنع مِنْ سلّ اليدِ عنْ مساعدتِهمْ أوامرُ وزواجرُ (١) ، فالذي نراهُ أنَّ الخلافة منعقدةٌ للمتكفِّل بها مِنْ بني العبَّاس رضيَ اللهُ عنهُ ، وأنَّ الولايةَ نافذةٌ للسلاطين في أقطار البلادِ المبايِعينَ للخليفةِ ، وقدْ ذكرنا في كتاب « المستظهريّ » المستنبطِ مِنْ كتابِ « كشفِ الأسرارِ وهتكِ الأستارِ » تأليفِ القاضي

<sup>(</sup>١) كالذي روى البخاري ( ٦٩٣ ) مرفوعاً : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشيٌّ رأسه زبيبة » ، وما رواه البخاري ( ٣٦٠٣ ) ، ومسلم ( ١٨٤٣ ) مرفوعاً : « إنها ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها » قالوا : يا رسول الله ؛ كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : « تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم » ، وروى البخاري (٧٠٥٣) ، ومسلم ( ١٨٤٩ ) مرفوعاً : « من كره من أميره شيئاً . . فليصبر ، فإنه من خرج من السلطان شبراً . . مات ميتة جاهلية » .

أبي الطيِّب في الردِّ على أصنافِ الروافض والباطنيةِ . . ما يشيرُ إلى وجه المصلحة فيه (١).

والقولُ الوجيزُ : أنَّا نراعي الصفاتِ والشروطَ في السلاطينِ ؟ تشوُّفاً إلى مزايا المصالح، ولو قضينا ببطلانِ الولاياتِ الآنَ . . لبطلتِ المصالحُ رأساً ، فكيفَ يفوتُ رأسُ المالِ في طلب الربح ؟ (٢) بل الولايةُ الآنَ لا تتبعُ إلا الشوكةَ ، فمَنْ بايعَهُ صاحبُ الشوكةِ . . فهوَ الخليفةُ ، ومَن استبدَّ بالشوكةِ وهوَ مطيعٌ للخليفةِ في أصلِ الخطبةِ والسكَّةِ . . فهوَ سلطانٌ نافذُ الحكم (٣) ، والقضاةُ في أقطار الأرض ولاةٌ نافذو الأحكام ، وتحقيقُ هـٰذا قد ذكرناهُ في أحكام الإمامةِ مِنْ كتابِ « الاقتصادِ في الاعتقادِ » (١٠) ، فلسنا أَ نطوّلُ الآنَ بهِ .

وأمَّا الإشكالُ الآخرُ ، وهوَ أنَّ السلطانَ إذا لمْ يعمِّمْ بالعطاءِ كلَّ مستحقّ . . فهلْ يجوزُ للواحدِ أنْ يأخذَ منهُ ؟ فهلذا ممَّا اختلفَ العلماءُ فيهِ على أربع مراتب :

فغلا بعضُهُمْ وقالَ : كلُّ ما يأخذُهُ فالمسلمونَ كلُّهُمْ فيهِ شركاءً ، ولا يدري أنَّ حصَّتَهُ منهُ دانقٌ أوْ حبَّةٌ ، فليتركِ الكلُّ .

<sup>(</sup>۱) انظر « المستظهري » ( ۱۲۹ ، ۱۹۶ ) .

<sup>(</sup>٢) فالمصالح بمنزلة طلب الربح ، وولي الأمر بمنزلة رأس المال . « إتحاف » ( ١٢٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو الحال الذي كان في عصر المصنف رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ٢٩١ ـ ٢٩٧ ) .

وقالَ قومٌ : لهُ أَنْ يأخذَ قدْرَ قوتِ يومِهِ فقطْ ، فإنَّ هلذا القدْرَ يستحقَّهُ لحاجتِهِ على المسلمينَ .

وقالَ قومٌ : لهُ قوتُ سنةٍ ، فإنَّ أخذَ الكفايةِ كلَّ يوم عسيرٌ ، وهوَ ذو حقّ في هاذا المالِ ، فكيفَ يتركُهُ ؟ (١).

وقالَ قومٌ : إنَّهُ يأخذُ ما يعطى ، والمظلومُ هُمُ الباقونَ ، وهـندا هوَ القياسُ ؛ لأنَّ المالَ ليسَ مشتركاً بينَ المسلمينَ كالغنيمةِ بينَ الغانمينَ ، ولا كالميراثِ بينَ الورثةِ ؛ لأنَّ ذلكَ صارَ ملكاً لهُمْ ، وهلذا لوْ لمْ يتفقْ قسمتُهُ حتَّى ماتَ هاؤلاءِ . . لمْ يجبِ التوزيعُ على ورثتِهمْ بحكم الميراثِ ، بلْ هاذا الحقُّ غيرُ متعيِّنِ ، وإنَّما يتعيَّنُ بالقبضِ ، بِلْ هُوَ كَالْصِدْقَاتِ ، ومهما أُعطيَ الفقراءُ حصَّتَهُمْ مِنَ الصِدْقَاتِ . . وقعَ ذلكَ ملكاً لهُمْ ، ولمْ يمتنعْ بظلم المالكِ بقيَّةَ الأصنافِ بمنع حقِّهِمْ هنذا إذا لمْ يُصرفْ إليهِ كلُّ المالِ ، بلْ صرفَ إليهِ مِنَ المالِ ما لو صرف إليهِ بطريقِ الإيثارِ والتفضيلِ معَ تعميم الآخرينَ . . لجازَ لهُ أَنْ بأخذَهُ.

والتفضيلُ جائزٌ في العطاءِ ؟ سوَّىٰ أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ ، فراجعَهُ عمرُ رضى اللهُ عنهُ ، فقالَ : إنَّما فضلُهُمْ عندَ اللهِ ، وإنَّما الدنيا بلاغٌ (٢).

<sup>(</sup>١) وإذا قسطه الإمام على أثلاث ؛ فيعطى في كل أربعة أشهر مرة واحدة قدر ما يكفيه في هنذه المدة . . كان حسناً ، وهو الذي أراه وأذهب إليه . « إتحاف » ( ١٢٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في « الأم » ( ٣٤٥/٥ ) : ( وإن أبا بكر حين قال له عمر : أتجعل الذين جاهدوا في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن ٢

وفضَّلَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ في زمانِهِ ، فأعطى عائشةَ رضيَ اللهُ عنها اثني عشرَ ألفاً ، وزينبَ عشرةَ آلافٍ ، وجويريةَ ستةَ آلافٍ ، وكذا صفيَّةُ (١).

وأقطعَ عمرُ لعليِّ خاصَّةً رضيَ اللهُ عنهُما ، وأقطعَ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُما عنهُ أيضاً مِنَ السوادِ خمسَ جنَّاتٍ ، وآثرَ عثمانُ عليّاً رضيَ اللهُ عنهُما بها ، فقبلَ ذلكَ منهُ ولمْ ينكرْ .

وكلُّ ذٰلكَ جائزٌ ؛ فإنَّهُ في محلِّ الاجتهادِ ، وهوَ مِنَ المجتهداتِ التي أقولُ فيها : إنَّ كلَّ مجتهدِ مصيبٌ ؛ وهي كلُّ مسألةٍ لا نصَّ فيها على عينِها ، ولا على مسألةٍ تقرُبُ منها ، فتكونُ في معناها بقياسٍ جليٍ ؛ كهذهِ المسألةِ ومسألةِ حدِّ الشربِ ؛ فإنَّهُمْ جلدوا أربعينَ وثمانينَ ، والكلُّ سنَّةٌ وحقٌ ، وإنَّ كلَّ واحدِ مِنْ أبي بكرٍ وعمرَ رضيَ اللهُ عنهُما مصيبٌ باتفاقِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم ، وأنَّ المفضولَ ما ردَّ في زمانِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ شيئاً إلى الفاضلِ ممَّا قدْ كانَ أخذَهُ في زمانِ زمانِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ شيئاً إلى الفاضلِ ممَّا قدْ كانَ أخذَهُ في زمانِ أبي بكرٍ ، ولا الفاضلُ امتنعَ مِنْ قبولِ الفضْلِ في زمانِ عمرَ ، واشتركَ في ذيانِ حَدُّ الصحابةِ ، واعتقدوا أنَّ كلَّ واحدٍ مِنَ الرأيينِ حقُّ (٢) .

 <sup>◄</sup> إنما دخل في الإسلام كرها ؟! فقال أبو بكر : إنما عملوا لله ، وإنما أجورهم على الله عز
 وجل ، وإنما الدنيا بلاغ ، وخير البلاغ أوسعه ) ، ثم اختاره الإمام الشافعي .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٣٥٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المستصفى من علم الأصول ( ٣٦٥/٢) ، وفيه قال : ( ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها . علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها ، وإذا انتفى الدليل . . فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال ، فإذا انتفى التكليف . . انتفى الخطأ ) .

فليُؤخذُ هلذا الجنسُ دستوراً للاختلافاتِ التي يُصوَّبُ فيها كلُّ مجتهدِ .

فأمَّا كلُّ مسألةٍ شذَّ عنْ مجتهدٍ فيها نصٌّ أوْ قياسٌ جليٌّ ؟ بغفلةٍ ، أَوْ سوءِ رأي ، وكانَ في القوَّةِ بحيثُ يُنقضُ بهِ حكمُ المجتهدِ . . فلا نقولُ فيها: إنَّ كلَّ واحدٍ مصيبٌ ، بل المصيبُ مَنْ أصابَ النصَّ أوْ ما في معنى النصّ.

وقدْ تحصَّلَ مِنْ مجموع هاذا أنَّ مَنْ وجدَ مِنْ أهل الخصوص الموصوفينَ بصفةٍ تتعلَّقُ بها مصالحُ الدينِ أو الدنيا ، وأخذَ مِنَ السلطانِ خلعةً أوْ إدراراً على التركاتِ أو الجزيةِ . . لمْ يصرْ فاسقاً بمجرَّدِ أَخذِهِ ، وإنَّما يفسقُ بخدمتِهِ لهُمْ ومعاونتِهِ إيَّاهُمْ ، ودخولِهِ عليهِمْ ، وثنائِهِ وإطرائِهِ لهُمْ ، إلى غير ذلكَ مِنْ لوازمَ لا يسلمُ المالُ غالباً إلا بها ؛ كما سنبيِّنُهُ .

## البّابُ السّّادِسُ فيما تَحِيِّ مِن مُحالطت ربست لاطين لظّلَمَهُ وتحِرم وحكم غث بيان مجالسهم والدّخول عليهم والإكرام لهم

اعلم : أنَّ لكَ معَ الأمراءِ والعمَّالِ الظلمةِ ثلاثةَ أحوالٍ :

الحالةُ الأولىٰ \_ وهيَ شرُّها \_ : أنْ تدخلَ عليهِمْ .

والثانيةُ \_ وهي دونَها \_ : أنْ يدخلوا عليكَ .

والثالثة \_ وهي الأسلم \_ : أنْ تعتزلَ عنهُمْ ، فلا تراهُمْ ولا يرونَكَ .

أمَّا الحالةُ الأولىٰ \_ وهي الدخولُ عليهِمْ \_:

فهوَ مذمومٌ جدّاً في الشرع ، وفيهِ تغليظاتُ وتشديداتُ تواردَتْ بها الأخبارُ والآثارُ ، فننقلُها لتعرف ذمّ الشرع له ، ثمّ نتعرَّضُ لما يحرمُ منهُ وما يُباحُ وما يُكرهُ ، على ما تقتضيهِ الفتوىٰ في ظاهرِ العلم .

## أمَّا الأخبارُ:

فلمَّا وصفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الأمراءَ الظلمةَ . . قالَ : « فمَنْ نابذَهُمْ . . نجا ، ومَنِ اعتزَلَهُمْ . . سلمَ أَوْ كَادَ يسلمُ ،

ومَنْ وقعَ معَهُمْ في دنياهُمْ . . فهوَ منهُمْ » (١) ، وذلكَ لأنَّ مَن اعتزلَهُمْ . . سلمَ مِنْ إِثمِهمْ ، وللكن لمْ يسلَّمْ مِنْ عذاب يعمُّهُ معَهمْ إِنْ نزلَ بِهِمْ ؛ لتركِهِ المنابذة والمنازعة .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «سيكونُ مِنْ بعدى أمراءُ يظلمونَ ويكذبونَ ، فمَنْ صدَّقهُمْ بكذبِهِمْ ، وأعانَهُمْ على ظلمِهِمْ . . فليسَ منِّي ولستُ منهُ ، ولمْ يردْ عليَّ الحوضَ » (٢٠).

وروىٰ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : « أبغضُ القرَّاءِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ الذينَ يزورونَ الأمراءَ » (٣).

وفي الخبر: ( خيرُ الأمراءِ الذينَ يأتونَ العلماءَ ، وشرُّ العلماءِ الذينَ يأتونَ الأمراءَ) (1).

وفي الخبر: « العلماءُ أمناءُ الرسل على عبادِ اللهِ ما لمْ يخالطوا السلطانَ ، فإذا فعلوا ذلك . . فقدْ خانُوا الرسلَ ، فاحذروهُمْ واعتزلوهُمْ » رواهُ أنسٌ رضي اللهُ عنهُ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٨٨٩٨ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ١١/٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ٢٤٣/٤ ) ، والترمذي ( ٢٢٥٩ ) ، والنسائي ( ١٦٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) روى الديلمي في « مسند الفردوس » (٥٦٦ ) من حديث عمر رضى الله عنه : « إن الله عز وجل يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء ، وإن الله يمقت العلماء إذا خالطوا الأمراء ؟ لأن العلماء إذا خالطوا الأمراء . . رغبوا في الدنيا ، وإن الأمراء إذا خالطوا العلماء . . رغبوا في الآخرة » .

<sup>(</sup>٥) رواه العقيلي كما في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١١١٣ ) ، والديلمي في →

## وأمَّا الآثارُ :

فقدْ قالَ حذيفةُ : إِيَّاكُمْ ومواقفَ الفتنِ ، قيلَ : وما مواقفُ الفتنِ ؟ قالَ : أبوابُ الأمراءِ ، يدخلُ أحدُكُمْ على الأميرِ فيصدِّقُهُ بالكذبِ ، قالَ : أبوابُ الأمراءِ ، يدخلُ أحدُكُمْ على الأميرِ فيصدِّقُهُ بالكذبِ ، ويقولُ ما ليسَ فيهِ (١) .

وقالَ أبو ذرِّ لسلمةَ : (يا سلمةُ ؛ لا تغشَ أبوابَ السلاطينِ ؛ فإنَّكَ لا تحسيبُ مِنْ دنياهُمْ شيئاً إلا أصابوا مِنْ دينكَ أفضلَ منهُ ) (٢) .

وقالَ سفيانُ: ( في جهنَّمَ وادٍ لا يسكنُهُ إلا القرَّاءُ الزوَّارونَ للملوكِ) (٣).

وقالَ الأوزاعيُّ : ( ما مِنْ شيءِ أبغضَ عندَ اللهِ مِنْ عالمٍ يزورُ عاملاً ) ( ؛ ) .

وقالَ سُمنونٌ : (ما أسمجَ بالعالمِ أَنْ يؤتى إلى مجلسهِ ، فلا يُوجدُ ، فيُسألُ عنهُ ، فيُقالُ : إِنَّهُ عندَ الأميرِ ، وكنتُ أسمعُ أنَّهُ يُقالُ : « إذا رأيتمُ العالمَ يحبُّ الدنيا . . فاتهموهُ على دينِكُمْ » حتَّىٰ جرَّبْتُ ذلكَ ؛ إذْ ما دخلتُ قطُّ علىٰ هاذا السلطانِ إلا وحاسبتُ نفسي

 <sup>◄ «</sup> مسند الفردوس » ( ٤٢١٠ ) ، وقال الحافظ المناوي نقلاً عن السيوطي : ( قوله \_ أي ابن الجوزي \_ : « موضوع » ممنوع ، وله شواهد فوق الأربعين ، فنحكم له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن ) .

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٠٦٤٣ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٨٨٨٧ ) ، وسلمة هو ابن قيس .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١٠٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل » ( ٣٥/٢ ) .

بعدَ الخروج ، فأرى عليها الدرك ، معَ ما أواجهُهُمْ بهِ مِنَ الغلظةِ والمخالفةِ لهواهم ) (١).

وقالَ عبادةُ بنُ الصامتِ : (حبُّ القارئ الناسكِ للأمراءِ نفاقٌ ، وحُتُهُ للأغنباءِ رياءٌ).

وقالَ أبو ذرِّ : ( مَنْ كثَّرَ سوادَ قوم . . فهوَ منهُمْ ) (٢) ؛ أيْ : مَنْ كثَّرَ سوادَ الظلمةِ .

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ: (إنَّ الرجلَ ليدخلُ على السلطانِ ومعَهُ دينُّهُ ، فيخرجُ ولا دينَ لهُ !! ) قيلَ لهُ : ولِمَ ؟ قالَ : ( لأنَّهُ يرضيهِ بسخطِ اللهِ ) (٣).

واستعملَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز رجلاً ، فقيلَ : كانَ عاملاً للحجَّاج ، فعزلَهُ ، فقالَ الرجلُ : إنَّما عملتُ لهُ علىٰ شيءٍ يسير ، فقالَ لهُ عمرُ : حسبُكَ بصحبتِهِ يوماً أَوْ بعضَ يوم شؤماً وشرّاً (1).

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك ( ٣٥٧/١) ، وفيه ( سحنون ) بدل ( سمنون ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ١٢٨/٦ ) : ( هلكذا رواه ابن المبارك في « الزهد » عنه موقوفاً ) ، وقد رواه مرفوعاً ابن أبي عاصم في « السنة » ( ١٥٠٥ ) عن أنس رضى الله عنه ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( ٥٦٢١ ) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في « الطبقات » ( ٣٢٧/٨ ) بتمامه ، ونحوه عند ابن المبارك في «الزهد» ( ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( ٢٠٨/١ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » .(197/7A)

وقالَ الفضيلُ : ( ما ازدادَ رجلٌ مِنْ ذي سلطانِ قرباً . . إلا ازدادَ مِنَ اللهِ بعداً ) (١).

وكانَ سعيدُ بنُ المسيَّبِ يتَّجرُ في الزيتِ ويقولُ : ( إنَّ في هاذا لغني عن هاؤلاءِ السلاطين)(٢).

وقالَ وهيبٌ : ( هاؤلاءِ الذينَ يدخلونَ على الملوكِ لهُمْ أَضرُّ على الأُمَّةِ مِنَ المقامرينَ ) (٣).

وقالَ محمدُ بنُ سلمةَ : ( الذبابُ على العذرةِ أحسنُ مِنْ قارئ على باب هاؤلاء ) (١).

ولمَّا خالطَ الزهريُّ السلطانَ (٥٠) . . كتبَ أخ لهُ في الدين إليهِ : (عافانا اللهُ وإيَّاكَ أبا بكرِ مِنَ الفتنِ ، فقدْ أصبحتَ بحالٍ ينبغي لمَنْ عرفَكَ أَنْ يدعوَ لكَ اللهَ ويرحمَكَ ، أصبحتَ شيخاً كبيراً ، وقدْ أَثْقَلَتْكَ نَعَمُ اللهِ ؛ لما فهَّمَكَ مِنْ كتابِهِ ، وعلَّمَكَ مِنْ سنَّةِ نبيِّهِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وليسَ كذالكَ أخذَ اللهُ الميثاقَ على

<sup>(</sup>١) رواه هناد في « الزهد » ( ٥٩٧ ) عن عبيد بن عمير مرسلاً ، وعند أحمد في « المسند » ( ٣٧١/٢ ) مرفوعاً : « من بدا . . جفا ، ومن اتبع الصيد . . غفَل ، ومن أتى أبواب السلطان . . افتتن ، وما ازداد عبد من السلطان قرباً . . إلا ازداد من الله بعداً » .

<sup>(</sup>٢) كونه يتاجر بالزيت عند الترمذي ( ١٢٦٧ ) إشارة لذلك .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « الورع » ( ص ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٤٤٦/٢ ) عن محمد بن السماك .

<sup>(</sup>٥) يعنى به عبد الملك بن مروان ، فإنه كان قد خالطه وقدم عليه دمشق مراراً ، وكذا ولده هشام . « إتحاف » ( ١٢٨/٦ ) .

العلماءِ ، قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ (١).

واعلمْ : أنَّ أيسرَ ما ارتكبتَ وأخفَّ ما احتملتَ أنَّكَ آنستَ وحشةَ الظالم ، وسهَّلْتَ سبيلَ الغيِّ بدنوِّكَ ممَّنْ لمْ يؤدِّ حقًّا ولمْ يترك باطلاً ، حينَ أدناكَ اتخذوكَ قطباً تدورُ عليكَ رحى ظلمِهمْ ، وجسراً يعبُرُونَ عليكَ إلى بلائِهمْ ، وسُلَّماً يصعدونَ فيهِ إلى ضلالتِهمْ ، ويُدخلونَ بِكَ الشُّكُّ على العلماءِ ، ويقتادونَ بِكَ قلوبَ الجهلاءِ ، فما أيسرَ ما عَمَروا لكَ في جنب ما خرَّبوا عليكَ ، وما أكثرَ ما أخذوا منكَ في جنب ما أفسدوا عليكَ مِنْ دينِكَ ، فما يؤمنُكَ أَنْ تكونَ ممَّنْ قالَ اللهُ تعالىٰ فيهمْ: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ . . . ﴾ الآية (١) ، وإنَّكَ تعاملُ مَنْ لا يجهلُ ، ويحفظُ عليكَ مَنْ لا يغفُلُ ، فداو دينَكَ ؟ فقدْ دخلَهُ سقمٌ ، وهيِّئ زادَكَ ؟ فقدْ حضرَ سفرٌ بعيدٌ ، وما يخفى على اللهِ مِنْ شيءٍ في الأرضِ ولا في السماءِ ، والسلامُ ) (٣٠٪

فهاندهِ الأحبارُ والآثارُ تدلُّ على ما في مخالطةِ السلاطينِ مِنَ الفتنِ وأنواع الفسادِ ، وللكنْ نفصِّلُ ذلكَ تفصيلاً فقهياً ، نميِّزُ فيهِ المحظورَ عنِ المكروهِ والمباح ، فنقولُ :

الداخلُ على السلطانِ معرَّضٌ لأنْ يعصى الله تعالى ؛ إمَّا بفعلِهِ ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الكتاب أرسله أبو حازم سلمة بن دينار إلى الزهري رحمهما الله تعالى ، رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤٦/٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤١/٢٢ ) ضمن خبر طويل .

أَوْ بسكوتِهِ ، وإمَّا بقولِهِ ، وإمَّا باعتقادِهِ ، ولا ينفكُّ عنْ أحدِ هاذهِ الأمور (١).

أمَّا الفعلُ : فالدخولُ عليهِمْ في غالبِ الأحوالِ يكونُ إلى دور مغصوبةٍ ، وتخطِّيها والدخولُ فيها بغير إذنِ الملَّاكِ حرامٌ ، ولا يغرنَّكَ قولُ القائل: (إنَّ ذلكَ ممَّا يتسامحُ بهِ الناسُ ؛ كتمرةٍ أوْ فتاتِ خبز) ؛ فإنَّ ذلكَ صحيحٌ في غير المغصوب ، أمَّا المغصوب . . فلا ؛ لأنَّهُ إِنْ قيلَ : إِنَّ كلَّ جلسةٍ خفيفةٍ لا تنقص الملكَ فهي في محلِّ التسامح ، وكذلك الاجتيازُ . . فيجري هلذا في كلِّ واحدٍ ، فيجري أيضاً في المجموع ، والغصبُ إنَّما تمَّ بفعلِ الجميع ، وإنَّما أً يُتسامحُ بهِ إذا انفردَ ، إذْ لوْ علمَ المالكُ بهِ . . ربَّما لمْ يكرهْهُ ، فأمَّا إذا كانَ ذٰلكَ طريقاً إلى الاستغراقِ بالاشتراكِ . . فحكْمُ التحريم ينسحبُ على الكلّ ، فلا يجوزُ أن يُتخذَ ملكُ الرجل طريقاً اعتماداً على أنَّ كلَّ واحدٍ مِنَ المارّينَ إنَّما يخطو خطوةً لا تنقصُ الملكَ ؛ لأنَّ المجموعَ مفوِّتٌ للملكِ ، وهو كضربةٍ خفيفةٍ في التعليم تُباحُ وللكنْ بشرطِ الانفرادِ ، فلوِ اجتمعَ جماعةٌ بضرباتٍ توجبُ القتلَ . . وجبَ القصاصُ على الجميع معَ أنَّ كلَّ واحدةٍ مِنَ الضرباتِ لو انفردَتْ . . لكانَتْ لا توجتُ قصاصاً.

<sup>(</sup>۱) ووجه الاستقراء: أن الداخل لا يخلو عند دخوله أن يفعل شيئاً ، أو يسكت على شيء ، أو يقول شيئاً ، أو يعتقد في نفسه شيئاً ، والقول ما كان باللسان ، والفعل ما كان باللجوارح . « إتحاف » ( ١٣١/٦) .

فإنْ فُرضَ كونُ الظالم في موضع غيرِ مغصوبٍ ؛ كالمواتِ مثلاً ؛ فإنْ كانَ تحتَ خيمةٍ أَوْ مِظلَّةٍ مِنْ مالِهِ . . فهوَ حرامٌ (١١) ، والدخولُ إليهِ غيرُ جائزِ ؛ لأنَّهُ انتفاعٌ بالحرام واستظلالٌ بهِ .

فإنْ فُرضَ كلُّ ذٰلكَ حلالاً . . فلا يعصى بالدخولِ مِنْ حيثُ إنَّهُ دخولٌ ، ولا بقولِهِ : ( السلامُ عليكَ ) ، وللكنْ إنْ سجدَ ، أوْ ركعَ ، أَوْ مثلَ قائماً في سلامِهِ وخدمتِهِ . . كانَ مكرّماً للظالم بسببِ ولايتِهِ التي هيَ آلةُ ظلمِهِ ، والتواضعُ للظالم معصيةٌ ، بلْ مَنْ تواضعَ لغنيّ ليسَ بظالم لأجلِ غناهُ لا لمعنى آخرَ يقتضي التواضعَ . . ذهبَ ثلثا دينه (٢) ، فكيفَ إذا تواضعَ لظالم ؟!

فلا يُباحُ إلا مجرَّدُ السلام ، فأمَّا تقبيلُ اليدِ ، والانحناءُ في الخدمة . . فهوَ معصيةٌ إلا عندَ الخوفِ (٣) ، أوْ لإمام عادلٍ ، أوْ لعالم ، أَوْ لَمَنْ يستحقُّ ذَلْكَ بِأُمرِ ديني (١٠)؛ قبَّلَ أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاح يدَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما لمَّا أنْ لقيَهُ بالشام ، فلمْ ينكرْ عليهِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) لكون أغلب أموال السلاطين كذلك . « إتحاف » ( ١٣١/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كما روئ ذلك الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٥٤٤٩ ) من حديث أبي ذر رضى الله عنه ، وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٤٥/٣ ) عن فرقد السبخي يعزوه للتوراة .

<sup>(</sup>٣) منه على نفسه وعياله أو ضيعته ، فإن قبَّل اليد . . فلا بأس بذلك ، وأما ما عداه مما ذكر . . فغير جائز ؛ فإنه ليس من شعار المسلمين . « إتحاف » ( ١٣٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) كشيخ مسنّ صالح شابَ في الإسلام ، أو شيخه في العلم ولو كان شاباً ، أو والده ، أو والدته ، والعم بمنزلة الأب . « إتحاف » ( ١٣٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٦٧٣٢ ) ، وأبو سعيد البصري في « القُبَل والمعانقة والمصافحة » (ص ٩).

وقدْ بالغَ بعضُ السلفِ حتَّى امتنعَ عنْ ردِّ جوابِهِمْ في السلامِ ، والإعراضُ عنهُمُ استحقاراً لهُمْ مِنْ محاسنِ القرباتِ (١) ، فأمَّا السكوتُ عنْ ردِّ الجوابِ . . ففيهِ نظرٌ ؛ لأنَّ ذلكَ واجبٌ ، فلا ينبغي أنْ يسقطَ بالظلم .

فإنْ تركَ الداخلُ جميعَ ذلكَ ، واقتصرَ على السلامِ . . فلا يخلو مِنَ الجلوسِ على بساطِهِمْ ، وإذا كانَ أغلبُ أموالِهِمْ حراماً . . فلا يجوزُ الجلوسُ على فرشِهِمْ ، هاذا مِنْ حيثُ الفعلُ .

فأمًّا السكوتُ: فهوَ أنَّهُ سيرىٰ في مجالسِهِمْ مِنَ الفُرُشِ الحريرِ وأواني الفضَّةِ والحريرِ الملبوسِ عليهِمْ وعلىٰ غلمانِهِمْ ما هوَ حرامٌ، وكلُّ مَنْ رأىٰ منكراً وسكتَ عنه .. فهوَ شريكٌ في ذلكَ المنكرِ، بلْ يسمعُ مِنْ كلامِهِمْ ما هوَ فحشٌ وكذبٌ وشتمٌ وإيذاءٌ، والسكوتُ على جميعِ ذلكَ حرامٌ، بلْ يراهُمْ لابسينَ الثيابَ الحرامَ وآكلينَ الطعامَ الحرامَ وجميعُ ما في أيديهِمْ حرامٌ، والسكوتُ علىٰ ذلكَ غيرُ جائزٍ، فيجبُ عليهِ الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عنِ المنكرِ بلسانِهِ إنْ لمْ يقدِرْ بفعلِهِ.

<sup>(</sup>۱) والعبارة عند الحافظ الزبيدي : ( والإعراضِ عنهم استحقاراً لهم ، وجعلوه من محاسن القربات ) . « إتحاف » ( ١٣٢/٦ ) ، وأما الامتناع من رد السلام عليهم . . فقد أورده السيوطي عن ابن باكويه مسنداً في « أخبار الصوفية » حيث قال : ( تعززوا على أبناء الدنيا بترك السلام عليهم ) . انظر « ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين » ( ص ) .

فإنْ قيلَ : إنَّهُ يخافُ على نفسِهِ ، فهوَ معذورٌ في السكوتِ . . فهلذا حقٌّ ، وللكنَّهُ مستغن عنْ أنْ يعرّضَ نفسَهُ لارتكاب ما لا يُباحُ إلا بعذر ؛ فإنَّهُ لوْ لمْ يدخلْ ولمْ يشاهدْ . . لمْ يتوجَّهْ عليهِ الخطابُ بالحِسبةِ ، حتَّىٰ يسقطَ عنهُ بالعذْر ، وعندَ هنذا أقولُ : مَنْ علمَ فساداً في موضع ، وعلمَ أنَّهُ لا يقدرُ على إزالتِهِ . . فلا يجوزُ لهُ أنْ يحضرَ ليجريَ ذَلَّكَ بينَ يديهِ وهوَ يشاهدُهُ ويسكتُ ، بلْ ينبغي أنْ يحترزَ عن مشاهدته.

وأمَّا القولُ : فهوَ أنْ يدعوَ للظالم ، أوْ يثنيَ عليهِ ، أوْ يصدِّقَهُ فيما يقولُ مِنْ باطلِ ؛ بصريح قولِهِ ، أوْ بتحريكِ رأسِهِ ، أوْ باستبشار في وجههِ ، أَوْ يظهرَ لهُ الحبُّ والموالاةَ والاشتياقَ إلى لقائِهِ ، والحرصَ على طولِ عمرهِ وبقائِهِ ؛ فإنَّهُ في الغالب لا يقتصرُ على السلام ، بلْ يتكلُّمُ ولا يعدو كلامُهُ هاذهِ الأقسامَ.

أمَّا الدعاءُ له . . فلا يحلُّ ، إلا أنْ يقولَ : أصلحكَ الله ، أَوْ وَفَّقَكَ اللَّهُ للخيراتِ ، أَوْ طوَّلَ اللهُ عمرَكَ في طاعتِهِ ، أو ما يجري هنذا المجرئ .

فأمَّا الدعاء بالحراسة ، وطولِ البقاءِ ، وإسباغ النعمة ، مع الخطاب بالمولى وما في معناهُ . . فغيرُ جائز ؛ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ دعا لظالم بالبقاءِ . . فقدْ أحبَّ أنْ يُعصى اللهُ في أرضِهِ » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٦٠٤ ) عن الحسن ، ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٤٦/٧ ) من قول سفيان .

فإنْ جاوزَ الدعاءَ إلى الثناءِ . . فسيذكرُ ما ليسَ فيهِ ، فيكونُ بهِ كاذباً ومنافقاً ومكرماً لظالم ، وهاذهِ ثلاثُ معاص ، وقد قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إِنَّ اللهَ ليغضبُ إذا مُدحَ الفاسقُ » (١) ، وفي خبرِ (٢٠) اخرَ: « مَنْ أكرمَ فاسقاً . . فقدْ أعانَ على هدم الإسلام » (٢٠) .

فإنْ جاوزَ ذَاكَ إلى التصديق لهُ فيما يقولُ ، والتزكيةِ والثناءِ على ما يعملُ . . كانَ عاصياً بالتصديق وبالإعانةِ ؛ فإنَّ التزكيةَ والثناءَ إعانةُ على المعصيةِ ، وتحريكٌ للرغبةِ فيهِ ، كما أنَّ التكذيبَ والمذمَّةَ والتقبيحَ زجرٌ عنه ، وتضعيفٌ لدواعيهِ ، والإعانة على المعصيةِ معصيةٌ ، ولو بشطر كلمةٍ .

ولقد سئلَ سفيانُ رضيَ الله عنه عن ظالم أشرف على الهلاكِ في برِّيَّةٍ ؟ هِلْ يُسقىٰ شربةَ ماءٍ ؟ فقالَ : لا ، فقيلَ لهُ : يموتُ !! فقالَ : دعْهُ حتى يموتَ ؛ فإنَّ ذلكَ إعانةٌ لهُ على ظلمِهِ .

وقالَ غيرُهُ : يُسقىٰ إلىٰ أَنْ تثوبَ إليهِ نفسُهُ ، ثمَّ يُعرضُ عنهُ .

فإنْ جاوزَ ذَٰلكَ إلىٰ إظهار الحبِّ والشوقِ إلىٰ لقائِهِ وطولِ بقائِهِ ؟ فإنْ كانَ كاذباً . . عصى بمعصية الكذب والنفاق ، وإنْ كانَ صادقاً . . عصى بحبِّهِ بقاءَ ظالم ، وحقَّهُ أَنْ يبغضَهُ في اللهِ ويمقتَهُ ، فالبغضُ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٢٣٠ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٤٥٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) روى الطبراني في « الكبير » ( ٩٦/٢٠ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢١٨/٥ ) مرفوعاً : « من وقر صاحب بدعة . . فقد أعان على هدم الإسلام » ، والقصة بتمامها عند صاحب « القوت » ( ۲۲٤/۲ ) .

ربع العادات حمد حصم معمر كتاب الحلال والحرام كه

في اللهِ واجبٌ ، ومحبُّ المعصيةِ والراضي بها عاص ، ومَنْ أحبَّ ظالماً ؛ فإنْ أحبَّهُ لظلمِهِ . . فهوَ عاص بمحبَّتِهِ ، وإنْ أحبَّهُ لسبب آخرَ . . فهوَ عاصِ مِنْ حيثُ إِنَّهُ لمْ يبغضْهُ ، وكانَ الواجبُ عليهِ أَنْ يبغضَهُ ، وإنِ اجتمعَ في شخصِ واحدٍ خيرٌ وشرٌّ . . وجبَ أَنْ يُحبَّ لأجلِ ذٰلكَ الخيرِ ، ويُبغضَ لأجلِ ذٰلكَ الشرِّ ، وسيأتي في كتابِ الأخوةِ والمتحابينَ في اللهِ وجهُ الجمع بينَ البغضِ والحبِّ .

فإنْ سلِمَ مِنْ ذٰلكَ كلِّهِ وهيهاتَ . . فلا يسلمُ مِنْ فسادٍ يتطرَّقُ إلى قلبِهِ ؛ فإنَّهُ ينظرُ إلىٰ توسُّعِهِ في النعمةِ فيزدري نعمَ اللهِ عليهِ ، ويكونُ مقتحماً نهي رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيثُ قالَ : « يا معشرَ المهاجرينَ ؛ لا تدخلوا على أهل الدنيا ، فإنَّها مسخطةٌ للرِّزقِ » (١).

وهاذا معَ ما فيهِ مِن اقتداءِ غيرهِ بِهِ في الدخولِ ، ومِنْ تكثيرهِ سوادَ الظلمةِ بنفسِهِ ، وتجميلِهِ إيَّاهُمْ إنْ كانَ ممَّنْ يتجمَّلُ بهِ ، وكلُّ ذلكَ إمَّا مكروهاتٌ وإمَّا محظوراتٌ .

دُعِي سعيدُ بنُ المسيَّبِ إلى البيعةِ للوليدِ وسليمانَ ابنِّي عبدِ الملكِ بن مروانَ (٢) ، فقالَ : لا أبايعُ اثنين ما اختلفَ الليلُ والنهارُ ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنْ بيعتينِ (٣) ، فقالَ :

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٧٦٠ ) موقوفاً على سيدنا عمر رضي الله عنه ، وروى الحاكم في « المستدرك » ( ٣١٢/٤ ) مرفوعاً : « أقلوا الدخول على الأغنياء ، فإنه قمنٌ ألا تزدروا نعم الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٢) وكان الداعى له هو والدهما عبد الملك . « إتحاف » ( ١٣٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١٣٣١ ) ، والنسائي ( ٢٩٥/٧ ) .

فقيلَ : ادخلْ مِنَ البابِ واخرجْ مِنَ البابِ الآخرِ ، قالَ : لا واللهِ ؛ لا يقتدي بي أحدٌ مِنَ الناسِ ، قالَ : فجلدَهُ مئةً وألبسَهُ المسوحَ (١١).

### فلا يجوزُ الدخولُ عليهم إلا بعذرين :

أحدُهما : أَنْ يكونَ مِنْ جهتِهِمْ أمرُ إلزام لا أمرُ إكرام ، وعلمَ أنَّهُ لوِ امتنعَ . . أُوذِيَ أَوْ فسدَ عليهمْ طاعةُ الرعيةِ واضطربَ أمرُ السياسةِ ، فيجبُ عليهِ حينتَذِ الإجابةُ طاعةً لهُمْ ، ومراعاةً لمصلحةِ الخلقِ ؟ حتَّىٰ لا تضطربَ الولايةُ (١٠).

والثاني : أَنْ يدخلَ عليهِمْ في دفع ظلمِ عنْ مسلمِ سواه ، أَوْ عنْ نفسِهِ ؛ إمَّا بطريقِ الحِسبةِ ، أوْ بطريقِ التظلُّم ، فذلكَ رخصةٌ ، بشرطِ ألا يكذبَ ، ولا يثنيَ ، ولا يدعَ نصيحةً يتوقَّعُ لها قبولاً ، فهاذا حكمُ الدخولِ.

### الحالةُ الثانيةُ : أنْ يدخلَ عليكَ السلطانُ الظالمُ زائراً :

فجوابُ السلام لا بدَّ منهُ ، وأمَّا القيامُ والإكرامُ لهُ . . فلا يحرمُ مقابلةً له على إكرامِهِ ، فإنَّهُ بإكرام العلم والدينِ مستحقٌّ للإحمادِ ، كما أنَّهُ بالظلم مستحقُّ للإبعادِ ، فالإكرامُ بالإكرام ، والجوابُ بالسلام ،

<sup>(</sup>٢) في نسخة الحافظ الزبيدي: ( لا طاعة لهم ، بل مراعاة لمصلحة . . . ) . « إتحاف » ( ١٣٥/٦ ) ، والعيارتان موجهتان .

وللكنَّ الأولى ألا يقومَ إنْ كانَ معهُ في خلوةٍ ؛ ليظهرَ لهُ بذلكَ عزَّ الدينِ وحقارةَ الظلُّم ، ويظهرَ لهُ غضبَهُ للدينِ ، وإعراضَهُ عمَّنْ أعرضَ عن اللهِ تعالى ، فأعرضَ اللهُ تعالى عنهُ .

وإنْ كانَ الداخلُ عليهِ في جمع . . فمراعاةُ حشمةِ أربابِ الولاياتِ فيما بينَ الرعايا مهمٌّ ، فلا بأسَ بالقيام على هنذهِ النيَّةِ ، وإنْ علمَ أنَّ ذَالِكَ لا يورثُ فساداً في الرعيَّةِ ، ولا ينالُهُ أذى مِنْ غضبِهِ . . فتركُ الإكرام بالقيام أولى.

ثمَّ يجبُ عليهِ بعدَ أَنْ وقعَ اللقاءُ أَنْ ينصحَهُ ، فإنْ كانَ يقارفُ ما لا يعرفُ تحريمَهُ ، وهوَ يتوقَّعُ أنْ يتركَهُ إذا عرفَ . . فليعرَّفْهُ ، فذٰلكَ واجت .

وأمَّا ذكرُ تحريم ما يعلمُ تحريمَهُ ؛ مِنَ الشربِ والظلم . . فلا فائدةَ فيهِ ، بلْ عليهِ أَنْ يخوِّفَهُ فيما يرتكبُهُ مِنَ المعاصى مهما ظنَّ أنَّ التخويفَ يؤثِّرُ فيهِ ، وعليهِ أنْ يرشدَهُ إلى طريقِ المصلحةِ إنْ كانَ يعرفُ طريقاً على وَفْقِ الشرع ؛ بحيثُ يحصلُ بهِ غرضُ الظالمِ مِنْ غير معصيةٍ ، فيصدُّهُ بذالكَ عنِ الوصولِ إلى غرضِهِ بالظلمِ .

فإذاً ؛ يجبُ عليهِ التعريفُ في محلّ جهلِهِ ، والتخويفُ فيما هوَ مستجرئٌ عليهِ ، والإرشادُ إلى ما هوَ غافلٌ عنهُ ممَّا يغنيهِ عنِ الظلم .

فهاذهِ ثلاثةُ أمورِ تلزمُهُ إذا توقَّعَ للكلام فيها أثراً ، وذلكَ أيضاً لازمٌ علىٰ كلّ مَن اتفقَ لهُ دخولٌ على السلطانِ بعذر أوْ بغير عذر .

روى مقاتلُ بنُ صالحِ قالَ : كنتُ عندَ حمَّادِ بنِ سلمةَ ، وإذا ليسَ في البيتِ إلا حصيرٌ وهوَ جالسٌ عليهِ ، ومصحفٌ يقرأُ فيهِ ، وجرابٌ فيهِ علمُهُ ، ومَطهرةٌ يتوضَّأُ منها ، فبينا أنا عندَهُ . . إذْ دقَّ داقٌ البابَ ، فإذا هوَ محمدُ بنُ سليمانَ ، فأذنَ لهُ ، فدخلَ وجلسَ بينَ يديهِ ، ثمَّ قإذا هوَ محمدُ بنُ سليمانَ ، فأذنَ لهُ ، فدخلَ وجلسَ بينَ يديهِ ، ثمَّ قالَ : ما لي إذا رأيتُكَ . . امتلأتُ منكَ رُعباً ؟ قالَ حمادٌ : لأنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ قالَ لهُ : « إنَّ العالمَ إذا أرادَ بعلمهِ وجهَ اللهِ . . هابَهُ كلُّ شيءٍ ، وإنْ أرادَ أنْ يكنزَ بهِ الكنوزَ . . هابَ مِنْ كلِّ شيءٍ » (١) ، ثمَّ عرضَ عليهِ أربعينَ ألفَ درهم وقالَ : تأخذُها وتستعينُ بها ، قالَ : ارددْها علىٰ مَنْ ظلمتَهُ بها ، قالَ : واللهِ ما أعطيتُكَ إلا ممَّا ورثتُهُ ، ارددْها علىٰ مَنْ ظلمتَهُ بها ، قالَ : فتأخذُها فتقسمُها ، قالَ : لعلِّي إنْ عدلتُ في قسمتِها أخافُ أنْ يقولَ بعضُ مَنْ لمْ يُرزقْ منها : إنَّهُ لمْ يعدِلْ في قسمتِها ، فيأثمُ ، فازوها عنِي (١) .

الحالةُ الثالثةُ : أنْ يعتزلَهُمْ فلا يراهُمْ ولا يرونَهُ :

وهوَ الواجبُ ؛ إذْ لا سلامةَ إلا فيهِ ، فعليهِ أَنْ يعتقدَ بغضَهُمْ على ظلمِهِمْ ، ولا يحبَّ بقاءَهُمْ ، ولا يثنيَ عليهِمْ ، ولا يستخبرَ عنْ

<sup>(</sup>١) هلذا الحديث المرفوع رواه حماد كما سيأتي في تخريج الخبر.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ٥٦٧/١ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٣٢/٥٣ ) ، والحديث المرفوع في الخبر ساقه بسنده متصلاً حماد إذ قال : سمعت ثابتاً البناني يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، وذكره ، فهو من روايتهما .

أحوالِهِمْ ، ولا يتقرَّبَ إلى المتصلينَ بهِمْ ، ولا يتأسَّفَ على ما يفوتُ بسبب مفارقتِهم ، وذلكَ إذا خطرَ ببالِهِ أمرُهُم ، وإنْ غفَلَ عنهُمْ . . فهوَ الأحسنُ.

وإذا خطرَ ببالِهِ تنعُّمُهُمْ . . فليذكرْ ما قالَهُ حاتِمٌ الأصمُّ : ( إنَّما بيني وبينَ الملوكِ يومٌ واحدٌ ، أمَّا أمس . . فلا يجدونَ لذَّتَهُ ، وإنِّي وإيَّاهُمْ مِن غدِ لعلىٰ وجل ، وإنَّما هوَ اليومُ ، وما عسىٰ أنْ يكونَ في اليوم ؟! ) (١١) .

وما قالَهُ أبو الدرداء إذْ قالَ : ( أهلُ الأموالِ يأكلونَ ونأكلُ ، ويشربونَ ونشربُ ، ويلبسونَ ونلبسُ ، ولهُمْ فضولُ أموالِ ينظرونَ إليهَا وننظرُ معَهُمْ إليها ، وعليهِمْ حسابُها ونحنُ منها برآءُ ) (١).

وكلُّ مَنْ أحاطَ علمُهُ بظلم ظالم ومعصيةِ عاصِ . . فينبغي أنْ يحطّ ذلكَ مِنْ درجتِهِ في قلبِهِ ، فهلذا واجبٌ عليهِ ؛ لأنَّ مَنْ صدرَ منهُ ما يكرهُ . . نقصَ ذلكَ مِنْ رتبتِهِ في القلب لا محالةَ ، والمعصيةُ ينبغي أنْ تُكرهَ ، فإنَّهُ إمَّا أنْ يغفُلَ عنها ، أوْ يرضي بها ، أوْ يكرهَ ، ولا غفلةَ معَ العلم ، ولا وجهَ للرضا ، فلا بدَّ مِنَ الكراهةِ ، فليكنْ جنايةُ كلِّ أحدٍ على حقِّ اللهِ تعالى كجنايتِهِ على حقِّكَ.

فإنْ قلتَ : الكراهةُ لا تدخلُ تحتَ الاختيار ، فكيفَ تجبُ ؟

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٤٦٩ ) عن أبي حازم سلمة بن دينار .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٥٩٢ ) .

قلنا : ليسَ كذلكَ ؛ فإنَّ المحبَّ يكرهُ بضرورةِ الطبع ما هوَ مكروهٌ عندَ محبوبهِ ومخالفٌ له ، فإنَّما لا يكرهُ معصيةَ اللهِ مَنْ لا يحبُّ اللهَ تعالى ، وإنَّما لا يحبُّ الله تعالى مَنْ لا يعرفُه ، والمعرفة واجبة ، والمحبةُ للهِ واجبةٌ ، وإذا أحبَّهُ . . كرهَ ما كرهَهُ ، وأحبَّ ما أحبَّهُ ، وسيأتى تحقيقُ ذلكَ في كتاب المحبَّةِ والرضا.

فإنْ قلتَ : فقدْ كانَ علماءُ السلفِ يدخلونَ على السلاطين .

ْفَأَقُولُ : نَعَمْ ، تَعَلَّم الدَّحُولَ مِنْهُمْ ثُمَّ ادْخُلُ ؛ كَمَا حُكِيَ أَنَّ هشامَ بنَ عبدِ الملكِ قدمَ حاجًا إلى مكَّةَ ، فلمَّا دخلَها . . قالَ : ائتوني برجل مِنَ الصحابةِ ، فقيلَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ قدْ فنُوا ، فقالَ : فمنَ التابعينَ ، فأُتِيَ بطاووسِ اليمانيّ ، فلمَّا دخلَ عليهِ . . خلعَ نعليهِ بحاشيةِ بساطِهِ ، ولمْ يسلِّمْ عليهِ بإمرةِ المؤمنينَ ، ولاكنْ قالَ : السلامُ عليكَ يا هشامُ ، ولمْ يكنِّهِ ، وجلسَ بإزائِهِ ، وقالَ : كيفَ أنتَ يا هشامُ ؟ فغضبَ هشامٌ غضباً شديداً حتَّىٰ همَّ بقتلِهِ ، فقيلَ لهُ : أنتَ في حرم اللهِ وحرم رسولِهِ ، فلا يمكنُ ذلكَ ، فقالَ لهُ : يا طاووسُ ؛ ما الذي حملَكَ على ما صنعتَ ؟ قالَ : وما الذي صنعتُ ؟ فازدادَ غضباً وغيظاً ، قالَ : خلعتَ نعليكَ بحاشيةِ بساطي ، ولمْ تقبِّلْ يدي ، ولمْ تسلِّم عليَّ بإمرةِ المؤمنينَ ، ولمْ تكنِّني ، وجلستَ بإزائي بغيرِ إذني ، وقلتَ : كيفَ أنتَ يا هشامُ .

فقالَ : أمَّا ما فعلتُ مِنْ خلْع نعلي بحاشيةِ بساطِكَ . . فإنِّي

أَخلعُهُما بينَ يدي ربّ العزَّةِ كلَّ يوم خمسَ مرَّاتٍ ولا يعاقبُني ، ولا يغضبُ على ، وأمَّا قولُكَ : لمْ تقبِّلْ يدي . . فإنِّي سمعتُ أميرَ المؤمنينَ عليَّ بنَ أبي طالبِ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ: ( لا يحلُّ لرجل أَنْ يَقَبِّلَ يَدَ أَحَدٍ ؛ إلا يَدَ امرأتِهِ مِنْ شَهْوةٍ ، أَوْ وَلَدِهِ مِنْ رَحَمَةٍ ) ، وأمَّا قولُكَ : لمْ تسلِّمْ عليَّ بإمرةِ المؤمنينَ . . فليسَ كلُّ الناس راضينَ بإمرتِكَ ، فكرهتُ أنْ أكذبَ ، وأمَّا قولُك : لمْ تكنِّني . . فإنَّ اللهَ تعالىٰ سمَّىٰ أنبياءَهُ وأولياءَهُ فقالَ: يا داوود ، يا يحيىٰ ، يا عيسىٰ ، وكنَّىٰ أعداءَهُ فقالَ : ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ﴾ (١) ، وأمَّا قولُكَ : جلستَ بإزائي . . فإنِّي سمعتُ أميرَ المؤمنينَ عليّاً رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : ( إذا أردتَ أنْ تنظرَ إلى رجلِ مِنْ أهلِ النارِ . . فانظرْ إلى رجلِ جالس وحولَهُ قومٌ قيامٌ ) .

فقالَ لهُ هشامٌ: عظْني ، فقالَ: سمعتُ مِنْ أمير المؤمنينَ عليّ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ: (إنَّ في جهنَّمَ حيَّاتٍ كالقلالِ ، وعقاربَ كالبغالِ ، تلدغُ كلَّ أميرِ لا يعدلُ في رعيتِهِ ) ، ثمَّ قامَ وخرجَ .

وعنْ سفيانَ الثوريّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : أُدخلتُ علىٰ أبي جعفر المنصور بمنى ، فقالَ لي : ارفع إلينا حاجتَكَ ، فقلتُ لهُ : اتق الله فقد ملأتَ الأرضَ ظلماً وجوراً ، قالَ : فطأطأَ رأسَهُ ثمَّ رفعَهُ فقالَ : ارفعْ إلينا حاجتَكَ ، قالَ : فقلتُ : إنَّما أُنزلتَ هاذهِ المنزلةَ بسيوفِ المهاجرينَ والأنصار وأبناؤُهُمْ يموتونَ جوعاً ، فاتقِ اللهَ وأوصِلْ إليهِمْ حقوقَهُمْ ،

<sup>(</sup>١) سورة المسد: (١).

فطأطاً رأسَهُ ثمَّ رفعَ فقالَ: ارفعْ إلينا حاجتَكَ ، فقلتُ: حجَّ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فقالَ لخازنِهِ: كمْ أنفقتَ ؟ قالَ: بضعةَ عشرَ درهماً ، وأرى ها هنا أموالاً لا تطيقُ الجمالُ حملَها ، وخرج (١١).

فهلكذا كانوا يدخلونَ على السلاطينِ إذا أُكرهوا ، فكانوا يغررونَ بأرواحِهِمْ في الانتقام للهِ مِمَّنْ ظلمَ .

ودخلَ ابنُ أبي شميلةَ على عبدِ الملكِ بنِ مروانَ ، فقالَ لهُ: تكلَّمْ ، فقالَ : إنَّ الناسَ لا ينجونَ في القيامةِ مِنْ غُصصِها ومراراتِها ومعاينةِ الردى فيها إلا مَنْ أرضى الله بسخطِ نفسِهِ ، فبكى عبدُ الملكِ وقالَ : لأجعلنَّ هاذهِ الكلمةَ مثالاً نصْبَ عينيَّ ما عشتُ (١).

ولمَّا استعملَ عثمانُ بنُ عفَّانَ رضيَ اللهُ عنهُ عبدَ اللهِ بنَ عامرِ (٣). . أتاهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وأبطأً عنهُ أبو ذرِّ وكانَ لهُ صديقاً ، فعاتبَهُ ، فقالَ أبو ذرِّ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « إنَّ الرجلَ إذا وليّ ولايةً . . تباعدَ اللهُ عنهُ » (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٤٤/٧ ) ، وفيها وفي النسخ : ( . . . أموراً لا تطيقها الجبال ) ، والمثبت من ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في (أ، ج، د): (العباس)، وفي (ب): (ابن عباس)، وفي (ه): (استُعمِل عثمانُ).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ العراقي : (لم أقف له على أصل) . « إتحاف » ( ١٣٩/٦) ، وروى هناد في « الزهد » ( ٥٩٧ ) عن عبيد بن عمير مرسلاً ، وأحمد في « المسند » ( ٣٧١/٢) مرفوعاً ما يفيد معناه ، وفيه : « وما ازداد عبد من السلطان دنوّاً . . إلا ازداد من الله بعداً » .

ودخلَ مالكُ بنُ دينار على أمير البصرةِ ، فقالَ : أيُّها الأميرُ ؛ قرأتُ في بعض الكتب أنَّ الله تعالى يقولُ: مَنْ أحمقُ مِنَ السلطانِ ، ومَنْ أجهلُ ممَّنْ عصاني ، ومَنْ أعزُّ ممَّن اعتزَّ بي ؟! أيُّها الراعي السوءُ ؟ دفعتُ إليكَ غنماً سماناً صحاحاً (١) ، فأكلتَ اللحمَ ، ولبستَ الصوف ، وتركتَها عظاماً تتقعقعُ ، فقالَ لهُ والى البصرةِ : أتدري ما الذي يجرِّئُكَ علينا ويجنبُنا عنكَ ؟ قالَ : لا ، قالَ : قلَّةُ الطمع إلينا ، وتركُ الإمساكِ لما في أيدينا (٢).

وكانَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز واقفاً معَ سليمانَ بن عبدِ الملكِ ، فسمعَ سليمانُ صوتَ الرعدِ ، فجزعَ ووضعَ صدرَهُ على مقدمةِ الرحْل ، فقالَ لهُ عمرُ: هلذا صوتُ رحمتِهِ ، فكيفَ إذا سمعتَ صوتَ عذابِهِ ، ثمَّ نظرَ سليمانُ إلى الناس فقالَ : ما أكثرَ الناسَ !! فقالَ عمرُ : خصماؤُكَ يا أميرَ المؤمنينَ ، فقالَ لهُ سليمانُ : ابتلاكَ اللهُ بهمْ (٣).

وحُكيَ أَنَّ سليمانَ بنَ عبدِ الملكِ قدِمَ المدينةَ وهوَ يريدُ مكَّةَ ، فأرسلَ إلى أبي حازم فدعاه ، فلما دخلَ عليهِ . . قالَ لهُ سليمانُ : يا أبا حازم ؛ ما لنا نكرهُ الموتَ ؟ فقالَ : لأنَّكُمْ خرَّبْتُمْ آخرتَكُمْ وعمَّرْتُمْ دنياكُمْ ، فكرهْتُمْ أنْ تنتقلوا مِنَ العمرانِ إلى الخراب .

<sup>(</sup>١) شبه السلطان براعي الغنم ، والرعية بالغنم . انظر « الإتحاف » ( ١٣٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ٥٤/١ ) ، والأمير هو بلال بن أبي بردة الأشعري ، ووقع في (أ، د): (ومن أغرُّ ممن اغترَّ بي) وهو موافق لإحدى نسخ « عيون الأخبار » كما بين ذلك محققه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٨٨/٥ ) .

فقالَ : يا أبا حازم ؛ كيفَ القدومُ على اللهِ تعالىٰ ؟ قالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أمَّا المحسنُ . . فكالغائب يقدَمُ على أهلِهِ ، وأمَّا المسيءُ . . فكالآبق يقدَمُ على مولاهُ.

فبكئ سليمانُ وقالَ : ليتَ شعري !! ما لي عندَ الله ؟ قالَ أبو حازم : اعرضْ نفسَكَ على كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ ؛ حيثُ قالَ : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (١).

قالَ سليمانُ : فأينَ رحمةُ اللهِ ؟ قالَ : قريبٌ مِنَ المحسنينَ .

ثُمَّ قالَ سليمانُ : يا أبا حازم ؛ أيُّ عبادِ اللهِ أكرمُ ؟ قالَ : أهلُ المروءة والتقيل.

قالَ : فأيُّ الأعمالِ أفضلُ ؟ قالَ : أداءُ الفرائضِ مع اجتناب المحارم.

قالَ : فأيُّ الدعاءِ أسمعُ ؟ قالَ : دعاءُ المحسَنِ إليهِ للمحسنينَ .

قَالَ : فَأَيُّ الصِدقةِ أَفْضِلُ ؟ قَالَ : السَائِلُ البَائِسُ ، وجَهْدُ المَقلِّ ، ليسَ فيها مَنٌّ ولا أذي .

قَالَ : فأيُّ القولِ أعدلُ ؟ قالَ : قولُ الحقِّ عندَ مَنْ تخافُ وترجو.

قالَ : فأيُّ المؤمنينَ أكيسُ ؟ قالَ : رجلٌ عملَ بطاعةِ اللهِ ودعا الناسَ إليها .

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار: (١٣ \_ ١٤).

قالَ : فأيُّ المؤمنينَ أخسرُ ؟ قالَ : رجلٌ خطا في هوى أخيهِ وهوَ ظالمٌ ، فباعَ آخرتَهُ بدنيا غيرهِ .

قالَ سليمانُ : فما تقولُ فيما نحنُ فيهِ ؟ قالَ : أوتعفيني ؟ قالَ : لا بدَّ ، وللكنْ نصيحةٌ تلقيها إليَّ ، قالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنَّ آباءَكَ قهروا الناسَ بالسيفِ ، وأخذوا هاذا الملكَ عنوةً مِنْ غير مشورةٍ مِنَ المسلمينَ ولا رضاً منهُمْ ، حتَّىٰ قتلوا منهُمْ مقتلةً عظيمةً ، وقدِ ارتحلوا ، فلوْ شعرتَ بما قالوا وما قيلَ لهُمْ ، فقالَ لهُ رجلٌ مِنْ جلسائِهِ : بئسما قلتَ ، قالَ أبو حازم : إنَّ الله تباركَ وتعالى قدْ أخذً الميثاقَ على العلماءِ ليُبيئُنَّهُ للناس ولا يكتمونَهُ ، قالَ : فكيفَ لنا أنْ نصلحَ هلذا الفسادَ ؟ قالَ : أَنْ تأخذَهُ مِنْ حلِّهِ فتضعَهُ في حقِّهِ ، فقالَ سليمانُ : ومَنْ يقدرُ على ذلكَ ؟ فقالَ : مَنْ يطلبُ الجنَّةَ ويخافُ مِنَ النار.

فقالَ سليمانُ : ادعُ لي ، فقالَ أبو حازم : اللهمَّ ؛ إنْ كانَ سليمانُ وليَّكَ . . فيسِّرْهُ لخير الدنيا والآخرةِ ، وإنْ كانَ عدوَّكَ . . فخذ بناصيتِه إلى ما تحتُّ وترضى.

فقالَ سليمانُ : أوصني ، فقالَ : أوصيكَ وأُوجِزُ ؛ عظِّمْ ربَّكَ ، ونزَّهْهُ أَنْ يراكَ حيثُ نهاكَ ، أَوْ يفقدَكَ حيثُ أَمرَكَ (١).

وقالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ لأبي حازم: عظني ، فقالَ: اضطجعْ ،

<sup>(</sup>١) روىٰ هلذا الخبر بألفاظ متقاربة مع زيادات الدارمي في « سننه » ( ٦٧٣ ) ، والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٥٨٣ ) ، وأبو نعيم في « العملية » ( ٣٣٤ /٣ ) .

ثمَّ اجعل الموتَ عندَ رأسِكَ ، ثمَّ انظرْ ما تحبُّ أنْ يكونَ فيكَ تلكَ الساعةَ . . فخذْ بِهِ الآنَ ، وما تكرهُ أنْ يكونَ فيكَ تلكَ الساعةَ . . فدعْهُ الآنَ ، فلعلَّ تلكَ الساعةَ قريبةٌ (١١) .

ودخلَ أعرابيٌّ على سليمانَ بن عبدِ الملكِ ، فقالَ : تكلُّمْ يا أعرابيُّ ؛ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنِّي مكلِّمُكَ بكلام فاحتملْهُ وإنْ كرهتَهُ ، فإنَّ وراءَهُ ما تحبُّ إنْ قبلتَهُ ، فقالَ : يا أعرابيُّ ؛ إنَّا لنجودُ بسعةِ الاحتمالِ على مَنْ لا نرجو نصحَهُ ، ولا نأمنُ غشَّهُ ، فكيفَ بمَنْ نأمَنُ غشَّهُ ونرجو نصحَهُ ؟! فقالَ الأعرابيُّ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنَّهُ قدْ تكنَّفَكَ رجالٌ أساؤوا الاختيارَ لأنفسِهمْ ، وابتاعوا أَةُ دنياهُمْ بدينِهِمْ ، ورضاكَ بسخطِ ربِّهمْ ، خافوكَ في اللهِ عزَّ وجلَّ ولمْ يخافوا الله ولك ، حرب للآخرةِ سلْمٌ للدنيا ، فلا تأمنهُمْ على ما ائتمنَكَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليهِ ، فإنَّهُمْ لمْ يألوا في الأمانةِ تضييعاً ، وفي الأُمَّةِ خسفاً وعسفاً ، وأنتَ مسؤولٌ عمَّا اجترحوا ، وليسوا بمسؤولينَ عمَّا اجترحت ، فلا تصلح دنياهُمْ بفسادِ آخرتِكَ ، فإنَّ أعظمَ الناس غَبْناً مَنْ باعَ آخرتَهُ بدنيا غيرهِ ، فقالَ سليمانُ : أما إنَّكَ يا أعرابيُّ قدْ سللْتَ لسانَكَ وهوَ أقطعُ سيفَيْكَ ، فقالَ : أجلْ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ وللكن لك لا عليك (٢).

وحُكِيَ أَنَّ أَبِا بِكُرَةَ دَخُلَ عَلَىٰ مَعَاوِيةً ، فَقَالَ : اتَّقَ اللَّهَ يَا مَعَاوِيةً ؛

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣١٧/٥ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۷٥/٦٨ ) .

واعلمْ أنَّكَ في كلِّ يوم يخرجُ عنكَ ، وفي كلِّ ليلةٍ تأتي عليكَ . . لا تزدادُ منَ الدنيا إلا بعداً ، ومِنَ الآخرةِ إلا قرباً ، وعلى أثركَ طالبٌ لا تفوتُهُ ، وقدْ نصبَ لكَ عَلَماً لا تجوزُهُ ، فما أسرعَ ما تبلغُ العَلَمَ ، وما أوشكَ ما يلحقُ بكَ الطالبُ ، وإنَّا وما نحنُ فيهِ زائلٌ ، وفي الذي نحنُ إليهِ صائرونَ باقِ ، إنْ خيراً . . فخيرٌ ، وإنْ شراً . . فشرٌ .

فهاكذا كانَ دخولُ أهل العلم على السلاطين ؛ أعني : علماءَ الآخرةِ ، فأمَّا علماءُ الدنيا . . فيدخلونَ يتقرَّبونَ إلى قلوبِهمْ ، فيدلُّونَهُمْ على الرخصِ ، ويستنبطونَ لهُمْ بدقائقِ الحيلِ طرقَ السعةِ فيما يوافقُ أغراضَهُمْ ، وإنْ تكلّموا بمثلِ ما ذكرناهُ في معرضِ الوعظِ . . لمْ يكنْ قصدُهُمْ الإصلاحَ ، بلِ اكتسابُ الجاهِ والقبولِ عندَهُمْ ، وفي هنذا غرورانِ يغترُّ بهما الحمقيٰ :

أحدُهما : أنْ يظهروا أنَّ قصدَهُمْ في الدخولِ عليهِمْ إصلاحُهُمْ بالوعظِ ، وربَّما يلبِّسونَ علىٰ أنفسِهمْ بذالكَ ، وإنَّما الباعثُ لهُمْ شهوةٌ خفيَّةٌ للشهرةِ ، وتحصيلُ المعرفةِ عندَهُمْ .

وعلامةُ الصدقِ في طلبِ الإصلاحِ أنَّهُ لوْ تولَّىٰ ذَلكَ الوعظَ غيرُهُ ممَّنْ هُوَ مِنْ أَقْرَانِهِ مِنَ العلماءِ ، ووقعَ مُوقعَ القَبُولِ ، وظهرَ بِهِ أَثْرُ الصلاح . . فينبغي أنْ يفرحَ بذالكَ ، ويشكرَ الله تعالى على كفايتِهِ هَلْذًا المهمَّ ؛ كمَنْ وجبَ عليهِ أَنْ يعالِجَ مريضاً ضائعاً ، فقامَ بمعالجتِهِ غيرُهُ ، فإنَّهُ يعظمُ بهِ فرحُهُ ، فإنْ كانَ يصادفُ في قلبِهِ ترجيحاً لكلامِهِ علىٰ كلام غيرِهِ . . فهوَ مغرورٌ .

الثانى: أنْ يزعمَ أنِّي أقصدُ الشفاعةَ لمسلم في دفع ظلامةٍ ، وهاذا أيضاً مَظِنَّةُ الغرور ، ومعيارُهُ ما تقدَّمَ ذكرُهُ .

وإذْ ظهرَ طريقُ الدخولِ عليهمْ . . فلنرسمْ في الأحوالِ العارضةِ في مخالطة السلاطين ومباشرة أموالِهم مسائل :

### [ فيمَنْ بعثَ إليهِ السلطانُ مالاً ليفرّقَهُ ]

إذا بعثَ إليكَ السلطانُ مالاً لتفرّقَهُ على الفقراءِ ، فإنْ كانَ لهُ مالكٌ معيَّنٌ . . فلا يحلُّ أخذُهُ ، وإنْ لمْ يكنْ ، بلْ كانَ حكمُهُ أنَّهُ إ يجبُ التصدُّقُ بِهِ على المساكين كما سبقَ . . فلكَ أَنْ تأخذَهُ وتتولَّىٰ تفرقتَهُ ، ولا تعصى بأخذِهِ ، وللكنْ مِنَ العلماءِ مَن امتنعَ منْ ذلك ، فعندَ هاذا ينظرُ في الأَوْلي ، فنقولُ : الأَوْلي أَنْ تأخذَهُ إِنْ أَمنتَ ثلاثَ غوائل :

الغائلةُ الأُولى : أنْ يظنَّ السلطانُ بسبب أخذِكَ أنَّ مالَهُ طيّبٌ ، ولولا أنَّهُ طيَّبٌ . . لما كنتَ تمدُّ اليدَ إليهِ ، ولا تُدخلُهُ في ضمانِكَ ، فإنْ كانَ كذلك . . فلا تأخذه ؛ فإنَّ ذلك محذورٌ ولا يفي الخيرُ في مباشرتِكَ التفرقةَ بما يحصلُ لهُ مِنَ الجرأةِ على كسبِ الحرام.

الغائلةُ الثانيةُ: أنْ ينظرَ إليكَ غيرُكَ مِنَ العلماءِ والجهَّالِ ،

فيعتقدونَ أنَّهُ حلالٌ ، فيقتدونَ بكَ في الأخذِ ، ويستدلُّونَ بهِ على جوازهِ ، ثمَّ لا يفرّقونَ ، فهاذا أعظمُ مِنَ الأوَّلِ ، فإنَّ جماعةً يستدلُّونَ بأخذِ الشافعيّ رضيَ اللهُ عنهُ على جواز الأخذِ ، ويغفُلُونَ عنْ تفرقتِهِ وأخذِهِ على نيَّةِ التفرقةِ ، فالمقتدى والمتشبَّهُ بهِ ينبغى أنْ يحترزَ مِنْ هاذا غايةَ الاحتراز ، فإنَّهُ يكونُ فعلُهُ سببَ ضلالِ خلق

وقدْ حكى وهبُ بنُ منبهِ أنَّ رجلاً أُتِيَ بهِ إلى ملكِ بمشهدِ مِنَ الناس ليُكْره على أكل لحم الخنزير ، فلمْ يأكلْ ، فقُدِّمَ إليهِ لحمُ غنم وأُكره بالسيفِ ، فلمْ يأكلْ ، فقيلَ له في ذلك ، فقالَ : إنَّ الناسَ قَدِ اعتقدوا أنِّي طُولبتُ بأكلِ لحم الخنزيرِ ، فإذا خرجتُ سالماً وقدْ أكلتُ . . فلا يعلمونَ ماذا أكلتُ فيضلُّونَ (١٠) .

ودخل وهب بن منبه وطاووس على محمد بن يوسف أخي الحجَّاج وكانَ عاملاً ، وكانَ في غداةٍ باردةٍ في مجلس بارز ، فقالَ لغلامِهِ: هلمَّ ذلكَ الطيلسانَ وألقِهِ على أبي عبدِ الرحمانِ - أيْ: طاووسٍ \_ وكانَ قدْ قعدَ على كرسيّ ، فألقىٰ عليهِ ، فلمْ يزلْ يحرّكُ كتفيهِ حتَّىٰ ألقى الطيلسانَ عنهُ ، فغضبَ محمدُ بنُ يوسفَ ، فقالَ وهبٌ : كنتَ غنياً عنْ أنْ تغضبَهُ ، لوْ أخذتَ الطيلسانَ وتصدقتَ بهِ ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١٤٦٦ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٥٥/٤ ) ، وفيه قوله عند امتناعه وكان قد قُدِّم له لحم جدي : لا ، قد علمت أنه هو \_ لحم الجدي \_ وللكنى خفت أن يفتتن الناس بي ، فإذا أريد أحدهم على أكل لحم الخنزير . . قال : قد أكله فلان ، فيستن بي ، فأكون فتنة الهم ، فقتل رحمة الله عليه .

قالَ : نعمْ ، لولا أَنْ يقولَ مَنْ بعدي : إنَّهُ أخذَهُ طاووسٌ ، ولا يصنعُ بهِ ما أصنعُ بهِ ما أصنعُ بهِ . . إذاً الفعلتُ (١) .

\* \* \*

الغائلةُ الثالثةُ : أَنْ يتحرَّكَ قلبُكَ إلى حبِّهِ لتخصيصِهِ إِيَّاكَ وإيثارِهِ لَكَ بِما أَنفذَهُ إليكَ ، فإنْ كانَ كذلكَ . . فلا تقبلْ ؛ فإنَّ ذلكَ هوَ السمُّ لكَ بِما أَنفذَهُ إليكَ ، فإنَّ مَنْ أحببتَهُ القاتلُ ، والداءُ الدفينُ ؛ أعني : ما يحبِّبُ الظلمةَ إليكَ ، فإنَّ مَنْ أحببتَهُ لا بدَّ أَنْ تحرصَ عليهِ وتداهنَ فيهِ ؛ قالتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها : ( جُبلَتِ النفوسُ على حبِّ مَنْ أحسنَ إليها ) (٢) ، وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « اللهُمَّ ؛ لا تجعلْ لفاجرِ عندي يداً فيحبَّهُ قلبي » (٣) ، بيَنَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنَّ القلبَ لا يكادُ يمتنعُ عنْ ذلكَ .

ورُوِيَ أَنَّ بعضَ الأمراءِ أرسلَ إلى مالكِ بنِ دينارِ بعشرةِ آلافِ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «طبقاته» ( ۱۰۱/۸ ) ، وقريب منه عند صاحب « الحلية » (2/2) .

<sup>(</sup>٢) رواه القضاعي في «مسنده» ( ٥٩٩ ) من طريق ابن عائشة مرفوعاً ، وقد أشار الحافظ الزبيدي إلى احتمال وقوع الوهم بين عائشة وابن عائشة في الرواية ، قال : ( ولم أر أحداً من الحفاظ نسبه إلى عائشة مطلقاً ) ، وطوّل الكلام في تخريجه . « إتحاف » ( ١٤٧/٦ ) ، وقد رواه كذلك أبو نعيم في « الحلية » ( ١٢١/٤ ) ، وانظر « المقاصد الحسنة » ( ص ١٧١) ، ويؤيده الحديث بعده .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: ( رواه ابن مردويه في « التفسير » من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسمّ ، ورواه الديلمي في « مسند الفردوس » [ ٢٠١١] من حديث معاذ ، وأبو موسى المديني في كتاب « تضييع العمر والأيام » من طريق أهل البيت مرسلاً ، وأسانيده ضعيفة ) . « إتحاف » (  $7 \times 1$ ) .

درهم ، فأخرجَها كلُّها ، فأتاهُ محمدُ بنُ واسع وقالَ : ما صنعتَ بما أعطاكَ هاذا المخلوقُ ، فقالَ : سلْ أصحابي ، فقالوا : أخرجَهُ كلَّهُ ، فقالَ : أنشدكَ الله ؟ أقلبُكَ أشدُّ حبّاً لهُ الآنَ أمْ قبلَ أنْ يرسلَ إليكَ ؟ فقالَ : بل الآنَ ، قالَ : إنَّما كنتُ أخافُ هاذا (١١) .

وقدْ صدق ؛ فإنَّهُ إذا أحبَّهُ . . أحبَّ بقاءَهُ ، وكرهَ عزلَهُ ونكبتَهُ وموتَهُ ، وأحبَّ اتساعَ ولايتِهِ وكثرةَ مالِهِ ، وكلُّ ذلكَ حبُّ لأسباب الظلم وهوَ مذمومٌ ، قالَ سلمانُ وابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُما : ( مَنْ رضي بأمر وإنْ غابَ عنهُ . . كانَ كمَنْ شهدَهُ ) (٢) .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا اللَّهِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (٣) قيلَ : ( لا ترضَوا بأعمالِهمْ ) (١٠) ، فإنْ كنتَ في القوَّةِ بحيثُ لا تزدادُ حبّاً لهُمْ بذلكَ . . فلا بأس بالأخذ .

وقدْ حُكِيَ عنْ بعضِ عبَّادِ البصرةِ أنَّهُ كانَ يأخذُ أموالاً ويفرّقُها ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٥٤/٢ ) ، وفيه أن جواب مالك : اللهم ؛ لا ، قال : ترىٰ أي شيء دخل عليك ؟ فقال مالك لجلسائه : إنما مالك حمار ، إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع .

<sup>(</sup>٢) وقد روى ذلك البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٢٦٦/٧ ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بلفظ: (إذا عمل بالخطيئة في الأرض.. كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها . . كان كمن شهدها ) ، وقد رواه مرفوعاً أبو داوود ( ٤٣٤٥ ) ، وبلفظ المصنف هو عند أبي يعلى في « المسند » ( ٦٧٨٥ ) من حديث الحسين رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ﷺ: (١١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في « تفسيره » ( ١٥٦/١٢/٧ ) عن أبي العالية .

فقيلَ لهُ: ألا تخافُ أنْ تحبَّهُمْ ؟ فقالَ : لوْ أَخذَ رجلٌ بيدى وأدخلني الجنَّةَ ثمَّ عصى ربَّهُ ما أحبَّهُ قلبي ؟ لأنَّ الذي سخَّرَهُ للأخذِ بيدي هوَ الذي أبغضُهُ لأجلِهِ ؛ شكراً لهُ على تسخيرهِ إيَّاهُ .

وبهاذا تبينَ أنَّ أَخذَ المالِ الآنَ منهُم وإنْ كانَ ذلكَ المالُ بعينِهِ مِنْ وجهِ حلالٍ . . محذورٌ ومذمومٌ ؛ لأنَّهُ لا ينفكُّ عنْ هاذهِ الغوائل .

[ فإنْ جازَ أخذُ مالِهِ وتفريقُهُ . . فهلْ يجوزُ سرقتُهُ ونحوُها وتفريقُهُ ؟ ] إِنْ قَالَ قَائَلٌ : إذا جازَ أَخذُ مالِهِ وتفرقتُهُ . . فهلْ يجوزُ أَنْ يُسرقَ مالُّهُ ، أَوْ تُخفي وديعتُهُ وتُنكرَ وتُفرَّقَ على الناس؟

فنقولُ : ذلكَ غيرُ جائز ؛ لأنَّهُ ربما يكونُ لهُ مالكٌ معيَّنٌ ، وهوَ علىٰ عزم أنْ يردَّهُ عليهِ ، وليسَ هاذا كما إذا بعثَهُ إليكَ ، فإنَّ العاقلَ لا يُظنُّ بهِ أَنْ يتصدَّقَ بما يعلمُ مالكَهُ ، فيدلُّ تسليمُهُ على أنَّهُ لا يعرفُ مالكَهُ ، فإنْ كانَ ممَّنْ يشكلُ عليهِ مثلُهُ . . فلا يجوزُ أَنْ يقبلَ منه المالَ ما لم يعرف ذلك.

ثمَّ كيفَ يسرقُ ويُحتملُ أنْ يكونَ ملكُهُ قدْ حصلَ لهُ بشراءِ في ذمَّتِهِ ؟! فإنَّ اليدَ دلالةٌ على الملكِ ، فهاذا لا سبيلَ إليهِ ، بلْ لوْ وجدَ لقطةً ، وظهرَ أنَّ صاحبَها جنديٌّ ، واحتملَ أنْ تكونَ لهُ بشراءِ في الذَّمَةِ أَوْ غيرهِ . . وجبَ الردُّ عليهِ . ربع العادات محمد حصوب عدد كتاب الحلال والحرام

فإذاً ؛ لا يجوزُ سرقةُ مالِهمْ ، لا منهُمْ ولا ممَّنْ أودعَ عندَهُ ، ولا يجوزُ إنكارُ وديعتِهمْ ، ويجبُ الحدُّ على سارقِ مالهمْ إلا إذا ادَّعي السارقُ أنَّهُ ليسَ ملكاً لهُمْ ، فعندَ ذالكَ يسقطُ الحدُّ بالدعوى .

[ في بيانِ حرمةِ المعاملةِ معَ السلاطين وأتباعِهمْ ] المعاملةُ معهُمْ حرامٌ ؛ لأنَّ أكثرَ مالِهِمْ حرامٌ ، فما يُؤخذُ عوضاً فهوَ حرامٌ ، فإنْ أدَّى الثمنَ مِنْ موضع يعلمُ حلَّهُ . . فيبقى النظرُ فيما سلَّمَ إليهِمْ ، فإنْ علمَ أنَّهُمْ يعصونَ اللهَ بهِ ؛ كبيع الديباج منهُمْ وهوَ يعلمُ أنَّهُمْ يلبسونَهُ . . فذلكَ حرامٌ ؛ كبيع العنبِ مِنَ الخمَّارِ ، وإنَّما الخلافُ في الصحَّةِ ، وإنْ أمكنَ ذلكَ ، وأمكنَ أنْ يلبسَها نساؤُهُ . . فهوَ شبهةٌ مكروهةٌ ، هلذا فيما يُعصى في عينِهِ مِنَ الأموالِ ، وفي معناه بيعُ الفرس منهُم ، لا سيما في وقتِ ركوبِهِم إلى قتالِ المسلمينَ أَوْ جِبَايَةِ أَمُوالِهِمْ ؛ فإنَّ ذَٰلكَ إعانةٌ لهُمْ بفرسِهِ ، وهيَ محظورةٌ .

فأمَّا بيعُ الدراهم والدنانيرِ منهُمْ ، وما يجري مجراهُ ممَّا لا يُعصى فأمَّا بيعُ بهِ في عينهِ ، بلْ يُتوصَّلُ بهِ إلى الظلم . . فهوَ مكروهٌ ؛ لما فيهِ مِنْ إعانتِهِمْ على الظلم ؛ لأنَّهُمْ يستعينونَ على ظلمِهِمْ بالأموالِ والدوابّ وسائر الأسباب ، وهنذه الكراهِيةُ جاريةٌ في الإهداء إليهم ، وفي العملِ لهُمْ مِنْ غيرِ أجرةٍ ، حتَّىٰ في تعليمِهِمْ وتعليم أولادِهِمُ الكتابةَ والترشُّلُ والحسابُ . وأمَّا تعليمُ القرآنِ . . فلا يُكرهُ إلا مِنْ حيثُ أخذُ الأجرةِ ، فإنَّ ذلكَ حرامٌ إلا مِنْ وجهٍ يُعلمُ حلُّهُ .

ولوِ انتصبَ وكيلاً لهُمْ ليشتريَ لهُمْ في الأسواقِ مِنْ غيرِ جُعْلِ أَوْ أُجرةٍ . . فهوَ مكروهٌ مِنْ حيثُ الإعانةُ .

وإنِ اشترى لهُمْ ما يعلمُ أنَّهُمْ يقصدونَ بهِ المعصية ؛ كالغلامِ ، والديباجِ للفراشِ واللبسِ ، والفرسِ للركوبِ إلى الظلمِ والقتلِ . . فذلك حرامٌ ، فمهما ظهرَ قصدُ المعصيةِ بالمبتاعِ . . حصلَ التحريمُ ، ومهما لمْ يظهرْ ، واحتملَ بحكم الحالِ ودلالتِها عليهِ . . حصلتِ الكراهةُ .

## مِسْيًا لِبُرُ

## [ حرمةُ الانتفاعِ بالأسواقِ التي بنوها منْ حرامٍ ]

الأسواقُ التي بنَوها بالمالِ الحرامِ تحرمُ التجارةُ فيها ، ولا يجوزُ سكناها ، فإنْ سكنَها تاجرٌ واكتسبَ بطريقِ شرعيٍ . . لمْ يحرمْ كسبُهُ وكانَ عاصياً بسكناهُ ، وللناسِ أنْ يشتروا منهُمْ ، وللكنْ لوْ وجدوا سوقاً أخرىٰ . . فالأولى الشراءُ منها ؛ فإنَّ ذلكَ إعانةُ لسكناهُمْ ، وتكثيرٌ لكراءِ حوانيتِهِمْ ، وكذلكَ معاملةُ السوقِ التي لا خراجَ لهُمْ عليها أحبُّ مِنْ معاملةِ سوقِ لهمْ عليها خراجٌ .

وقدْ بالغَ قومٌ حتَّىٰ لمْ يجوِّزوا معاملةَ الفلاحينَ وأصحابِ الأراضي التي لهُمْ عليها الخراجُ ؛ لأنَّهُم ربَّما يصرفونَ ما يأخذونَ إلى الخراجِ ، فيحصلُ بهِ الإعانةُ ، وهاذا غلوٌ في الدينِ ، وحرجٌ على المسلمينَ ؛

ربع العادات محدده حدد کتاب الحلال والحرام که کتاب الحلال والحرام که

فإنَّ الخراجَ قدْ عمَّ الأراضي ، ولا غنى بالناس عن ارتفاع الأرض ، فلا معنىٰ للمنع منهُ ، ولوْ جازَ هلذا . . لحرمَ على المالكِ زراعةُ الأرض ؛ حتَّىٰ لا يُطلبَ خراجُها منه ، وذلكَ ممَّا يطولُ ويتداعى إلى حسم باب المعاش.

### [ حرمةُ معاملةِ أعوانِ السلاطينِ ومتنفذيهم ]

معاملةُ قضاتِهمْ وعمَّالِهِمْ وخدمِهِمْ حرامٌ كمعاملتِهمْ ، بلْ أشدُّ .

أمَّا القضاة . . فلأنَّهُمْ يأخذونَ مِنْ أموالِهِمُ الحرامَ الصريحَ ، ويكثِّرونَ جمعَهُمْ ، ويغرُّونَ الخلقَ بزيِّهمْ ، فإنَّهُمْ على زيِّ العلماءِ ، ويختلطونَ بهِمْ ، ويأخذونَ مِنْ أموالِهِمْ ، والطباعُ مجبولةٌ على التشبُّهِ والاقتداء بذوي الجاهِ والحشمةِ ، فهُمْ سببُ انقيادِ الخلقِ إليهم .

وأمَّا الخدمُ والحشمُ . . فأكثرُ أموالِهمْ مِنَ الغصبِ الصريح ، ولا يقعُ في أيديهم مالُ مصلحةٍ وميراثٍ وجزيةٍ ولا وجهُ حلالٍ حتَّىٰ تضعفَ الشبهةُ باختلاطِ الحلالِ بأموالِهِمْ ، قالَ طاؤوسٌ : ( لا أشهدُ عندَهُمْ وإنْ تحقَّقْتُ ؛ لأنِّي أخافُ تعدِّيَهُمْ على مَنْ شهدتُ عليهِ ) (١١).

وبالجملة : إنَّما فسدتِ الرعيَّةُ بفسادِ الملوكِ ، وفسادُ الملوكِ

<sup>(</sup>١) وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٣٧٩٠ ) عن طاووس قال : ( لو رأيت رجلاً شجَّ رجلاً ، فدعاني إلىٰ إمام جائر أشهد له . . ما شهدت له ) .

بفسادِ العلماءِ ، فلولا القضاةُ السوءُ والعلماءُ السوءُ . . لقلَّ فسادُ الملوكِ خوفاً مِنْ إنكارهِمْ ، ولذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تزالُ هاذهِ الأمَّةُ تحتَ يدِ اللهِ وكنفِهِ ما لمْ تُمالِع ْ قرَّاؤُها أمراءَها » (١).

وإنَّما ذكرَ القرَّاءَ لأنَّهُمْ كانوا هُمُ العلماءَ ، وإنَّما كانَ علمُهُمْ بالقرآنِ ومعانيهِ المفهومةِ بالسنَّةِ ، وما وراءَ ذلكَ مِنَ العلوم فهيَ محدثة بعدَهُم .

وقدْ قالَ سفيانُ : ( لا تخالطِ السلطانَ ، ولا مَنْ يخالطُهُ ) ، وقالَ : ( صاحبُ القلم وصاحبُ الدواةِ وصاحبُ القرطاس وصاحبُ الليطةِ . . بعضُهُمْ شركاءُ بعضِ ) (٢) .

وقدْ صدق ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعنَ في الخمر عشرةً حتَّى العاصرَ والمعتصرَ (٣).

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ : (آكلُ الربا وموكلُهُ وشاهداهُ وكاتبُهُ ملعونونَ على لسانِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) (١٠)، وكذا رواهُ جابرٌ وعمرُ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٨٢١ ) عن الحسن مرسلاً .

<sup>(</sup>٢) واللبطة: القصبة المحدَّة.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١٢٩٥ ) ، وابن ماجه ( ٣٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه بنحو لفظ المصنف النسائي ( ١٤٧/٨ ) ، وكذا رواه مسلم ( ١٥٩٧ ) مختصراً ، وأبو داوود ( ٣٣٣٣ ) والترمذي ( ١٢٠٦ ) ، وابن ماجه ( ٢٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) حديث جابر رواه مسلم ( ١٥٩٨ ) ، وله ولعمر أشار له الترمذي ( ١٢٠٦ ) .

وقالَ ابنُ سيرينَ : ( لا تحملُ للسلطانِ كتاباً حتَّىٰ تعلمَ ما فيهِ ) . وامتنعَ سفيانُ رحمهُ اللهُ مِنْ مناولةِ الخليفةِ في زمانِهِ دواةً بينَ يديهِ ، وقالَ : حتَّىٰ أعلمَ ما تكتبُهُ .

فكلُّ مَنْ حوالَيْهِمْ مِنْ خدمِهِمْ وأتباعِهِمْ ظلمةٌ مثلُّهُمْ ، يجبُ بغضُّهُمْ في اللهِ جميعاً.

رُوي عنْ عثمانَ بن زائدةَ أنَّهُ سألَهُ بعضُ الجندِ وقالَ : أينَ الطريقُ ؟ فسكتَ ، وأظهرَ أنَّ بهِ صمماً ، وخافَ أنْ يكونَ متوجِّها إلى ظلم ، فيكونَ هوَ بإرشادِهِ إلى الطريقِ معيناً .

وهانه المبالغةُ لمْ تُنقلْ عنِ السلفِ معَ الفسَّاقِ مِنَ التجَّار والحاكةِ والحجَّامينَ وأهل الحمَّاماتِ والصاغةِ والصبَّاغينَ وأربابِ الحرفِ ، معَ غلبةِ الكذب والفسقِ عليهم ، بل معَ الكفَّار مِنْ أهل الذمَّةِ ، وإنَّما هلذا في الظلمةِ خاصَّةً الآكلينَ لأموالِ اليتامي والمساكين ، المواظبينَ على إيذاءِ المسلمينَ ، الذينَ تعاونوا على طمس رسوم الشريعةِ وشعائرها ، وهاذا لأنَّ المعصيةَ منقسمةٌ إلى لازمةٍ ومتعديةٍ ، والفسقُ لازمٌ لا يتعدَّىٰ ، وكذا الكفرُ ، وهوَ جنايةٌ على حقّ اللهِ تعالىٰ ، وحسابُهُ على اللهِ ، وأمَّا معصيةُ الولاةِ بالظلم . . فهوَ متعدٍّ ، وإنَّما يغلظُ أمرُهُمْ لذالكَ ، وبقدْرِ عموم الظلم وعموم التعدِّي يزدادونَ مِنَ اللهِ سبحانهُ مقتاً ، فيجبُ أَنْ يزدادَ منهُمُ اجتناباً ، ومِنْ معاملتِهمُ احترازاً ، فقد قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « يقالُ للشرطيِّ : دعْ سوطَكَ

وادخل النَّارَ » (١) ، وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مِنْ أشراطِ السَّاعةِ رجالٌ معَهُمْ سياطٌ كأذنابِ البقر » (٢).

فهاذا حُكمُهُمْ ، ومَنْ عُرفَ بذلكَ منهُمْ . . فقدْ عُرفَ ، ومَنْ لمْ يُعرفْ . . فعلامتُهُ القَباءُ ، وطولُ الشواربِ ، وسائرُ الهيئاتِ المشهورةِ .

فَمَنْ رُئي على تلكَ الهيئةِ . . وجبَ اجتنابُهُ ، ولا يكونُ ذلكَ مِنْ سوءِ الظنِّ ؛ لأنَّهُ الذي جنى على نفسِهِ إذْ تزيَّا بزيِّهمْ ، ومساواةُ الزيّ تدلُّ على مساواةِ القلب ، فلا يتجانَنُ إلا مجنونٌ ، ولا يتشبَّهُ بالفسَّاقِ إلا فاستُّ ، نعمْ ، الفاسقُ قدْ يلتبسُ فيتشبَّهُ بأهل الصلاح ، فأمَّا الصالحُ . . فليسَ لهُ أنْ يتشبَّهَ بأهل الفسادِ ؛ لأنَّ ذلكَ تكثيرُ لسوادِهِمْ ، وإنَّما نزلَ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَآبِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم ﴾ (٣) في قوم مِنَ المسلمينَ كانوا يكثِّرونَ جماعةَ المشركينَ بالمخالطةِ (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى في «مسنده» ( ١٤٨١ ) ، وهو عند الحاكم في « المستدرك»

<sup>(</sup> ٤/٧١ ) بلفظ : « يقال لرجال يوم القيامة : اطرحوا سياطكم وادخلوا جهنم » .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ٥ / ٢٥٠) ولفظه : « يكون في هنذه الأمة في آخر الزمان رجال \_ أو قال : يخرج رجال من هلذه الأمة في آخر الزمان \_ معهم أسياط كأنها أذناب البقر ، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه » ، وعند مسلم ( ٢١٢٨ ) : « صنفان من أهل النار لم أرهما ؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر ، يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات . . . » الحديث .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ( ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) إذ تخلُّفوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبقوا مع المشركين في مكة . انظر « تفسير الطبرى » ( ٣٠٢/٥/٤ ) .

وقدْ رُويَ أَنَّ اللَّهَ تعالىٰ أوحىٰ إلىٰ يوشعَ بنِ نونٍ : إنِّي مهلكٌ مِنْ قومِكَ أربعينَ ألفاً مِنْ خيارهِمْ ، وستينَ ألفاً مِنْ شرارهمْ ، فقالَ : ما بالُ الأخيار ؟! قالَ : إِنَّهُمْ لمْ يغضبوا لغضبي ، فكانوا يؤاكلونَهُمْ ويشاربونَهُمْ (١).

وبهاندا يتبيَّنُ أنَّ بغضَ الظلمةِ والغضبَ للهِ عليهِمْ واجبٌ .

وروى ابنُ مسعودٍ عنِ النبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أنَّ اللهَ لعنَ علماء بني إسرائيلَ إذْ خالطوا الظَّالمينَ في معاشِهمْ (٢).

### [ في حكم الانتفاع بما بنوا منْ مرافقَ ]

المواضعُ التي بناها الظلمةُ ؛ كالقناطر والرباطاتِ ، والمساجدِ ، والسقاياتِ (٣) . . ينبغي أنْ يُحتاطَ فيها ويُنظرَ .

أمَّا القنطرة : فيجوزُ العبورُ عليها للحاجةِ ، والورعُ الاحترازُ ما أمكنَ ، وإنْ وجدَ عنهُ معدلاً . . تأكَّدَ الورعُ ، وإنَّما جوَّزْنا العبورَ وإنْ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( ٧١ ) عن إبراهيم بن عمر الصنعاني ، والبيهقي في « الشعب » ( ٨٩٨٢ ) عنه ، عن الوضين بن عطاء .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٣٣٦ ) ، والترمذي ( ٣٠٤٧ ) ولفظه : « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي . . نهتهم علماؤهم ، فلم ينتهوا ، فجالسوهم في مجالسهم ، وواكلوهم وشاربوهم ، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داوود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .

<sup>(</sup>٣) فالقناطر ما شيد على الأنهار ، والرباطات للصوفية ، والسقايات لشرب الماء وللوضوء أيضاً . « إتحاف » ( ١٥٢/٦) .

وجدَ معدلاً لأنَّهُ إذا لمْ يعرفْ لتلكَ الأعيانِ مالكاً . . كانَ حكمُها أنْ تُرصدَ للخيراتِ ، وهاذا خيرٌ .

فأمَّا إذا عرفَ أنَّ الآجُرَّ والحجرَ قدْ نُقلَ مِنْ دارِ معلومةٍ ، أوْ مقبرةٍ ، أَوْ مسجدٍ معيَّن . . فهاذا لا يحلُّ العبورُ فيهِ أصلاً إلا لضرورةِ يحلُّ بها مثلُ ذلكَ مِنْ مالِ الغير ، ثمَّ يجبُ عليهِ الاستحلالُ مِنَ المالكِ الذي يعرفه .

وأمَّا المسجدُ: فإنْ بُنِيَ في أرض مغصوبةٍ ، أوْ بخشبِ مغصوب مِنْ مسجدٍ آخرَ أَوْ مالكِ معيَّنِ . . فلا يجوزُ دخولُهُ أصلاً ، ولا للجمعةِ ، بلْ لوْ وقفَ الإمامُ فيهِ . . فليصلّ هوَ خلفَ الإمام وليقفْ خارجَ المسجدِ ؛ فإنَّ الصلاةَ في الأرض المغصوبةِ تُسقطُ الفرضَ ، وتنعقدُ في حقّ الاقتداءِ ؛ فلذلكَ جوَّزْنا للمقتدي الاقتداءَ بمَنْ صلَّىٰ في الأرضِ المغصوبةِ وإنْ عصى صاحبُهُ بالوقوفِ في الغصبِ .

وإنْ كانَ مِنْ مالِ لا يُعرفُ مالكُهُ . . فالورغُ العدولُ إلى مسجدٍ آخرَ إِنْ وجدَ ، فإنْ لمْ يجدْ غيرَهُ . . فلا يتركُ الجمعةَ والجماعةَ ؛ لأنَّهُ يُحتملُ أَنْ يكونَ مِنَ الملكِ الذي بناهُ ولوْ على بعدٍ ، وإنْ لمْ يكنْ لهُ مالكٌ معيَّنٌ . . فهوَ لمصالح المسلمينَ .

ومهما كانَ في المسجدِ الكبيرِ بناءٌ لسلطانٍ ظالم . . فلا عذْرَ لمَنْ يصلِّي فيهِ معَ اتساع المسجدِ ؛ أعني : في الورع ، قيلَ لأحمدَ ابنِ حنبل : ما حجَّتُكَ في ترْكِ الخروج إلى الصلاةِ في جماعةٍ ونحنُ بالعسكر ؟ فقالَ : حجَّتي أنَّ الحسنَ وإبراهيمَ التيميَّ خافا أنْ يفتنَهُما الحجَّاجُ ، وأنا أخافُ أنْ أفتنَ أيضاً (١).

وأمَّا الخلوقُ والتجصيصُ . . فلا يمنعُ مِنَ الدخولِ ؛ فإنَّهُ غيرُ منتفع بهِ في الصلاةِ ، وإنَّما هوَ زينةٌ ، والأولىٰ أنَّهُ لا يُنظرُ إليهِ .

وأمَّا البواري التي فرشوها: فإنْ كانَ لها مالكٌ معيَّنٌ . . فيحرمُ الجلوسُ عليها ، وإلا . . فبعدَ أنْ أُرصدتْ لمصلحةِ عامةٍ . . جازَ افتراشُها ، ولاكنَّ الورعَ العدولُ عنها ؛ فإنَّها محلُّ شبهةٍ .

وأمَّا السقايةُ : فحكمُها ما ذكرناهُ ، وليسَ مِنَ الورع الوضوءُ والشربُ منها والدخولُ فيها إلا إذا كانَ يخشى فواتَ الصلاةِ ، فيتوضَّأُ ، وكذا مصانعُ طريق مكَّةً .

وأمَّا الرباطاتُ والمدارسُ: فإنْ كانَتْ رقبةُ الأرض مغصوبةً ، أوِ الآجرُّ منقولاً مِنْ موضع معيَّنٍ يمكنُ الردُّ إلى مستحقِّهِ . . فلا رخصةَ للدخولِ فيها ، وإنِ التبسَ المالكُ . . فقدْ أُرصدَ لجهةٍ مِنَ الخيرِ ، فالورعُ الاجتنابُ ، وللكنْ لا يلزمُ الفسقُ بدخولِهَا .

وهاذهِ الأبنيةُ إنْ صدرَتْ مِنْ خدم السلاطينِ فالأمرُ فيها أشدُّ ؛ إذْ ليسَ لهُمْ صرْفُ الأموالِ الضائعةِ إلى المصالح ، ولأنَّ الحرامَ أغلبُ على أموالهِمْ ؛ إذْ ليسَ لهُمْ أَخذُ مالِ المصالح ، وإنَّما يجوزُ ذلكَ للولاةِ وأربابِ الأمر .

<sup>(</sup>١) كذا في « الورع » ( ص ٧٩ ) لأحمد .

## مينيالتها

[ فيما إذا كانَ أصلُ الشارعِ أرضاً مغصوبةً ونحوَ ذلك ] الأرضُ المغصوبةُ إذا جُعلتْ شارعاً . . لمْ يجزْ أنْ يتخطَّى فيهِ ألبتةَ ، وإنْ لمْ يكنْ لها مالكٌ معيَّنٌ . . جازَ ، والورعُ العدولُ إنْ أمكنَ .

فإنْ كانَ الشارعُ مباحاً وفوقهُ ساباطٌ (۱) . . جازَ العبورُ ، وجازَ الجلوسُ تحتَ الساباطِ على وجهٍ لا يحتاجُ فيهِ إلى السقفِ ، كما يقفُ في الشارعِ لشغلِ ، فإذا انتفعَ بالسقفِ ؛ في دفع حرِّ الشمسِ ، أو المطرِ ، أو غيرِهِ . . فهوَ حرامٌ ؛ لأنَّ السقفَ لا يُرادُ إلا لذَّلكَ وهاكذا حكمُ مَنْ يدخلُ مسجداً أوْ أرضاً مباحةً سُقِفَ أوْ حُوِّطَ بغصبِ ، فإنَّهُ بمجرَّدِ التخطِي لا يكونُ منتفعاً بالحيطانِ والسقفِ إلا إذا كانَ لهُ فائدةٌ في الحيطانِ والسقفِ إلا إذا كانَ لهُ فذَلكَ حرامٌ ؛ لأنَّهُ انتفاعٌ بالحرامِ ، إذْ لمْ يحرمِ الجلوسُ على الغصبِ فذُلكَ حرامٌ ؛ لأنَّهُ انتفاعٌ بالحرامِ ، إذْ لمْ يحرمِ الجلوسُ على الغصبِ لما فيهِ مِنَ المماسَّةِ ، بلْ للانتفاعِ ، والأرضُ تُرادُ للاستقرارِ عليها ، والسقفُ للاستظلال بهِ ، فلا فرقَ بينَهُما .

<sup>※ ※ ※</sup> 

<sup>(</sup>١) وهو السقيفة التي تحتها ممر نافذ ، والجمع سوابيط . « إتحاف » ( ١٥٤/٦ ) .

# البَابُ السَّابِعُ في مسائل صَفَرْفَهُ كيشر مسبس الحاجْه إليها ، وقد سُسبِّل عنها في الفنّاوي

## مسيالتها

[فيما يجمعُهُ خادمُ الصوفيةِ ، ومَنْ يجوزُ لهُ أَنْ يأكلَ منْهُ ؟] سُئِلَ عنْ خادمِ الصوفيَّةِ يخرجُ إلى السوقِ ، ويجمعُ طعاماً أَوْ نقداً ، ويشتري بهِ طعاماً ، فمَنِ الذي يحلُّ لهُ أَنْ يأكلَ منهُ ؟ وهلْ يختصُّ بالصوفيَّةِ أَمْ لا ؟

فقلتُ : أمَّا الصوفيَّةُ . . فلا شبهةَ في حقِّهِمْ إذا أكلوهُ ، وأمَّا عَرُهُمْ . . فيحلُّ لهُمْ إذا أكلوهُ برضا الخادمِ ، وللكنْ لا يخلو عنْ شبهةٍ .

أمَّا الحلُّ .. فلأنَّ ما يُعطى خادمُ الصوفيَّةِ إنَّما يُعطى بسببِ الصوفيَّةِ ، فهوَ كالرجلِ المُعيلِ الصوفيَّة ، فهوَ كالرجلِ المُعيلِ يعطى بسببِ عيالِهِ ؛ لأنَّهُ متكفِّلٌ بِهمْ ، وما يأخذُه يقعُ ملكاً لهُ لا يعطى بسببِ عيالِهِ ؛ لأنَّهُ متكفِّلٌ بِهمْ ، وما يأخذُه يقعُ ملكاً لهُ لا للعيالِ ، ولهُ أنْ يطعمَ غيرَ العيالِ ؛ إذْ يبعدُ أنْ يُقالَ : لمْ يخرجْ عنْ ملكِ المُعطي ، ولا يتسلَّطُ الخادمُ على الشراء بهِ والتصرُّفِ فيهِ ؛ لأنَّ ملكِ المُعطي ، ولا يتسلَّطُ الخادمُ على الشراء بهِ والتصرُّفِ فيهِ ؛ لأنَّ ذلكَ مصيرٌ إلى أنَّ المعاطاة لا تكفي ، وهوَ ضعيفٌ ، ثمَّ لا صائرَ إليهِ في الصدقاتِ والهدايا .

ويبعدُ أَنْ يُقالَ : زالَ الملكُ إلى الصوفيَّةِ الحاضرينَ الذينَ هُمْ

وقتَ سؤالِهِ في الخانقاهِ ؛ إذْ لا خلافَ أنَّ لهُ أنْ يطعمَ منهُ مَنْ يقدَمُ بعدَهُمْ ، ولوْ ماتوا كلُّهُمْ أوْ واحدٌ منهُمْ . . لا يجبُ صرْفُ نصيبِهِ إلىٰ وارثِهِ .

ولا يمكنُ أَنْ يُقالَ : إِنَّهُ وقعَ لجهةِ التصوُّفِ ولا يتعيَّنُ لهُ مستحقٌ ؟ لأنَّ إِزالةَ الملكِ إلى الجهةِ لا توجبُ تسليطَ الآحادِ على التصرُّفِ ، فإنَّ الداخلينَ فيهِ لا ينحصرونَ ، بلْ يدخلُ فيهِ مَنْ يُولدُ إلىٰ يومِ القيامةِ ، وإنَّما يتصرَّفُ فيهِ الولاةُ ، والخادمُ لا يجوزُ لهُ أَنْ ينتصبَ نائباً عن الجهةِ .

فلا وجهَ إلا أَنْ يُقالَ: هوَ ملكُهُ ، وإنَّما يطعمُ الصوفيَّةَ بوفاءِ شرطِ التصوُّفِ والمروءَةِ ، فإنْ منعَهُمْ عنهُ . . منعوهُ عنْ أَنْ يُظهرَ نفسَهُ في التصوُّفِ والمرقَةِ ، فإنْ منعَهُمْ عنهُ . كما ينقطعُ عمَّنْ ماتَ عيالُهُ .

## ميثيالي

[ أوصىٰ إلى الصوفيةِ ، فإلىٰ مَنْ يُصرفُ ؟ ]

سُئِلَ عَنْ مالٍ أُوصِيَ بهِ للصوفيَّةِ ، فمَنِ الذي يجوزُ أَن يُصرَفَ إليهِ ؟

فقلتُ : التصوُّفُ أمرُ باطنٌ لا يُطلعُ عليهِ ، فلا يمكنُ ربطُ الحكمِ بحقيقتِهِ ، بلْ بأمورٍ ظاهرةٍ يعوِّلُ عليها أهلُ العرْفِ في إطلاقِ اسمِ الصوفيّ .

والضابطُ الكلِّيُّ : أنَّ كلَّ مَنْ هوَ بصفةٍ إذا نزلَ في خانَقاهِ الصوفيَّةِ

لمْ يكنْ نزولُهُ فيهِ واختلاطُهُ بهمْ منكراً عندَهُمْ . . فهوَ داخلٌ في غُمارهِمْ (١).

والتفصيلُ: أنْ يُلاحظُ فيهِ خمسُ صفاتِ: الصلاحُ، والفقرُ، وزيُّ الصوفيَّةِ ، وألا يكونَ مشتغلاً بحرفةٍ ، وأنْ يكونَ مخالطاً لهُمْ بطريق المساكنةِ في الخانقاهِ .

ثمَّ بعض هاذهِ الصفاتِ ممَّا يوجبُ زوالُها زوالَ الاسم ، وبعضُها ينجبرُ بالبعض .

فالفسقُ يمنعُ هاذا الاستحقاقَ ؛ لأنَّ الصوفيَّ بالجملةِ عبارةٌ عنْ رجلِ مِنْ أهلِ الصلاح بصفةٍ مخصوصةٍ ، فالذي يظهرُ فسقُهُ وإنْ كانَ على زيِّهِمْ . . لا يستحقُّ ما أُوصيَ بهِ للصوفيَّةِ ، ولسنا نعتبرُ فيهِ الصغائر .

وأمَّا الحرفةُ والاشتغالُ بالكسب . . يمنعُ هلذا الاستحقاقَ ، فالدُّهقانُ (١)، والعاملُ ، والتاجرُ ، والصانعُ في حانوتِهِ أوْ دارهِ ، والأجيرُ الذي يخدمُ بأجرةٍ . . كلُّ هـٰؤلاءِ لا يستحقُّونَ ما أُوصى بهِ للصوفيَّةِ ، ولا ينجبرُ هاذا بالزيِّ والمخالطةِ .

فأمَّا الوراقةُ والخياطةُ وما يقربُ منهما ؛ ممَّا يليقُ بالصوفيَّةِ تعاطيها ؟ فإذا تعاطاها لا في حانوتٍ ، ولا على جهةِ اكتساب

<sup>(</sup>١) الغمار \_ بضم الغين المعجمة ويفتح \_ : جماعة الناس ولفيفهم وزحمتهم .

<sup>(</sup>٢) الدهقان : لفظة فارسية ، أصل معناها العمدة أو رئيس القرية ، كما تطلق على من له مال وعقار.

وحرفةٍ . . فَذَلْكَ لا يمنعُ الاستحقاقَ ، وكانَ ذَلْكَ ينجبرُ بمساكنتِهِ إِيَّاهُمْ مَعَ بِقيَّةِ الصفاتِ .

وأمَّا القدرةُ على الحِرَفِ مِنْ غيرِ مباشرةٍ . . فلا تمنعُ .

وأمَّا الوعظُ والتدريسُ . . فلا ينافي اسمَ التصوُّفِ إذا وُجدَتْ بقيَّةُ الخصالِ مِنَ الزيِّ والمساكنةِ والفقْرِ ؛ إذْ لا يتناقضُ أنْ يُقالَ : صوفيٌّ مقرئٌ ، وصوفيٌّ واعظٌ ، وصوفيٌّ عالمٌ أوْ مدرِّسٌ ، ويتناقضُ أنْ يُقالَ : صوفيٌّ عاملٌ .

وأمَّا الفقرُ: فإنْ زالَ بغنى مفرطٍ يُنسبُ الرجلُ بهِ إلى الشروةِ الظاهرةِ . . فلا يجوزُ معَهُ أخذُ ما أُوصيَ بهِ إلى الصوفيَّةِ ، وإنْ كانَ لهُ مالٌ ولا يفي دخلُهُ بخرْجِهِ . . لمْ يبطلْ حقُّهُ ، وكذا إذا كانَ لهُ مالٌ قاصرٌ عنْ وجوبِ الزكاةِ وإنْ لمْ يكنْ لهُ خرْجٌ ، وهاندهِ أمورٌ لا دليلَ لها إلا العاداتُ .

وأمَّا المخالطةُ لهُمْ ومساكنتُهُمْ . . فلها أثرٌ ، وللكنْ مَنْ لا يخالطُهُمْ وهوَ في دارهِ أوْ في مسجدٍ على زيّهِمْ ، ومتخلِّقٌ بأخلاقِهِمْ . . فهوَ شريكٌ في سهمِهِمْ ، وكانَ تركُ المخالطةِ يجبرُها ملازمةُ الزيِّ ، فإنْ لم يكنْ على زيّهِمْ ووُجدَتْ فيهِ بقيَّةُ الصفاتِ . . فلا يستحقُ إلا إذا كانَ مساكناً لهُمْ في الرباطِ ، فينسحبُ عليهِ حكمُهُمْ بالتبعيَّةِ ، فالمخالطةُ والزيُّ ينوبُ كلُّ واحدٍ منهما عنِ الآخرِ .

والفقية الذي ليسَ على زيِّهِمْ هاذا حكمه ، فإنْ كانَ خارجاً . . لمْ

يُعدَّ صوفياً ، وإنْ كانَ ساكناً معَهُمْ ووُجدَتْ بقيَّةُ الصفاتِ . . لمْ يبعدْ أَنْ ينسحبَ بالتبعيَّةِ عليهِ حكمُهُمْ.

وأمَّا لبسُ المرقع مِنْ يدِ شيخ مِنْ مشايخِهِمْ . . فلا يُشترطَ ذُلكَ في الاستحقاقِ ، وعدمُهُ لا يضرُّهُ مع وجودِ الشرائطِ المذكورةِ (١).

وأمَّا المتأهِّلُ المتردِّدُ بينَ الرباطِ والمسكن . . فلا يخرجُ بذلكَ عنْ جملتِهمْ.

[ في حكم ما وُقفَ علىٰ رباطِ الصوفيةِ وسكانِهِ ]

ما وُقِفَ على رباطِ الصوفيَّةِ وسكَّانِهِ . . فالأمرُ فيهِ أوسعُ ممَّا أُوصِيَ بِهِ للصوفيَّةِ ؛ لأنَّ معنى الوقفِ الصرفُ إلى مصالحِهمْ ، فلغير الصوفيّ أنْ يأكلَ معَهُمْ برضاهُمْ على مائدتِهِمْ مرَّةً أوْ مرَّتينِ ؟ فإنَّ أمرَ الأطعمةِ مبناةُ على التسامح ، حتَّىٰ جازَ الانفرادُ بها في الغنائم المشتركة <sup>(٢)</sup> .

وللقوَّالِ (٣) أَنْ يأكلَ معَهُمْ في دعوتِهِمْ مِنْ ذلكَ الوقْفِ ، وكانَ ذُلكَ مِنْ مصالح معايشِهِمْ ، وما أُوصيَ بهِ للصوفيَّةِ لا يجوزُ أنْ

<sup>(</sup>١) إلا أنه إنْ وجد فيهم من لبس من يد شيخه . . فهاذا علامة كماله المنبئ عن كمال الاستحقاق . « إتحاف » ( ١٥٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( حتى كان الانفراد بها في الغنائم المشتركة جائزاً ) .

<sup>(</sup>٣) وهو المنشد لهم في حلقة الذكر . « إتحاف » ( ١٥٦/٦ ) .

يُصرفَ إلى قوّالِ الصوفيّةِ ، بخلافِ الوقْفِ ، وكذلكَ مَنْ حضرَهُمْ مِنَ العمّالِ والتجّارِ والقضاةِ والفقهاءِ ممّنْ لهُمْ غرضٌ في استمالةِ قلوبِهِمْ . . يحلُّ لهُمُ الأكلُ برضاهُمْ ، فإنَّ الواقفَ لا يقفُ إلا معتقداً فيهِ ما جرَتْ بهِ عاداتُ الصوفيّةِ ، فينزَّلُ على العرْفِ ، وللكنْ ليسَ هنذا على الدوامِ ، فلا يجوزُ لمَنْ ليسَ صوفيّاً أنْ يسكنَ معَهُمْ على الدوامِ ويأكلَ وإنْ رضوا بهِ ، إذْ ليسَ لهُمْ تغييرُ شرطِ الواقفِ بمشاركةِ غير جنسِهمْ .

وأمَّا الفقية إذا كانَ على زيّهِمْ وأخلاقِهِمْ . . فلهُ النزولُ عليهِمْ ، وكونُهُ فقيهاً لا ينافي كونَهُ صوفيّاً ، والجهلُ ليسَ بشرطٍ في التصوُّفِ عندَ مَنْ يعرفُ التصوُّفَ ، ولا يُلتفتُ إلىٰ خرافاتِ بعضِ الحمقىٰ بقولِهِمْ : (إنَّ العلمَ حجابٌ) ، بلِ الجهلُ هوَ الحجابُ ، وقدْ ذكرنا تأويلَ هاذهِ الكلمةِ في كتابِ العلمِ ، وأنَّ الحجابَ هوَ العلمُ المذمومُ دونَ المحمودِ ، وذكرنا المحمودَ والمذمومَ وشرحَهُما .

وأمَّا الفقية إذا لمْ يكنْ على زيِّهِمْ وأخلاقِهِمْ . فلهُمْ منعُهُ مِن النزولِ عليهِمْ ، وإنْ رضوا بنزولِهِ . . فيحلُّ لهُ الأكلُ معَهُمْ مِن النزولِ عليهِمْ ، وإنْ رضوا بنزولِهِ . . فيحلُّ لهُ الأكلُ معَهُمْ بطريقِ التبعيَّةِ ، فكأنَّ عدمَ الزيِّ تجبرُهُ المساكنةُ ، وللكنْ برضا أهل الزيّ .

وهاذه أمورٌ تشهدُ لها العاداتُ ، وفيها أمورٌ متقابلةٌ لا يخفى أطرافُها في النفي والإثباتِ ، وتتشابَهُ أوساطُها ، فمَنِ احترزَ في مواضع الاشتباهِ . . فقدِ استبراً لدينهِ كما نبهنا عليهِ في بابِ الشبهاتِ .

## مينيالين

[ في بيانِ الفرقِ بينَ الرُّشوةِ والهديةِ ، وأحوالِ القابضِ ] سُئِلَ عنِ الفرقِ بينَ الرُّشوةِ والهديَّةِ ، معَ أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يصدرُ عنِ الرضا ، ولا يخلو عنْ غرضٍ ، وقدْ حرمَتْ إحداهُما دونَ الأخرىٰ .

فقلتُ: باذلُ المالِ لا يبذلُهُ قطُّ إلا لغرضٍ ، وللكنَّ الغرضَ إمَّا آجلٌ كالثوابِ ، وإمَّا عاجلٌ ، والعاجلُ إمَّا مالٌ ، وإمَّا فعلٌ وإعانةٌ على مقصودٍ معيَّنِ ، وإمَّا تقرُّبُ إلى قلبِ المُهدى إليهِ بطلبِ محبَّتِهِ ، إمَّا للمحبَّةِ في عينِها ، وإمَّا للتوصُّلِ بالمحبةِ إلى غرضٍ وراءَها ، فالأقسامُ الحاصلةُ مِنْ هاذهِ خمسةٌ :

الأَوَّلُ: ما غرضُهُ الثوابُ في الآخرةِ: وذلكَ إمَّا أَنْ يكونَ لكونِ المصروفِ إليهِ محتاجاً ، أَوْ عالماً ، أَوْ منتسباً بنسبِ دينيٍّ ، أَوْ صالحاً في نفسِهِ متديِّناً.

فما علمَ الآخذُ أنَّهُ يُعطاهُ لحاجتِهِ . . فلا يحلُّ لهُ أخذُهُ إِنْ لمْ يكنْ محتاجاً ، وما علمَ أنَّهُ يُعطاهُ لشرفِ نسبِهِ . . فلا يحلُّ لهُ إِنْ علمَ أنَّهُ كاذبٌ في دعوى النسبِ ، وما يُعطى لعلمهِ . . فلا يحلُّ لهُ أَنْ يأخذَهُ إلا أَنْ يكونَ في العلمِ كما يعتقدُهُ المُعطي ، فإنْ كانَ خُيِّلَ إليهِ كمالاً في العلمِ حتَّى بعثَهُ بذلكَ على التقرُّبِ ولمْ يكنْ كاملاً . . لمْ يحلَّ لهُ ، وما يُعطى لدينِهِ وصلاحِهِ . . فلا يحلُّ لهُ أَنْ يأخذَهُ إِنْ كانَ فاسقاً في الباطنِ فسقاً لوْ علمَهُ المُعطى . . لما أعطاهُ .

وقلَّما يكونُ الصالحُ بحيثُ لو انكشفَ باطنُهُ . . لبقيَتِ القلوبُ مائلةً إليهِ ، وإنَّما سترُ اللهِ الجميلُ هوَ الذي يحبِّبُ الخلْقَ إلى الخلقِ ، وكانَ المتورّعونَ يوكلونَ في الشراءِ مَنْ لا يُعرفُ أنَّهُ وكيلُهُمْ ؛ حتَّىٰ لا يُسامحوا في المبيع خيفةً مِنْ أَنْ يكونَ ذَلكَ أكلاً بالدِّينِ ، فإنَّ ذَلكَ مُخطر .

والتَّقوىٰ خفيٌّ ، لا كالعلم والنسبِ والفقرِ ، فينبغي أنْ يجتنبَ الأخذ بالدين ما أمكن .

القسمُ الثاني : ما يُقصدُ بهِ في العاجلِ غرضٌ معيَّنٌ : كالفقيرِ يُهدي إلى الغنيّ طمعاً في خلعتِهِ ، فهنذهِ هديَّةٌ بشرطِ الثوابِ ولا يخفى حكمُها (١) ، وإنَّما تحلُّ عندَ الوفاءِ بالثوابِ المطموع فيهِ ، وعندَ وجودِ شروطِ العقودِ (٢).

الثالثُ: أَنْ يكونَ المرادُ إعانةً بفعلِ معيَّنِ: كالمحتاج إلى السلطانِ يُهدي إلى وكيل السلطانِ وخاصَّتِهِ ومَنْ لهُ مكانةٌ عندَهُ ، فهاذهِ هديَّةٌ بشرطِ ثوابِ يُعرفُ بقرينةِ الحالِ ، فيُنظرُ في ذالكَ العمل

<sup>(</sup>١) كما تقدم حيث قال : ( ولا مبالاة بقول من قال : لا تصح هدية في انتظار ثواب ) .

<sup>(</sup>٢) وهلذا مبنى على أن هلذا بيع في صورة الهدية ، وإنما قصد من هديته حقيقة العوض ، ولهندًا قيَّد المصنف هنذه الهدية بشرط الثواب الذي هو العوض ، أما إن نوى المُهدي عطف الغني عليه وتحننه . . فهي هدية حقيقية . انظر « الإتحاف » (٢ /١٥٨ ) .

الذي هوَ الثوابُ ؛ فإنْ كانَ حراماً ؛ كالسعي في تنجيز إدرار حرام ، أَوْ ظلم إنسانِ أَوْ نحوِ ذٰلكَ . . حرمَ الأخذُ ، وإنْ كانَ واجباً ؟ كدفع ظلم متعيِّنِ على كلِّ مَنْ يقدرُ على إزالتِهِ ، أَوْ شهادةٍ متعينةٍ . . فيحرمُ عليهِ ما يأخذُهُ ، وهيَ الرُّشوةُ التي لا يُشكُّ في تحريمِها .

وإنْ كانَ مباحاً لا واجباً ولا حراماً ، وكانَ فيهِ تعبٌ ؛ بحيثُ لوْ عُرِفَ لجازَ الاستئجارُ عليهِ . . فما يأخذُهُ حلالٌ مهما وفَّى بالغرض ، وهو جار مجرى الجعالةِ ؛ كقولِهِ : ( أوصلْ هاذهِ القصَّةَ إلىٰ يدِ فلانِ أَوْ يِدِ السلطانِ ولكَ دينارٌ ) وكانَ بحيثُ يحتاجُ إلىٰ تعبِ وعمل متقوَّم، أَوْ قالَ : ( اقترحْ على فلانِ أَنْ يعينَني في غرضِ كذا ، أَوْ ينعمَ عليَّ بكذا ) وافتقرَ في تنجيزِ غرضِهِ إلى كلام طويلِ ؛ فذلكَ جعلٌ ، كما يأخذُهُ الوكيلُ بالخصومةِ بينَ يدي القاضي ، فليسَ بحرامِ إذا كانَ لا يسعىٰ في حرام .

وإنْ كانَ مقصودُهُ يحصلُ بكلمةٍ لا تعبَ فيها ، وللكنْ تلكَ الكلمةُ مِنْ ذي الجاهِ أَوْ تلكَ الفعلةُ مِنْ ذي الجاهِ مفيدةٌ ؛ كقولهِ للبوَّابِ : لا تغلقْ دونَهُ بابَ السلطانِ ، أوْ كوضعِهِ قصتَهُ بينَ يدي السلطانِ فقطْ . . فهاذا حرامٌ ؛ لأنَّهُ عوضٌ عنِ الجاهِ ، ولمْ يثبتْ في الشرع جوازُ ذٰلكَ ، بلْ ثبتَ ما يدلُّ على النهي عنه كما سيأتي في هدايا الملوكِ ، وإذا كانَ لا يجوزُ العوضُ عنْ إسقاطِ الشفعةِ ، والردِّ بالعيبِ ، ودخولِ الأغصانِ في هواءِ الملكِ ، وجملةٍ مِنَ الأغراضِ معَ كونِها مقصودةً . . فكيفَ يُؤخذُ عن الجاهِ ؟! ويقربُ مِنْ هاذا أَخذُ الطبيبِ العوضَ علىٰ كلمةٍ واحدةٍ ينبِّهُ بها على دواءِ ينفردُ بمعرفتِهِ ؛ كواحدٍ ينفردُ بالعلمِ بنبتٍ يقلعُ البواسيرَ أَوْ غيرِهِ ، فلا يذكرُهُ إلا بعوضٍ ، فإنَّ عملَهُ في التلفُّظِ بهِ غيرُ متقوَّمٍ ؛ كحبَّةٍ مِنْ سمسمٍ ، فلا يجوزُ أخذُ العوضِ عليهِ ولا علىٰ علمهِ ؛ إذْ ليس ينتقلُ علمهُ إلىٰ غيرِهِ ، وإنَّما يحصلُ لغيرِهِ مثلُ علمهِ ويبقىٰ هوَ عالماً به .

ودونَ هاذا الحاذقُ في الصناعةِ ؛ كالصيقلِ مثلاً الذي يزيلُ اعوجاجَ السيفِ أو المرآةِ بدَقَّةٍ واحدةٍ لحسْنِ معرفتِهِ بموقعِ الخللِ ، ولحذْقِهِ بإصابتِهِ ، فقدْ يزيدُ بدَقَّةٍ واحدةٍ مالٌ كثيرٌ في قيمةِ السيفِ والمرآةِ (۱) ، فهاذا لا أرى بأساً بأخْذِ الأجرةِ عليهِ ؛ لأنَّ مثلَ هاذهِ الصناعاتِ يتعبُ الرجلُ في تعلُّمِها ليكتسبَ بها ، ويخفِّفَ عنْ نفسِهِ كثرةَ العملِ (۲) .

\* \* \* \*

الرابعُ: ما يُقصدُ بهِ المحبَّةُ وجلبُها مِنْ قبَلِ المُهدى إليهِ ، لا لغرضٍ معيَّنٍ ، وللكنْ طلباً للاستئناسِ ، وتأكيداً للصحبةِ ، وتودُّداً إلى القلوب: فذَّلكَ مقصودٌ للعقلاءِ ، ومندوبٌ إليهِ في

<sup>(</sup>١) ومنه المثل على ألسنة العامة: دقَّةُ المعلِّم بألف. « إتحاف » ( ١٥٩/٦ ) وحكىٰ قصة المثل.

<sup>(</sup>٢) وقال التقي السبكي: (وفي تحريم ما قاله مما يحصل به غرض صحيح وإن لم يكن فيه تعب . . نظرٌ ، وقد أجاز أبو إسحاق الاعتياض عن حق الشفعة ) . « إتحاف » ( ١٥٩/٦ ) .

الشرع ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « تهادَوا تحابُّوا » (١١) .

وعلى الجملة : فلا يقصدُ الإنسانُ في الغالب أيضاً محبَّةَ غيرهِ لعين المحبَّةِ ، بلْ لفائدةٍ في محبَّتِهِ ، وللكنْ إذا لمْ تتعيَّنْ تلكَ الفائدةُ ، ولمْ يتمثَّلْ في نفسِهِ غرضٌ معيَّنٌ يبعثُها في الحالِ أو المآلِ . . سُمِّيَ ذٰلكَ هديةً وحلَّ أخذُها .

الخامسُ: أَنْ يطلبَ التقرُّبَ إلىٰ قلبهِ وتحصيلَ محبَّتِهِ ، لا لمحبَّتِهِ ولا للأنسِ بهِ مِنْ حيثُ إنَّهُ أنسٌ فقطْ ، بلْ ليتوصَّلَ بجاهِهِ إلىٰ أغراض لهُ ينحصرُ جنسُها وإنْ لمْ تتخصصْ عينُها ، وكانَ لولا جاهُهُ وحشمتُهُ . . لكانَ لا يهدي إليهِ : فإنْ كانَ جاهُهُ لأجل علْم أَوْ نسب . . فالأمرُ فيهِ أَخفُّ ، وأخذُهُ مكروهٌ ، فإنَّ فيهِ شائبةَ الرُّشوةِ ، ولكنَّها هديَّةٌ في ظاهرها .

فإنْ كانَ جاهُهُ بولايةٍ تولُّاها ؛ مِنْ قضاءٍ ، أوْ عمل ، أوْ ولايةٍ صدقةٍ ، أوْ جبايةِ مالٍ ، أوْ غيرهِ مِنَ الأعمالِ السلطانيَّةِ حتَّىٰ ولايةِ الأوقافِ مثلاً ، وكانَ لولا تلكَ الولايةُ لكانَ لا يُهدىٰ إليهِ . . فهاذهِ رشوةٌ عُرضَتْ في معرضِ الهديَّةِ ، إذِ القصدُ بها في الحالِ طلبُ التقرُّب واكتسابُ المحبَّةِ ، وللكنْ لأمر ينحصرُ جنسُهُ ؛ إذْ ما يمكنُ التوصُّلُ إليهِ بالولاياتِ لا يخفى ، وآيةُ أنَّهُ لا يبغي المحبَّةَ أنَّهُ لوْ

<sup>(</sup>١) رواه البخارى في « الأدب المفرد » ( ٥٩٤ ) .

وَلِيَ في الحالِ غيرُهُ . . لسلَّمَ المالَ إلىٰ ذلكَ الغيرِ ، فهاذا ممَّا اتفقوا على أنَّ الكراهة فيهِ شديدةٌ ، واختلفوا في كونِهِ حراماً ، والمعنى فيهِ متعارضٌ ؛ فإنَّهُ دائرٌ بينَ الهديَّةِ المحضةِ وبينَ الرشوةِ المبذولةِ في مقابلةِ جاهٍ محضٍ في غرضٍ معيَّنِ ، وإذا تعارضَتِ المشابهةُ القياسيَّةُ ، وعضدتِ الأخبارُ والآثارُ أحدَهُما . . تعيَّنَ الميلُ إليهِ ، وقدْ دلَّتِ الأخبارُ على تشديدِ الأمر في ذلكَ :

قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « يأتي على النَّاسِ زمانٌ يُستحلُّ فيهِ السحتُ بالهديَّةِ ، والقتلُ بالموعظةِ ، يُقتلُ البريءُ لتُوعظَ بهِ العامَّةُ » (١).

وسئلَ ابنُ مسعودِ رضيَ اللهُ عنهُ عنِ السحتِ ، فقالَ : (يقضي الرجلُ الحاجةَ الحاجةِ الحاجةِ لل الحاجةِ الحاجةِ لا تعبَ فيها ، أوْ تبرَّعَ بها لا على قصدِ أجرةٍ ، فلا يجوزُ أنْ يأخذَ بعدَهُ شيئاً في معرضِ العوضِ .

وشفعَ مسروقٌ شفاعةً ، فأهدى إليهِ المشفوعُ لهُ جاريةً ، فغضب

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 7.777 ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 1979 ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( 1979 ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( 1979 ) : ( وأخرج ابن مردويه عن عائشة ، عن وقال السيوطي في « الدر المنثور » ( 1979 ) : ( وأخرج ابن مردويه عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالنبيذ ، والبخس بالصدقة ، والسحت بالهدية ، والقتل بالموعظة ، يقتلون البريء لتوطِّع العامة لهم ، فيزدادوا إثماً » ) .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في « تفسيره » (۲/۶/۳ ) بنحوه .

وردَّها ، وقالَ : لوْ علمتُ ما في قلبِكَ . . لما تكلُّمْتُ في حاجتِكَ ، ولا أتكلُّمُ فيما بقي منها (١).

وسُئِلَ طاووسٌ عنْ هدايا السلطانِ ، فقالَ : سحتُ (٢).

وأخذَ عمرُ رضيَ الله عنه ربحَ مالِ القراضِ الذي أخذَه ولداه مِنْ بيتِ المالِ ، وقالَ : ( إنَّما أُعطيتُما لمكانِكُما منِّي ) (٣) ، إذْ علمَ أنَّهُما أُعطيا لأجل جاهِ الولايةِ .

وأهدَتِ امرأةُ أبي عبيدةَ بنِ الجراح إلىٰ خاتونَ ملكةِ الروم خَلوقاً ، فكافأتْها بجوهر ، فأخذَهُ عمرُ رضيَ الله عنه ، فباعَهُ وأعطاها ثمنَ خَلوقِها ، وردَّ باقيَهُ إلى بيتِ مالِ المسلمينَ (١٠).

وقالَ جابرٌ وأبو هريرةَ رضى الله عنهُما: ( هدايا الملوكِ غلولٌ) (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في « الشعب » ( ١١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٢٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في « الموطأ » ( ٦٨٧/٢ \_ ٦٨٨ ) ، وانظر « الإتحاف » ( ١٦٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أورد نحو هذا الخبر الإمام السرخسي في « شرح السير الكبير » ( ١٢٤١/٤ ) : أن امرأة عمر رضى الله عنه أهدت امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره ، فأهدت إليها امرأة الملك هدايا ، فأعطاها عمر رضى الله عنه من ذلك مثل هديتها ، وأخذ ما بقى من ذلك فجعله في بيت المال.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٢٣٩١ ) من قول سيدنا جابر رضي الله عنه ، ورواه وكيع في « أخبار القضاة » ( ١/٥٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ، وانظر « الإتحاف » ( ١٦٢/٦ ) .

ولما ردَّ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ الهديَّةَ . . قيلَ لهُ : كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقبلُ الهديَّةَ !! فقالَ : (كانَ ذلكَ لهُ هديةً ، وهوَ لنا رشوةٌ ) (١) أيْ : كانَ يُتقرَّبُ إليهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لنبوَّتِهِ لا لولايتِهِ ، ونحنُ إنَّما نُعطى للولايةِ .

وأعظمُ مِنْ ذٰلكَ كلِّهِ ما روى أبو حميدِ الساعديُّ رضيَ اللهُ عنهُ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعثَ والياً على صدقاتِ الأزْدِ ، فلمَّا جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . أمسكَ بعض ما معَهُ ، وقالَ : هلذا مالُكُمْ ، وهلذا لي هديةٌ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « ألا جلستَ في بيتِ أبيكَ وبيتِ أمِّكَ حتَّى تأتيكَ هديَّتُكَ إِنْ كنتَ صادقاً ؟! » ثمَّ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « ما لي أستعملُ الرَّجُلَ منكُمْ فيقولَ : هلذا لكُمْ وهلذا لي هديَّةٌ ، ألا جلسَ في بيتِ أمِّهِ ليُهدى لهُ ؟! والَّذي نفسي بيدِهِ ؛ لا يأخذُ منكُمْ أحدٌ شيئاً بغيرِ المُّ حقّيهِ إلا أتى الله يحملُهُ ، فلا يأتينَ أحدُكُمْ يومَ القيامةِ ببعيرِ لهُ رُغاءٌ ، أوْ بقرةِ لها خوارٌ ، أوْ شاةٍ تيعرُ » ، ثمَّ رفعَ يديهِ حتَّى رأيتُ رأيتُ بياضَ إبطيهِ ، ثمَّ قالَ : « اللهُمَّ ؛ هلْ بلَّغْتُ » (٢) .

وإذا ثبتَتْ هنذهِ التشديداتُ . . فالقاضي والوالي ينبغي أنْ يقدِّرَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية» ( ٢٩٤/٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»

<sup>(</sup> 77./10 ) ، وقبوله صلى الله عليه وسلم للهدية رواه البخاري ( 7000 ) .

<sup>(</sup>٢) وهو الحديث المشهور بحديث ابن اللَّتَبِيَّة ، رواه البخاري ( ١٩٧٩ ، ٧١٩٧ ) ، ومسلم ( ١٨٣٢ ) .

ربع العادات محمد محمد كتاب الحلال والحرام محمد والمعرام محمد المعادات

نفسَهُ في بيتِ أُمِّهِ وأبيهِ ، فما كانَ يُعطىٰ بعدَ العزلِ وهوَ في بيتِ أُمِّهِ . . يجوزُ لهُ أَنْ يأخذَهُ في ولايتِهِ ، وما يعلمُ أنَّهُ يُعطىٰ لولايتِهِ . . حرمَ أَخذُهُ ، وما أشكلَ عليهِ في هدايا أصدقائِهِ أَنَّهُمْ هلْ كانوا يعطونَهُ لوْ كَانَ معزولاً . . فهوَ شبهةٌ ، فليجتنبه ، والله أعلم .

تم كناب الحسلال والحسرام وهو الكثاب الرّابع من ربع العا وات من كتب إحبيا ، علوم الدّين ولتُدامحد والمنَّهُ، وصلوانه على شرف خلفه سبِّيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا ينلوه كناك والصحية والأخوة والمعاشرة مع أصناف الحلق

محتوى الكتاب كره مره مره مره وربع العادات

## مُحتنوى الكنابُّ رُبعُ العَادَاتِ/القِسْمُ الأوّل

| ٧  | كتاب آداب الأكل                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| ۱۲ | الباب الأول: فيما لا بد للمنفرد منه                                |
| ۱۲ | * القسم الأول: في الآداب التي تتقدم على الأكل، وهي سبعة            |
| ١٤ | ـ ليس كل ما أبدع منهياً عنه                                        |
| ۲. | * القسم الثاني : في آداب حالة الأكل                                |
| ۲. | ـ التسمية عند كل لقمة                                              |
| 77 | * القسم الثالث: ما يستحب بعد الطعام                                |
| 79 | كيفية غسل اليدين بالأشنان                                          |
|    |                                                                    |
| ٣. | الباب الثاني: فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل، وهي سبعة |
| ۲۱ | ـ الطعام أهون من أن يحلف عليه                                      |
| ٣٢ | ـ تنشيط الآكلين والأخبار في ذلك                                    |
| ٣٢ | ـ الأكل علىٰ قدْرِ المحبة                                          |
| ٣٤ | ـ سبعة آداب في الطست                                               |
|    |                                                                    |
| ٣٦ | الباب الثالث: في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين            |
| ٣٩ | ـ آداب بعضها في الدخول على الإخوان ، وبعضها في تقديم الطعام        |
| ٤٢ | ـ أخبار في الأكل من مال الأصدقاء                                   |
|    |                                                                    |
| ٥. | الباب الرابع: في آداب الضيافة                                      |

|                                           |       | محتوى الكتاب كم حص حص محتوى الكتاب                                      |                |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                           | ٥,    | 7:1 :1 71 ::                                                            |                |
| 4                                         |       | <b>ـ</b> فضيلة الضيافة                                                  |                |
| 3                                         |       | ـ سبب انتقاء الصلحاء دون الفسقة في الدعوة للطعام                        |                |
| ŝ                                         | ٥٤    | ــ آداب إجابة الدعوة                                                    | d              |
|                                           | 71    | ـ متىٰ تؤثِّر النية                                                     | ć              |
| S. C. | 75    | ـ تفصيل من المصنف في حكم اتخاذ الستور من الحرير                         | d              |
| 3                                         | ٦٤    | ـ آداب إحضار الطعام                                                     | ٥              |
| 2                                         | ٦٧    | ـ تمام الطيبات شرب الماء البارد ، وغسل اليد بالفاتر                     | d              |
| 8                                         | ٧٢    | ـ آداب انصراف الضيف                                                     | d              |
| B                                         | ٧٤    | ـ أخبار في تواضع المدعوين                                               | ć              |
| 3                                         | ٧٦    | فصل: يجمع آداباً ومناهى طبية وشرعية متفرقة                              | ć              |
|                                           | ۸٧    | كتاب آداب النكاح                                                        | 6              |
|                                           | 91    | الباب الأول: في الترغيب في النكاح والترغيب عنه                          | ć              |
| 3                                         | 97    | * الترغيب في النكاح                                                     | ç              |
|                                           | ١     | * الترغيب عن النكاح                                                     | ę              |
| 3                                         | 1.4   | * آفات النكاح وفوائده                                                   | ę              |
| 9                                         | 1.4   |                                                                         | c <sup>2</sup> |
| 9                                         | ١.٣   | ـ التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه                                   | ç              |
| 3                                         |       | _ كيف يكون طلب الولد استدراراً لمحبة الله تعالىٰ ؟                      | Q              |
| 3                                         | - 1   | - تحريجة : إذا كان بقاء النسل محبوباً ففناؤه مكروه ، فكيف تفرّق بين     | q              |
| 92 5                                      | ١. ٩  |                                                                         | ဗု             |
| 9                                         | 1 • • | البقاء والفناء في الحكم وهما متساويان أمام مشيئة الله وقدرته ؟          | 9              |
| 3                                         |       | _ تحريجة : قول معاذ : ( زوجوني ) وكان مطعوناً لا يُتوقع فيه الولد ، فما | ્              |
| 3                                         |       | وجه رغبته ؟                                                             | ę              |
| 3                                         |       | <ul> <li>فما الشأن إن لم يكن الولد صالحاً ؟</li> </ul>                  | થ              |
|                                           | 110   | ـ وجود اللذة منبه على اللذات الموعودة في الجنان ومرغب فيها              | TO THE         |
|                                           | ستري  |                                                                         | 0              |
|                                           |       | €6 €6 €6 €6 €6 €6 €6 € 0 AT > 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03    |                |

الباب الثالث: في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة ......١٦٨ \* القسم الأول : بيان ما على الزوج ......١٦٨ ـ منع النساء من حضور المساجد لما حدث من الفتن ......١٨٤ ـ حكم النظر إلىٰ وجه الرجل من قبل المرأة ............... ١٨٥

| (0)                                     | ~           |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |             | <ul> <li>إ         الله المرأة الخروج للاستفتاء والتعلُّم إن قام الرجل بتعليمها أو ناب عنها</li> </ul>   |
| 8                                       | ۱۸۸         | في السؤال                                                                                                |
| 6                                       | ۱۸۹         | ــ العدل يكون في العطاء والمبيت                                                                          |
|                                         | 191         | _ تأديب الرجل زوجه إن كانت تاركة للصلاة                                                                  |
|                                         | 197         | ـ الهجر فوق ثلاث لأجل التأديب                                                                            |
| 2                                       | 194         | <b>ـ آداب الجماع</b>                                                                                     |
| 8                                       | 197         | _ أحكام العزل                                                                                            |
| 8                                       | ۲           | - تحريجة : قد يكون العزل مكروهاً لأجل نية فاسدة باعثة عليه                                               |
| 40                                      | 7.7         | من ترك النكاح مخافة العيال فليس منًّا » - تحريجة : فقد قال على الله عنه النكاح مخافة العيال فليس منًّا » |
| 3                                       | 7.7         | م الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                         |
|                                         | 7.4         | ، ـ تحريجة : وقال ابن عباس : « هو الوأد الأصغر »                                                         |
|                                         | ۲٠٤         | - آداب الولادة                                                                                           |
|                                         | 717         | _ ما يراعيه الزوج إن أراد طلاقاً                                                                         |
| Ser | <b>۲1</b> Λ | القسم الثاني من هلذا الباب: النظر في حقوق الزوج عليها                                                    |
| 9                                       | 377         | القول الجامع في آداب المرأة                                                                              |
| 9                                       | 777         |                                                                                                          |
| Ÿ                                       | 779         | كتاب آداب الكسب والمعاش                                                                                  |
| Ş                                       | ۲۳۳         | الباب الأول: في فضل الكسب والحث عليه                                                                     |
| 9                                       | 78.         | - تحريجة : فما تصنع بالأخبار الواردة في ذم التجارة ونحوها ؟                                              |
| ,<br>S                                  | 137         | ـ أربعة ترك الكسب أفضل لهم                                                                               |
| <sup>3</sup>                            |             |                                                                                                          |
| 9                                       |             | الباب الثاني: في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض                                    |
| Ş                                       |             | ، والشركة ، وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار                                            |
|                                         | 337         | ر المكاسب في الشرع                                                                                       |
| <b>(数)</b>                              |             | - "                                                                                                      |

010

|           |              | محتوى الكتاب كح حو حووجه وجه العادات كم                           |         |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1         | <u> </u>     |                                                                   | 0       |
|           | 727          | * العقد الأول : البيع*                                            |         |
| 8         | 704          | ـ إجراء العقد بالمعاطاة وتفصيل القول فيه                          | 6       |
| 3         | 707          | ـ تحريجة: فكيف يفعل إن كان ضيفاً على جماعة يقنعون بالمعاطاة ؟     | ું<br>જ |
| ક         | 409          | * العقد الثاني : عقد الربا *                                      |         |
| %         | 777          | * العقد الثالث : السلم *                                          | To l    |
| 3         | 777          | * العقد الرابع: الإجارة                                           | 8       |
| 3<br>3    | 777          | ـ خمسة أمور تراعىٰ في العمل المستأجر عليه                         | 6       |
| à         | 771          | * العقد الخامس: القراض العقد الخامس                               | ć.      |
| 8         | 377          | * العقد السادس : الشركة المعقد السادس                             | 6       |
| રુ<br>ડ્ર | 240          | ـ الخلل الشائع في معاملة الخباز والقصاب والبقال وطلب الإبراء منهم | ે<br>જ  |
| r<br>S    |              |                                                                   |         |
| 8         | 777          | الباب الثالث: في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة             |         |
| 3         | <b>Y Y Y</b> | * القسم الأول: فيما يعم ضرره وهو أنواع                            |         |
| 9         | 710          | * القسم الثاني: ما يخص ضرره المعامل                               |         |
| 9         | 7.7.7        | ـ تفصيل القول في الغشِّ وما يعين علىٰ نفيه عن العبد               | Ç.      |
| Ş         | 797          | ـ تحريجة: ذكر عيوب المبيع يمنع المعاملة                           | ę       |
| 9         |              |                                                                   | Q.      |
| 9         | ٣            | الباب الرابع: في الإحسان في المعاملة                              | ç       |
| 9         | ٣٠١          | ـ الأمور التي تنال بها رتبة الإحسان                               | ę.      |
| 9         | 317          | الباب الخامس: في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته        | Q.      |
| 3         | 441          | كتاب الحلال والحرام                                               | q.      |
| 3         | 777          | الباب الأول: في الحلال والحرام                                    | 0       |
| 3         | 777          | * فضيلة الحلال ، ومذمة الحرام                                     | Q,      |
|           | 489          | * أصناف الحلال والحرام ومداخله                                    |         |
|           |              |                                                                   | 0       |

|     |                     | ربع العادات حودوه محتوى الكتاب كه                                            |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |                                                                              |
|     | 459                 | _ علم الحلال والحرام تتولئ بيانه كتب الفقه                                   |
| 3   | ٣٥.                 | - علة تحريم ما ليس له نفس سائلة هي الاستقذار                                 |
| 9   | 707                 | * درجات الحلال والحرام                                                       |
|     | 401                 | ـ كيفية إدراك تفاوت آحاد الدرجة الواحدة                                      |
|     | 409                 | * أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها                                     |
| 3   | ٠,٣                 | ـ تفريقه ﷺ بين ورع وورع مراعاة للحال                                         |
| 3   | ٣٦٢                 | ـ أخبار في ورع المتقين                                                       |
| 3   | 770                 | ـ أخطار الميل إلى الزينة                                                     |
| B   | ٣٦٧                 | ـ أخبار في ورع الصديقين                                                      |
| 3   |                     | الباب الثاني: في مراتب الشبهات ، ومثاراتها ، وتمييزها عن الحلال              |
|     | ٣٧٢                 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
|     | ۳۷٥                 | مثارات الشبهة أربعة                                                          |
| 3   | ٣٧٥                 | * المثار الأول: الشك في السبب المحلل والمحرم                                 |
| 35  | ٣٧٧                 | - تحريجة : أين المناسبة في تشبيه مسائل الطلاق بمسائل المياه والنجاسات ؟      |
| 3   |                     | - تحريجة : قد ورد النهي فيما فيه شك ، فلِمَ لا نقول بحرمته وقد وقع           |
| 3   | <sup>±</sup><br>۳۸• | الشك في تمام السبب ؟                                                         |
| 9   | ۳۸٦                 | * المثار الثاني للشبهة : شكٌّ منشؤه الاختلاط                                 |
| Ş   | ٣٨٨                 | <ul> <li>كل عدد محصورٌ في علم الله تعالىٰ ، فما حدُّ المحصور ؟</li> </ul>    |
| 9   | ۳۸۹                 | - على المستفتى أن يستفتى قلبه فيما حاك في صدره                               |
| 3   |                     | - تحريجة : امتناعه ﷺ من أكل الضب هو من مسائل اختلاط غير المحصور              |
| 3   | 497                 |                                                                              |
| 93  | 447                 | . ير<br>ـ تحريجة : ما القول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس ؟ |
| 9   |                     | - تحريجة : لا يجوز قياس الحل على النجاسة ؛ إذ كانوا يتوسعون في أمور          |
|     | 499                 | الطهارات ويحترزون من شبهات الحرام غاية التحرز، فكيف يقاس عليه ؟              |
|     |                     |                                                                              |
| 100 | THE -               | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                        |

|         |     |                                                                       | •)  |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|         | 880 | ـ تحريجة : لعله لا يتأذى بالسؤال                                      | 5   |
| 3       | 807 | * المثار الثاني : ما يستند الشك فيه إلى سبب في المال لا في حال المالك |     |
| 3       | 804 | ـ مسألة: فيمن ماله مختلط من الحلال والحرام                            |     |
|         | १०२ | ـ تحريجة: قد نقل عن السلف إباحة مثل هاذه الصورة                       |     |
|         |     | - تحريجة : فلِمَ منعتم الأخذ لكون الأكثر حراماً ، ولا علامة تمنع من   |     |
| 3       | १०९ | الأخذ واليد علامة الملك ؟                                             |     |
| 2       |     | ـ مسألة : فيمن علم وجود حرام في يدٍ ، ثم جهل : هل بقي منه شيء         |     |
| 3       | 173 | أم لا ؟                                                               |     |
| 2       |     | _ مسألة : إن كان عند متولي الوقف مالان ، وثُمَّ من يستحق أحدهما لوجود |     |
| 3<br>3  | 277 | صفته ، فهل له الأخذ دون سؤال ؟                                        |     |
|         | ۲۲۶ | ـ مسألة : في بلد فيه دور مغصوبة ، هل له شراء دار فيه ؟                |     |
|         | ٤٦٣ | ـ مسألة: متى يمتنع السؤال ومتى يجب ؟                                  |     |
|         | १७१ | ـ مسألة : في ترك السؤال خوفاً من هتك الستر وتحصيل البغضاء             |     |
|         | १२० | _ مسألة : في احتمال كذب المسؤول وإخفائه بيانَ أصل المال               |     |
| 9       | 173 | ـ مسألة: في تعارض أقوال المخبرين                                      |     |
| ÿ       | 277 | ـ مسألة : في نهب متاع ثم وجوده في يدٍ ، فهل يجوز ابتياعه ؟            |     |
| 9,      | १२९ | _ مسألة : في عدد الأصول التي يجب السؤال عنها وضابط ذلك                |     |
| 9 9     |     | _ مسألة : فيمن أوقف على خانقاه الصوفية وغيرهم ، فهل يجوز للقائم       |     |
| ်<br>မှ | ٤٧٠ | خلط الوقفين وتقديمه لهاؤلاء وهاؤلاء ؟ وما حكم أكل طعامهم ؟            |     |
| ,3      |     |                                                                       |     |
| 93. 6   | ٤٧٥ | الباب الرابع: في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية                 |     |
| 3 9,    | ٤٧٥ | * النظر الأول: في كيفية التمييز والإخراج                              |     |
| 9       |     | - تحريجة: فلعله إن أخرج القدر الحرام أخرج الحلال وبقي الحرام لعدم     |     |
|         | ٤٧٧ | التمايز                                                               | ( ) |
|         |     |                                                                       | (7  |

~ OA9 > 0>

| ٤٧٩         | ـ تحريجة : قد جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هاذه الصورة وجعلتموه بيعاً   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٠         | ـ تحريجة : فإن كان الأمر كذلك فلِمَ لا نجوِّز له التصرف قبل الإخراج ؟ |
|             | _ مسألة : فيمن ورث مغصوباً ورد عليه الغاصب نصيباً معيناً ، فهو لجميع  |
| ٤٨٢         | الورثةالورثة                                                          |
| ٤٨٣         | ـ مسألة : في الزيادة على المغصوب وحكمها                               |
|             | _ للمغصوب منه قدر رأس المال ، والفضل حرام يجب التصدق به ، لا يحل      |
| ٤٨٣         | لا للغاصب ولا للمغصوب منه                                             |
| ٤٨٤         | ـ مسألة: في جهالة حال المورِّث وجهة اكتسابه                           |
| 713         | * النظر الثاني: في المصرف                                             |
| ٤٨٧         | ـ تحريجة : ما دليل جواز التصدق بما هو حرام ؟                          |
| ٤٩.         | ـ هل يجوز أن يتصدق على نفسه وعياله من هنذا الحرام ؟                   |
| ٤٩١         | ـ مسألة : فيما إذا وقع في يده مال من سلطان                            |
| 897         | ـ مسألة : في تعيين قدر الحاجة إن أبحنا له الأخذ                       |
| 898         | ـ مسألة: في ترتيب الأكل عند من في يده حلال وحرام أو شبهة              |
| ٤٩٤         | - تحريجة: فالكل منصرف إلى أغراضه، فما فائدة الترتيب؟                  |
| 890         | ـ مسألة : في تفاوت الصرف بينه وبين الفقراء ونحو ذلك                   |
| १९७         | ـ مسألة : فيما إذا كان الحرام في يد أبويه أو أحدهما                   |
| <b>£9</b> V | _ مسألة: لا تجب العبادات المالية على من في يده مال حرام محض           |
| १९९         | _ مسألة : فيمن أراد الحج وبيده مال حرام أمسكه للحاجة                  |
| १९९         | - مسألة : فيمن خرج لحج واجب بمال فيه شبهة                             |
| ٥.,         | ـ مسألة: فيمن مات وكان يعامل من تكره معاملته                          |
|             |                                                                       |
| 0.1         | الباب الخامس : في إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم      |
| 0.1         | * النظر الأول: في جهات الدخل للسلطان                                  |

09.

|                                           |         | ربع العادات 🔀 🕫 🕫 🕫 که داد |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | 01.     | ـ درجات الورع في حق السلاطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                                         | 07.     | * النظر الثاني والثالث من هلذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الآخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9                                         | 07.     | <ul> <li>من له حق في بيت مال المسلمين</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | 071.    | ـ لا تشترط الحاجة حتى يجوز العطاء ، بل الأمر لاجتهاد الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NO TO                                     | . ۲۲۰   | ـ النظر في السلاطين الظلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                                         | ٠٢٦.    | _ مسائل یکون فیها کل مجتهد علیٰ حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                         | 0 T V . | _ مسائل المصيب فيها من أصاب النص أو ما في معنى النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                         | (       | الباب السادس: فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم، وحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ঠ                                         | ۰۲۸ .   | غشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000                                      | ٥٢٨ .   | لك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| % <br> ********************************** | ٥٣٧ .   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | ٥٤٠.    | ـ الأعذار المبيحة للدخول على السلاطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>)</b> {                                | ٥٤١.    | <ul> <li>مراعاة حشمة أرباب الولايات بين الرعايا مهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | 084.    | - تحريجة : الكراهة لا تدخل تحت الاختيار فكيف تجب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                                         | ٥٤٤ .   | ـ تحريجة : علماء السلف كانوا يدخلون على السلاطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9                                         | 001     | <ul> <li>علامة صدق الناصحين الداخلين على السلطان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                         | Case    | _ مسألة : فيمن بعث إليه السلطان مالاً ليفرّقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                         |         | - مسألة : فإن جاز أخذ ماله وتفريقه فهل يجوز سرقته ونحوها وتفريقه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,5                                       | 00V.    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                         |         | مسألة: في بيان حرمة المعاملة مع السلاطين وأتباعهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ¥<br>.p                                   |         | مسألة: حرمة الانتفاع بالأسواق التي بنوها من حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                         |         | - مسألة: حرمة معاملة أعوان السلاطين ومتنفذيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                         |         | فساد الرعية بفساد الملوك ، وفساد الملوك بفساد العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9                                         |         | _ مساواة الزيِّ تدل على مساواة القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (A)                                       | ۰ ۲۲ ۰  | <ul> <li>مسألة: في حكم الانتفاع بما بنوا من مرافق</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | ٠٠٠٠    | ೲಁಀೲಀೲಀೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲೲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ٥٦٦ | . مسألة : فيما إذا كان أصل الشارع أرضاً مغصوبة ونحو ذ'لك         |
|-----|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |
|     | لباب السابع: في مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها وقد سئل عنها |
| ٥٦٧ | ني الفتاوىٰني                                                    |
| ۷۲٥ | مسألة: فيما يجمعه خادم الصوفية ، ومن يجوز له أن يأكل منه         |
| ۸۲٥ | ـ مسألة : أوصىٰ إلى الصوفية ، فإلىٰ من يصرف ؟                    |
| ٥٧١ | . مسألة : في حكم ما وقف على رباط الصوفية وسكانه                  |
| ٥٧٣ | مسألة: في بيان الفرق بين الرشوة والهدية ، وأحوال القبض           |
|     |                                                                  |
| ٥٨٢ | ىحتوى الكتاب                                                     |
|     |                                                                  |